

تَصنيفَ الْجَلَيْ لَيْ الْفَرْهِ فِي مِي الْفَرْهِ فِي مِن الْفَرْدُ الْفَرْهِ فِي مِن الْفَرْهِ فِي مِن الْفَرْدُ الْفَرْهِ فِي مِن الْفَرْدُ الْفُرْدُ الْفَرْدُ الْفُرْدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْفِرْدُ الْفَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْفَالْمُ الْمُؤْمِنُ الْفَالْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُوالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

> ترثيب وتحق يُور الركتورع مُرالحميره نداوي المرتين بكلية دارالعلى مُ مَهَ العَاهَةُ العَاهَةُ

> > المجتج الأولي

الحريقي : أ- خ

مت نشورات محت رقعای کے بیاثوری دار الکنب العلمی قد سیروت دہشناہ



دارالكنب العلمية

جمیع ا<del>لحق وق محفوظ &</del> Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق الملكيسة الأدبيسة والفنيسة محفوظ سه للسندار الكتب بالعلميسة بيسروت لبنان. ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخساله على الكهبيوتسر أو برمجتسه على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشسر خطياً

#### Exclusive rights by

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# Droits exclusifs à Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D., ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

#### الطبعة الأوْلى ٢٠٠٣م. ١٤٧٤ هـ

## دارالكنب العلمية

ب پڑوت ۔ لبے خان

رمل الظريف – شارع البحتري – بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون – القبة – مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ١٨٥/١١/١٢/١٣ ( ١٩٦٥ - ( ١٩٦١ -) صندوق بريد: ٩٤٢٤ – ١١ بيروت – لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor **Head office** 

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com



#### تقديم

الحمد لله الذي شرفني بتيسير كتاب يخدم كتابه، ووفقني أن أذلل طِلابه لطُلاّبه.

فعلى الرغم من كون هذا الكتاب العظيم هو أول معجم عربى، بل من أسبق المعاجم وضعًا للغات العالم أجمع؛ على الرغم من ذلك كلّه فإن معرفة عامة الدارسين به محدودة للغاية، كما أن إفادة خاصتهم منه محدودة كذلك.

ويرجع ذلك في رأيي إلى عامل أساس: ألا وهو ذلك الترتيب العجيب الفذّ الذي ابتكره الخليل بن أحمد في صنعة كتاب العين.

ذلك أنه قد رتب مواده بحسب ترتيبه الخاص للحروف العربية، ذلك الـترتيب الـذى راعى فيه الخليل ترتيب تلك الحروف في النطق.

حيث بدأ ترتيبه بأعمق تلك الحروف في النطق وأبعدها مخرجًا في تصوره وهو (العين) ثم تدرج في الترتيب بحسب عمق المخرج وبعده حتى انتهى إلى أقربها مخرجا وهي الحروف الشفوية، وهي (الفاء والباء والميم) ثم الحروف الهوائية وهي حروف المد (الواو والألف والياء) أو الجوف كما سماها الخليل، مضافًا إليها الهمزة عنده.

قال الخليل: فأقصى الحروف كلها العين ثم الحاء ولولا بحة فى الحاء لأشبهت العين لقرب مخرجها من العين. ثم الهاء ولولا هتة فى الهاء، وقال مرة «ههة» لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء. فهذه ثلاثة أحرف من حيز واحد بعضها أرفع من بعض، ثم الفاء والغين فى حيز واحد كلهن حلقية، ثم القاف والكاف لهويتان، والكاف أرفع، ثم الخيم والشين والضاد فى حيز واحد، ثم الصاد والسين والزاء فى حيز واحد، ثم الطاء والدال والثاء فى حيز واحد، ثم الظاء والذال والثاء فى حيز واحد، ثم الراء واللام والنون فى حيز واحد، ثم الفاء والباء والميم فى حيز واحد، ثم الألف والواو والياء فى حيز واحد، ثم الهواء لم يكن لها حيز تنسب إليه (١).

<sup>(</sup>۱) مقدمة العين بتحقيق د (مهدى المخزومي، ود/إبراهيم السامرائي ٥٨،٥٧/١.

وهذا الترتيب كما ترى لا يكاد يعرفه أحد من عامّة المشتغلين باللغة.

أما حاصتهم فليسوا على كلمة سواء إزاء ذلك الترتيب الـذى ارتـآه الخليـل لحـروف العربية، فقد خالفوه في ترتيب بعض تلك الحروف تقديما وتأخيرًا.

ومن ثم لم يبق إلا طريقة واحدة لمن أراد أن يكشف عن كلمة في معجم العين، وهي أن يستظهر ترتيب الخليل ويحفظه عن ظهر قلب، ثم يعاني مراجعة ذلك الترتيب عند كل كلمة، وربما طال عليه العهد فنسى فيحتاج إلى مراجعته وإعادة استظهاره كلما نسيه.

ولا شك أن في ذلك من المشقة والحرج ما لا يخفى، مما يجعل البحث في ذلك المعجم النفيس مقصورًا على الخاصة من ذوى الهمم العالية.

ولما كان لذلك المعجم من الفائدة للعامة مالا يقل عن فائدته للحاصة، ابتغينا تيسيره وتذليله لهم بإعادة ترتيبه على الترتيب الذي اعتادوه في المعاجم الحديثة على حروف الهجاء (أ -  $\psi$  -

وترجع فائدة هذا المعجم لعموم الدارسين إلى كونه قد اشتمل على أصول العربية الفضيحة الخالية من الغريب المستهجن الذي ترجع غرابته - غالبا - إلى مخالفته لسنن الفصاحة التي كان عليها عصر الخليل.

«إن الخليل قد أحصى العربية إحصاء تامًا، وبذلك هيأ مادة مصنفة معروفة لمن حاء بعده من اللغويين الذين صنفوا المعجمات. لقد اهتدى الخليل إلى طريقة «التقليب» التى استطاع بها أن يعرف المستعمل من العربية والمهمل فعقد الكتاب على المستعمل وأهمل ما عداه.

حتى إذا تم إحصاء اللغة من الثنائي إلى الثلاثي فالرباعي فالخماسي كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة التدوين العلمي للعربية.

ومع ذلك لم يستطع معاصروه أن يضيفوا شيئًا أو يقوموا بما قام بـ كما لـم يستطع

<sup>(</sup>۱) نشير هنا إلى أن الأصل الذي اعتمدناه، وقمنا بترتيبه هو مطبوعة العين الكاملة في ثمانية أجزاء، والتي نشرتها وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية سنة ١٩٨٠ ط دار الرشيد للنشر، بتحقيق الفاضلين: د/ مهدى المجزومي، د/ إبراهيم السامرائي، وقد أفدنا بمطبوعة ومخطوطات مختصر العين في تصحيح بعض هنات المطبوع، كما أفدنا في ذلك كذلك من سائر المعاجم وكتب الغريب واللغة وقد أشرنا إلى بعض تلك التصحيحات في مواضعها من الكتاب، كما أشرنا في الهوامش إلى ما أفدنا من تلك المطبوعة بقولنا: قال محقق (ط)، ومن نسخها المحطوطة بقولنا: في بعض النسخ.

من خلفه أن يأتى بما أتى. كان كل جهد الذين خلفوا الخليل أن يفيدوا من نظام العين فيصنفوا معجمات اتخذ أصحابها منه أساسًا لها كما فعل ابن دريد في الجمهرة والأزهري في «التهذيب».

إن عملية إحصاء العربية وحدها تعد العملية الكبرى التي هيأت لجميع أصحاب المعجمات المطولة المادة التي عقدوا عليها أبوابهم وفصولهم.

ونستطيع أن نؤكد أن ما أضافه هؤلاء إلى ما جاء به الخليل لا يتناول المواد الأساسية إنما هي إضافات ثانوية كزيادة في الشواهد من شعر وقرآن وحديث أو نسبة أبيات إلى أصحابها لم تنسب في «العين».

لعلنا نجد في المعجمات المطولة كلسان العرب وتاج العروس أشياء لا نجدها في «العين» وذلك لأن ابن منظور صاحب اللسان والزبيدي صاحب التاج وأمثالهما من المتأخرين قد سجلوا كلمات لم تكن معروفة بفصاحتها في عصر الخليل مثلا أو عصر الجوهري صاحب الصحاح المتوفى سنة ٣٩٥هـ، ومعاصره ابن فارس المتوفى سنة ٣٩٥هـ.

وهذا يعنى أن معيار الفصاحة في خلال القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة غيره في القرون المتأخرة (١).

أما عن فائدة هذا المعجم للخاصة فنريد أن نوضح حقيقة مهمة لأولئك الذين لم يستقرئوا هذا المعجم استقراء جيدًا، حيث بهرتهم مقدمته فظنوا أن مباحث اللغة، وأسرار علم الأصوات، ودقائق التصريف وغير ذلك من العلوم التي برع فيها الخليل قد اقتصر في إيرادها على مقدمة كتابه وحدها.

ونحن نريد أن نصحح هذا الخطأ، فنبين أن الخليل قد بث علومه وفرقها في ثنايا كتابه كلّه بحسب ما عرض له من المسائل والفنون، ولم يقتصر في إيراد المباحث اللغوية على مقدمة كتابه وحدها.

وقد اتسعت المسائل التي تكلم عليها الخليل في كتابه لتشمل علوم العربية كلها من معجم وأصوات وفقه ولغة ونحو وصرف وعروض وبلاغة (٢) وأدب ومعرفة بأيام العرب وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) مقدمة العين بتحقيق د/ مهدى المخزومي، ود/ إبراهيم السامرائي (٨/١ - ٩).

<sup>(</sup>٢) اقتصرت في هذه المقدمة على إيراد بعض المواضع التي تختص بعلم اللغة والأصوات وهو العلم الذي نال من الخليل عناية كبيرة في كتابه هذا بعد المعجم وفقه اللغية، وأنبه هنا إلى أننى قد نبهت في تعليقاتي في ثنايا الكتاب على بعض ما نبه عليه الخليل من مسائل علوم العربية المختلفة، ولم ورد ذلك في هذه المقدمة تحاشيا للتكرار والإطالة. وانظر بعض ما أشرنا إليه في ثنايا الكتاب من هذه المسائل في مختلف علوم العربية.

وسوف نورد هنا جملة من تلك الإشارات العلمية الدقيقة التي فرقها الخليل في ثنايا كتابه لتكون كالدليل والمثال على ما ذكرنا.

فمن ذلك على سبيل المثال ما ذكره في أول أبواب كتابه بعد المقدمة، وهو (باب العين مع الحاء والهاء والخاء والغين).

ففى هذا النص يشير الخليل إلى أكثر من ظاهرة من الظواهر اللغوية التى شغلت حيزا كبيرا من الدراسات اللغوية بعده، وذلك مثل ظاهرة النحت التى بحثها اللغويون بعده و سموها بالاسم نفسه الذى سمّاها الخليل به.

وكذلك البحث فيما يأتلف من الأصوات وما لا يأتلف، والاستدلال بذلك على اللفظ العربي الأصيل، والتفرقة بينه وبين اللفظ الدحيل.

ومثل قوله في موضع آخر: «كل صاد قبل القاف إن شئت جعلتها سينا لا تبالى متصلة كانت بالقاف أو منفصلة، بعد أن تكونا في كلمة واحدة، إلا أن الصاد في بعض الأحيان أحسن، والسين في مواطن أخرى أجود».

وقد أحذ ابن سيدة كلام الخليل فذكره في المحكم في هذا الموضع بعينه مادة (صقع) فقال: «وكل صاد وسين تجيء قبل القاف، فللعرب فيها لغتان: منهم من يجعله سينا، ومنهم من يجعله صادًا، ولا يبالون، متصلة كانت بالقاف أو منفصلة بعد أن تكونا في كلمة واحدة، إلا أن الصاد في بعض أحسن، والسين في بعض أحسن» (١).

والخليل يلفتنا في هذا الموضع إلى ظاهرة لغوية مهمة، وهي ظاهرة الإبدال في الأصوات، وقد نالت حظًا كبيرا من عناية الدارسيين بعده بفضل إشارته إليها.

ومن ذلك في هذا الباب وهو باب الإبدال أيضًا: قوله: «السُّقع مستعمل في الصُّقع..»(٢).

وقد أشار إلى ظاهرة الإبدال في مواضع كثيرة في كتابه غير ما ذكرنا؛ وإنما ذكرنا هذيين المثالين على سبيل الاستشهاد.

ومن ذلك أيضا قوله: «والاقعنساسُ: التقعُّسُ، تتبع السِّين بالسِّين للتوكيد»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المحكم (۸٤/۱)، وانظره بتحقيقنا كذلك كاملاً (ط) دار الكتب العلمية. وذكره ابن منظور في لسان العرب بلفظ ابن سيده كذلك ولم يشر إلى مصدره. انظر: اللسان (صقع) (۲٤٧٣/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر مادة (سقع).

<sup>(</sup>٣) انظر مادة (قعس).

والخليل يشير هنا إلى ظاهرة لغوية مهمة وهى ظاهرة توكيد المعنى بتكرار الحرف وتضعيفه وهذا يدل على التفاته إلى بحث هام طالما أولاه عناية فائقة فى كتابه العين، وفيما نقله عنه سيبويه فى الكتاب وهو العلاقة بين بنية الكلمة ومعناها، وأن زيادة المبنى تؤدى إلى زيادة المعنى (١).

والحق أن تتبع مثل هذه المواضع يحتاج إلى دراسة مستقلّة، وقد كانت تلك الإشارات بمثابة الفتح على الدارسين الذين تسلموا الراية من بعد الخليل إلى يومنا هذا، وقد كتبت بوحى هذه الإشارات بحوث ودراسات عديدة، يرجع الفضل فيها إلى علم الخليل وإلى كتابه هذا.

أما ما أو دعه الخليل في مقدمة كتابه فهذا هو ما التفت إليه كثير من الباحثين أولوه عناية خاصة، فأحببنا هنا أن ننبه أمثال هؤلاء الباحثين إلى أن في ثنايا هذا الكتاب العظيم ما لا يقل عمّا أو دعه الخليل في مقدمة كتابه من المباحث والفوائد في علم الأصوات وفي الدراسات اللغوية عامّة.

هذا، وأسأل الله تعالى أن يجزل لنا المثوبة فيما بذلناه من جهد في خدمة هذا الكتاب وتيسيره وتذليله للباحثيين، وأن يجزى عنى الإخوة الأفاضل المساعدين لى في هذا العمل خير الجزاء وأسأله سبحانه أن ينفع بهذا العمل عباده؛ ويجزينا عليه الحُسنى وزيادة، إنه سبحانه ولى ذلك، وهو على كل شيء قدير.

وكتبه العبد الفقير إلى عفو ربه عبد الحميد هنداوى الجيزة في ٢١ رمضان المعظم سنة ١٤١٩هـ. الجيزة في ٢١ مصان المعظم سنة ١٩٩٨م.

#### نبذة من حياة الخليل(١)

رغم شهرة الخليل بالبصرى، فإنه قد ولد فى مدينة أحرى، هى مدينة عمان على شاطىء الخليج الفارسى عام ١٠٠ هـ، ولكن نشأته بالبصرة غلامًا، وتلقيه العلم بها تلميذًا، ورياسته لمدرستها شيخًا جعلته يشتهر بهذا اللقب، وقد كان الخليل من أولئك العلماء القلائل الذين انحدروا من أصل عربى صرف إذ ينتسب إلى بطن فرهود من قبيلة الأزد، وهو وإن عرف أيضًا بالفراهيدى إلا أن بعضهم يصر على تصحيح النسبة إلى الفرهودى.

لم يكن الخليل على حظ كبير من الغنى والسعة، فقد رضى وقنع بعيشته الزهيدة المتواضعة، وذلك لكثرة انشغاله بالعلم والتفكير، ولرضاه النفسى بحالته كما هي، وهذا ما يفسر لنا السبب في رفضه أن يكون مؤدبًا لولد الأمير سليمان بن عبد الملك حينما طلب منه ذلك وفي هذا يقول الخليل نفسه:

أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غني غير أني لست ذا مال

وقد ظهرت شخصية الخليل قوية واضحة في تأليفات تلاميذه، فهذا سيبويه ينقل في كتابه الكثير عن الخليل، بل إن كثرة هذا النقل بدرجة ملحوظة جعلت بعض النقاد يعتبرون أن سيبويه قد جمع فقط آراء شيوخه الذين كان أهمهم الخليل ودونها في سحل هو ما عرف بعد باسم «الكتاب»، ويميل بعض المستشرقين إلى أن يعدهما معا رأس مدرسة البصرة كما يعدون الفراء والكسائي معًا رأس المدرسة الكوفية (٢).

ولم يبرز الخليل في العلوم اللسانية من نحو ولغة وشعر فحسب، بل كان له دراية واسعة بالعلوم الشرعية والعلوم الرياضية، وأكثر من هذا كان بارعا في الموسيقي والنغم، وإن نظرة واحدة إلى الطريقة التي وضع بها علم العروض الذي اتفق الجميع على أنه هو الذي ابتدعه دون سابق مثال لتدلنا على أن الخليل كان ذا عقلية مبتكرة، وقد روى لنا في هذا أنه كان قد مر يومًا بحداد، فاستهواه دق المطرقة المنتظم، فلما حاول أن يربط بين هذه النغمات الرتيبة وبين الأوزان في الشعر العربي تم له ذلك باختراع علم العروض، وكانت التفعيلات التي استعملها الخليل كموازين للشعر وتقطيع الأبيات على حسب تلك الموازين الذي يؤدي أحيانا إلى شطر الكلمة الواحدة أو ضم كلمة مع حزء حسب تلك الموازين الذي يؤدي أحيانا إلى شطر الكلمة الواحدة أو ضم كلمة مع حزء

(٢) مقدمة الأنصاف للمستشرق فايل Weil (ص٦٩).

أخرى، لتكون وحدة عروضية معينة، كانت كل هذه الأشياء الجديدة على اللغويين الأول أشبه شيء بالألغاز، فقد ذكر لنا أن بعض علماء اللغة رحل إلى الخليل ليتعلم منه فنه الجديد، ولما لم يجد الخليل عنده الاستعداد الكافى لتقبله أراد أن يصرف عنه بإشارة لطيفة حيث طلب منه أن يقطع هذا البيت:

## إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع

ففطن ذلك اللغوى إلى غرضه وترك علم العروض الذى لم يستطع تفهمه، حتى طبقة المثقفين من غير العلماء كانت تستغرب هذا الشيء الجديد الذى لم يكن مألوفًا ولا متعارفًا، فقد روى أن الخليل كان يومًا منشغلاً بتقطيع بعض الأبيات، فدخل عليه ابنه فاستوضح منه هذا الأمر، فما كان من الخليل إلا أن ترك له بطاقة مسحلاً عليها هذان البيتان:

لو كنت تعلم ما أقول عذرتنى أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا لكن جهلت مقالتى فعذلتنى وعلمت أنك جاهل فعذرتكا

ومع الاتفاق على نسبة هذه الأبيات وغيرها للخليل، فإننا لا نستطيع أن نعده شاعرًا بالمعنى الكامل للكلمة، هذا علاوة على ما في البيتين السالفين من سمة التقسيم المنطقى الذي ينبئ على أن قائلهما عالم لا شاعر.

وبالإضافة إلى براعة الخليل في اللغة والموسيقي نجد أنه كان أيضًا رياضيًا عارفًا بعلم الحساب إلى حد يعتبر فيه سابقًا لأوانه، فقد ذكر أنه وضع محاولة ابتكر فيها وضع نظام حسابي خاص يكون من السهولة بحيث لو عرفته الجارية وذهبت به إلى السوق، فإنه لا يستطيع أحد أن يغالطها الحساب.

وإن عقلية فذة كعقلية الخليل لا يستبعد أن يكون صاحبها مبتدعًا لأسس العروض ومبتكرًا للتنظيم المعجمي، بل إن أحد المستشرقين (١) من فرط إعجابه بنظريات الخليل صرح بأن نظام العين ليس غريبًا أن يكون من عمل الخليل، بل الغريب ألا يكون منسوبًا إليه.

أما مؤلفات الخليل الأخرى، فلم يصلنا منها شيء، وقد وردت أسماؤها متناثرة في كتب الطبقات وقد جمعتها دائرة المعارف الإسلامية في ستة كتب هي:

١ - النقط والشكل.

٢ - النغم.

<sup>(</sup>١) براونلتش الذي كتب مقالا في ذلك في مجلة إسلاميات الألمانية Islamica, ٢.

- ٣ العروض.
- ٤ الشواهد.
- ٥ الإيقاع.
  - ٦ الجمل.

ولقد لقى الخليل تقديرًا وإكبارًا يليقان بمركزه العلمى من الأدباء واللغويين المتقدمين، فهذا ابن القفع، يقول:

«لقد لقيت فيه رحلاً عقله أكبر من علمه» وهذا خلف بن المثنى (١) يخبرنا أنه قد اجتمع في البصرة في وقت واحد عشرة من أكبابر العلماء في مختلف الفنون أولهم: الخليل بن أحمد اللغوى، وثانيهم: بشار بن برد الشاعر... إلخ، ومدحه: حمزة بن حسن الأصبهاني بقوله: إنه لم يكن للمسلمين أذكي عقلاً من الخليل، ويكفينا دلالة على تفوق الخليل في العلوم الإسلامية أنه تخرج على يديه ثلاثة هم أئمة في فنونهم أولهم: سيبويه في النحو، وثانيهم: النضر بن شميل في اللغة، وأما الثالث فهو: مؤرج السدوسي في الحديث.

#### الاهتمام بالعين:

لقد كثر الجدل والمناقشة حول كتاب العين خصوصًا من ناحية تأليفه ومؤلفه وإنا للحظ أن هذا الجدل قد امتد من وراء العصور إلى عصرنا الحالى حتى بعد المحاولة الجريئة التى قام بها الأب أنستاس الكرملى حين قام بطبع قسم من العين سنة ١٩١٣، وقد اهتمت أكثر من جهة بهذه المسألة، فمثلاً نجد المجمع العلمى العربى بدمشق يفسح المحال للبحث حول هذه المشكلة فيخصص جانبًا كبيرًا من «مجلته» (٢) لذلك، فقد نشر فيها الأستاذ يوسف العش بحثًا مطولاً في ثلاثة أعداد عنونه: «أولية المعاجم العربية» ولم تشغل هذه المسألة بال المشتغلين بالآداب العربية من أبناء العروبة فحسب، بل تعدتهم إلى المستشرقين، فهذا المستشرق الألماني «براونلتش» يعالج هذه المسألة في مقال مطول بإحدى المحلات الأروبية (٣)، وإذا رجع بنا الزمن إلى الوراء، فإننا نجد في العصور الوسطى السيوطي، قد عقد فصلاً مطولاً جمع فيه آراء كثيرة حول هذه المسألة وبجانب هؤلاء نجد أيضًا كثيرًا من اللغويين قد أدلوا بنصيبهم في تلك المشكلة.

<sup>(</sup>١) النحوم الزاهرة (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع العلمي سنة ١٩٤١.

<sup>(</sup>٣) مجلة إسلاميات الألمانية حـ٢.

## الآراء حول كتاب العين:

وإن الخلاف حول هذه المسألة يتلخص في وجهات النظر الآتية:

أولاً - الخليل لم يؤلف كتاب العين ولا صلة له به.

ثانيًا - الخليل لم يضع نص كتاب العين، ولكنه صاحب الفكرة في تأليفه.

ثالثًا - الخليل لم ينفرد بتأليف كتاب العين ولكن كان لغيره أيضًا عون في ذلك.

رابعًا - الخليل عمل من كتاب العين أصوله ورتب أبوابه وصنف مواده، ولكن غيره حشا المفردات.

خامسا - الخليل عمل كتاب العين، بمعنى أنه ألفه وروى عنه.

والآن لنعرض بالتفصيل فنوضح جميع وجهات النظر هذه، لنناقش بعد ذلك القائلين ها.

## الرأى الأول:

فأما الذين لم يعترفوا بكتاب العين، فيذكر لنا السيوطى بعضا منهم يتمثل فى أبى على القالى، وأستاذه أبى حاتم، واعتمد القائلون بهذا على أن الكتاب ليس له إسناد، وأنه لم يكن معروفًا لتلاميذ الخليل بعد موته، وأن اللغويين فى البصرة التى نشأ فيها الخليل لم يقتبسوا من كتاب العين فى كتبهم.

وهذا الرأى المنسوب إلى أبى حاتم والمزعوم أنه رأى القالى أيضًا لا يعتمد إلا على الرواية الصرفة، وهذا يدل على أن أصحاب الطبقات اعتمدوا كلياً على الروايات المختلفة دون اعتبار آخر. وإلا فقد كان أمامهم كتاب العين ليحكموا عليه منه، وكان أمامهم معجم القالى ليعرفوا رأيه في العين منه.

## الرأى الثاني:

أما من قال: إن الخليل صاحب الفكرة فقط، ولم ينكروا وجود العين كلية، فأولهم الأزهرى صاحب التهذيب. ولقد افترض الأزهرى هذا الفرض، ثم أخذ يؤيده بمختلف الحجج التي ترضيه هو، فنجد أنه في مقدمة كتابه قد ذكر استعراضًا للغويين الذين قسمهم إلى مجموعتين: الثقاة وغير الثقاة، وقال عن المجموعة الثانية: إنهم خلطوا في كتبهم بين الصحيح والفاسد لدرجة أنه يصعب التمييز بين النوعين، وقد عد الأزهرى في قائمة هؤلاء الليث الذي وصفه بأنه وضع كتاب العين ونسبة للخليل بن أحمد.

وزيادة في ذلك، فإن الأزهري قد ذكر الخليل في قائمة اللغويين الثقاة ولكنه عندما

أخذ يترجم لكل منهم لم يوف الخليل حقه في ذلك<sup>(۱)</sup> مع أنه اضطر إلى ذكره عرضًا عند الترجمة لتلاميذه، فقد ذكر مثلاً عند سيبويه أنه حالس الخليل بن أحمد وأحذ عنه مذاهبه في النحو، كما ذكر عند ترجمة النضر بن شميل أنه كان من أبرع تلاميذ الخليل.

والأكثر من هذا أن الأزهري كتب لنا ضمن مراجعه في مقدمته، أن كتاب العين من بين هذه الكتب، ولكنه سيقتبس عنه بشيء من التحفظ نظرًا لوجود بعض الأخطاء فيه ثم زاد على هذا بأن ذكر أن الأحطاء التي في العين، إنما هي من الليث ويبدو أن الأزهري كان يرى في بعض الأوقات أن الكتاب للحليل، ولكنه عندما صنف مقدمته للتهذيب أراد أن ينسى الخليل لحاجة في نفس يعقوب، ولكن برغم هذا فقد أفلت لسانه بما يفيد أن الكتاب جميعه ليس لليث، فقه روى ذلك دون تشكك منه في الرواية إذ قال: قال الحنظلي: لقد مات الخليل قبل أن يتم كتاب العين فأتمه الليث، ولنذكر هنا نص عبارة الأزهري(٢)، رو إذ فرغنا من ذكر الأثبات والثقاة من اللغويين، فلنذكر بعقب ذلك أقوامًا اتسموا بسمة المعرفة أو دعوا كتبهم الصحيح والسقيم وحشوها بالمزال والمصحف المغير الذي لا يتميز ما يصح منه مما لا يصح إلا عند التفات المبرز والعالم الفطن ولنحفظ اعتماد ما دونوه والاستبانة إلى ما ألقوه، فمن المتقدمين الليث بن المظفر الذي نحل الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين جملة لينفقه باسمه، ويرغب فيه من حوله، وأثبت لنا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الفقيه أنه قال: كـان الليث بـن المظفـر رحـلاً صالحًا، ومات الخليل ولم يفرغ من كتاب العين فأحب الليث أن ينفق كتابه كله، فسمى لسانه الخليل، فإذا رأيت في الكتاب سألت الخليل بن أحمد أو أخبرني الخليل بن أحمد، فإنه يعنى الخليل نفسه وإذا قال، قال الخليل: فإنما يعنى لسان نفسه».

#### الرأى الثالث:

أما من قال: إن الخليل لم ينفرد بتأليف الكتاب، ولكن قد اشترك غيره معه فقد مال أغلبهم إلى أن الليث هو الذى ساعد في إتمام الكتاب ومرة أحرى نجد التهمة تلصق بنفس الشخص، فلم يستطيعوا أن يتخلصوا من مجهود الليث في تأليف الكتاب.

ولكن أصحاب هذا الرأى يختلفون فيما بينهم في تفسير اشتراك الليث مع الخليل وإلى أي مدى عاون الليث في تأليف الكتاب.

<sup>(</sup>۱) اكتفى الأزهرى فى ذلك بالنقل عن ابن سلام فقال: كان الخليل بن أحمد وهو رحل من الأزد من فراهيد، ويقال: رحل فراهيدى، وكان يونس يقول: فرهودى، قال: فاستخرج العروض واستنبط منه ومن علمه ما لم يستخرجه أحد.

<sup>(</sup>٢) مقدمة التهذيب (ص٢٧).

## أ - الليث أعاد وضع الكتاب:

وينسب هذا الرأى إلى ابن المعتز<sup>(۱)</sup> الخليفة الشاعر، فقد اتسع له خياله الشاعرى أن يذكر لنا رواية محبوكة هى أشبه بالقصص الغرامية منها بالروايات العلمية، فقد ذكر لنا أن الخليل عندما ضاقت به الحال فى البصرة رحل إلى الليث فى خراسان، فوجد فيه ميلا شديدًا للغة واطلاعا واسعا ودراية بالشعر، وزيادة على ذلك وجد من إكرام ضيافته ما جعله يقيم عنده إقامة معززة مكرمة قد عوضت عليه بعض أيام الفقر فى البصرة فقدم له الخليل أغلى هدية عنده، وهى كتاب العين الذى كان بدأه، لعله يقصد بدأ فكرته، ثم أثمه عنده فى حياته، وقد دفع له الليث حائزة كبرى على ذلك، كما عكف على دراسة الكتاب ليلاً ونهارًا حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب.

وقد طاب لليث يومًا من الأيام أن يشترى جارية حسناء مما أحفظ قلب زوجته عليه وأشعل نار الغيرة في صدرها، ولقد كادت له امرأته فرأت أن تنتقم منه في أعز شيء لديه، غاب الليث عدة أيام عن منزله، ثم عاد فتفقد كتاب العين فلم يجده، ولكنه أحسس أن زوجته قد فعلت به شيئًا، وكان حسن الظن عندما حسب أنها قد أخفته، فساومها على إرجاع الكتاب، وقد كان الثمن شيئًا تجبه زوجته أكثر من المال إذ وعدها بأن يهدى لها جاريته ومعنى هذا أنها تصبح محرمة عليه، وإن امرأت حرة في أن تعتقها أو تبيعها من تشاء خارج المدينة، لكن زوجته أحضرت إليه رماد الكتاب اللذي كانت قد أحرقته.

لم يتوان الليث عن التفكير في طريقة يحيى بها الكتاب من حديد، فأحذ يكتب مرة أحرى ما كان يحفظه من الكتاب حتى أتم نصفه تقريبًا، ثم جمع بعضًا من اللغويين المعاصرين الذين عاونوه على إتمام الكتاب(٢).

### ب - الخليل وضع كتاب العين والليث أكمله:

ونسب هذا الرأى إلى أبى الطيب اللغوى الذى ذكر أن الخليل بدأ كتاب العين فى حياته، ولكنه مات قبل أن يتمه، وقد نصب تلميذه الليث نفسه لأداء هذه المهمة فأتم بقية الكتاب، ولهذا نجد أن الكتاب لا يشبه أوله آحره.

ج - الفكرة للخليل: والليث قد وضع الكتاب بما يتفق وهذه الفكرة، وقد نسب
 هذا الرأى فيما نسب إلى النواوى إذ قال: إن كتاب العين المنسوب إلى الخليل ما هو إلا

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء (ص٣٨).

<sup>(</sup>٢) ولكن ابن المعتز لم يستطع معرفة اسم واحد من هؤلاء اللغويين.

من عمل الليث الذي وضعه بناء على ترتيب الخليل.

## د - الخليل وضع أصول الكتاب ثم وضع النص من بعده:

وأشهر من قال بذلك أبو بكر الزبيدي من المتقدمين وتبعه في هذا عالمان معاصران هما يوسف عش، والمستشرق الألماني أهلوارت.

أما أهلوارت فهو مؤلف الكتالوج الألماني للمخطوطات العربية ببرلين فقد أتيحت له الفرصة أن يتكلم عن هذه المسألة حينما عرض للحديث عن مخطوطتين عبارة عن قطعتين من معجم على نظام التقليبات والأبجدية الصوتية، وقد رأى أهلوارت أن هاتين القطعتين من كتاب العين، وقد استنتج من استطلاعه أن كتاب العين ليس للخليل بن أحمد، وإنحا هو قد حشى بواسطة لغويين متأخرين بدليل أنه عشر فيهما على أسماء رواة متأخرين حدًا عن الخليل مثل كراع والزجاج، وقد أجهد نفسه في تتبع هذه المواضع، وذكر الصفحات التي وردت فيها تلك الأسماء، ثم قرر أنه يميل إلى رأى الزبيدي في هذه المشكلة، ولكن كما سيأتي، لقد بني أهلوارت حكمه على أساس غير صحيح إذ أن المشكلة، ولكن كما سيأتي، لقد بني أهلوارت حكمه على أساس غير صحيح إذ أن كتاب آخر كما سنوضحه بعد.

أما الأستاذ عش فقد لخص آراء اللغويين السابقين، وعرض للروايات المحتلفة ورتبها إلى ثلاث مجموعات بين قائل بعدم نسبة الكتاب للخليل، ومن قائل بهذه النسبة، ومن متحذ طريقًا وسطًا، وقد رجح هو بناء على تعادل الروايات من حيث القوة، وبناء على وحاهة الأسباب التي ذكرها أصحاب كل قول، رجح أن يأخذ بالرأى الأخير؛ لأنه أوسطها وخير الأمور - كما قال - الوسط، ولم يشأ أن يذهب أعمق من هذا إلى كتاب العين نفسه ليستهديه الرأى، بل بدا له أن يتبع الزبيدى في ذلك.

أما الزبيدى فقد نقل لنا رأيه في مصدرين مختلفين أولهما مقدمة كتابه مختصر العين، فقد ذكر أن الخليل وضع ترتيب الكتاب ونظم أبوابه ثم حشاه من بعد أقوام غير أثبات. أما ثاني المصدرين فهو رواية ذكرها السيوطي (١) وانفرد بها ولم أر أحدًا من اللغويين أو أصحاب الطبقات قد اشترك معه في ذكرها، هذه الرواية تتضمن أن الزبيدي كان قد أرسل خطابا إلى بعض إخوانه الذي اتهم الزبيدي بتعصبه ضد الخليل، ومما جاء في تلك الرسالة قوله: «أو ليس من العجيب العاجب والنادر الغريب أن يتوهم علينا من به مسكة من نظر أو رمق من فهم تخطئه الخليل في شيء من نظره والاعتراض عليه فيما دق أو

<sup>(</sup>١) المزهر (ص٤٩ - ٥٣).

جل من مذهبه والخليل بن أحمد أوحد عصره وقريع دهره... ولو أن الطاعن علينا بتصفح صدر كتابنا المختصر من كتاب العين لعلم أنا نزهنا الخليل عن نسبة المحال إليه... وذلك أنا قلنا في صدر الكتاب، ونحن نربأ بالخليل عن نسبة الخلل إليه أو التعرض للمقاومة له، وأكثر الظن فيه أن الخليل سبب أصله وثقف كلام العرب ثم هلك قبل كماله فتعاطى إتمامه من لا يقوم في ذلك مقامه... ومن الدليل على ذلك ما وقع فيه من الحكايات عن المتأخرين مثل أبي عبيد وابن الأعرابي... ومن الدليل على صحة ما ذكرناه أن جميع ما وقع فيه من معانى النحو إنما هو على مذهب الكوفيين وبخلاف مذهب البصريين من ذكر مخارج الحروف وتقديمها وتأخيرها وهو على خلاف ما ذكره سيبويه في كتابه...

وكذلك ما مضى عليه الكتاب كله من إدحال الرباعي المضاعف في باب الثلاثي المضاعف وهو مذهب الكوفيين حاصة... ولو أن الكتاب للخليل لما أعجزه ولما أشكل عليه تثقيف الثنائي الحفيف من الصحيح والمعتل والثنائي المضاعف من المعتل والثلاثي المعتل بعلتين، ولما جعل ذلك كله في باب سماه اللفيف... ولما خلط الرباعي والخماسي إلخ».

وقد عقب السيوطى على هذا بقوله «قلت: وقد طالعته إلى آخره، فرأيت وجه التخطئة في بعضه من جهة التصرف والاشتقاق... وأما أنه يخطئ في لفظة من حيث اللغة بأنه يقال هذه اللفظة كذب أو لا تعرف فمعاذ الله لم يقع ذلك، وحينئذ لا قدح في العين».

وهكذا نرى أن الزبيدى - إذا صح أن هذه الرسالة له - قد بنى رأيه على دليل بعيد وهو وجود بعض أخطاء فى الكتاب لا يجوز فى رأيه أن تنسب للخليل، ولكنه لم يوضح لنا شيئا من هذه الأخطاء، كذلك مسألة الكوفيين والبصريين لا دخل لها فى التنظيم المعجمى، كما سنوضحه بعد. وفوق هذا، فإن الزبيدى عندما بين فى مقدمة المختصر أن الكتاب حشاه قوم غير ثقاة لم يشأ أن يعينهم لنا أو يذكر لنا شيئًا عنهم.

والآن بعد سرد هذه الآراء لنعرض إلى مناقشتها لنتبين الأسس التي بنيت عليها ولعلمه يتضح لنا آخر الأمر الرأى الصواب في المسألة.

\* \* \*

#### مناقشة الأراء في «العين»

مناقشة الرأى الأول:

يعزى إلى أبي على القالي أنه لم يعترف بكتاب العين سواء أكان من عمل الخليل أو

من عمل غيره، بناء على أنه ليس للكتاب إسناد، وقد ذكر لنا الرواة أن القالى أخذ هذا الرأى عن أبي حاتم الذي قرر أن الكتاب لم يكن منتشرًا بين العلماء في عهده.

والذى يبدو غريبًا فى رأى القالى هذا، أن القالى نفسه قد اعترف بكتاب العين وبأن مؤلفه الخليل.

أولاً: عندما اقتبس منه كثيرًا في كتاب البارع تحت عبارة «وقال الخليل»، وبمقارنة بعض هذه الاقتباسات بكتاب العين وحد أنها تتفق كلمة بكلمة مع كتاب العين.

وثانيا: ما روى أن القالى عندما رحل من المشرق إلى الأندلس واتصل بالخليفة الحكم الثانى ألف له كتاب البارع الذى كان فحورًا بأن يبز العين بحوالى ٠٠٠ ورقة، وأن البارع يفوق العين في عدد الكلمات إذ يزيد عليه بحوالى ٥٦٨٥ كلمة كما ذكر الرواة(١).

ومن ناحية أحرى، فإن عدم معرفة أبى حاتم بانتشار الكتاب فى عهده لا يدل على عدم نسبة الكتاب إلى الخليل، كما أن مسألة الإسناد على فرض عدم معرفة أبى حاتم بسلسلة رواية العين لا تنفى نسبة الكتاب للخليل.

وفوق هذا فإن تعارض ما روى منسوبا للقالى مع الحقيقة الواقعة وهى اعتراف بنسبة الكتاب للخليل في معجمه «البارع» يجعلنا نشك في صدق هذه الرواية تمامًا ولا يصح أن نعدل عن الواقع لمجرد وجود رواية تخالفه.

## مناقشة الرأى الثاني:

زى أن الأزهري في تهذيبه حينما لم تسعفة الأمور بما يرمى به الخليل كما فعل بابن دريد وغيره، رأى أن يتحاشى أن يترجم للخليل حتى لا يتعرض لذكر العين تحت اسمه بالمرة، وعندما نرى في مقدمته ذكر الخليل، فإنما كان ذلك عرضًا عند الكلام على آخرين كتلاميذه مثلاً، ونرى قبل أن نعرض للسبب الرئيسي لتجنب الأزهرى ذكر الخليل أن نذكر أن تعصب الأزهرى لم يكن فقط ضد كتاب العين أو ابن دريد الذى رأى أن العين تأليف الخليل، بل تعداه هذا إلى كل من ألف في المعاجم من قبله، وعلى سبيل المثال قد عرض الأزهرى في مقدمته لاثنين من اللغويين أصحاب المعاجم الذين اعتبرهم غير ثقاة وهما الخزرنجي صاحب «تكملة العين» وأبو الأزهر البخارى صاحب «الحواصل».

ورغم الحملة العنيفة على الخزرنجي، فإننا نجد الأزهري كثيرا ما يقتبس عنه، وينقـل

<sup>(</sup>١) مقدمة البارع، كتبها المستشرق فولتون.

الروايات اقتباسًا ونقلاً يشعران القارئ بأنه ثقة كما ينقل عن غيره ممن وثقهم كالأصمعي وأبي عبيدة.

هذه الحملات إذن لها غرض خاص يرمى إليه الأزهرى هذا الغرض على ما نظن هو تقرير عدم أهمية المعاجم التى سبقته ليبرز معجمه فى صورة الكتاب الذى ليس له قرين ولعل اسم «التهذيب» الذى يشعر بغربلة ألفاظ اللغة وانتقائها يومئ إلى شيء من هذا كما عبر بذلك صراحة فى مقدمته. ومع هذا، فقد نقل الأزهرى كثيرًا عن كتاب العين تحت التعبير «قال الليث» ولكن، لا لينبه على خطئه كما وعد، بل نقل عنه فى أكثر الأحيان كما لو كان ثبتا موثوقا به،

إلا في النادر اليسير، فإنه تعرض لتخطئته كما خطأ غيره ممن و ثقهم، وكم كنا نرخب أن يثبت الأزهري هذا الخطأ مكتفيا بأنه خطأ كتاب العين فقط، أو يذكر مع شيء من الجرة والصراحة في الحق أنه خطأ الخليل. ولسنا نتفق مطلقًا مع من يقولون: إن الخليل فوق الشبهات وأنه لا يعزى إليه أي خطأ بل قد وقعت بعض الأخطاء البسيطة في العين التي لا تؤثر مطلقًا على مقام الخليل، إذ هو - كما سنوضح بعد - كان مشغولاً بالترتيب والتبويب أكثر من انشغاله بالمفردات أو ما سموه حشو الكلمات، وأكثر من هذا، فإن الأزهري عندما أراد في المقدمة، بعد أن ترجم للغويين وهاجم من هاجم منهم، أن يذكر منهجه في الكتاب ويوضح ترتيبه ويبين لنا كيفية تنظيم المفردات فيه؛ لجأ إلى مقدمة كتاب العين ينقل منها بالحرف الواحد الشيء الكثير، والغريب في الأمر أنه اعترف أن هذا الترتيب البديع، قد اتفق جميع اللغويين على أنه للحليل بن أحمد. استمع الأزهري يلقى باعترافه(١) «ولم أر خلافًا بين اللغويين أن التأسيس المجمل في أول كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد، وأن الليث بن المظفر أكمل الكتاب عليه بعد تلقفه إياه عن فيه، وعلمت أنه لا يفوق أحد الخليل فيما أسسه ورسمه فرأيت أن أنقله بعينه لتتأمله وتردد فكرك فيه وتستفيد منه ما بك الحاجة إليه» فما معنى أن الليث أكمل الكتاب عليه؟! إن عبارة «أكمل» تفهم أن شخصًا آخر قد ابتدأ العمل في هذا الشيء الذي يحتاج إلى إكمال، وأشد من هذا تعبير «بعد تلقفه إياه عن فيه» أليس هذا يعنى المشافهة التي هي صنو الإملاء.

أليس يتفق هذا مع رواية السيرافي «وأملى كتاب العين على الليث» التي لم يذكر مصدرها، ولعله أخذها عن الأزهري، ثم بعد هذا كله لا يرى أن الخليل هو المؤلف لكتاب العين ، صحيح أننا لا نخلي يد الليث من عمل شيء بالنسبة للكتاب، ولكن

<sup>(</sup>١) مقدمة التهذيب (ص٣٩).

مجهود الليث في ذلك لا يصل إلى درجة أن يعد هو المؤلف فنسمح للأزهري أن ينقل عن العين بعبارة «قال الليث» وقد يكون مقبولاً منه كما فعل الزبيدي أن يقول: قال في العين، فإن الزبيدي لم يسم كتابه باسم مختصر الليث أو الخليل، إنما كان محايدًا في عنونة كتابه إذ أسماه مختصر العين.

والآن لنعرض بعض المقارنة بين العين والتهذيب لنرى كيف كان الأحير ينقـل عـن الأول.

ذكر الأزهرى أن كلمة «البغاث» بالغين المعجمة تحريف من الليث، وإنما الصواب هو أن تكون الكلمة بالعين المهملة، وقد ذكرت القواميس المتأخرة كاللسان والتاج أن كلا اللفظين وارد وفصيح، بل لقد ذكر التاج قوله: «ونقل أبو عبيدة عن الخليل بغاث، بغين معجمة» وكتاب العين نفسه قد سجل الكلمة تحت باب الغين المعجمة وقال: ويقال أيضا: بعاث في نفس الكتاب، ورواية أبي عبيدة ترى أن رأى الخليل، هو ورود الكلمة بالصورتين وتفسير هذا في نظرنا أنهما لهجتان وإن رؤيتنا الخلاف في نطق أسماء البلاد لبعض من هذا، فكيف بعد هذا يختار الأزهرى صورة واحدة للكلمة ليعترض عليها.

حتى فى المقدمة التى اقتبسها الأزهرى من العين واعترف بنسبتها للحليل وأنه لا خلاف فى ذلك بين الأئمة نحد أنه ذكر هذه العبارة «قال الليث بن المظفر: لما أراد الخليل بن أحمد الابتداء فى كتاب العين أعمل فكره فيه، فلم يمكنه أن يبتدئ من أول، أ، ب، ت؛ لأن الألف حرف معتل... إلخ»

ولكن ما في كتاب العين يختلف تعبيرًا عما ذكر الأزهري، فليس في كتاب العين كلمة الابتداء التي وضعها الأزهري من عنده بدل كلمة التأليف التي في كتاب العين على أن الأزهري في آخر المقدمة عندما احتاج إلى إعادة العبارة ليبين أن الكتاب لم يحتو جميع المفردات كما فهم البشتي بل يحصي المواد فقط، وكان الغرض من الإعادة هو مهاجمة البشتي مرة أخرى، قال الأزهري في أول المقدمة: «وروى الليث بن المظفر عن الخليل بن أحمد في أول كتابه: هذا ما ألفه الخليل بن أحمد من حروف أ، ب، ت، ث، التي عليها مدار كلام العرب وألفاظها ولا يخرج شيء منها عنه أراد أن يعرف بذلك جميع ما تكلمت به العرب في أشعارها وأمثالها ولا يشذ عنه منها شيء قلت: قد أشكل هذا الكلام على كثير من الناس حتى توهم بعض المتحذلقين – يقصد البشتي وأمثاله – أن الخليل لم يف عما شرط؛ لأنه أهمل من كلام العرب ما وحد في لغاتهم مستعملاه.

ثم شرع الأزهري يطبق هذه النظرية على البشتي الذي أخطأ في فهم المراد من عبارة

العين أو الأصح عبارة الخليل، كما أورد الأزهرى دون أن يفطن إلى وجهة نظره الخاصة «أن الخليل لم يف بما شرط» فكيف إذن يدافع الأزهرى عن الخليل بأنه لم يذكر فى كتابه كل المواد، أو الكلمات، مع أن الكتاب لليث كما يدعى.

ولعلنا بعد أن ناقشنا الأزهرى قد اقتنعنا على الأقل بترك رأيه إن لم نقل بضده؛ لأنه كما تبين لنا كان متعصبًا متحاملًا على أصحاب المعاجم السابقة ينال منهم ويأخذ عليهم الأخطاء التي وقع فيها كثير غيرهم ممن وثقهم الأزهرى واعتد بهم، وذلك كما قلنا لحاجة في نفسه: هي أن كل ما سبقه من الكتب حتى العين أقل من كتابه، ولما لم يكن ليجرؤ على تخطئة الخليل في العين أراد أن يلصق الكتاب بغيره ليسهل عليه الطعن فيه، ولسنا نفهم أن هذا الغير يترك مجهوده الضخم في ذلك الإنتاج الفذ الذي لم يسبق إليه، لا للخليل ولا لأستاذ الخليل، ألسنا في حل أن نكيل للأزهرى بنفس الكيل ونقول: أنت رجل فوق الشبهات وفوق الخطأ وما ورد في كتابك من ذلك، فليس لك بل هو من تأليف غيرك الذي نحلك الكتاب ليستغل السمك نظرًا لشهرتك العلمية ورسوخ قدمك في علوم اللغة؟، وكفي هذا بالنسبة للأزهرى لنتقل إلى غيره.

### مناقشة الرأى الثالث:

ويشمل هذا كما سبق أن عرفنا رأى الذين يقولون: أن الليث اشترك مع الخليل فى الكتاب، ولكن يختلفون فى تفسير هذا الاشتراك فابن المعتز، كما رأينا، يروى القصة الغرامية إلى أدت إلى أن تحرق زوج الليث كتاب العين انتقامًا منه لشغفه بجاريته الحسناء مما اضطره إلى إعادة كتابة العين من جديد، أتم نصفه من ذاكرته واستعان فى النصف الثانى ببعض من أعانه.

ولكن ابن المعتز لم يتخذ هذا سبيلاً للشك في الكتاب وكان في وسعه أن يقول كما قال غيره: «إن آخر الكتاب لا يشبه أوله فبعضه على الأقل ليس للخليل» ولكنه كشاعر لا يهتم بتحقيق نسبة الكتاب تحقيقًا وافيًا، بل أورد القصة محبوكة مما يجعلنا نشك فيها، ثم كيف يترك الليث، وهو ابن الأمير وله من السعة ما يجعله يحفظ كنزه في حرز مكين أمين، كيف يترك كتابه لزوجه وهو يعلم مدى غيرتها لتفعل به ما تشاء، وهذا ما يجعلنا نتشكك في صحة الرواية التي تقول: بأن الكتاب أحرق ثم أعيدت كتابته على يد الليث مما يحملنا على ترك هذا الرأى كلية.

أما السيرافى: فقد اضطرب فى النسبة فمرة يقول: إن الخليل أملى كتاب العين على الليث، ومرة يقول: إن الخليل عمل أول كتاب العين، ولكنه لم يوضح إلى أى مادة وقف تأليف الخليل وابتدأ الليث.

أما أبو الطيب والنواوى اللذان يقولان بما يشبه هذا، فقد نقلا فقط آراء غيرهما شأن بقية مؤلفى الطبقات دون القطع برأى حاسم فى المسألة فيصبح إذن تفسير اشتراك الليث بأنه ألف بعضًا من الكتاب أو أن الخليل لم يعمل كل الكتاب لا يعتمد على دليل قوى مما يجعلنا غير مطمئنين لهذا الرأى.

## مناقشة الرأى الرابع:

وهو رأى من يقول: بأن الخليل ابتدع النظام ورتب الأبواب وأن غيره أكمله وهؤلاء كما رأيناهم الزبيدي، وعش، وأهلوارت.

أ - أما الزبيدى: ذكر بعض النقاط التى اعتمد عليها فى تكوين رأيه وهذه النقاط تستخلص من مقدمة كتابه « استدراك الغلط الواقع فى كتاب العين» والتى وجه فيها الكلام إلى بعض إخوانه الذين عاتبوه فى شأن الحملة على الخليل والتعصب ضده وهذا على فرض صحة ما ورد فى تلك المقدمة.

## وأبرز هذه النقاط ما يأتي:

۱ - ادعى فى تلك المقدمة أن كتاب العين وردت فيه أسماء رواة معاصرين للخليل، وأنه من غير المعقول - والخليل رأس مدرسة البصرة - أن يكون قد اعتمد على غيره فى حشو الكتاب بالمفردات، والأكثر من هذا أن هناك أسماء لبعض الرواة المتأخرين عن عصر الخليل، وكل هذا إن صح فلا يفيد أن الكتاب ليس للخليل، وإنما غاية ما يفيده أن بعض الزيادات قد أضيفت فعلا إلى الكتاب، وهذا يعنى أن بعض الأسماء قد أضيفت بفعل الرواة إلى الكتاب كما كان يحدث لكثير من الكتب التى ألفت فى صدر الإسلام، وليس كتاب العين بدعا من بينها.

٢ - أورد الزبيدى أن الترتيب الصوتى للأبجدية يختلف من بعض الوجوه عما ورد فى كتاب سيبويه. وسيبويه يعتبر إلى حد كبير ممثلا لرأى أستاذه الخليل الذى استوحى من تعليمه موضوعات كتابه، ولم يذكر بالتحديد موضع المخالفة، وأوضح الزبيدى أنه ليس المراد بذلك تقديم حرف العين على أخواتها من حروف الحلق، فإن لذلك وجهًا مقبولاً وهو أن الهمزة التي هي أسبق مخرجا قد أخرت حتى عدت ضمن حروف العلة نظرًا لتغيرها في التصريف ومجيئها مدة في كثير من الأحيان، وإنما يقصد «تقديم غير ذلك من الحروف وتأخيرها».

ولكننا إذا تتبعنا ترتيب الحروف الهجائية «الصوتية» في العين وفي المختصر لوحدناه متفقا، فكيف نفهم أن الزبيدي يعترض على الترتيب ثم يبني عليه كتابه، والأكثر من

هذا أنه قد روى عن الزبيدى ذكر مناقضات أخرى فى العين مثل قوله (١): «ولو أن الكتاب للخليل لما أعجزه ولا أشكل عليه تثقيف الثنائي الخفيف من الصحيح والمعتل، والثنائي المضاعف من المعتل والثلاثي المعتل بعلتين، ولما جعل ذلك فى باب سماه اللفيف، فأدخل بعضه فى بعض، وخلط فيه خلطًا لا ينفصل منه شيء عما هو بخلافه، ولوضع الثلاثي المعتل على أقامة الثلاثة ليستبين معتل الياء من معتل الوارد الهمزة، ولما خلط الرباعي والخماسي من أولهما إلى آخرهما».

وإذا قارنا ما قاله الزبيدى بما هو واقع فعلا فى كتاب العين نحد أنفسنا فى حيرة بالغة، فإن العين لم يخلط الثلاثي المعتل باللفيف بل أفرد لكل منهما بابًا، وكذلك لم يخلط الرباعى بالخماسى، بل ذكر الرباعى أولاً ثم أعقبه بذكر الخماسى، كما فعل الزبيدى نفسه.

ولكن إذا رجعنا إلى كتب الطبقات نجدها تذكر للزبيدي كتابا تحت اسم الاستدراك بجانب كتابه مختصر العين.

ولكن هذا الاستدراك لا علاقة له بالعين، وإنما هو استدراك على أبنية سيبويه وهي الصيغ التي ذكرها عند الكلام على ورود حروف الزيادة في المفردات العربية، ولم تذكر لنا كتب الطبقات «الاستدراك على كتاب العين»، كما أننا من ناحية أخرى لم نجد ما ذكر عن الزبيدي في هذا الشأن إلا في كتاب المزهر للسيوطي، فما معنى هذا؟ هل معناه أن الزبيدي يناقض نفسه؟ أم أن هذا يعنى أن تلك الرواية مختلقه من أساسها شأن غيرها من الروايات التي تذكر من وقت لآخر في المزهر دون تحقيق أو تمحيص؟ لعل من الأسلم أننا لا نتحامل على الزبيدي وننسب له التناقض، ونكتفى فقط بنظرية احتلاق الرواية، وعلى ذلك ينجلي الموقف بعض الشيء.

#### **ب** - أهلورات:

أما ما ذكره هذا المستشرق الألماني حين الكلام  $(^{(7)})$  على قطعتين مخطوطتين استنتج خطأ أنهما من كتاب العين، ورتب على ذلك أن ورود أسماء تأخرت مثل: ثعلب المتوفى عام (791)، والدينورى (701)، وكراع (701)، والزجاج (701)، وابن جنى (797)، والهروى (701) – ورود هذه الأسماء يدل على أن الكتاب أكمل بعد عصر الخليل.

<sup>(</sup>١) المزهر (ص٢٥).

<sup>(</sup>٢) كتالوج المخطوطات العربية في برلين ١٨٩٤، (ص٢٣٧).

ولكن بمقارنة هاتين القطعتين بكتاب العين نفسه وحد اختلاف في المنهج يتمثل فيما يلي:

- (١) أن هناك تفصيلاً في ذكر المعتل الواو والمعتل الياء، فلم يذكرا معًا كما في العين.
- (٢) أن ذكر الرواة في العين يرد نادرًا جدًا بخلاف ذكر الرواة في هاتين القطعتين، فإنه يرد بكثرة سواء في ذلك الرواة المتقدمون أو المتأخرون.
- (٣) أن ذكر الرواة يرد بأسمائهم فقط، دون ذكركتبهم التي نقل رأيهم عنها فيما عدا اسمًا واحدًا هو اسم كراع المذكور دائمًا مع اسم كتابه، هكذا « وقال كراع في المنضد».
- (٤) أن الرواية عن الزجاج إنما وردت عند الحاجة إلى شرح لفظ من القرآن الكريم.

و. عراجعة المعاجم التي اتبعت نظام العين وجد أن هذه الخصائص تتمثل في المحكم الابن سيده، وقد استنتجنا هذا عمراجعة بعض أجزاء المحكم التي عثرنا عليها، ولم تمكنا الظروف من مقابلة القطعة الموجودة في برلين بنظيرتها في المحكم نفسه.

وعلى ضوء ما ذكرنا نحد أن أهلوارت بنى رأيه على ظن حاطىء، ولو أنه قد أتيحت له الفرصة لرؤية المحكم لربما كان قد غير رأيه.

#### (جـ) عش:

لقد أجمل الأستاذ عش في مقالاته التي ذكرها في صحيفة مجمع دمشق ما قاله السابقون وعلى الأخص ما ذكره السيوطى الذي قال عنه: إنه يتمثل في رأى الزبيدى؛ لأن هذا الرأى وسط بين رأيين متطرفين الرأى القائل بأن الخليل هو المؤلف للكتاب والواضع لمفرداته كلية وتفصيلاً والرأى القائل بأن الكتاب ليس من عمل الخليل.

وقد كنا نتوقع منه أن يأتينا بأدلة من كتاب العين نفسه ليبنى عليها رأيه؛ لأننا نظن أنه علم بوجود بعض نسخ العين بدليل أنه قال في معرض ذكر بعض الآراء: « لا يمكن قبول الرأى القائل بأن الخليل وضع أول الكتاب فقط حيث إن آخره لا يشبه أوله؛ لأن المتتبع للكتاب يرى أن الأخطاء في آخره هي نفس الأخطاء في أوله» ومن وجهة أخرى: فقد ختم الأستاذ بحثه برجاء إلى حكومة العراق قال فيه: «وإنا لنأمل أن تأخذ المكومة العراقية على عاتقها طبع الكتاب بمناسبة ذكرى الأب أنستاس الكرملي، خصوصًا بعد أن لم يبق منه إلا نسخة أو نسختان» فإن تعرضه لذكر النسخ دليل على معرفة مكانها أو العلم بوجودها إن لم نقل إنه – مع ماله من النفوذ والجاه العلمي عكنه أن يطلع على النسخة فعلاً دون أية صعوبة، وهكذا حرمنا الأستاذ من الاستماع

لرأيه الشخصى واكتفى فقط بأن يذكر لنا ما قاله الأقدمون، وإن كان قد عرضه بصورة واضحة مفصلة جميلة.

### مناقشة الرأى الخامس:

من المؤلف لكتاب العين؟.

وهنا قد بقى الرأى الذى ينسب «العين» للخليل صراحه بالمعنى الكامل لكلمة مؤلف، وقد سبق أن رأينا فى مناقشتنا للآراء السابقة كيف أن بعضها اعتمد اعتمادًا كليًا على الرواية فقط، كما أن هذه الروايات يخالف بعضها بعضًا على أن هناك روايات أخرى تقابلها، فتذكر صراحة نسبة العين للخليل، فقد ذكر ابن النديم (۱) أن أبا الفتح النحوى الذى كان «ثقة صدوقًا» قد حدث بأن ابن دريد ذكر له كيف ورد كتاب العين إلى بغداد فى عام ٢٤٨ه، وذلك أن أحد النساحين قد أحضره من خراسان فى ثمانية وأربعين جزءًا وباعها بخمسين دينارًا...، وقد علم ابن دريد أن ذلك الناسخ قد أحضره من يقول: أن من مكتبة الطاهرية، وبهذه الناسبة فى مقدمة الجمهرة (٢).

ومن أقدم الكتب التى ورد فيها ذكر الخليل كراو فى تفسير بعض المفردات الغامضة كتاب سيرة ابن هشام، فقد أورد أبياتًا ورد فيها ذكر كلمة العيهب ثم عند تفسيرها قال (٣): قال الخليل: العيهب الضعيف الجبان، وهذا يتفق مع ما فى العين، فكأن الكتاب كان فى عهدة بعض المؤلفين كقاموس أو مرجع لتفسير الغريب.

وقد تصدى قديمًا من دافع عن «العين» كإنتاج بصرى ضد من هاجمه من الكوفيين، فقد ذكر السيوطى: «ثمن ألف أيضًا الاستدراك على العين أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الكوفى من تلاميذ ثعلب، قال أبو الطيب اللغوى: رد أشياء من العين أكثرها غير مردود» ثم ذكر السيوطى بعد ذلك<sup>(3)</sup> عن كتاب العين: «وقديمًا اعتنى به العلماء، وقبله الجهابذة، فكان المبرد يرفع من قدره، ورواه أبو محمد بن دستوريه وله كتاب فى الرد على المفضل بن سلمة فيما نسبه إليه من الخلل، ويكاد لا يوجد لأبى إسحاق الزجاجى حكاية فى اللغة إلا منه».

ولعل هذا مما يبعث ضوءًا على التخاصم بين الكوفيين والبصريين وكيف أن الكوفيين

<sup>(</sup>۱) الفهرس (ص۲۷).

<sup>(</sup>٢) المزهر (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) السيرة (٢/١٧٣).

<sup>(</sup>٤) المزهر (ص٥٣).

لما رأوا سبق البصريين لهم في اللغة والنحو أخذوا يهاجمونهم بشتى الوسائل، فمسألة الزنبور بين الكسائي وسيبويه ومناصرة الأمين للكوفيين في شخص الكسائي، ومسألة تأليف المفضل الكوفي ردًا على الخليل ما هما إلا حلقتان من سلسة التخاصم بين المدرستين.

ومما هو حدير بالذكر أننا نرى أن السيرافي الذي ارتضى نقل الرأى القائل: بأن الخليل عمل أول كتاب العين، نرى أن نقل هذا الرأى ورد عن تعلب، وهو من هو تعصبا للكوفيين.

ولنذكر باختصار آراء اثنين من أصحاب المعاجم الذين اعترفوا بنسبة العين للخليل، وبرأى أحد المستشرقين كذلك، وعلى سبيل التحديد ابن دريد، وابن فارس، وبراونلتش.

#### ابن درید:

ذكر أن ابن دريد كان أول من اعتمد على العين في تأليف الجمهرة فقد نقل من الخليل كثيرًا في معجمه هذا ورغم ما بين الكتابين من بعض الاختلاف في الترتيب الأبجدى، فلم يسلم ابن دريد من تهمة سرقة « العين العدي من التعديل تحت اسمه هو. وقد رأينا فيما سبق كيف أن نفطويه ألصق به هذه التهمة الباطلة وهي إن دلت على شيء، فإنما بدل على أمر كان مقررًا معروفًا لدى اللغويين المتقدمين وهو أن ابن دريد اعترف صراحة بنسة العين للخليل، ولقد أخبرنا ابن دريد ذلك في مقدمة الجمهرة بقوله: إنه عندما هم بكتابة معجم في العربية أراد أن يضعه مبسطًا للتلاميذ وعامة القراء؛ لأن كتاب الخليل كان صعب الترتيب لا يفهمه إلا من كان راسخ القدم في علوم اللغة وأنه في تلك الأيام أصبحت الحاجة ماسة إلى كتاب أسهل ترتيبا وأقرب منالا، فكان أن وضع ابن دريد الحمهرة، كما صرح في موضع آحر من المقدمة في عبارة واضحة حلية حين قال: وألف الخليل بن أحمد كتاب العين، والتعبير بكلمة ألف هنا لها ما لها من الدلالة حصوصًا إذا أحذنا في الاعتبار أن ابن دريد بصفة لا شعورية يريد الرد على الأزهري في ذلك ولنترك صاحب الجمهرة يبين رأيه بنفسه ولنستمع إليه إذ يقول(١): «ولم أجر في هذا الكتاب إلى الإزدراء بعلمائنا ولا الطعن في أسلافنا، وأني يكون ذلك وإنما على مثالهم يحتذى... وقد ألف أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي كتاب العين فأتعب من تصدي لغايته وعني من سما إلى نهايته...، فكل من بعده له تبع، أقر

<sup>(</sup>١) مقدمة الجمهرة (ص٣).

بذلك أم ححد، ولكنه رحمه الله ألف كتابه مشاكلاً لثقوب فهمه وذكاء فطنته وحدة أذهان أهل عصره...».

### ابن فارس:

أما ابن فارس فقد أعلن صراحة في مقدمة معجميه المقاييس والمجمل بأن مؤلف العين هو الخليل بن أحمد، وذلك حين ذكر مراجعه الكبرى فقال: «أعلاها وأشرفها كتاب العين للخليل بن أحمد».

وفى تضاعيف كتابيه تجد أنه يقتبس كثيرًا من العين تحت عبارة وقال الخليل: ورغم أن الزمن قد تأخر بابن فارس حتى اطلَّع على الجمهرة والتهذيب وكثير من كتب اللغة فإنه لم يشأ أن يقحم نفسه فى الرد على من تعرضوا للشك فى نسبة كتاب العين، وكأنه بذلك وبوضعه المسألة فى تعبيره السابق يريد أن يعلن أن الأمر أصبح حليًا وغير محتمل للشك.

## براونلتش(١):

لقد عرض براونلتش لهذه المسألة، ووضع نصب عينيه القسم المطبوع من كتاب العين ليساعده على تكوين رأى أقرب إلى الصواب، فلم يعتمد فقط على ما ذكرته كتب الطبقات ولم يبن حكمه على الرواية الصرفة.

ثم عرض براونلتش إلى العين يختبره ويبحثه وهداه تفكيره إلى أن الكتاب للحليل، وهذا هو وقد بين سببًا لهذا أن الكل قد اتفق على أن التنظيم والترتيب من صنع الخليل، وهذا هو حوهر المسألة وهو المعنى بكلمة التأليف، أما الإضافة أو الحذف فلا تؤثر في مركز الخليل كمؤلف للكتاب، وأضاف أيضًا إلى هذا أن تلميذه الليث قد قام بنصيب كبير في نقل الكتاب عن الخليل، وربما أثبت فيه أشياء بعد أن استأذن الخليل في ذلك.

وانتهى من هذا إلى أن المؤلف للعين هو الخليل، وأن المحرج للكتاب هو الليث.

بعد سرد تلك الآراء المختلف ومناقشتها وبعد عرض رأى القائلين صراحة بنسبة الكتاب للخليل نرى أن أقوى حجة في جانب المعارضين هو ما ذكره السيوطي على اعتبار أنه رأى الزبيدي ونقله عما سماه « الاستدراك على العين» في حين أن الاستدراك للزبيدي، إنما هو الاستدراك على كتاب سيبويه لا على العين، وقد سبق أن أسهبنا القول في بطلان تلك الأدلة، أما الآراء الأخرى فقد رأينا أن أغلبها استنتاجي يعتمد فقط على الرواية دون النظر إلى وقائع الأمور.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نشر هذا المستشرق بحثًا مطولاً عن هذا الموضوع في محلة إسلاميات (٣٩/٢).

## كتاب العين يتحدث

والآن وقد استعرضنا مختلف الآراء فلننتقل إلى كتاب العين نفسه نرى ماذا يقول: لقد بدئ العين بالإسناد شأن الكتب اللغوية الأولى(١) ففى الصحيفة الثانية من المخطوط نرى هذه العبارة:

«قال أبو المعاذ عبد الله بن عائذ: حدثني الليث بن المظفر بن نصر بن سيار عن الخليل بجميع ما في هذا الكتاب، قال الليث قال الخليل...».

و كلمة «بجميع ما في هذا الكتاب» تقطع حط الرجعة على القائلين بأن الخليل عمل أول كتاب العين فقط.

والكتاب يبدأ بمقدمة مطولة فيها ذكر مخارج الحروف التي اتخذت أساسًا لتنظيم الكتاب وهذا التنظيم والترتيب قد اعترف الجميع بنسبته للحليل وعلى رأس المعترفين بذلك الأزهري في كتاب التهذيب كما سبق أن بيناه، وفي ثنايا المقدمة نحد بعض القوانين الصوتية التي استنبطها الخليل من بحثه العميق في علم الأصوات اللغوية ذلك البحث التي أيدت معظمه الأبحاث الحديثة.

ومن بين تلك القوانين أن الرباعي والخماسي من الكلمات العربية لابد أن يشتمل بين حروفه على أحد حروف الذلاقة المنحصرة في (ل ن ر ف ب م)، وأن هناك حالات خاصة قد ينوب فيها حرفان معينان عن أحد هذه الحروف، وفيما عدا ذلك إذا وردت أي كلمة من ذلك تخالف هذا، فليحذر من نسبتها للعربية وقد نبّه الخليل على هذا فقال لتلمذه:

«فلا تقبلن من ذلك شيئا مهما ورد عن ثقة» وعلل سبب هذا في موضع آخر إذ قال: «فإن النحارير ربما أدخلوا على اللغة ما ليس منها إرادة اللبس والتعنت».

كما ذكر أيضًا أن اتحاد المحارج أو تقاربها، قد يكون سببًا في أن تكون المادة (مهملة)، وبناء عليه فبعض المفردات التي تخالف هذا القانون إنما هي دخيلة على العربية، وقد سماها الخليل بالمولد أو المحدث.

وعندما ابتدأ الخليل في ذكر المفردات بدأ كتابه بالعين، فذكر في مقدمة هذا الحرف أن العين والحاء لا يجتمعان في كلمة واحدة إلا في حالة النحت مثل لفظ: حيعل والحيعلة، وفي الجزء الثاني من الكتاب المبدوء بحرف القاف نجد أيضًا هذه العبارة «القاف لا تجتمع مع الكاف في كلمة واحدة».

<sup>(</sup>١) مثلاً النوادر لابن زيد.

بقى شىء هام هو تفسير عبارتى، «قال الخليل أو سألت الخليل» الواردتين فى ثنايا الكتاب الأمر الذى اتخذه البعض دليلاً على عدم تأليف الخليل للكتاب ولكنا نلاحظ أن عبارة «سألت» واردة أيضًا فى كثير من الكتب اللغوية الأولى فمثلاً كتاب الخيل، للأصمعى مملوء بعبارة «سألت الأصمعى» ومع هذا لم يشك أحد فى نسبة كتاب الخيل للأصمعى، وأما العبارة الأولى فهى أكثر شيوعًا، بل أنها ظلت مستعملة لمدة طويلة فمثلاً الأمالى مملوء بعبارة «قال أبو على» وكذلك الجمهرة تحوى جملة «وقال أبو بكر» وغير هذا كثير.

وهناك بجانب ما سبق شيء آخر يحتاج إلى تفسير، وهو ورود أسماء بعض الرواة في ثنايا الكتاب مما كان مصدرًا للجدل والمناقشة وهذه الأسماء يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات:

(أ) معاصرون للخليل مثل: أبى الدقيش، يونس، سيبويه، الأصمعى، أبو زيد، وأمثال هذه الأسماء من الأشياء المألوفة التى نجدها كثيرًا في كتب اللغة، وهذا يعنى أن مؤلف الكتاب اقتبس عن هؤلاء الرواة، فكيف نفسر اقتباس الخليل هذا، وقد أجاب عن تلك النقطة الأستاذ أحمد أمين (١) فاختار أن الخليل بعد أن رتب الأبواب ونظم المواد، وكان هذا همه الأكبر، أخذ يضع المفردات أو يحشو الكتاب فاعتمد على كتيبات معاصريه أو تلاميذه.

ونضيف إلى هذا أن ذلك لا ينقص شيئًا من قدر الخليل، فلو أن أستاذًا كبيرًا فى عصرنا أراد أن يؤلف كتابًا فى موضوع معين، وذكر من بين مراجعه كتابًا لأحد تلاميذه الناشئين المتخصصين فى فرع من فروع الموضوع أيكون فى هذا حطة لقدر الأستاذ أو استغراب فى أن ينقل كبير عن صغير مسائل فرعية فى موضوع ما؟ وهل هذا ينفى أن الفكرة الرئيسية للأستاذ؟.

(ب) رواة يتأخرون عن عصر الخليل، وقد ورد القليل من ذلك في كتاب العين، والرد على هذا يسير سهل وهو أن الوراقين في العصور الإسلامية الأولى كانوا يضيفون إلى صلب النص ما ذكر على هامشه أو بين أسطره من تعليقات لبعض اللغويين الذين قرءوا الكتاب اعتقادًا منهم بأن ذلك يزيد من الفائدة للقارئ العادى، وإنا لا نستغرب هذا إذا عرفنا أن كثيرًا من الكتب قد اشترك مع العين في هذه الظاهرة، خير مثال لذلك النوادر لأبي زيد والكتاب لسيبويه.

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام (٢/٠٧١ - ٣٧٣).

(ج) النوع الثالث من الرواة بعض الأسماء التي وردت لرواة غير مألوف الأحذ عنهم، وقد أمكن أن نعثر على أسماء: زائدة، أبو ليلى: عرام، وقد رأى الأب أنستاس الكرملي أن الخليل، قد انفرد بالأخذ عن بعض من الرواة الثقاة، ولكن ضياع نسخ الكتاب أول الأمر لم تجعل أسماءهم تنتشر كغيرهم، ولكن قد نرى تفسيرًا أشد قبولاً من هذا وهو أن بعضًا من هؤلاء الرواة لم يكونوا في البصرة أو الكوفة أو بغداد التي كانت تعتبر بمثابة المراكز العلمية في ذلك الوقت، وإنما كانوا الرواة القاطنين في أطراف الأمبراطورية الإسلامية حصوصًا إذا أضفنا إلى هذا أن العين ألف في خراسان، وقد على براونلتش هذا بأنه ربما يكون مذكورًا في بعض النسخ دون البعض الآخر.

#### إسناد كتاب العين:

بجانب ما سقناه من المناقشة الطويلة لأوحه النظر المحتلفة، فإننا قد عثرنا على سلسلتين ذكر فيهما إسناد للكتاب بجانب ما ذكر في أول متنه.

## السلسلة الأولى:

وقد ذكرها ابن فارس في أول المقاييس إذ قال: «أما كتاب العين للخليل بن أحمد فقد حدثني به على بن إبراهيم القطان فيما قرأت عليه قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن ابراهيم المعداني، عن أبيه إبراهيم بن إسحاق، عن بندار بن لزّة الأصفهاني، ومعروف ابن حسان، عن الليث، عن الخليل».

#### السلسلة الثانية:

وقد ذكرها السيوطى فى معرض الكلام على ذكر الآراء حول كتاب العين إذ قال (١): «فائدة: روى أبو على الغسانى كتاب العين، عن الحافظ أبى عمر بن عبد البر، عن عبد الوارث بن سفيان، عن القاضى منذر بن سعيد، عن أبى العباس أحمد بن محمد بن ولاد النحوى، عن أبيه، عن أبى الحسن على بن مهدى، عن أبى معاذ عبد الجبار بن يزيد، عن الليث بن المظفر بن نصر بن سيار عن الخليل».

#### \* \* \*

## كيف وضعت الفكرة الأولى للعين

والآن لنوضح كيف وضع الخليل كتاب العين لعل هذا الإيضاح يوقفنا على الظروف الخاصة التي أحاطت بكتاب العين والتي اشتبهت على البعض حتى دعتهم إلى التشكك في نسبة الكتاب.

<sup>(</sup>١) المزهر (ص٥٧).

لقد كان معاصرو الخليل من اللغويين يجمعون الكلمات الصعبة المعانى فى نظرهم فى كتيبات أو رسائل ليشرحوها، وقد عرف هذا اللون من المفردات باسم الغريب، وقد كانت فكرة كل كتيب تدور حول مجموعة من الكلمات المتصلة بموضوع واحد لتبيان معناهما، أراد الخليل أن ينهج منهجًا جديدًا فى هذا الميدان، فوضع نصب عينيه تحقيق فكرتين الأولى: معالجة جميع مفردات اللغة أو بعبارة أدق جميع موادها وشرحها، الثانية: وضع ذلك فى نظام يؤمن معه التكرار أو فوات بعض المواد.

وقد رأى أن الطريقة السائدة في عصره، وإن كانت مقبولة في موضوعها إلا أنها لا تقبل في شكلها إذ لو ألف على نظامها ألف رسالة ورسالة لم يؤمن التكرار، ولم يتأكد من ذكر جميع المواد، وقد اعتنى اللغويون الأولون بالعريب فقط، ولكن الخليل رأى أن يسجل كل مواد اللغة على طريقة رياضية.

والخليل كما نعلم استغل عبقريته في الرياضة وعلم الأصوات اللغوية، في القوانين الصوتية التي بني عليها المهمل والمستعمل وحيث أن بعض أنواع المهمل يمكن حصرها فرأى أن يتبع نظامًا يكشف له هذا وبطريق المقارنة يمكن أن يهتدي إلى المستعمل.

## الليث يصف طريقة الخليل:

لقد فكر الخليل في تنظيم متحد بجمع كل الكلمات غير ذلك التنظيم المعنوى الذي تبناه معاصروه، لقد فكر فوجد أن جميع الكلمات من حيث تركيبها الصوتي تتكون من أحرف الهجاء، أ. ب. ت، العادية.

لقد ذكر بعض الرواة (١) أن الخليل لم يبدأ بالهمزة لتغيرها إلى مدة أو حذفها فى بعض المواد، ثم انتقل إلى الباء ليبدأ بها، ولكنه لما لم يجد سببًا معقولاً ليتخذ الباء مبدأ عدل عن ذلك إلى الترتيب الصوتى.

ولكننا لا نميل إلى هذا الرأى، فإن الطريقة الرياضية التى أمكن للخليل أن يحصر بها جميع مواد اللغة على الطريقة الصوتية كان يمكن أن يستعملها أيضًا مع الأبجدية العادية ولابد أن هناك سببًا أكثر من هذا، ذلك هو أن ما تحكم في طريقته إنما القوانين الصوتية التي بها يعرف المهمل ويميز عن المستعمل، وبناء عليه فإن الترتيب الصوتي يكون من الناحية العملية أكثر أهمية من الترتيب العادى.

ولقد شغلت هذه المشكلة بال الخليل زمنًا طويلاً كما كان يشغله أيضًا التفكير في علم العروض، ولقد صور لنا هذا الانشغال تلميذه الليث: إذ يذكر لنا أن الخليل حين

<sup>(</sup>١) المزهر (ص٥٦).

ورد عليه في خراسان فاتحه في تلك الفكرة التي كان من الصعب على العقل العادى أن يدركها «فجعلت أستفهمه، ويصف لي، ولا أقف على ما يصف، فاختلفت إليه في هذا المعنى أياما، ثم اعتل وحججت فرجعت من الحج، فإذا هو قد ألف الحروف كلها على ما في صدر هذا الكتاب».

فكان أن رتب الخليل الأبجدية إلى مجموعات صوتية كما يلى:

ع ح ه غ خ - ق ك - ج ش ض - ص س ز - ط ت د - ظ ث ذ - ر ل ن - ف ب م - واي.

والتقسيم الصوتي إلى محموعات لا يختلف كثيرًا عما قرره العلم الحديث.

أما ترتيب المحموعات على هذا السلم، وكذلك ترتيب بعض الحروف داخل المجموعة الواحدة فيحتلف نوعا ما عما يقرره علم الأصوات، ومن يدرى لعله لو كان قد أتيح للخليل أن يشتغل في معامل الأصوات التي يسرها لنا العصر الحديث لكان قد وصل إلى نتائج أدق من هذا، وإنا لنزداد إكبارا له حين نعلم أنه قد سبقنا إلى ذلك بنحو اثنى عشر قرنًا من الزمان.

ولقد كان ترتيب الخليل هذا مبنيا على أساس المحارج، فقدم المجموعات الصوتية بحسب عمقها في الحلق ثم تدرج إلى الحروف الشفوية ثم احتتم بحروف العلة.

ولقد فطن الخليل إلى أن الهمزة أعمق الحروف مخرجًا، ولكنه وحد من تغيرها سببًا في عدها ضمن حروف العلة، وفطن أيضًا إلى أن الهاء تليها، ولكن الهاء ما هي إلا إرسال الهواء خارج الحلق، ولذا وجد أن العين أصلح حروف الحلق للبدء بها، ونضيف إلى هذا أن كلمة «عين» تعنى بجانب أنها حرف هجاء، العين الباصرة التي تستعمل كثيرًا في حوهر الشيء وكنهه، وقد رأى «لين» أن تكرار حرف العين يكون صوتا يشبه بعبعة الجمل وهذا من أهم الخصائص العربية.

وقد كانت الحاء تشارك العين في نفس المخرج، ولكن احتيار الخليل للعين دون الحاء ذكر له سبب هو «أن العين أنصع» أو ما يعبر عنه بعبارة أخرى: هو أن العين مجهورة، والحاء مهموسة.

وبناء على هذا أمكن للحليل أن يعرف بطريقته النظرية المهمل من المستعمل ثم من ناحية التطبيق نجد أنه لم يعثر على مواد ليملأ بها الأصل النظري، فذكر أيضًا أنه مهمل.

ومن هذا نرى أن نظرية المهمل والمستعمل في العروض تشابه إلى حـد كبير قرينتها في كتاب العين، مما يدل دلالة قاطعة على أن مؤلف الاثنين واحد.

ونلخص من كل هذا إلى أن كتاب العين لا يمكن أن يكون من تأليف غير تأليف الخليل بحيث أنه يكون من التجنى على الواقع أن نكتب على غلاف الكتاب اسما غير اسم الخليل أو نضع في فهارس المكتبات كتاب العين تحت اسم غير اسم الخليل.

وهذا لا يعنى مطلقًا أن الليث ليس له يد في الكتاب، ولكن ما أبداه الليث من مجهود لا يغير من تلك الحقيقة كما فطن لذلك الليث نفسه، فلم يدّع الكتاب لشخصه، ولا يصح أن تحملنا بعض الهنات الصغيرة في الكتاب إلى عدم نسبته للخليل، فقد كانت فكرة الترتيب مسيطرة عليه إلى حد أن شغلت جميع وقته، ثم هي محاولة تعد الأولى من نوعها، فلابد أن نتوقع بعض التطور فيها فيما بعد، كما نتوقع بعض التنقيح والتهذيب كذلك.

#### \* \* \*

#### الكرملي وكتاب العين

لا يمكن لباحث في هذا الموضوع أن يترك الإشارة إلى رأى الأب أنستاس الكرملي في هذه المسألة إذ كان له فضل اكتشاف بعض النسخ قبيل الحرب العالمية الأولى والتي لم يعثر عليها فيما بعد.

فعندما أخذ العدة لطبع الكتاب نشر بحثًا مطولاً في مجلته «لغة العرب» نشر في عدد آب «أغسطس» ١٩١٤، عرض فيه لتلك المشكلة، ونود هنا أن نأخذ منه بعض النقاط لنتبين وجه الصواب فيها.

(أ) ذكر الأب أنستاس أن الكتاب احتوى على عبارة «قال الخليل» وسألت الخليل» واستنتج هو من ذلك أن السائل يكون غير المؤلف، وقد سبق أن وضحنا أن هذه ظاهرة شملت المؤلفات العربية الأولى، فقد كان عاديًا جدًا أن يرد اسم المؤلف في تضاعيف الكتاب في ذلك الوقت، والكرملي نفسه مع أنه معاصر حديث، ومع تقدم أسلوب البحث العلمي، قد ذكر في هامش كتاب العين (١) اسمه أكثر من مرة، ففي صحيفة ٩١ على سبيل المثال أورد بعض التعليقات اللغوية وختمها بقوله «قاله الأب أنستاس» وفي صحيفة ١٦ محيفة ١١، ذكر في الهامش تعليقًا آخر وكرر فيه نفس الظاهرة حينما قال: «قاله الأب أنستاس مارى الكرملي»، ومن يدرى لو أن الظروف ساعدته في إتمام طبع الكتاب كله لكنا رأينا عشرات الأمثلة لتلك الظاهرة.

(ب) ذكر الكرملي من الأدلة على أن الكتاب ليس للخليل أن اللغويين المتقدمين

<sup>(</sup>١) القسم الذي طبعه أنستاس في بغداد.

اقتبسوا من العين على أنه لليث، وردًا على ذلك نقول إن بعضهم كصاحب اللسان والتاج الذين ذكرهما الكرملي إنما نقل ما نقل عن طريق الأزهري صاحب التهذيب، وقد سبق ان أشرنا إلى أن الأزهري هو أول من قال: بأن الكتاب لليث، ولم لا يذكر الأب أنستاس أن بعض المتقدمين مثل ابن فارس وابن دريد، قد نقل عن العين على أنه للخليل.

وشيء آحر لم يذكره الأب أنستاس وهو أن اللسان والتاج فيهما العبارات الآتية «قال الليث، قال الخليل، قال في العين» ما سر هذا؟ سره واضح حدًا، وهو أن صاحب اللسان والتاج حينما ينقلان عن الأزهري يذكران عبارة «قال الليث» ودليلنا على ذلك أن هذا التعبير قد سبق في كثير من الأحيان بعبارة «قال الأزهري» أما حين ينسبان القول للخليل فهما يقتبسان عن ابن دريد في الجمهرة أو ابن فارس في المحمل، وإذا عرفنا أن اللسان والتاج كان همهما استيعاب كل ما في الكتب السابقة سهل علينا أن نفهم هذا الاختلاف في ذكر المصادر التي رجعا إليها.

وإذا رجعنا إلى بعض هذه الكتب لنرى رأى مؤلفيها الصحيح في كتاب العين، فإننا نحد أنهم لا يرون أن الكتاب لليث، وإنما هو للخليل فمثلاً قال صاحب التاج في مادة عين: «وهو أيضًا اسم المعجم المشهور للخليل بن أحمد» أما صاحب لسان العرب، فقد ذكر في مقدمته الخلاف حول مؤلف الكتاب، ونقل بعض الأقوال فيه دون أن يكون له رأى حاسم في الموضوع، وأعتقد أننا بعد هذا لا يمكن أن نعتبر أن متأخرى اللغويين أو متقدميهم كما يقول الأب أنستاس: قد رأوا أن الكتاب لليث.

(ج) ذكر أيضا فيما ذكر من الأدلة، أن ورود بعض الأسماء لـرواة متأخرين عن الخليل في كتاب العين مما يجعله لا ينسب الكتاب للخليل.

وهذا أمر هين حدًا، فنحد أن أغلب الكتب المؤلفة في القرنين الثاني والثالث الهجريين قد عمدوا حين الكتابة إلى الهجريين قد عمدوا حين الكتابة إلى إضافة التعليقات التي كتبها بعض العلماء بالهوامش على أنها من صلب الكتاب، ثم حاء من بعدهم فنقلوها كما هي حتى أصبح من العسير التمييز بين ما أضيف وبين ما هو من نص الكتاب ولنقتبس هنا مثالاً من كتاب النوادر لأبي زيد تتضح فيه هذه الظاهرة (١).

أورد أبو زيد هذا البيت على عادته في شرح الغريب:

تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا

<sup>(</sup>١) النوادر (ص٢١٩).

وقد عُقِّب هذا البيت بشروح وتفسيرات من رواة متأخرين جدًا عن عصر أبى زيد، وأغلب هؤلاء الرواة مذكور في سلسلة الإسناد التي وردت في أول الكتاب، أما ما ورد بعد هذا البيت في كتاب النوادر فهو:

«قال أبو الحسن: القياس، وهو المسموع من العرب أيضًا فتح الواو من (مقتوينا)، فيكون الواحد مقتوى، فأما أبو العباس فأخبرني أن جمع مقتوين عند كثير من العرب مقاتوه إلخ».

ومن هذا ترى أن الراوى الأخير في السلسلة، ويعتبر المخرج للكتاب قد اقتبس عن راويين متأخرين عن المؤلف تفسيرين مختلفين للكلمة الواحدة، ومع هذا لم يؤخذ ذلك دليلاً ضد أبي زيد، ولم يسلبه أحد نسبة النوادر.



# فوائد متفرقات في كتاب العين<sup>(\*)</sup> أولاً مقدمة وتعليق للناسخ

بحمد الله نبتدئ ونستهدي وعليه نتوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

هذا ما أَلفه الخليل بن أحمد البصري - رحمة الله عليه. من حروف: (١، ب، ت، ث) مع ما تكمَّلَت به (١)، فكان مدار كلام العرب وألفاظهم.

فلا يخرج منها عنه شيء. أراد أن تَعرف به العربُ في أشعارها وأمثالها ومخاطباتها فلا يشرِدُ عنه شيء من ذلك، فأعمل فكره فيه فلم يُمكنه أنْ يَبْتَدِئ التأليف من أول (أ، فلا يشرِدُ عنه شيء من ذلك، فأعمل فكره فيه فلم يمكنه أنْ يَبْتَدِئ التأليف من أول (أ، ب، ت، ث). وهو الألف، لأن الألف حرف معتل فلما فاته الحرف الأول كره أن يبتدئ بالثاني - وهو الباء - إلا بعد حُجّةٍ واستقصاء النَّظَر، فدبّر ونظر إلى الحروف كلها وذاقها فوجد مخرج الكلام كله من الحلق فصيَّر أولاها بالابتداء أدخل حرف منها في الحلق.

وإنما كان ذَواقُه إِيَّاها أَنّه كان يَفْتَحُ فاهُ بالألفِ ثم يظهِرُ الحَرْفَ، نحو أَبْ، أَتْ، أَحْ، أَعْ، أَعْ، أَعْ. فَوَجَدَ العَيْنَ أَدخَلَ الحروف في الحَلْقِ، فَجَعلهَا أُوَّلَ الكتابِ ثـمّ ما قَرُبَ منها الأرفعُ فالأرفع حتى أتَى على آخرها وهو الميم.

فإذا سُئِلْتَ عن كلمة وأردت أن تعرف مَوْضِعَهَا. فانظُرْ إلى حُرُوفِ الكلمةِ، فمهما وَجَدتَ منها واحدا في الكتاب المقدَّم<sup>(٢)</sup> فهو في ذلك الكتاب.

وقلَّبَ الخليل أ، ب، ت، ث، فوضعها على قدر مخرجها من الحلق وهـذا تأليفـه: ع، ح، هـ، خ، غ، – ق، ك، ج، ش، ض، – ص، س، ز – ط، ذ، ت – ظ، ث، ذ – ر، ل، ن – ف، ب، م – و، ا، ى – همزة.

<sup>(\*)</sup> هذه الفوائد لم يشملها ترتيبنا لكتاب العين، وأفردناها في أول الكتاب لأنها لا تتعلق بكلمة ولا مادة بعينها؛ ولكنها تتعلق بترتيب الخليل، والكلام على بعض الأحرف والأصوات وتراكب بعضها مع البعض الآخر، وغير ذلك من الفوائد التي يبتغيها أرباب البحث اللغوى، فلم نشأ إهمالها ولا تضييعها، حتى يكون القارئ لهذا الكتاب على ثقة بأن الترتيب لم يهدر شيئا من الأصل، بل حافظ عليه كاملاً مضافًا إليه ميزة الترتيب.

<sup>( )</sup> في بعض النسخ: «مما تكلمت به العرب في مدار كلامهم والفاظهم».

<sup>(</sup>٢) المقدم مفعول ثانى للفعل وجد، وليس صفة للكتاب، أى مهما وحدت حرفًا مقدمًا من أحرف تلك الكلمة في الكتاب فهو في الكتاب (أى الباب) الذي وحدته فيه.

قال أبو مُعاذ عبدُالله بنُ عائذ: حدَّثني الليثُ بنُ المُظَفَّر بن نصر بن سَـيَّار عـن الخليـل بجميع ما في هذا الكتاب.

قال اللَّيث قال الخليلُ: كلاَمُ العَرَب مبنى على أربعةِ أصناف: على التُّنائِيِّ والتُّلاثِيّ، والرُّباعيّ، والخماسيّ، فالتُّنائِيُّ على حَرْفَيْنِ نحو: قَدْ، لَمْ، هَلْ، لَوْ، بَلْ. ونحوه من الأدوات والزَّحْر (١).

والثلاثيُّ من الأفعال نحو قولك: ضَرَبَ، خَرَجَ، دَخَلَ، مَبْنيٌّ على ثَلاثَةِ أحرف. ومن الأسماء نحو: عُمر وجَمَلَ وشَجَر مَبْنيٍّ على ثلاثةِ أحرُف.

والرباعي من الأفعال نحو: دَحْرَجَ، هَمْلَجَ، قَرْطَسَ، مبنيٌّ على أربعةِ أحرُف.

ومن الأسماء نحو: عَبْقَر، وعَقْرَب، وجندب، وشبهه.

والخماسيُّ من الأفعال نحو: اسْحَنْكَكَ واقْشَعَرَّ واسحَنْفَرَ واسـبَكَرَّ مبنى على خمسـة أحرف.

ومن الأسماء نحو: سَفُرْجَلَ، وهَمَرْجَلَ، وشَمَرْدَلَ، وكَنَهْبَلَ، وفَرَعْبَلَ، وعَقْنَقل، وقَرَعْبَلَ، وعَقْنَقل، وقَبَعْثَر وشبهه.

والألف التي في اسحَنْكَكَ واقشَعَّر واسْحَنْفَرَ واسبَكَرَّ ليستْ من أصل البناء، وإنما أدخِلتِ هذه الألِفات في الأفعال وأمثالها من الكلام لتكونَ الألِفُ عمادا وسُلما لِلِّسان إلى حَرْف البناء، لأنَّ اللَّسان لا ينطق بالساكِن من الحروف فيحتاجُ إلى ألفِ الوَصْل.

إِلاَّ أَنَّ دَحْرَجَ وهَمْلَجَ وقَرْطُسَ لم يحتج فيهنَّ إلى الألفِ لتكونَ السُـلَّم فـافْهَمْ إنْ شـاءَ اللهُ.

اعلم أن الراء في اقشَعَرَّ واسبكرَّ هُما راءانِ أُدغِمَت واحدة في الأخرى والتَّشديدُ علامةُ الإدغام.

قال الخليل: وليس للعرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحرُف، فمهما وَجَدْتَ زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم؛ فاعلم أنَّها زائدة على البناء. وليست من أصل الكلمة، مثل قَرَعْبلانة، إنما أصلُ بنائها: قَرَعْبَلَ، ومثل عنكبوت، إنما أصل بنائها عَنْكَب.

وقال الخليل: الاسم لا يكون أقلَّ من ثلاثةٍ أحرف: حرف يُبْتَدَأُ به، وحرف يحشى به

قلت: وهي التي تسمى بالخوالف، وهي تأتي للإفصاح والزجر والتعبير عن الانفعالات ونحوها.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (الحروف) بدل (الزجر)، وقد علق د/ عبدالله درويش في تحقيقه للجزء الأول من الكتاب على كلمة الزجر فقال: «إنها أسماء الأفعال مثل: صه».

الكلمة، وحرف يُوقَفَ عليه. فهذه ثلاثة أحرف مثل: سَعْد وعُمَر ونحوهما من الأسماء بُدِئ بالعين وحُشَيِتْ الكلمة بالميم ووُقِفَ على الراء. فأمّا زَيْد وكَيْد فالياء مُتَعَلِّقَة لا يُعتَدُّ بها.

فإن صَيَّرْت الثنائي مثل قَدْ وهَلْ ولَوْ اسما أدخَلْتَ عليه التَّشديد فقلت: هذه لَوُّ مكتوبة، وهذه قد حَسننة الكِتْبة، زِدْتَ واوا على واو، ودالا على دال، ثم أَدْغَمْتَ وشَدَّدْتَ.

فالتَّشديدُ علامةُ الإدغام والحَرْفُ الثالثُ كَقَوْل أبي زُبيد الطائي:

ليتَ شعرى وأينَ مِنِّسِي لَيْستُ إِنَّ لَيتا وإِنَّ لَسِوَّا عَنَساءُ (١) فَشَدَّدَ «لَواً» حين جعله اسمًا.

قال ليث: قلت لأبي الدقيش: هل لك في زُبْد ورُطَب؟ فقال: أشَدُّ الهَلِّ وأوحاه، فشدَّد اللام حينَ جَعَله اسما.

قال: وقد تجيء أسماءٌ لفظها على حرفين وتمامُها ومعناها على ثلاثة أحرف مثل يلا ودَم وفَم، وإنما ذَهَبَ الثالث لِعلَّة أنها جاءت سواكن وخِلْقَتُهَا(٢) السُّكُون مثل ياء يَدَى وياء دَمَى في آخر الكلمة، فلما جاء التنوين ساكنا اجتمع ساكنان فَثَبَتَ التنوين لأنه إعراب وذهب الحرف الساكن، فإذا أردت معرفتها فاطُلْبها في الجمع والتَّصغير كقولهم: أيْدهم في الجَمع، ويُدَيَّة في التَّصغير. ويوجد أيضا في الفعل كقولهم: دَمِيت يُدُهُ، فإذا تُنَّيْتَ الفم قلتَ: فَمَوان، كانت تلك الذاهبة من الفم الواو.

قال الخليل: بل الفمُ أصلُه «فَوَهٌ» كما ترى والحمع أفواه، والفعل فاهَ يَفُوهُ فَوْها، إذا فَتَحَ فَمَهُ للكلام.

قال أبو أحمد حمزة بن زرعة: قوله: يَدُّ دَخَلَهَا التنوين وذَكَر أَنَّ التَّنوين إعرابٌ؛ قلت بل الإعراب الضَّمَّة والكسرة التى تلزم الدال فى «يد» فى وجوه، والتَّنوين يُميِّزُ بين الاسم والفعل، ألا ترى أنك تقول: «تفعَلُ» فلا تجد التنوين يدخلُها، وألا ترى أنك تقول: رأيتُ يَدَكَ، وهذه يَدُكَ، وعَجبتُ من يَدِكَ؛ فتُعرب الدالَ وتطرح التنوين، ولو كان التنوين هو الإعراب لم يسقط. فأما قوله: «فَمَوان» فإنه جَعَلَ الواو بَدلا من الذاهبة.

<sup>(</sup>۱) البيت في شعر أبي زبيد الطائي صـ٢٤، والشاهد فيه تشديد (لو) وتنوينها حين جعلها اسمًا؛ وذلك لأن التنويين من علامات الأسماء حاصة؛ فلا تنون الأفعال ولا الحروف إلا إذا أريد بها الاسمية، كما في هذا البيت.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: وخلفها.

فإن الذاهبة هي هاء وواو، وهمًا إلى جنب الفاء ودخلَتُ الميمُ عوضا منهما. والواو في «فَمَوَين» دَخلَتُ بالغَلط، وذلك أنَّ الشاعر يَرَى ميما قد أدخلَتْ في الكلمة فيرى أن الساقط من «الفم» هو بعد الميم فيدخلُ الواو مكانَ ما يظُنُّ أنّه سَقَطَ منه ويغلَطُ.

قال الخليل: اعلم أنَّ الحروف الذُّلقَ والشَّفَويَّةَ ستَّة وهي: ر، ل، ن، ف، ب، م، وإغًا سُمِّيتْ هذه الحروف ذُلقا لأن الذلاقة في المنطق إنمّا هي بطرَف أسَلة اللِّسان والشفتين وهما مَدْرَ حتا هذه الأحرف الستة، منها ثلاثة ذليقة: ر ل ن، تخرج من ذُلق اللسان من طَرَف غار الفم وثلاثية شفوية: ف ب م، مخرجها من بين الشَّفتين خاصة، لا تعمَلُ الشَّفتان في شيء: من الحُرُوف الصِّحاح إلاَّ في هذه الأحرف الثلاثية فقط، ولا ينطلق اللَّسانُ إلا بالرَّاء واللام والنون. وأما سائر الحروف فإنَّها ارتفعَتْ فوق ظهر اللَّسان من لَدُنْ باطِن الثنايا من عند مَخْرَج التاء إلى مخرج الشين بين الغار الأعلى وبين ظهر اللَّسان. ليس للسان فيهنَّ عَمَل أكثرُ من تحريك الطبقتين بهنَّ، ولم ينحرفْن عن ظهر اللَّسان الحراف الرَّاء واللام والنُّون. وأمَّا مَخْرَج الجيم والقاف والكاف فمن بين عُكدة (١) السَّان وبين اللَّهاة في أقصى الفَم. وأما مَخْرَج الجيم والقاف والحاء والهاء والخاء والغين فللحَلْقُ.

وأمّا الهَمْزة فَمَخْرَجُها من أقصَى الحَلْق مَهْتوتة (٢) مضغوطَة فإذا رُفّه عنها لانت فصارت الياء والواو والألف عن غير طريقة الحُروفِ الصّحاح.

فلمَّا ذَلَقَتِ الحُروفُ السِّتَّةُ، وَمَذَلَ (٣) بِهِنَّ اللَّسَانُ وسَهُلَتْ عليه في المَنْطِقِ كَثُرَتْ في أَبِنيَةِ الكلام، فليس شَيء من بِناء الخماسيِّ التَّامِّ يَعْرَى منها أو من بعضها.

قال الخليل: فإن وَرَدَتْ عليك كلمة رباعيَّة أو خماسيَّة معَّراة من حروف الذَّلْق أو المشفوية ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أنَّ تلك الكلمة مُحْدَثَة مُبْتَدَعة، ليست من كلام العرب لأنك لست واحدا من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعيَّة أو خماسيَّة إلاَّ وفيها من حروف الذَّلْق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر.

قال الليث: قلت: فكيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشيء من هذه الحروف؟ فقال: نحو الكَشَعْتُج والخَضَعْتُج والكَشَعْطَج (٤) وأشباهِهنَّ، فهذه مولَّدات لا

<sup>(</sup>١) عُكدة اللسان: وسطه. اللسان (عكد).

<sup>(</sup>٢) مهتوتة: أي ضعيفة. اللسان (هتت).

<sup>(</sup>٣) مَذل: سمح.

<sup>(</sup>٤) قال محقق ط في س: الكشغضج وفي ص: السعضج، وقد جاءت في التهذيب على النحو الذي أثنناه.

تجوز في كلام العرب، لأنه ليس فيهن شيء من حروف الذَّلق والشفوية فلا تَقْبلَنَ منها شيئا، وإنْ أشبه لفظهم وتأليفهم، فإن النحارير(١) منهم ربَّما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللَّبس والتعنيت.

وأما البناءُ الرباعيُّ المُنبَسطُ فإنَّ الجُمهور الأعظم منه لا يَعْرَى من الحروف الذَّلْق أو من بعضها، إلاَّ كلمات نحوا من عشر كن شواذً.

ومن هذه الكلمات: العَسْجَدُ<sup>(٢)</sup> والقَسْطوس والقُداحِس<sup>(٣)</sup> والدُّعشُوقةُ<sup>(٤)</sup> والهدْعةُ<sup>(٥)</sup> والزُّهْزُقَةُ<sup>(٢)</sup> وهي مُفَسَّرة في أمكنتها.

قال أبو أحمد حمزة بن زرعة هي كما قال الشاعر:

ودُعشوقة فيها تَرَنَّحَ دَهْتَمِم (٧) تعشَّقْتُها ليلا وتَحْتَى جُلاهِتَّ وَلَا وَلَا وَلَا وَيَحْتَى جُلاهِقَ وليس في كلام العَرَب دُعْشوقة ولا جُلاهِق، ولا كلمة صَدْرُهَا «نَرَ» وليس في شيء من الأَلْسن ظاءٌ غير العربية ولا من لِسان إلا التَّنور فيه تَنُّور.

وهذه الأحرف قد عَرينَ من الحروف الذُّلق، ولذلك نَزَرْنَ فَقَلَلْنَ. ولولا ما لزمَهُنَّ من العين والقاف لا تدخلان في بناء إلا حَسَّنتَاه، لأنهما أطلق الحروف وأضحمها حَرْسا.

فإذا اجتمعا أو أحدهما في بناء حَسُنَ البناء لنصاعتهما، فإنْ كان البناء السما لَزِمَتْهُ السمّا وَرَمَتُهُ السّين أو الدَّال مع لزوم العَيْن أو القاف، لأن الدَّالَ لانَتْ عن صلابة الطَّاء وكزارتها وارتَفعت عن خُفُوت التّاء فَحَسُنتْ، وصارت حالُ السّين بين مَخْرَج الصَّاد والزاى كذلك. فمهما جاء من بناء اسم رباعي مُنْبَسِط معرّى من الحُرُوف الذَّلْق والشَّفويَّةِ فإنّه لا يَعْرَى من أحدِ حَرْفَى الطَّلاقةِ أو كليهما، ومن السين والدال أو أحدهما، ولا يضرُّ ما

<sup>(</sup>١) النحارير: جمع نحرير، وهو الحاذق الماهر العاقل المجرب المتقن، الفطن البصير بكل شيء.

<sup>(</sup>٢) العسجد: الذهب، وقيل هو اسم جامع للجوهر تكن من الدر والياقوت.

<sup>(</sup>٣) القُداحس: الشجاع الجرئ، وقيل: السيء الخلق.

<sup>(</sup>٤) الدعشوقة: دويبة كالخنفساء، وربما قيل للصبية، والمرأة القصيرة: يا دعشوقة! تشبيها بتلك الدويبة.

<sup>(</sup>٥) الهِدَع: بكسر الهاء، مع فتح الدال: كلمة يسكن بها صغار الإبل عن نفارها. (تاج العروس فصل الهاء من باب العين).

<sup>(</sup>٦) الزَّهزقة: شدّة الضحك، والزهزقة كالقهقهة. اللسان (زهز) وضبطت بفتح الزاى في الموضعين، وفي المطبوعة تحقيق السامرائي والمحزومي بالضمّ.

<sup>(</sup>٧) الدُّهثم: الرجل السخي، وأصله من المكان الوطيء السهل الدمث. اللسان (دهثم).

خالف من سائر الحروف الصُّتُم (١). فإذا ورد عليك شيء من ذلك فانظر ما هو من تأليف العرب وما ليس من تأليفهم نحو: قَعْنُجَ ونَعْثُج ودَعْثُج لا يُنسَب إلى عربية ولو جاء عن ثِقَة لم يُنكر ولم نَسْمَع به ولكن ألَّفناه ليُعَرف صحيحُ بناء كلام العرب من الدخيل.

وأمّا ما كان من ربّاعى منبسط مُعرّى من الحروف الذّلق حكاية مؤلفة نحو: دَهداق (٢) وزهزاق وأشباهه فإن الهاء والدال المتشابهَتَيْن مع لُزوم العين أو القاف مُستحسن. وإنما استحسنوا الهاء في هذا الضرب للينها وهشاشتها. وإنما هي نَفَس: لا اعتياص (٣) فيها.

وإن كانت الحكاية المؤلفة غير مُعَّراة من الحروف الذُلْق فلن يضرُّ كانت فيها الهاء أو لا، نحو: الغَطمطة (٤)، وأشباهها. ولا تكون الحكاية مؤلفة حتى يكون حرف صدرها موافقا لحرف صدر ما ضُمَّ إليها في عَجُزها، فكأنَّهم ضمُّوا «د هـ» إلى «د ق» فألفوهما، ولولا ما جاء فيهما من تشابه به الحرفين ما حَسُنت الحكاية فيهما لأنَّ الحكايات الرباعيات لا تخلو من أنْ تكونَ مُؤلَّفة أو مُضاعَفة.

فأمًّا المُؤلَّفةُ فعلى ما وصَفْتُ لك وهو نَزْر قليل. ولو كان الهُعْخُع من الحكاية لجاز في قياس بناء تأليف العرب، وإن كانت الخاء بعد العين، لأن الحكاية تحتمل من بناء التأليف ما لا يجتمل غيرها بما يُريدون من بيان المَحكيّ. ولكن لمَّا كان الهُعْخُعُ، فيما ذكر بعضُهم اسما خاصا، ولم يكن بالمعروف عند أكثرهم وعند أهل البَصَر والعلم منهم ردّ ولم يُقْبَلْ.

وأما الحكايةُ المُضاعفَة فإنها بمنزلة الصَّلْصلة والزَّلْزِلَةِ وما أشبهها، يتوهمون في حُسـن الحركة ما يتوهمون في جَرْس الصوت يضاعفون لتستمر الحكاية في وجه التصريف.

والمضاعف في البيان في الحكايات وغيرها ما كان حرفا عجزه مثل حَرْفَى صدره وذلك بناء يتسحسنه العَرَبُ فيجوز فيه من تأليف الحروف جميع ما جاء من الصحيح والمعتل ومن الذُّلق والطُّنَّم، وينسب إلى الثنائي لأنه يضاعفه، ألا تَرى الحكاية أنّ الحاكي يَحكي صَلصلة اللجام فيقول: صَلْصلَ اللّجَام (°). وإن شاء قال: صَلَّ، يُخفِّفُ

<sup>(</sup>١) الحروف الصُّتم: ما عدا الذُّلق (اللسان: صتم).

<sup>(</sup>٢) الدهدقة: دوران البضع الكثير في القدر إذا غلت. اللسان (دهق).

<sup>(</sup>٣) الاعتياص: من العوص: وهو ضدّ الإمكان واليسر. اللسان: (عوص).

<sup>(</sup>٤) الغطمطة: اضطراب الأمواج. اللسان (غطمط).

<sup>(°)</sup> قال محقق ط لم يرد في الأصول وأثبتناه من التهذيب أما في ك: ألا ترى في نقل حكاية جرس اللجام أن الحاكي ...

مرة اكتفاء بها وإنْ شاء أعادها مرتين أو أكثر من ذلك فيقول: صل، صل، صل، على مكل، عكلف من ذلك ما بدا له.

ويجوز في حكاية المضاعفة ما لا يجوز في غيرها من تأليف الحروف، ألا تَرَى أنّ الضَّادَ والكاف إذا أُلِّفَتَا فبُدئ بالضَّادِ فقيل: «ضك» كان تأليفا لم يحسُن في أبنية الأسماء والأفعال إلا مفصولا بين حَرْفَيه بحرف لازم أو أكثر.

من ذلك: الضَّنْك والضحك وأشباه ذلك.

وهو جائز في المضاعف نحو الضَّكضاكة (١) من النساء. فالمضاعَفُ حائز فيه كل غُتَّ وسَمين من الفصول والأعجاز والصدور وغير ذلك.

والعربُ تشتقُّ في كثير من كلامها أبنية المضاعف من بناء الثلاثي (٢) المُثقَّل بحَرْفَى التضعيف ومن الثلاثي المعتلّ، ألا ترى أنهم يقولون: صلَّ اللّحَامُ يَصِلُّ صليلا، فلو حَكَيتَ ذلك قُلْتَ: صَلَّ تَمُدُّ اللام وتثقّلها، وقد حَفَّفتها في الصلصلة وهما جميعا صوت (٢) [اللّحَامُ] (٤) فالثّقَل مدُّ والتضاعف ترجيعٌ يَحِفُّ (٥) [فلا يتمكّن لأنه على حَرفين] (١) فلا يتقدَّر للتصريف حتى يُضاعف أو يُثقَّل [فيحيءُ كثير منه مُتَّفقا] (٧) على ما وصفت لك، ويَحيء منه كثير مختلفًا نحو قولك: صَرَّ الدُّندب صريرا (٨) وصَرْصَر ما الأخطبُ صَرْصَرَة، فكأنهم تَوهَموا في صوت الجُنْدُبِ مَدًا [وتَوهموا] (٩) في صوت الجُنْدُ عَلِي مَدًا [وتَوهموا] (٩) في صوت المُنْدُ عَلَي مَدًا الله وَحَو ذلك كثيرٌ مُختِلفٌ.

وأمّا ما يشتقون من المضاعف من بناء الثلاثيّ المعتلّ، فنحو قول العجاج: ولو أُنخْنَا جُمْعَهُم تَنَخْنُحُـوا(١٠)

وقال في بيت آخر:

<sup>(</sup>١) الضكضاكة من النساء: القصيرة مكتنزة اللحم صلبة. اللسان (ضكك).

<sup>(</sup>٢) في التهذيب: الثنائي.

<sup>(</sup>٣) كذا في التهذيب.

<sup>(</sup>٤) كذا في التهذيب، وفي بعض النسخ (الحمام).

<sup>(</sup>٥) وفي التهذيب: والتضعيف ترجيع لأنّ الترجيع يخفّ.

<sup>(</sup>٦) زيادة من التهذيب.

<sup>(</sup>٧) زيادة من التهذيب.

<sup>(</sup>٨) زيادة من التهذيب.

<sup>(</sup>٩) زيادة من التهذيب.

<sup>(</sup>١٠) الرجز ذكره ابن منظور في اللسان (نخخ) ولم ينسبه، والبيت شطريه في ديوان العجاج (صــ٧٦).

لِّفُحلنا إِنْ سَـــرَّه التَّنَــوُّ خُ<sup>(١)</sup>

ولو شاء قال فى البيت الأول ولو أنَحْنا جَمْعُهم تَنَوَّخُوا ولكنّه اشتقّ التنوخ من تنوحناها فَتَنوَّحُوا ولكنّه اشتقّ التنوخ من تنوحناها فَتَنوَّحَتْ. واشتقَّ التَّنَحْنُخُ من أَنحْنَاهَا، لأنّ أناخ [لمّا جاءً] (٢) مُحَفَّف حَسُن إخراج الحرف [المعتلّ](٣) منه، وتضاعُف الحرفيْن الباقيين في تَنَحْنُخُنا تَنَحْنُخُا، ولما تُقِلَ قويت الواو فَتَبَتَ في التنُّوخ فافهَمْ.

قال اللّيث: قال الخليل:

فى العربية تسعة وعشرون حَرْفا: منها خمسة وعشرون حَرْفا صِحَاحا لها أحيانًا ومدارج (٤)، وأربعة أحرف جُوْف وهى: الواو والياء والألف اللَّينَة. والهمزة وسُميِّت جوفًا لأنها تَخْرُجُ من الجوف فلا تَقَعُ فى مدرجة من مدارج اللَّسان، ولا من مدارج الحُلْق، ولا من مدرج اللهاة، إنمًا هى هاوية فى الهواء فلم يكن لها حَيز تُنسب إليه إلا الجَوْف. وكان يقول كثيرا: الألِفُ اللينة والواو والياءُ هوائية أى أنها فى الهواء.

قال الخليل: فأقصى الحروف كلها العين ثم الحاء ولولا بَحَّة فى الحاء لأَشْبَهَت العيْن لَمُ الحَاء لقُرْب مَحْرَجها من العَيْن. ثم الهاء ولولا هَتَّة فى الهاء (٥)، وقال مرَّة «ههّة» لأَشْبَهَت الحاء لقُرْب مَخْرْجَ الهاء من الحاء. فهذه ثلاثة أحرف فَى حَيِّز واحد بعضُها أرفع من بعض ثم الخاء والعَيْن فى حيِّز واحد كُلهُنَّ حلقية، ثم القاف والكاف لهويتان، والكاف أرفع ثم الجيم والشين والضاد فى حيِّز واحد، ثم الصّاد والسيّن والزَّاء (١) فى حيِّز واحد، ثم الطاء والدال والتاء فى حيِّز واحد، ثم الراء ثم الطاء والدّال والتاء فى حيِّز واحد، ثم الفاء والدال والتاء فى حيِّز واحد، ثم الواو والياء واللام والنون فى حيّز واحد ثم الفاء والباء والميم فى حيِّز واحد، ثم الألف والواو والياء فى حيِّز واحد والهمزة فى الهواء لم يكن لها حيِّز تُنْسَب إليه.

قال اللّيث: قال الخليل:

فالعين والحاء والخاء والغَيْن حَلْقيّة، لأن مبدأها من الحَلْق، والقاف والكاف لَهَويّتان، لأنَّ مَبْدَأهُما من اللّهَاة. والجيم والشِّين والضاد شَجْريّة لأن مَبْدَأها من شجْر الفم.

<sup>(</sup>١) البيت بشطريه في ديوان العجاج (ص ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في التهذيب.

<sup>(</sup>٣) كذا في التهذيب.

<sup>(</sup>٤) كذا في بعض النسخ وفي بعضها والتهذيب (١/٤١) مدراج.

<sup>(</sup>٥) ولولا هتة في الهاء: أي خفاء وضعف. اللسان (هتت).

<sup>(</sup>٦) والزاء: كذا بالهمزة وهو صواب، وفيها لغات: الزاء بالمد، كالراء، والزاى بالتحتية بدل الهمزة، كما هو المشهور الجارى على الألسنة، والـزِّى بكسـر أولـه وتشـديد التحتية، ويقـال: زيّ، ككي، حكاه ابن جني وغيره. (تاج العروس باب الزاي).

أى مَفرج الفَم، والصاد والسين والزاء أسلية، لأنّ مبدأها من أسلة اللسان وهى مستدق طرف اللسان. والطاء والتاء والدال نطعية، لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى. والظّاء والذّال والنّاء لِثَويّة، [لأنّ مَبْدَأها من اللّشة. والرّاء واللاَّم والنَّون ذَلَقيّة](١)، لأنّ مَبْدَأها من ذَلَق اللّسان وهو تحديد طرَفى ذلق اللّسان. والفاء والباء والميم شَفُويّة، وقال مرّةً: شَفَهيّة لأن مبدأها من الشَفَة. والياء والواو والألف والهمزة هوائية فى حَيِّز واحد، لأنها لا يتعلّق بها شىء، فنُسِبَ كل حرف إلى مَدْرَجَتِه ومَوْضِعه الذى يَبْدَأ منه.

وكان الخليل يُسمِّى الميم مُطْبَقة لأنها تطِبق الفم إذا نُطِقَ بها، فهذه صورة الحُرُوف التي أُلِّفَتْ منها العربية على الولاء، وهي تسعة وعشرون حرفا: ع ح هـ خ غ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط د ت، ظ ذ ث، ر ل ن، ف ب م، فهذه الحروف الصحاح، وايء فهذه تسعة وعشرون حرفا منها أبنية كلام العرب.

قال اللّيث: قال الخليل:

اعلم أن الكلمة الثنائيَّة تَتَصَرَّف على وَجْهَيْن نحو: قَدْ، دَقْ، شَدْ، دَشْ. والكلمة الثلاثيَّة تتصرَّف على ستة أوجه، وتُسمَّى مَسدُوسة وهي نحو: ضرب ضبر، برض بضر، الثلاثيَّة تتصرَّف على أربعة وعشرين وجها وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف تُضرَب في وجوه الثلاثيِّ الصَّحيح وهي ستَّة أوجه فتصير أربعة وعشرين وجها، يُكتب مُسْتَعْمَلُها، ويلغى مُهْمَلُها، وذلك نحو عبقر تقول منه: عقرب، عبرق، عبقر، عرب، عربق، قعرب، قبعر، قبرع، قرعب، قربع، رعقب، رعبق، رعبق، رقعب، رقبع، ربقع، ربعق، بعقر، بعرق، بقعر، بقعر، برعق، برعق، برقع.

والكلمة الخماسية تتصرّف على مائة وعشرين وجها، وذلك أن حروفها، وهى خمسة أحرف تُضرَب في وُجُوه الرُّباعيِّ، وهمى أربعة وعشرون حرفا فتَصيرُ مائة وعشرينَ وَجُها يُسْتَعْمَل أَقَلُه ويُلغى أكثره.

وهی نحو: سَفرجل، سفرلج، سفجرل، سحفرل، سجرلف، سرفحل، سرحفل، سلحرف، سلفرج، سلفرج، سرفلج، سحفرل، سلفجر، سرحلف، سحرلف، سرخف، سحلفر، وهكذا.

وتَفْسِيرُ الثَّلاثِّي الصِّحيح أن يكونَ ثلاثةَ أحرُف ولا يكون فيها واوَّ ولا ياءٌ ولا ألـفَّ [لينة ولا همزة] (٢) في أصلِ البِنَاء، لأنّ هذه الحُرُوفَ يُقَالُ لها حُروف العِلَلِ.

<sup>(</sup>١) زيادة من التهذيب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من التهذيب.

فكلمّا سَلِمت كلمة على ثَلاثَة أحَرُف من هذه الحُـرُوف فهى ثلاثيّ صحيح مثل: . ضَرَبَ، حَرَجَ، دَحَلَ، والثلاثيُّ المعتلّ مثل: ضَرَا، ضَرِيَ، ضَرُوَ، خـلا، خلى، خلُـو لأنـه جاء مع الحَرْفَيْن ألفٌ أو واوٌ أو ياءٌ فافهم.

وقال الخليل: بَدَأَنَا في مُؤلَّفنا هذا بالعين وهو أقصَى الحروف، ونضُمُّ إليه ما بعده حتى نَسْتَوْعِبَ كلام العرب الواضح والغريب، وبدأنا الأبنية بالمُضاعَف، لأنّه أحفُّ على اللّسان وأقربُ مأخذا للمتفهِّم.

#### \* \* \*

### ثانيًا فوائد على الأبواب والحروف للمصنف:

### باب الخماسي من العين

قال اللَّيثُ، قال الخليل: الخُماسيُّ من الكلمة على خمسة أحرف، ولابدَّ أن يكونَ من تلك الخمسة واحدُّ أو اثنان من الحروف الذَّلق: ر، ل، ن، ف، ب، م، فإذا جاءت كلمة رباعية أو خماسية لا يكون فيها واحد من هذه الستة، فاعلَمْ أنَّها ليست بعربية. قال: فإنْ قُلتَ مثلُ ماذا؟ قال: إن سُعِلْتَ عن الحضائج، فقل: ليست بعربية، لأنه ليس فيها شيء من تلك الأحرف الستة. وكذلك لو قيل لكَ ما الحَضَعْتُج؟ فقل: ليست بعربية لأنه ليس فيه من تلك الأحرف الستة شيءٌ.

#### حرف القاف

قال الخليلُ: القافُ والكافُ لا يَحْتَمِعان في كلمةٍ واحدةٍ، إلا أَنْ تكونَ الكلمةُ مَعَرَّبةً من كلام العَجَم، وكذلكَ الجيمُ مع القاف لا يَأْتَلِفُ إلاَّ بفَصْلُ لازمٍ. وغيرُ هذه الكلماتِ المعرَّبة، وهي الجُوالِقُ والقَبَحُ لَيْسَتا بعربيةٍ مَحْضةٍ ولا فارسيةٍ.

### باب الثلاثي الصحيح من القاف

قال الخليل: القاف والكأف لا يأْتَلِفان، والجيمُ لا تأْتَلِف معهما في شيء من الحروف إلا في أحرُفٍ مُعَرَّبَةٍ قد بَيَّنتُها في أوّل الباب الثاني من القاف. ولا تأْتَلِفُ مع القاف والجيمِ إلا جلَّق، ومع السَّين إلا جَوْسَق. وجلَّقُ اسْمُ موضِع.

#### \* \* \*

### حرف الضاد

قال الخليل بن أحمد:

[الضّاد مع الصّاد معقو، لم تَدْخلا معًا في كَلِمةٍ من كلام العَرَبِ إِلاّ في كلمةٍ وُضِعت مثالاً لبعض حِساب الجُمل، وهي «صعفض» هكذا تأسيسُها، وبيانُ ذلك أنّها

تُفَسَّر في الحسابِ على أنَّ الصادَ ستَّون، والعينَ سبعون، والفاء ثمانون والضّاد تسعون، فلما قَبُحَتْ في اللَّفظ، حُوِّلت الضّاد إلى الصاد فقيل: «صعفص»](١).

#### باب الفاء

قال الخليل بن أحمد: قد مَضَتِ العربيةُ مع سائر الحروف التي تقدّمت، فلم يبق للفاء إلاّ شيء من المعتل واللّفيف.

#### باب الباء

قال أبو عبد الرّحمن: الباء بمنزلة الفاء. ولم يبق للباء شيءٌ من التّأليف لا في الثّنائيّ، ولا في الثلاثيّ ولا في الرّباعيّ ولا في الخماسيّ، وبقي منه اللفيف، وأحرف من المعتلّ معربة مثل: البوم ولميبة، وهي فارسيّة، وبَم العود. ويَبَنْيَم وهو موضع.

#### باب الميم

قال الخليل: الميم آخِرُ الحُروفِ الصِّحاح، وقد مَضَتِ العَربيَّةُ مَعَ ما مَضَى من الحروف، فلم يَبْقَ للميم إلا اللَّفيف...

### باب الحروف المعتلة

#### (0 1 2 3)

قال الخليل بن أحمد: [مضت العربية مع الحروف الّتي فسّرتها فلم يبق للواو ولا للألف ولا للياء [ولا للهمزة] إلا اللفيف وجمع لفيف هذه الأحرف في موضعٍ واحد ففهم إنْ شاء الله].

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) (ط): كذا في «التهذيب» مما نقله الأزهرى عن «العين» وقد آثرناه على ما في الأصول المخطوطة لأنه أدل وأوفى. وهذا هو ما في الأصول: قال الخليل: الضاد والصاد لا يأتلفان في كلمة واحدة أصلية الحروف، ودليله أنهم وقعوا حروف الجمل في العواشر فقالوا الصاد ستون والفاء ثمانون والضاد تسعون، فهذا لفظ «صعفض» فلما أرادوا أن يتكلموا بها جعلوا بدل الضاد صادًا لأنهما لم يجريا على السنتهم في كلمة واحدة.

#### صور المخطوطات

المسالح المجهو كالمصاكة ومد نشصدى وعايد تؤكل وهوصبتا وفرالوكياها ما الفد لخليان علابسه وحراة عليه مرقة ماكك ملايكان ووالفائح والمفهم ماعنت فالدان وف شفأها واشالما ومناطيا لهادالاث دعنه شوصي دون مكره في المركب المعالية المناس المالية المركب المرك موالات لان الات حيف معال فا أمّال في المراجعة على الله وعوال الاعتصاد المنافذة والمنافذة والمناف اعهف كلحاد وافيا فسيراولها بالالدا واصطرف فالحلق اتماكان وافتيا لمعاندكان ففوفاه بالملت تمايين غواب ات ات اح اع اع فيجد العين عمل كروف فالملؤ فجعله الول تكناب تَعْمِا ورب مما الارفع فاند فع في ا اخماوه والميم فاذا اسلف عن كالمداده ف ال مغرف من سافا طلة حرف الكلمة شهدا عبد المساوا والما فالكلّا المفدم فهوف فلت الكناب وفل الخليلاب ت شبهم على المنهم الملى المنهم المالى وهذا كاليندة وعرة خي عج ش مزمس نه دن ملذ دش ك نف ب مردا وهين فالا ومعادع دن مريا وحد تكاللت ب المفعن بضمن سبادس كمير يجسيع افعاللكاب فاللية فالكليل كلام مب سقط العذات المناش التاتي الم والمراجى وللخامو فالتنافي طوح فيزيهن فد لعرهل لو مل خوم مؤلاد وال والزمر والثلاث مرالانعال فوفيل فريج وخلمين عاشك احزف ومرالامه عوعمر وجال عورن علكا أمرف الماعى الفائذ دميم همر فريل منط الهاامن ومالامامة فوعل وجنعب وشهد والماس الفالغ اعتطواف عواعنع واستريق علي احزك مؤلاما مغوسنجا وجرجاح شوكه كمفساه فرعل عفنا فمايع عائر وشهده واللف آلي فانع كالطفع والتعنع والك ليسك مناصل بناء والماا مخله خد الانعاث فالانعال اشامرا كمامر كالمواللان عاد اوسل السان الماخ بالبالانالات يعلن التارم للربف فيناج اللف المطاللان صح وهملوفط ملع يخبونه مقاللان بسكون للبرياة فهمان القدواعم الالفافي في استرهما والآلدة غد واحد في الافر الدنديد والافرالافام فالكليل فيلعب بناءفي لاماءو فالعفا كاثرت فاحرف فعماص بدنادة علضه احز فغدواسها علماما زيدة عال أوليت ماصل كالمرشاف فالعراق واغالسلها فاعن منزعكون غااصلها فاعتك فاللفياله ملكيول فأم بلشا ويدحف يبذابروه فيصارا بكاتم حن والمنطير فهن المشاحث مل ووجم ويموعاً يدى العبر و شيث كعليه اليم و وفض على والمازيد وكم المالما فلا دسندها فانصبته التنا وه العلا وحل المناه والمستعددة الكنور وه و فدحد الكنية مود الأعلام واد والكول وود الاعاد البقاد عن وشقه ف فالسنوي على الدفاروا عرف التكول الجديد ليد شوع والتعالية

انتات وان لناَّعناه خشدَ ولرَّاسِ جِله ما لمَّاللَّ لِينَ فَسَلَامِ للمُعْرِضِ الله فَالله الله الما وخاء مُسْتَوْلاً سلطفا فالوفد يحاس أفظها على فين وعامها ومناسا علائك احف عثليد وم واغاذ عدا والتعالز الماء والمراكب وغلطها السكون مثلط يدوياوم والمفراكل فالمارا اللوين كالثاجه عركمناك فبسائنون لانزاع اك وفع عدا كالت وزادرت معرفية الطالم المنطقة المنطقة والمنطقة وا الغرطت فغالب كاست كمات لقلصية مساخها والعالم المساعا العماسلدخ كالمزع الجبياضاة والفعافاء ينوع فيها أذا خرفا ليمك الاعلى المتنزوا للسرفال بلزم الدام فيدفع فالساحد جنطون وعذفيله بكحظها النفي وكلاسا لشفين بريجيل ميالام والععل الازعانك طؤل يفول يخوا لنؤي وخلها والازع انت مولماي الملذي واحكا والنؤين هوالاعلب لم يعقدواما والرشوان المرجوالا ومالام الداع المالك عماة وواكى ويماالي المنط الماء وخلالهم وينا من المناوالي الناف المناط وواك ويما الماء والمائلة الماء والمائلة المستنان المستان المستنان ال اكتلا مرجاناك مطعم فاخرم ومبللم منطل فواد يحاريه ابيلى اقرسطه مسعفط فالكني العل الكروث لداف الشفي ئة وهي ت ن س م واتما حيث من الحوف فلا الذلاذ للنافؤ المام بغ اسلال الدائد في عما مدسينا عن الحرف المنافذة منها لله فد لك عنيهم فالالاسان معلية فالانوث الشعن يرف ب عرميها من الثغنين خاصة لامغول شغنان فاتوم للح خالمصاح الآفعاء الاج خال لمشذ فط ولايغلاخ في المسان لابالراء والله أالحتى واماسا يرايحه وفظ فماد فقت فريد فوفع لمرابلها ومرايات المرايث المام والكاء المعتبر الثين برناها والاياج برفكر اهدان لسو للسان فيعمنا عكاكم ثرمن عمالية العليفين بمن ولع يخف عرف لانسان لغراضيا مل واللام والنون وإما جزيرا عينفي وكذف فت ين عكن المسان وينالها الفلطان والمعنج المين والماء والماء والخاء والعبية فالحلفظة الديدة فيتحامل للمالي للمفعه للأمضع وطرفاذا وفينه الاث نصاب الماوانوا ووازلت عن غيط بالميكوف العماعي ة لغنب لم و فسالسنة ومغلط بي الكيان ومعلك عليه في المنطق كثرت فيا حِنْهُ الكلامِ فليستَّبِي من الما إن إن يداء سنأأين أيتي عندن المار المنظمة والعداون المسترم والمشمود والمتناف والشن والكون والكون المعارية والمعارية والمعارية والمتناول المتناول ال واشنان اوخرف فى لمت فاعلمان فلت انتخاب كل شرمبل عفرلست من كلهم العرب لاملت لست ولد وإلى عمر كلام اعرب كلفروا عنيرا ف الاودغا مرجعف المذلؤة الشعنيرواحدا واشاق آوالرفا لليث فائ قليف كليك المتخذا لموادة المستزعر غيرش ولرزي معرجة كالمتز ففال فوالكسعيج والخضعي والكسعط واشباهين موادك لافوذ فكلام العيد لاذاب فهيت موجوف إدان والده فيذ فلاهاب منها ثيثا وادراشيه لفطم وثاليهم فارالفار معيم دعا استلماط للناسط ليسرم وكانهم العرب زدة الله في المعنف واماالنا والرا المتبيط فالألجهن للاعفيمند لاميزه مالحروضاله لمؤه مربعينها الآكلات يومرجة بيمينشواء ونعذه اكتلاك العيدوا لعسعت الغالمس والعصشوفيزوالله يعثروالنع فأرمع مضي فحامكنها فالبواح يرخ ونيعذم بكا فالبلسام ووعش فوثيا نرتيع وحينم تقسفها ايده وغني والمبيت كالمام لعرب عثوف والمصلحري لكل إسريها مرو لعنتى تنص كالسطاغ للعربيط لسان الاالشورفيسغ وعفظ لمغرف فلعتنص المعف الغاف كمنك لمعين ففللن ولولاما لزمهن موللدي لطان عاسط كأثت المعين والغاوف لأنففلان فحنأ والتعسقنا ولائما اطلف للوف اضراحها فاوا بعلما واحديما فيناع وسرانه يناه أرنساعة إذاككم البناءا سالزينه السبن اوالداله ملزه لملول الفاف الديالدا الانث ويصلا سالطا وكزازها والمضعد ويضوب الباغست ففأ

الفَرْسُوا وَالْوَرُونِ الْمُوا وَالْمُونُ مَا الْمَصْدُونُ عَمِلِ الْمَا وَ فَي الْمُؤْدِينِ مَا الْمَوْدُ مُن الْمُؤْدِينِ مَا الْمُؤْدُونِ مِن الْمُؤْدِينِ مَا الْمُؤْدُونِ مِن الْمُؤْدِينِ الْمُؤْدِينِينِ الْمُؤْدِينِ الْمُؤْدِينِينِ الْمُؤْدِينِ الْمُونِ الْمُؤْدِينِ الْمُؤْدِينِينِ الْمُؤْدِينِ ال

أَلْفُوْ الْ الْمُوْ الْمُوْ الْمُوْ الْمُوْ الْمُوْ الْمُا الْمُوْ الْمُو الْمُوْ الْمُو الْمُو الْمُوْ الْمُو الْمُوالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ



صورة غلاف مختصر العين بمعهد المخطوطات



آء: انظر ما يأتي في (أوأ).

**آس:** انظر ما يأتي في (أوس).

آف: انظر ما يأتي في (أوف).

آم: انظر ما يأتي في (أوم).

أبد: وأتان أبد: في كل عام تَلِد، وقيل: الآبد الوحشية، ويقال: أبل أبد وليس في كلام العرب فِعِلُ إلا أن يتكلَّف مُتكلِّف فيبني كلمة مُحْدَثة على فِعِلَ فيتكلَّم بها، فأمّا ما جاء عن العرب فهو الذي جَمَعناه، ويقال: إبْلٌ وخِطْبٌ ونِكْحٌ. وآبادُ الدهر: طَوالُ الدهر، والأبيد مثل الآباد. والآبدة: الغريبةُ من الكلام، والجميع أوابد، والأوابد: الوَحْشُ. وتَأبَّدَ فلانٌ: طالت غُربَتُه. وتأبَّدَتِ الدارُ: خَلَت من أهلها.

أبر: الأَبْرُ: ضَرْبُ العَقْرَبِ بإبرتها، وهي تأبُرُ. والأَبْرُ: تَلْقيحُ النَّحل، ومثله: التَّأْبير، يأبُرُها ويُؤَبِّرُها. والأَبْرُ: عِلاجُ الزَّرْع بما يُصْلِحُهُ من السَّقْي والتَّعاهُد. قال طَرَفة (١):

وَلِيَ الأصلُ الَّـذي في مِثْلِهِ يُصْلِحُ الآبِــرُ زَرْعَ الْمُؤْتَبِــرْ

أى: صاحبه. والأبّار: صانعُ الأَبْر، وصنعتُه: الإبارةُ. وأبر فلانٌ عليه، أى: غَلَبهُ. والإبرةُ: عُظَيْمٌ مُسْتَوِ مع طَرَفِ الزَّنْد مما يلى الذِّراع إلى طَرَفِ الإِصْبَع، قال:

حيث تلاقي الإبرةُ القَبيحا(٢)

القبيح: طرفُ الزَّنْدِ نَفْسـه. وفي الحديث: «حير المال مُهْــرةٌ مــأمورة، وسِـكَّةٌ

<sup>(</sup>١) ديوانه (ص ٥٤)، وتهذيب اللغة (٢٦١/١٥)، ولسان العرب (أبر).

<sup>(</sup>٢) الرجز لأبي النجم في لسان العرب (قبح).

مأبورة (١). يُريدُ، [عمابورة]: طريقة مُسْتَقيمة. والأَبّار: صانع الإبرة، وصنعته: الإبارة. والأَبّار: حافر البئر كالبَئّار.

أبز: يُقالُ: فُلانٌ يَأْبِزُ في عَدْوِهِ، أي: يَسْتَريحُ ساعة ويَمْضي ساعة.

أبس: الأبْسُ: يكونُ توبيخًا، ويكون ترويعا .. أَبَسْتُه بما صنع آبسُهُ أَبْسًا، قال:

ولا تأبسنه بالذي كان فاعله

أى: لا تلمه، واعف عنه. وقال العجّاج (٢):

لُيُـوثُ هَيْجـاء لـم تُـرَمْ بأَبْسِ

أى: بزَجرِ وتَرْويع.

وأَبَسْتُه تأبيسًا [إذا قابلته بمكروه]. وأبسه أبسه أبسًا، أي: ذلَّله، والمؤابس: المذلَّل. والأَبْسُ: السُّلَحُفاةُ.

أبض: الأَبْضُ: العَقْل في الرِّجْلَيْن، وربَّما استُعمِلَ في الأيدي، قال:

أَكْلُفُ لَم يَثْنِ يَدَيْهِ آبِضُ (٣)

أى عاقِلٌ، ويأبضُه: يَعْقِلُه. والمَأْبِضان: باطِنا الرُّكبَيْنِ وباطِنا المِرْفَقَيْنِ. والإباضِيَّةُ: قَومٌ من الحَرُورِيَّة (٤)، لَهم رأى وهَوَى. ويقال للغرابِ: مُؤْتَبِضُ النَّسَا، لأنَّه يَحْجِلُ كأنَّه مَأْبُوضٌ.

أبط: تَأَبُّطَ فلانٌ سَيْفًا أو شيئًا، إذا أحذه تحت إبْطِهِ، ومنه سُمِّي: تَأَبُّطَ شرًّا.

أبق: الأبَقُ: قِشْرُ القُنب. والإِباق: ذهابُ العَبْد من غَيْر خَوْفٍ، ولا كَدَّ عَمَلٍ، والحَكْمُ فيه أن يُردّ، فإذا كان من كدِّ عَمَل أو حوفٍ لم يُرَدّ.

أَجِل: الإِبِلُ الْمُؤَبَّلَةُ: الَّتَى جُعِلَتْ قَطِيعًا قَطِيعًا، نعت في الإبل حاصّة. والإِبَّوْل: طولُ الإقامة في المَرْعَى والمَوْضع. ورَجُلُ آبل: ذو إبل .. وحِمارٌ آبل: مقيم في مكانه لا يبرح. وأَبَلَتِ الإِبل تأبُل أبلاً، أي: احتزأت بالرُّطْب عن الماء. وتأبّل الرَّجُلُ عن امرأته

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في المجمع (٢٥٨/٥)، وقال: «رواه أحمد، والطبراني ورجال أحمد ثقات».

<sup>(</sup>۲) في ديوانه (۲۱۲/۲)، ولسان العرب (أبس). ويروى «وليث غاب».

<sup>(</sup>٣) الرجز في لسان العرب (أبض) لأبي محمد الفقعسي.

<sup>(</sup>٤) وهم الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة.

تأبُّلا، أي: اجتزأ عنها، كما يجتزئ الوحش عن الماء، قال لبيد(١):

وإذا حَرَّكتُ غَـرْزى أَجْمَـرَتْ أو قرابى عَـدُو جَـوْنِ قد أَبَلْ

أى: احتزأ عن الماء [بالرّطب]. والأبيلُ: من رُءُوس النّصارَى، وهو الأَيْبليّ. وقولُه [حلّ وعزّ]: ﴿وأرسل عليهم طَيْرًا أبابيل﴾ [الفيل: ٣]. أى: يتبعُ بَعْضُها بَعْضًا إبّيلاً إبّيلاً، أى: قطيعا خلف قطيع، وحَيْلٌ أبابيل كذلك. والأَبْلُ: الرّطْبُ، وقال بعضُهم: اليبيسُ. والأَبلُ: الشّديدُ الخُصُومة، قال (٢):

مارس القسوم إذا لاقيتهم بأريب أو بخلاّف أبكل مارس القسوم إذا لاقيتهم خبثًا. وقيل: الإبّالةُ: الحزْمةُ من الحَطَب.

أبن: أبان: اسمُ رجل وجَبَل. ويقال: فلانٌ يُؤْبَنُ بخيرٍ وبشَرِّ، أي: يُزَنُّ به، فهو مـأبون ويقال: لا يؤبن إلا في الشَّرِّ. والأبنة: عقدةٌ في العصا، وحَمْعُها: أُبَنَّ، قال:

### وأرزنات ليس فيها أبن

وتقول: ليس في حَسَبِ فلان أُبْنة، كقولك: ليس فيه وصمة. والأَبْنُ: مصدر المأبون، والفِعْلُ: أَبْنَ يَأْبِنُ أَبْنًا، أي: عاب. والتّأبين: مدح الميت عند مَرْثيته، قال الرّاجز<sup>(٣)</sup>:

# فامدح بلالاً غير ما مُؤَبَّنِ

أبه: الأَبَّهَةُ: العَظَمَةُ، وفي الحديث (٤): «ما فَعَلَتْ أَبَّهَتُكُمْ»، ويُقالُ للأَبَحِّ: أَبَهُّ.

أبو: أبوث الرّجل آبوه، إذا كنت له أبًا. ويقال: فلانٌ يأبُو هذا اليتيم إباوةً، أى: يغذوه، كما يغذو الوالدُ وَلَدَهُ. ويُقالُ في المثل: لا أبا لك كأنّه يمدحه. وتصغير الأب: أبَيُّ، وتصغير الآباء على وجهين: فأجودهما: أبيُّون، والآخر: أبيّاء لأنّ كلّ جماعة علي أفعال فإنّها تصغر على حدّها. والأبُوّة: الفِعْل من الأب، كقولك: تأبّيت أبًا، وتبنيّت ابنًا وتأمَّمْتَ أمَّا. وفلانٌ بين الأبُوَّة والبُنوة والأمومة. ويجوز في الشّعر أن تقول: هذان أباك، وأنت تريد أباك وأمّك. ومن العرب من يقول: أبوّتنا أكرمُ الآباء ، يجمعون (الأب) على فعُولة، كما يقولون: هؤلاء عُمُومتنا وخُوُولتنا. ومنهم من يَحْمَعُ الأب: أبين قال الرّاجز:

<sup>(</sup>۱) ديوانه (ص ١٧٦)، ولسان العرب (غرز)، (أبل)، المراد: حركت غرزي أو قرابي.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (فحر) وصدره فيه: «نازع القوم إذا نازعتهم».

<sup>(</sup>٣) الراجز: رؤبة، ديوانه (ص ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

# أقبل يَهْوِي من دُويْن الطِّربالُ وهو يُفَدَّى بالأَبِينَ والخالُ (١)

وتقول: هم الأبون، وهؤلاء أبوكم، يعنى: آباؤكم. والإبةُ: الخِزْىُ، قال ذو الرَّمَة (٢):
إذا المَرَئِسَىُّ شَبِّ لَـه بنَاتٌ عَصَبْن برأسِهِ إِبِهَ وعارا
أبي: الأبي، مقصور: داءٌ يأخذ المَعِز في رُؤُوسِها، فلا تكادُ تَسْلم ... أَبِيَتِ العنز تَأْبَى أَبِي شديدًا .. وعنزٌ أبية، وتيسٌ أب، قال:

فقلت لكنّاز تحمّل فإنّه أبى لا أظن الضّأن منه نواحيا وأبي فلانْ يأبى إباء، أى: ترك الطّاعة، ومال إلى المعصية، قال الله عزّ وحل: ﴿فكذّب وأبَى الله عرة من ترك أمرًا وردّه، فقد أبى. ورجل أبيّ: ذو إباء، وقوم أبيّونَ وأباة، حفيف، قال:

# «أبسى الضيم من قومٍ أباة»

أنب: الإِنْبُ: غَير الإِزار، والأرباطُ له. كالتِّكَّةِ، وليس على خِياطةِ السَّراويلِ، ولكنّه قَميصٌ مَخيطُ الجانبَيْن.

أَتَلَ: الْأَتَلَانُ: أَن تُقارِب الخَطْوَ في غَضَبٍ، وتقول: أَتَلَ يَأْتِلُ، ومِثْلُه أَتَنَ يَأْتِنُ، قال: أرانسي لا آتيسك إلاّ كأنَّمسا أسَأْتُ وإلاّ أنتَ غَضبانُ تَأْتِلُ<sup>(٣)</sup> **أَتَم:** والمَأْتَمُ: الجماعة من الرحال والنساء في فَرَح أو حُزن.

أَتِن: الْأَتُونُ: أُتُون الحَمّام والجَصّاصةِ ونحوهما. والأَتُونُ: النُّبُوت في المكان، وأَتَنَ ووَتَنَ بالمكان، أي أقامَ به. والأَتانُ: العانةُ، وثَلاثُ أُتُن.

أَتُو: الأَتْوُ: الاستقامة في السَّير والسُّرْعة، ويأتو البَعيرُ أتوًا. وتقول العرب: أتَوْتُ فلانًا من أرض كذا، أي سِرتُ إليه، ويجوز في معنى أتَيْتُه، قال:

<sup>(</sup>١) الرجز في التهذيب (٦٠٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) ديوانه (١/٢٩١/)، ولسان العرب (مرأ).

<sup>(</sup>٣) البيت لثروان العكلي في لسان العرب (أتل).

يا قومِ مالى وأبا ذُوَيب كُنتُ إذا أَتَوْتُه من غَيْبِ يَشَدمُّ عِطفى ويَبُرُّ تُوبى كأنَّنى أَرَبْتُه برَيْبِ

والإيتاء: الإعطاءُ. ويقال: هاتِ في معنى آتِ على فاعِل، فدَخَلَت الهاء على الألف. والمؤاتاةُ: حُسْنُ المُطاوَعة. وتَأتَّى لفلان أمرُه وأتَّاهُ اللهُ تَأْتِيةً، قال:

تأتَّى له الدهرُ حتى انْجَبَرُ (٢)

والآتى والأتى لغتان، والصَّوابُ: الأتىُّ. والأَتِيُّ جماعة، وكذلك الآتاء الجماعة، وهو ما وَقعَ في النَّهر من خَسَبٍ أو وَرَق ونحوه مِمَّا لا يَحبِسُ الماءَ. والأَتِيُّ عند العامّة النَّهرُ الذي يجرى فيه الماء إلى الحَوْض، والجمع الأُتِيُّ والآتاء، وقالت طائفة من النّاس: الأتِيُّ الشَيْل الذي لا يُدْرَى من أينَ أَتَى. وأتَّيْتُ للماء تَأتِّيا إذا حَرَفتُ له مَحْرَى، قال الشاعر:

وبعض القول ليس له عِناجٌ كَسَيْل الماء ليس له إتاءُ (٣) وقال:

خَلَّت بِسَيْل أَتِى كَان يَحْبِسُه ورَفَّعَنْه إلى السِّحْفَيْنِ فالنَّضَدِ (1) يقال: أراد به أتى التَّوى، وهو مَحْراه، ويقال: عَنَى به ما يحبِس المَحرَى من ورَق أو حشيش. ورجل أتى إذا كان غَريبًا في قوم ليس منهم، وأتاوى في والإتاوة: الخَراجُ، وكُلُّ قِسْمةٍ تُقسَم على قوم مما يُحْبَى، وقد يَحعَلُون الرَّشُوةَ إِتَاوة. وتقول: آتَيْتُ فلانا على أمره مُؤاتاة، ولا تقول: واتَيْتُه إلا في لغةٍ قبيحة لليَمَن، وأهل اليَمَن يقولون: واتَيْتُه ووامَرْتُ من أمَرْتُ، وإنَّما يجعلونها واوًا على تخفيف الهمزة في يُؤاكل ويُؤامِرُ ونحو ذلك.

أَلَى: وتقول: أتانى فلانٌ أَيْبا وإنْيانًا وأنْيةً واحدة، ولا يقال: إنْيانةٌ واحدةٌ [لأن المصادر كلها إذا جُعِلَت واحدةً رُدَّت إلى بناء «فَعْلة»] (٥)، وذلك إذا كان منها الفِعل على «فَعَلَ» أو «فَعِلَ»، فإذا أدخِلَتْ في الفعل زيادات فوق ذلك أُدْخِلَتْ فيها زيادتُها في الواحدة كقولك: إقبالةٌ واحدةٌ، ومِثلُ تَفَعَّلَ تَفْعِلةً واحدة وأشباه ذلك، وذلك في الشيء

<sup>(</sup>١) البيتان لخالد بن زهير في المحكم (١٠/٢٣٠،٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) الشطر بلا نسبة في «التهذيب» (٢/٤ه)، وتاج العروس (أتي).

<sup>(</sup>٣) البيت في «اللسان» (عنج) غير منسوب.

<sup>(</sup>٤) البيت للنابغة كما في «اللسان» (نضد) والديوان ص ١٥ وفيه: خلت سبيل ...

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من اللسان.

الذي يَحسُنُ أَن تقولَ: فَعْلة واحدة وإلا فلا، قال:

إِنَّى وأَتْسَىَ ابْسِ غَلِّق لِيَقريَنِسَى كَعَابِطِ الكلب يَبَعَى الطَّرْقَ فَى الدُّنَبِ(١) **أَثْتُ: أَثَّ النَّباتُ** والشَّعر الكَثير والنَّبات المُلْتَفّ، ويوصف به الشَّعر الكَثير والنَّبات المُلْتَفّ، قال (٢):

وفَّرْعٍ يُغَشِّى المَتْنَ أَسْوَدَ فاحمٍ أَثْيِتٍ كَقِنْوِ النَّحَلَةِ الْمُتَعَثْكِلِ اللَّعَثُكِلِ [والأَثَاثُ: أَنُواعُ المتاع، من مَتاع البَيْتِ ونحوهِ] (٣).

أَثْر: الأثر: بقيّة ما ترى من كُلّ شيء وما لا يُرَى بعد ما يُبْقى عُلْقَةً. والإِثْرُ: خِلاصُ السَّمْنِ. وأَثْرُ السَّيف: ضَرْبَتُهُ. وذهبتُ في إثْرِ فُلانٍ، أي: اسْتَقْفَيْتُهُ، لا يُشْتَقُّ منه فِعْلٌ هاهنا، قال(٤):

بانَتْ سُعادُ فقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ مُتَيَّمٌ إِثْرَ مَنْ لَم يَحْزِ مَكْبُولُ

فَأَلْقَى الصِّفة. وأَثْرُ الحديث: أَنْ يَأْثِرَه قَوْمٌ عن قَوْمٍ، أَى: يُحدَّثُ به في آثارهم، أَى: بَعْدَهم، والمصدر: الأَثَارةُ. والمَأْثُرةُ: المكرُمة، وإنّما أُحِذَتْ من هذا؛ لأنّها يَأْثُرُها قَرْنٌ عن قرن، يَتَحدّثون بها. ومآثِرُ كلِّ قومٍ: مساعى آبائهم. والأثيرُ: الكريمُ، تُوثِرُهُ بفضلك على غيره، والمصدر: الإثرة. [تقول]: له عندنا إثْرةً. واستأثر الله بفلان، إذا مات، وهو محّن يُرجَى له الجنّة. واستأثرت على فُلان بكذا وكذا، أى: آثَرْتُ به نَفسى عليه دونه. وأثر السيّف: وَشَيْهُ الذي يُقال له: الفرند، و[قولهم]: سيف مأثورٌ من ذلك، ويقال: هو أثير السيّف مثل ذميل [فعيل]، وأثر السيف [فعل] مخفف، قال:

كَأُنَّهِ مَ أُسْيُفٌ بِيضٌ يَمانِيَ قُ عَضْبٌ مَضارِبُها باقٍ بها الأُثُرُ (٥)

[فثقل] بضمّتين. وقال:

كَأَنَّ بِقَايِـا الْأُثْـرِ فُـوق متونـــه مَدَبُّ الدَّبَى فوق النَّقا وهــو سارح

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في «التهذيب» (٨/٩٥، ١٤/٠٥٠)، و«اللسان» (أتي)، (غبط).

<sup>(</sup>٢) البيت من معلقة امرئ القيس في ديوانه (ص ١١٥).

<sup>(</sup>٣) تكملة مما نقل من العين في التهذيب (١٦٦/١٥).

<sup>(</sup>٤) البيت مطلع قصيدة كعب بن زهير المشهورة، في ديوانه ص ٦ وعجزه فيه: متيم إثرها لم يجز .....

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١٢١/١٥)، واللسان (أثر) غير منسوب.

والمِئْثُرةُ، مهموز: سِكِّينٌ يُؤْثُرُ بها باطن خُفِّ البعير فحيثُما ذَهَب عُرِفَ به أَتَرهُ. والمِيثرة، خفيفة: شِبْه مِرْفَقة تُتَخَدُ للسَّرْجِ كالصُّفّة، تُلْقَى على السَّرْج، ويُلْقَى عليها السَّرْج. وقد أثرْتُ أن أفعل كذا وكذا، وهو هَمٌّ في عَزْم.. وتقولُ: افعَلْ يا فُلانُ هذا آثِرًا مّا، أي إن أخرْت ذلك الفعل فافعل هذا إمّا لا. والآثر: بوزن فاعل. وتفسير (إمّالا): إن (لا) و(ما) صلةٌ فجعلت كلمةً واحدةً فأُمِيلَتْ. والآثر والواثر: لغتان هو الذي يُؤثرُ تحت خُفِّ البعير المعروف الرقيق بذلك.

أَنْف: أَتَفْتُه آثِفُه أَثْفًا: تَبعْتُه، والآثِفُ: التّابع. وتأتَّفناه: صرنا حواليه كالأثافيّ. والأثفيّة: معروفة وهي: فُعْليّة في قول من قال: أَنَّفْتُ. وهي: أُفْعُولة فيمن قال: تَفَيْتُ. أَنْكُل: الأَثْكُولُ: لغة في العُثْكُول.

أَثْلُ: الْأَثْلُ: شَجَرٌ يُشْبِهُ الطَّرْفاء، إلا أَنّه أَعْظَمُ مِنْهَا وأَجْودُ منها عُودا، تُصْنَعُ منه الأَقْداحُ الصُّفْر الجياد. وتقول: أَثَّلَ اللهُ مالهُ، أَى: كَثَّره، وقد أُثِلَّ فُلانٌ تأثيلاً، إذا كَشُرَ مالُه .. وتَأَثَّل مُلْكُهُ وأموالُه .. وتأثَّل فلانٌ: في مَعْني أَثَّل ... قال (١):

أتَّل مُلْكًا خِنْدِفًا فَدَعَما

وقد أَثَلَ يَأْثِلُ أُثُولًا، وهو آثل، قال رؤبة (٢٠):

رِبابةً رُبَّتْ ومُلْكًا آثِـلا

أَثْمَ اَثْمَ فَلَالٌ يَأْثُمُ إِثْمَا، أَى: وَقَعَ فَى الْإِثْمِ، كَقُولُك: حَرِجَ إِذَا وَقَعَ فَى الْحَرَجِ. وتَأَثَّمَ، أَى: تَحَرَّجَ مِن الإِثْمِ وَكَفَّ عنه. والأَثْامُ فَى جُمْلة التَّفْسيرِ: عُقُوبةُ الإثم. والأثيم والأَثّام والأثيمة: في كثرة رُكُوبِ الإِثْم. والآثم: الفاعل.

أَثْمَى: أَثَى يَأْثَى فُلانٌ أَثِيًا وأثوا وإثاوة وإثايةً، أى: نمّ عليه وسَعَى به إلى السلطان، وأصله الواو في أثنى يَأْثَى، ولكن حَمَلُوه على «يَفْعِلُ»، كما قالوا: خَدَى يَخْدى، ثمّ رجعوا في المصدر إلى الواو، فقالوا: خدوةً وإثاوةً وتَأَثَّيْنا: نَمَّ بعضُنا على بَعْضٍ. وأَتُوْتُ مثل أَثَيْتُ، إذا سعيت به.

أجع: أجَّتِ النَّارُ تَوُجُّ أجيحًا. وأجَّحْتها تأجيجًا. وائتج الحرّ: اشتدّت أجّة الصيف. والأجاجُ: الماء المر الملح، قال الله تعالى: ﴿وهذا مِلْحٌ أجاج﴾ [الفرقان: ٥٣]، وهو الشّديدُ المُلُوحة والمرارة، مثل ماء البحر. ويأجوج ومأجوج، يقرأ بالهمز وبغير الهمز، ومن لم يهمز قال: هو مأخوذ من يج ومج على بناء فاعول.

<sup>(</sup>١) الرجز لرؤبة في اللسان (أثل) وتهذيب اللغة (١٣٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) ديوانه (ص ١٢٢) واللسان (أثل).

أَجِد: الأَجْدُ: اشتقاقه من الإِحاد، والإِحادُ كالطّاقِ القَصير، يقال: عَقْد مُؤجَّـدٌ، [أى: وَتْيَقٌ مُحْكُم (١٠)]. وناقة مُؤجَدةُ القرى. [ويقال]: ناقة أُجُدٌ، وهي التي فَقَارُ ظَهْرِها مُتَّصل كَأَنّه عَظْمٌ واحد.

أجر: الأجْرُ: حزاءُ العَمَل. أَحَر يأجُرُ، والمفعول: مأجور. والأَجيرُ: الْسْتَأْحَرُ. والإَجارةُ: ما أعطيت من أحْر في عَمَل، وآجَرْتُ مَمْلوكي إيجارًا فهو مُؤْجَر. والأُجورُ: حَبْر الكَسْر على عوج العظم. وأَجَرَتْ يدُه تأجُرُ أحورًا فهي آجرةٌ. والأَجّارُ: سَطْحٌ [ليس(٢)] حَواليه سُتْرة. والجميعُ: أحاجيرُ وأَحاجرة. والإنجارُ: لغةٌ قبيحةٌ.

أَجز: الإجازة: ارتفاقُ العرب وكانت العرب تحتبي وتَسْتَأْجز على وسادة، ولا تَتَّكِئ على على وسادة، ولا تَتَّكِئ على على على على وشمال (٣).

أجل: الأَجَلُ: غاية الوقت في الموت. ومحلّ الدَّيْن ونحوه. تقول: أَجَلَ هذا الشَّيءُ يَأْجِل، فهو آجل، وهو نقيضُ عاجِل. والأَجِيلُ: الْمُؤَجَّلُ إلى وَقْت، قال:

وغايةُ الأَجيلِ مَهْ واةُ الرَّدَى(٤)

وتقول: فَعَلْتُ ذاك من أَجْلِ كذا، ومن جَرّاء كذا، أي: من أَجْله، وإن شئت طَرَحْتَ «من» فقلت: فعلْتُ ذاك أَجْلَ كذا، ولا فِعْل له. قال عدى بن زيد:

أَحْلَ أَنَّ اللَّه قد فَضَّلَكُم فَوْقَ من أَحْكَى بصُلْبٍ وإزار (٥)

وتقول: أُجنَّكَ بمعنى: أَجْل أَنْك فحذفت اللهِ والألِف، كما قال الله عز اسمه: ﴿لَكُنّا هُو اللّهَ رَبّى ﴾ [الكهف: ٣٨]، معناه، والله أعلم: لكن أنا، فحذفت الألف فالْتَقَتِ النّونان؛ فحاء التّشديد. وفي الحديث: «أُجنَّكَ من أصحاب رسول الله» (٢) أي: من أجل أنّك. ومثله: لَهنَّكَ لرجلٌ عاقلٌ، أي: والله إنّك لرجلٌ عاقلٌ. والإجْملُ: القَطيعُ

<sup>(</sup>١) زيادة مفيدة من التهذيب (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) (ط) سقطت من الأصول وأثبتناها من التهذيب (١٨٠/١).

<sup>(</sup>٣) في المحكم (٣٣٥/٧): « استأجز عن الوسادة تحنى عليها ولم يتكبئ وكانت العرب تستأجز ولا تتكئ».

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في التهذيب (١١/٩٣/١)، واللسان (أحل).

<sup>(</sup>٥) البيت في التهذيب (١٩٤/١١)، واللسان (أحل)، وفي المحكم (٣٤٠/٧) فوق من أحكاً صُلباً . بإزار.

<sup>(</sup>٦) أورده ابن الأثير في النهاية (٢٧/١).

من بَقَر الوَحْش، والجميعُ: الآجالُ. وَتَأَجَّلَ الصّوار: صار قطيعًا قطيعا. والآجلة: الآخرة، والعاجلة: الدُّنيا(۱)]. والمأجلُ: شِبْهُ حَوْضِ واسع يُؤجَّلُ فيه ماءُ البئر. وماء القناةِ المَحْفُورة أياما، ثم يُفَحَّرُ في الزَّرع، وهو بالفارسية: طرحة، والجميع: الماجل. والأَجْلُ: مصدرُ قولك: أَحَلُوا إِبلَهم يأجلُونها أَحْلاً، أي: حَبسُوها في المرعَى، والأَحْلُ: الضِّيقُ أيضًا. وتقول: أَحَلُ عليهم شراً أَحْلاً، أي: حناه وبحثه. والأَجْلُ: وَجَعٌ في العُنُق.

أجم: أَجَمَ الطُّعامَ: أي: كرهَهُ، يأجم أُجُومًا، وآجمه غيره حتى أَجَم، قال الكميت:

من هلوك شمط وتنزل للأ مير ما يُؤْجِمُ العشيرُ العشيرِ العشيرِ العشيرِ العشيرِ العشيرِ العشيرِ العشيرِ والأَجَمَةُ: مَنْبِتُ الشَّعر كالغيضة.

أَجِنَ الْمَاءُ يَأْجُنُ أُجُونًا، وأَجِن لغة. وماءٌ آجنٌ وأجون، قال:

كضِفْدَع ماء أحون يَنِق ويقال: الأجن: الّذي غَشِيَه العِرْمِضُ والورقُ. قال رؤبة (٢٠): أجن كنَيْء اللَّحْم لم يُشَيَّطِ

وقال ابن عَبَدة:

فِأُوْرَدَهَا مَاءً كَانَّ جَمَامَهُ مِن الأَجْنِ طَحِناءٌ مَعًا وصَبِيبُ والمِنْجَنَةُ، تُهْمِز: عُصَيَّةٌ غليظة مع القصّار يَضْرِبُ بها الثَّوْبَ إذا غَسَله في النَّهْر. أَحْن: الإَخْنَةُ: الجَقْدُ في الصَّدْر، وربّما قالوا: جَنَة.

أخع: أخِّ: فارسيةٌ يُتَوجَّعُ بها عند التَّوجُّع من شيء.

أَخَذَ: اللَّخُذُ: التَّناوُلُ. والأُخْذَةُ: رُقْيَةٌ تأخُّذُ العَيْنَ وَنَحوها. والإِخاذةُ: الضَّيْعَةُ يَتَجِذُها الإِنسانُ لنفسه. ورجلٌ مُؤخَدٌ عن النِّساء كأنَّه حُبِسَ عن إيتائِهنَّ كالعِنين ونحوه، ويقال الاتّخاذ من «تَجِذَ يَتْحَذُ تَحَدًا»، وتَجِذْتُ مالاً أَى كَسَبْتُه، أُلزِمَتِ التّاءُ كأنَّها أصليةٌ. والأصلُ من الأَخْذ إن شاء الله تعالى.

وفي القرآن: ﴿لتَخِذْتَ عليه أجرًا ﴾ (٣).

والأَخِذُ، بغير مَدّ، من الإبل: حين يأخُذُ فيه السِّمَنُ، وهُنَّ الأواخِذُ، ونحوُ ذلك: أخِــذَ البعير يأخَذُ أَخَذًا، فهو أَخِذُ، أَى شِبْهُ الجُنُونِ يأخُذُه. وكذلكَ الشّاة. والإِخافُ والإِخــالاةُ

<sup>(</sup>١) تكملة من التهذيب (١١/١١) مما نقل فيه من العين.

<sup>(</sup>٢) هو في ديوانه (٨٥)، وفي التهذيب (١١/٢٠١). وفي اللسان (أجن): للعجّاج.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية (٧٧)، وهي قراءة عبد الله، والحسن، وقتادة، وابن بحرية. البحر المحيط (٣) ١٤٤/٦).

والإخْدُ: ما حَفَرْتَ لَنَفْسِكَ كَهَيْئَةِ الحَوْض، ويُجمَعُ على أُخْـذان، وهـو أن تُمسِكَ الماءَ أَيّامًا. والأَخْد على تقدير فِعْل «غَدَرَ» سُمِّى به؛ لأنَّه يتَّخِذُه لنفسه من أخَدَ يأخُذُ. ورجـلُّ خِنْدِيانٌ كثير الشَرِّ. والمُسْتَأْخِذُ: المُسْتكينُ، ومريضٌ مُسْتَأخِذٌ، أى مُسْتَكينُ لَمَرضهِ.

أخر: تقول: هذا آخرُ، وهذه أُخْرَى. والآخِرُ والآخِرة: نقيض المتقدِّم والْمَتَدَّم ومُقَدَّمُ العَيْنِ ومُؤخِرُها، في العين ومُقَدَّمُ السَّيْءِ ومُؤخِرُها، في العين خاصَّة، بالتّخِفيف. وجاء فلال أخيرًا، أي بأُخرَةٍ، وبعتُه الشَّيْءَ بأَخرَةٍ، أي بتأخير. وفعَل الله بالآخِر، أي بالأبعَد. والآخِرُ: الغائبُ. والأخرُ: نقيضُ القُدُم. تقول: مَضَى قُدُمًا، وتَأَخَّرُ أُخرًا. ولَقِيتُه أُخرِيًّا: أي آخِريًّا. ويقال الأخيرُ: الأبعَدُ، وأخرَى القومُ أُخرياتُهم. قال:

# أنا الذي وُلدْتُ في أُخْرَى الإِبلْ

وأما أُخَرُ فَجَماعة أُخْرَى.

أخا (أخو): أخ وأخوان وإحوة وإحوان. وبينى وبينه أحُوّة وإحاء وتقول: أحَيْته، ولغة طيّئ: واحَيته وهذا رَجل من آخائي، بوزن أفعالى، وتقول: آحَيْت على أصل التأسيس، ومن قال: واحَيْت بلغة طيّئ، أحذه من الوحاء (١). وتأنيث الأخ: أحْت وتأوها هاء وتقول: أُخْت وأُخْتان وأَخُوات والأَخِيَّة عُودٌ يُعْرَضُ في الحائط، تُشَدُّ إليه الدّابَّة ، وتحمع على الأواحي ولفكان عند الأمير أحيّة ثابتة والفعل: أحَيْت تأخية وتأخيت أنا، واشتقاقه من آخِيَّة العُود، وهي في تقدير الفعل: فاعُولة. ويقال: آخِية بالتخفيف في كل ذلك.

أخت: الأحتُ: أصلها التّأنيث، وتصغيرُها: أُحيَّةٌ.

أَدَبَ القَومُ أَدْبا، وأَدَبْتُ مُؤَدَّبٌ يُؤَدِّبُ غيرَه وَيَتَأَدَّب بغيره. والآدِبُ: صاحبُ المَأْدُبة، وقد أَدَبَ القَومُ أَدْبا، وأَدَبْتُ أنا. والمَأدوبة: المرأة التي صُنِعَ لها الصَّنيعُ. والمُأْدُبة والمَأْدُبة، لغتان: دَعوة على الطعام.

أده: انظر (ودد).

أَهُو: الأَدَرَةُ والأَدَر: مصدران، ورجل آدَرُ وامرأة عَفْلاء، لا يُشتَقُّ لهما فِعْلُ من هذا لأنَّ هذا نَفْحة في الصَّفَن. والأَدْرَةُ اسمُ تلكَ النَّفحة، والآدَرُ نَعْتُ، والفعل أدِرَ يأْدَرُ.

<sup>(</sup>١) كذا ذكر ابن سيده كما في اللسان، ولعله من المحكم.

أُهل: الإِدْلُ: ضَرْبٌ مَن اللَّبَن يَتَغَيَّر عن مَحْضِه فيَصيرُ إِدْلاً.

أَدم: الأَدْمُ: الاتفاق، وأَدَمَ اللهُ بينهما يأدِمُ أَدْمًا، وآدَمَ بينهما إيدامًا فهو مُؤْدِمٌ بينهما، قال:

# والبيضُ لا يُؤدِمْن إلا مُؤدَما(١)

أى لا يُحْبِبْنَ إلا مُحَبَّبًا. ويقال: بينهما أُدْمةٌ ومُلْحَة أى خُلْطة. وقالوا: الأُدمة فى الناس شَرْبةٌ من سَواد، وفى الإبل والظّباء بياض، يقال: ظَبْية أدماء، ولم أسمع أحدًا يقول للذكر من الظّباء آدَم وإنْ كان قياسًا. وأديم كُلِّ شيء: ظاهر جلدِه، وأَدَمَة الأرض: وجْهُها، وقيل: سُمِّى آدَمَ - عليه السلام - لأنّه خُلِقَ من أُدَمة الأرض، وقيل: بل من أَدَمةٍ جُعلت فيه. والإدام والأَدْمُ: ما يُؤْتَدَم به مع الخُبز، وأَدَمْتُ الخُبْرَ أَدْمًا: جَعَلت فيه اللَّمْ واللَّبنُ كُلَّه أُدْمٌ، والإدامُ جماعة، وثلاثة آدِمة.

أدو: والإداوة: مطهرة للماء، والجمع الأداوي. والأدو: ختل منه قال:

لكـــــن أدَوتُ لآخُــــذَه فأصبتُ خَرْقًــا أروعـــا ويقولون: أدا الرجل يأْدُوا أَدْوًا.

أدى: انظر (أيد).

إذ، إذا: إذ لما مَضَى وقد يكون لما يُستَقْبَل، وإذا لِما يستقبَل. وإذا جوابُ توكيد الشرط يُنَوَّن في [الاتصال] ويُسكَنُ في الوقف. وإذا أُضيفت إلى إذ كلمة جُعِلَت غايةً للوقت، تُنوَّنُ وتُحَرُّ، كقولكَ: يومَئِذٍ وساعتَئِذٍ، وكتابتها ملتزقة، فإنْ وصَلتَها بكلام يكون صلةً ولا يكون خبرًا، كقول الشاعر:

### عَشيّةً إذْ يقول بنو لؤى

كانت في الأصل حيث جَعَلْتَ «تقول» صلةً أخرجتَها من حَدِّ الإضافة إلى قولِك: «إذ تقول» جملةً، فإذا أفرَدْتَها نَوَّنتَها لالتِزاقِها بالكلمة التي معها كأنّها كلمة واحدة، كقولك: عَشِيَّتَهِذِ بنو فلان يقولون كذا، لأنّ «تقول» هاهنا خبرّ، وفي البيت صلة، وإنّما جاءت في سبع كلماتٍ مُوقَّتاتٍ في حينئذٍ ويومَئِذٍ ولَيْلتَئذٍ وساعتَئذٍ وغَداتَئذٍ وعامتَئذٍ

<sup>(</sup>١) الرجز في «التهذيب» و «اللسان» غير منسوب.

وعَشيَّنَا (١)، ولم يُقَلْ: الآنَبْذِ، وإنّما خُصَّت هؤلاء الكلمات بها لأنَّ أقربَ ما يكون في الحال قولُك: الآنَ، فلما لم يَتَحوَّلْ هذا الاسمُ عن وقت الحال، ولَمْ يتباعَدْ عن ساعتِك التي أنتَ فيها - لم يتمكن، ولذلك نُصِبَتْ في كل وَحْهٍ، فلما أرادوا أن يتباعَدوا بها ويحوِّلوها من حال إلى حال ولم تَنْقَدْ أن يقولوا: الآنئذ عكسوا ليُعرَف بها وقت ما تباعد من الحال، فقالوا: «حينئذ» ولكن قالوا: الآن لساعتك في التقريب، وفي التبعيد: حينئذ ونزلّل بمنزلتها الساعة وساعتئذ، وصار في حدِّهما اليومُ ويومَئذ والحروف التي وصَفنا على ميزان ذلك مخصوصة بتوقيت لم يُحص به سائر أسماء الأزمنة إلا ببيان وقت نحو: لقيتُه سنة خرَجَ ورأيتُه شَهْرَ يَقْدَمَ الحاجُ، كقوله:

# في شهر يصطادُ الغُلامُ الدُّحَّلا

فمن نَصَبَ الكلامَ فإنّه يَحْعَلُ الإضافةَ إلى هذا الكلام أجمع كما قالوا: زمنَ الحَجّاجُ أميرٌ.

أَذِن: يقال للرجل: هو أُذُنّ، وللمرأة: هي أُذُنّ، وللقوم كذلك، أي يسمَعُ من كلّ أحد. والأُذُنُ العُروة أي عُروة الكوزِ ونحوِه، والأكوابُ: كِيزان لا أُذُنَ لها. والأَذَنُ: الاستِماع للشيء، قال:

فى سَمَاعٍ يَاذَنُ الشَّيْخُ له وحَديثٍ مِثلَ ما ذَى مُشارِ (٢) ورجلٌ أُذَنَةٌ: يستَمعُ لكلِّ شيء، وأُمَنَةٌ يأمَنُ بكل إنسان. وأذِنْتُ بهذا الشيء أى عَلِمتُ، وآذَنَنى: أعْلَمنى، وفعَلَه بإَذنى، أى بعِلْمى، وهو فى معنى بأمرى، وكذلك الذى يأذَنُ بالدخول على الوالى وغيره. والأذانُ اسْمٌ للتأذين، كما أنّ العذاب اسم للتعذيب، قال:

# حتى إذا نــُودِيَ بالأَذيـــنِ

حَوَّلَه إلى فعيل. والتَّأَذُّنُ من قولك: تَأذَّنْتُ لأَفعَلَنَّ كَذَا، يُرادُ به إيجاب الفعل فى ذلك، أى سأفعَلُ لا مَحالةً. ويقال: همل سَمِعْتَ الأذانَ من المِئذَنة. وتَأذَّنْتُ: تَقَدَّمْتُ كَالأمير يَتَأذَّنُ قبلَ العُقوبة، ومنه: ﴿وإِذْ تَأَذَّنُ رَبُكَ ﴾ [الأعراف: ١٦٦].

<sup>(</sup>١)كذا في (ط)، وفي اللسان (إذا): وعشيتئذٍ وساعتئذٍ وعامئذٍ.

<sup>(</sup>٢) البيت لعدى في اللسان (أذن).

**أَذَى:** ال**أَذَى**: كُلُّ ما تَأَذَّيتَ به، ورجل أَذِيٌّ، أَى شديدُ التَّأَذِّى، وأَذِى يَأْذَى أُذًى.

أرب: قطعت اللَّحْمَ آرابًا، والواحدُ: إِرْبْ، أَىْ: قِطَعًا، ويُقال في الدُّعاء: أَرِبَتْ يَدُه، أَى: قَطِعَتْ يَدُه. وأَرِبْتَ من يديك، أى: سَقَطَتْ آرابُك. والإرْبُ الحاجة المُهمّة، يُقالُ: ما إِرْبُك إلى هذا الأمر، أى: [ما] حاجَتُك إليه. والإرْبَةُ والأَرَبُ والمأربة أيضًا. والأَرْبُ: مصْدر الأَريب العاقل .. وأَرُبَ الرَّجلُ يَأْرُبُ إِرَبًا. والمؤاربة: مداهاةُ الرَّجلِ ومُحاتلته، وفي الحديث: «مُؤاربةُ الأريب جَهْلٌ وعَناء» ('')، لأنّ الأريب لا يُحْدَع عن عقله، قال:

## على ذى الإربة اللبق الرَّفيتة

والتَّاريب: التَّحريش .. وتَأَرَّب فلانٌ علينا، أى: تعسّر وحالف والْتَـوَى. والمُستَارِبُ من الأَوْتار: الجيّد الشَّديد، قال:

# ... من نزع أَحْصَدَ مستأرب

أرج: الأرجُ: نَفحةُ الرِّيحِ الطِّيبة. تقول: أَرِجَ البيتُ يأْرَجُ أَرَجًا فهو: أَرِجٌ. والتّأريجُ: شيء من كتب أصحاب الدواوين في الخراج. والتَّأريجُ: شِبْهُ التَّأريش في الحرب، قال العجّاج:

### إنَّا إذا مُذكبي الحُسروبِ أرَّجا

أرخ: الأَرْخُ والأَرْخِى، لغتان: الفَتِىُّ من البَقَر، والأُنْثَى أُرْخِيَّةٌ، والجميع: الأَراخُ والإِراخ، لغتان. وتقول: أَلقَحَتْ إِرْخُهم. والأَرْخِيَّةُ: وَلَـدُ الثَّيْتَـل. وأَرْخَـتِ الناقـةُ، وإرخاؤها: إصلاؤها، فإذا تَرَخَّتْ قيلَ: أَصْلَتْ، وإصلاؤها إِنهاكُ أَصْلابها، أى انفراجُها لِعظَم الجَنْبَيْن، وذلك إذا عَظُمَ وَلَدُها في بطنها.

أرز: الإرارُ: شِبْهُ ظُوْرةٍ يَؤُرُّ بها الرّاعى رَحِم النّاقة إذا ما رَنَتْ، وممارنتها: أن يضربها الفحل فلا تلقح. وتفسير يَؤُرُّ بها الرّاعي: أن يُدْخِلَ يدَه في رَحِمِها فيقطع ما هناك بالإرار ويُعالجهُ. والأرّ: أن يأخذ الرّجلُ إرارًا، وهو غُصْنٌ من شوك القتاد وغيره فيضربه بالأرض حتى تبينَ أطراف شوكه، ثم يَبُلّه، ثمّ يَذُرّ عليه مِلحًا مدقوقًا فيَؤُرّ به تَفْر النّاقة حتى يُدْمِيها. يُقال: ناقة ممارن، والفعل: أرّها يؤرّها. والأرير: حكاية صوت الماجن عند القمار والغلبة .. أرّ يأرُّ أريرًا.

<sup>(</sup>١) أورده ابن الأثير في النهاية (١/٣٦).

أرز: الأَرُز: معروف. والأَرْزُ: شـدّةُ تَلاحُم ٍ وتَلازُم ٍ فَى كَزازةٍ وصَلابةٍ. وإنّ فلانًا لأَرُوزٌ، أي: ضيّقٌ بخيلٌ شُحَّا، قال:

# ف ذاك بَخ الْ أَرُوزُ الأَرزِ

ويُقالُ للدَّابة: إنَّ فقارَها لآرزةٌ، أي: مُتَضايقة مُتَشَدَّدة، قال:

بـــآرزَةِ الفَقارة لــم يَخُنها قِطافٌ في الرِّكابِ ولا حِــالاءُ

وما بَلَغَ فلانٌ أَعْلَى الجَبَلِ إلا آرزًا. أى: مُنْقَبِضًا عن الانبساط فى مَشْيه من شِـدَّةِ إعيائِهِ. يُقال: أَعْيا فلانٌ فآرزَ، أى: انقبض عن أن يَحُودَ به وامتنع: ومن لم يَعْرِف هذا قال: أرّز فأحطأ مثقّلا.

أرس أن أرسة بن مرّ: اسم جبل.

أرش: الأَرْشُ: دِيَةُ الجِراحة. قال حمّـاس: الأَرْش: ثَمَنُ المـاء إذا ورد عليـك قـومٌ فـالا تحكّنهم من الماء حتى تأحَذَ الثّمن. والتّأريش: التَّحْريش، قال رؤبة:

أَصْبَحْتِ من حِرْصٍ على التّأريشِ

و قال:

### وما كنت ممّن أرَّشَ الحَرْبَ بَيْنَهم

أرض: أرض وجمعها أرضُون، والآرُضُ<sup>(٢)</sup> أيضًا حَماعة. وأرْض أريضة أى لَيِّنةٌ طيِّبةُ اللَّقعَد. ورَوْضة أريضة: ليِّنةُ المَوْطِئ، واسعة . والأرضة: دُويبة بيضاء تُشبهُ النَّمْلَ تأكُلُ الحَشبَ وتظهَرُ أيَّام الرَّبيع. وشَحْمَةُ الأرض معروفة. والأرض: الرِّعْدَةُ. والأرض: حافِرُ الدَّابَة، قال:

# ولم يُقَلِّب أرْضَها البَيْطارُ

والأرضُ: الزُّكامُ. وأرضَ فهو مَأْرُوضٌ.

أرف: الأَرْفَىُ: اللّبن المحصن الطّيّب، ويقال أيضًا لِلَبَنِ الظّباء. أَرَّفْتُ الدّار تَأْرِيفًا، أى: قَسَمْتها وحَدَّدتها. وبَنَيْت أُرْفَ الدّار، وهي: المَعالِمُ. الواحدة: أُرْفَةٌ، ورفة خفيفة.

<sup>(</sup>١) (ط): سقطت الكلمة وترجمتها من الأصول، فأثبتناها من مختصر العين (الورقة ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) (ط): في الأصول المخطوطة ورد أن: «أرض أيضا جماعة» كذا ويبدو أن فيه تصحيف، والصواب: آرض على أفعل وهو ما أثبتناه من اللسان (أرض).

أرق: الأَرَقَانُ – واليَرَقَانُ أحسَنُ -: (آفَةٌ تُصيبُ الزَّرْع)، يقال: زَرْعٌ مَـأُرُوقٌ ونَحْلةٌ مَأْرُوقة، واليَرقة، واليَرقة، وأرقَتْ: أصابَها اليَرَقانُ. واليارِقانُ واليارِجانُ من أسُورِةِ النِّساء، وهما دَخيلان. والأرق: ذَهابُ النَّومِ باللَّيلِ، وتقول: أرِقْتُ فأنا آرَقُ أَرَقًا، وأرَّقَـه كذا فهو مُؤرَّقٌ، قال الأعشى:

أرِقْتُ وما هذا السُّهادُ الْمؤرِّقُ وما بى معشقُ وما بى معشقُ أرك الأراك. وقد أركت تَأْرُك أوارك: اعتادتْ أكْلَ الأراك. وقد أركت تَأْرُك أرْكًا وأرُوكًا، وهي أوارك، إذا لَزِمَتْ مكانَها فلم تَبْرَحْ. وأرك الرَّجُلُ بالمكان يَأْرُك أَرُوكًا؛ أقام به. الأريكةُ: سريرٌ في حَجَلة، فالحَجَلُة والسّريرُ: أريكةٌ. وأرك وأريك: جَبَلان بينَ النَّقْرة والعُسَيْلة، قال النَّابغة (۱):

عفا حُسَمٌ من فَرْتَنَى فالفَورعُ فَحَنْبا أُريكٍ فالتَّلاعُ الدَّوافعُ أُرهِ: الأَرامُ: مُلْتَقَى قبائل الرَّأْس، وبذلك سَمِّى الرَّأْس الضَّخْم مُؤرَّمًا ... وبيضة مُؤرَّمة: واسعة الأعلى. والأَرَمِيُّ: من أعلام قوم عاد، كانوا يَبْنونه كهيئة المنارة، وكهيئة القُبُور، قال أبو الدُّقَيْش: الأُروم: قبور عاد، وكذلك الإرَم، قال:

# بها أُرُومٌ كهوادي البُخْتِ

[ويقال]: ما بها إرم، أى: ما بها أحدٌ. وإرَم كان أبا عادٍ الأُولى.. والأَرُومةُ: أصلُ كُلِّ شجرة. وأصل الحَسَب: أُرُومَتُهُ، والجميع: أَرومٌ وأَرُومات. وأَرومُ الأضراس: أُصولُ منابتها. والأُرُومةُ، بضمّ الألف: غلط، لأنّها اسمٌ واحد، ولا يَجىءُ اسمٌ واحدٌ على فُعُولةٍ إلاّ في المَصادِر. والأَرَّم: الحجارة هكذا جمع. قال:

يَلُوكُ من حَرْدٍ على الأُرَّمَانَ الْأَرَّمَانَ

ويقال: بل الأرّم: الأضراس، يقال: إنّه لَيَحْرُق عليه الأُرَّمَ، قال:

أُخْسِرْتُ أَحْسَاء سُسَلَيْمَى إِنَّمَا باتوا غِضابًا يَحْرُقون الأُرَّمَا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (أرك) وفيه: «فرتنا».

<sup>(</sup>٢) بلا نسبة في اللسان (أرم).

<sup>(</sup>٣) اللسان (أرم) ورواية الثاني:

أضحوا غضابا ويحرقون الأرما

أرن: أَرِنَ يَأْرَنُ أَرَنَا وإرانًا، أى: نَشِطَ. والفاعلُ: أَرِنٌ وأَرُونٌ، كما يُقال: مَرِحٌ ومَرُوحٌ. والإرانُ: سَرِير الميّت، قال<sup>(١)</sup>:

وعَنْسِ كَأَلُواحِ الإرانِ نَسَأْتُها على لاحِبٍ كَأَنَّه ظَهْرُ بُرجُدِ وَأَرانَ القَوْمُ: هَلَكَتْ مَواشِيهِم، أو هُزِلَتْ فهم مُرِينونَ.

أرى: وأرى القِدْر: ما يلتزق بجوانبها من الحَرَق، وكذلك من العَسَل ما التزق بجوانب العسّالة، قال (٢):

[إذا ما تأوّت بالخلى بَنَت به شريجَيْن] مما تأوّت بالخلى بَنَت به شريجَيْن] مما تأتسرى وتُتِيع أى: مما يلتزق ويسيل، وائتراره: التزاقه. وهو [كذلك] في بيت زُهَير في وصف لبقر (٢):

يَشِمْنَ بروقه ويَرُشُّ أَرْىَ ال حجنوبِ على حواجبها العَماءُ ومنهم من يقول في بيت لبيد: «لم يُوأَرْبها» من أُوارِ الشَّمْس، وهو شدّة حرّها، أى: لم يحترق بها.

ويقال: قد أَرَتْ قِدْرُك يا فلانُ تأرى، وإنما تأرى عن الحَبِّ والتَّمر إذا لم يُسَطْ، والأَرْى أن يلزق بأسفلها مثل الجُلْبة مما يُطْبَخُ فيها فقد أرت أريًا، والذى يلزق نفسه أيضا الأرى. والتَّارِّى: التَّوَقُع لما في القدر، قال الحارث الباهليّ (1):

لا يَتَارَّى لما في القِدْر يَرْقُبُهُ ولا يَعَضُّ على شُرْسُوفه الصَّفَرُ يقول: يأكُلُ القَفارَ الذي لا أدم فيه. وقوله: لا يتأرَّى، أي: لا ينتظر غدًا القوم، ولا ما في قِدْرِهم أَنْ يطعموه منه. ويقال: لا يتارّى لذلك، أي: لا يَنتظر، ولا يهمه. وإنّ بينهم لأرى عداوة، أي: أشدّها وألزقها وأقدمها. وأرْى النَّدَى: ما وقع من النَّدَى على الذي هو مثل العُشْب والشَّجَر والصَّحْر فلا يزال يَلْتَزِقُ بعضُه ببعض .. والدّابّة تأرى إلى الدّابّة، إذا انضمّت إليها وألِفَتْ معها معلفًا واحدًا، وبذلك سُمِّى المعلف: آريًّا، فهو في

<sup>(</sup>١) البيت لطرفة في اللسان (أرن) ومطلعه:

أمون كألواح . . . . .

<sup>(</sup>٢) البيت للطرماح في اللسان (أرى) وفيه: إذا ما تأرت.

<sup>(</sup>٣) اللسان (أرى) وفيه: «بروقها» مكان «بروقه».

<sup>(</sup>٤) هو أعشى باهلة كما في اللسان (أرى).

التّقدير: فاعول، قال(١):

### يعتــاد أرباضًـا لهـا آريُّ

والوارى: الشَّحِمُ السَّمين، والوَرى مثله. وزندٌ وارٍ للَّذَى يُورى النَّارَ سريعًا .. يَرِى الزِّنَدُ ويَوْرَى النَّان، وأوريتُ زندًا. وتقول للرِّحل الكريم: إنّه لوارى الزِّناد، ووَرَّيْتُ بك زنادى، أى: رأيتُ منك ما أُحِبُّ من النَّصْحِ والنَّحابةِ والسَّماحة. ورجلٌ يورّى بالأمر، إذا أراد أمرًا وهو يُظْهر للنّاس غَيْرَه. وأوريت النّار إذا كانت خامدةً فأجَّحْتها.

أَرْب: الإِرْبُ: الَّذِي تَدِقُ مَفاصِله يكون [ضئيلا] (٢)، فلا تكون زيادته في ألواحه وعظامه، ولكنْ في بَطْنِهِ وسَفِلَتِهِ، كأنّه ضاويٌّ مُحْثَل.

أَزْحَ: يَأْزِحُ أُزوحًا إذا تخلف.

أزد: حيٌّ من العَرَب.

أَرْدُ: الظَّهر، وآزَرَهُ، أَى: ظاهره وعاونه على أمر. والزَّرع يؤازرُ بَعْضُه بَعْضا، إذا تلاحق والتفّ. وشدّ فلان أَزْرَه، أَى: شَدَّ مَعْقِدَ إزارِهِ، وائتزر أَزْرَة، ومنه قولُ الله عزّ وحلّ: ﴿اشْدُدْ به أَزْرى﴾ [طه: ٣١]. والمِنْزرُ: الإزارُ نفسُه. آزر: اسم والدِ إبراهيمَ عليهِ السّلام.

أَرْف: أَرْفَ الشّيءُ يَأْزَفُ أَزَفًا وأُزُوفًا. والآزفةُ القيامة. والْمُتَآرِفُ: المكانُ الضّيّـــق. والمتآزف: الحَطْوُ الْمُتَقارب، و[المتآزف: القَصيرُ مِن الرّجال]، قال<sup>(٣)</sup>:

فَتَى قُدَّ قَدَّ السَّيْف لا مُتَآزِفٌ ولا رَهِلُ لَبَاتُهُ وبآدِلُهُ وَالْمَالُونُ الْمَالُونُ وهو اللَّفعِلُ.

أزل: الأَزْلُ: شدَّة الزّمان، [يقال]: هم في أَزْلِ من العَيْش والسّنة، وأَزْلِ من شَدائد البُّوَى. وأَزَلْتُ الفَرَسَ أَزْلاً: قصّرتُ حَبْله، ثم أَرْسَلْته في المرعى.

أَرْم: الأَوازم - وواحدُها: آزمة - الأَنْيابُ. [وأَزَمْتُ يدَ الرّجلِ آزِمُها أَزْمًا. وهو أَشَدُّ العَضّ. وأَزَمَ علينا الدّهرُ يأزِمُ أَزْمًا، إذا ما اشتدَ وقلّ خَيْرُه]. وسُئِل الحارثُ بنُ كَلَدة: مــا

<sup>(</sup>١) العجاج كما في اللسان (أرى).

<sup>(</sup>٢) (ط): مما روى عن العين في التهذيب (٢٦٦/١٣) .. في الأصول: (صبيا).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٢٦٦/١٣) بلا نسبة، وهو للعجير في اللسان (أزف).

الدّواءُ؟؟ قال: الأزْم، أراد به: الحِمْية، وألا يُؤْكَلَ إلا بقَدر، ومعناه القبض للأسنان، ويُقال: له أَزْمة ووجبة إذا كان له أكلة واحدة في النّهار. [وتقول: سنة أزْمة وأزوم](١).

أنن: الأَزَنُ: لُغَةٌ في اليَزَن، مِثْل الأَلَب في اليَلَب.

أزا (أزى): أَزَى الشّيء يأزى بَعْضُه إلى بعضٍ، نحو اكْتِناز اللّحْم، وما انْضَمّ من نحوه، ال:

عض السِّقالِ فهو آزِ زِيَمُـهُ

أسب: الإسْبُ: شَعَر الفَرْج، أَصْلُه: وسْب، واشتقاقه من وِسْب العُشب والنّبات.

است: انظر سته.

اسحنطر: اسْحُنْطَرَ إذا امتد ومال.

اسحنفر: اسْحَنْفَرَ الرَّجلُ: استمر.

اسحنكك: اسْحَنْكَكَ اللّيلُ، إذا اشتدّت ظلمته.

أسد: الأسدُ: معروف، وجمعُه: أُسدٌ وأساودُ، والمأسدة له معنيان، يقال لموضع الأسد: مَا سُدة، ويُقالُ للأَسدِ: مَا سُدة، كما يُقال: مَسْيَفه للسُّيُوف، ومَحنّة للجنّ، ومَضبّة للظّباب، ويُقالُ: آسَدْتُ بين الكلاب والقوم، أي: هارشْتَ وأَغْريت .. والمؤسِدُ: الكلاب الذي يُوسِدُ كلبه للصَّيْد، يدعوه ويُغريه. واستأسد فلان: صار في جُرْأته كالأسد، قال أبو النّجم (٢):

مستأسد ذبّانه في غَيْطَلِ (٣) يقول للرائد أَعْشَبْتَ انْسِرِلِ

واستأسد النّباتُ: طال، وذهب كلّ مَذْهب.

أسر: أُسَرَ فُلانٌ فُلانًا: شدّه وَثاقًا، وهو مأسورٌ. وأُسِرَ بالإِسار، أى: بالرِّباط، والإِسارُ: مصدرٌ كالأَسْر. ودابّة مأسورُ المفاصل، أى: شديدُ لامُها، والأَسْرُ: قوّة المفاصل والأوصال. وشدّ الله أَسْرَ فلان، أى: قوّة خلقه، قال الله عزّ وحل: ﴿وشَدَدْنا أَسْرَهم﴾

<sup>(</sup>١) (ط): ما بين القوسين في هذه الترجمة فمما روى عن العين في التهذيب (٢٧٤/١٧).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٤٣/١٣). اللسان (أسد). وفيه: ..... أذبانه في عيطل

<sup>(</sup>٣) الغيطلة: الأجمة، والبقرة الوحشية، وازدحام الناس وغير ذلك اللسان: (غطل).

[الإنسان: ٢٨]، وكلُّ شيئين مما يَبينُ طرفاهما فشددت أَحَدَهما بالآخر برِباطٍ واحد فقد أُسَرْتَهما كما يُؤْسَرُ طَرَفا عُرْقُوتي القَتَب ونحوه، قال الأعْشَى:

وقيّدنـــى الشِّعْــرُ فـــى بيتـــه كمـا قيّـد الآسِــراتُ الحِمـــارا وأسرتُ السَّرْج والرَّحلَ: ضَمَمْتَ بعضَه إلى بعض بسُيُور، والسُّيُور تسمى: تآسير.

أسس: الرَّاقون إذا رَقُوا الحيَّة ليأخذوها ففرغ أحدهم من رُقْيته قال لها: أُسُ فتخضع وتلين. والأُسُّ: أصل تأسيس البناء، والجميع: الإساس، وفي لغة: الأَسَس: والجميع: الإساس، ممدود. وأسَّ الرَّماد: ما بقى في الموقد، قال:

فلم يبق إلا آلُ خَيْمٍ مُنَصَّبٍ وسُفْعٌ على أُسٌّ ونُؤْيٌ مُعَثْلُبُ(١)

وأسَّسْت دارًا: بنيتُ حُدُودَها، ورفعت من قواعدها، ويُقال: هذا تأسيسٌ حَسَن. والتَّأسيسُ في الشِّعْر أَلفٌ تلزمُ القافية وبينَها وبينَ أَحْرُف الرَّوِيّ حرف يجوز رفعه وكَسْرُه ونَصْبُه، نحو: مَفاعِلنْ، فلو جاء مثل (محمّد) في قافية لم يكن فيه تَأْسيس، حتّى يكون نحو: مُجاهد، فالألف تأسيسُه، وإن جاء شيء من غير تأسيس فهو المؤسّس، وهو عيبٌ في الشِّعر، غير أنّه ربّما اضْطُرَّ إليه، وأحسن ما يكون ذلك إذا كان الحرفُ الّذي بعد الألف مفتوحًا، لأن فتحته تغلب على فتحة الألف، كأنّها تُزال من الوهم، كما قال العجّاج (٢):

مُباركٌ للأُنباء خاتمُ مُعَلِّمٌ آي الهُدي مُعَلِّمُ

فلو قال خاتِم بكسر التَّاء لم يَحْسُنْ.

أسف: الأسف: الأسف: الحُزْن في حال. والغضب في حال، فإذا جاءك أمرٌ مِمَّنْ هو دونك فأنت أسِفْ، أي: غضبان، وإذا جاءك ممّن فوقك، أو من مثلك فأنت أسِفْ، أي: حزين. [فقوله جلّ وعزّ]: ﴿فلمّا آسَفُونا انتقمنا منهم ﴿ [الزحرف: ٥٥]، أي: أغضبونا. و[قولهم]: آسفني المَلِك، أي: أحزنني ... وأسِفَ فلان يَأْسَفُ فهو أسِفٌ متأسف. والأسيف: السّريعُ البكاء والحُزْن ... والأسيف: العَبْد، لأنّه مقهور مَحْزون، قال:

<sup>(</sup>١) النابغة، ديوانه ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ١٤٢/١٣.

كَثُـر النَّـاسُ فمـا بَيْنَهُــمُ من أسيف يبتغي الخير وحُرّ

والأسيفة والأسافة: الأرض القليلة النبات. وإساف: اسم صَنَم كان لقريش. [ويقال: إنّ إسافًا ونائلة كانا رجلاً وامرأة دخلا البيت فوجدا خُلُوةً، فوتب إساف على نائلة فمسخهما الله حَجَرين.

أسك (١): الإِسْكتَان: شُفْرا الرَّحِمِ. وامرأة مأسوكة، وهي الّتي أخطأت خافِضتُها. أسل: الأَسَلُ: نباتٌ لهُ أغصانٌ كثيرةٌ دِقاقٌ، لا وَرَقَ له، ولا يكون أبدًا إلاّ وفي أصله ماء راكد، يُتَّخَذُ منه الغرابيلُ بالعراق.. الواحدة: أسَلة، ويُحْمَع الأَسَل بغير الهاء.

ويُسَمَّى القنا أَسَلاً تشبيهًا بطُولِهِ واستوائِهِ، قال:

تَعْدو المنايا على أسامة فى الْ حيس عليه الطَّرفاءُ والأَسَلُ (٢) وأَسَلَةُ النَّراع: مُسْتَدقُ السَّاعد ممّا يلى وأَسَلَةُ النَّراع: مُسْتَدقُ السَّاعد ممّا يلى الكفّ، وكفُّ أَسِيلةُ الأَصابع: وهى اللَّينة السَّبْطة، وخدٌّ أسيلٌ: سَهْلٌ ليّن، وقد أَسُلَ أَسالةً ... ومَأْسَل: اسم حبل.

أسم: أسامةُ: من أسماء الأسك .. يقال: أشْجَعُ من أسامة.

أسن: أَسَنَ الماء يأْسِنُ أَسْنًا وأُسُونًا فهو آسِنٌ، أى: متغير الطَّعْم. وأَسِنَ الرَّجُلُ أَسَنًا فهو أسِنٌ، إذا دار فهو أسِنٌ، إذا دخل بئرًا فأصابه ريحُ الماءِ الآسن فغُشِي عليه أو مات، وأسِنَ، إذا دار رأسُه من ريح تُصيبه، قال (٣):

يغادر القِرْنَ مُصْفَرًا أَنَامِلُهُ يَمِيدُ في الرُّمْح مَيْدَ المَائِحِ الأَسِنِ وَتَاسَّنَ عَهْدُ فلان ووُدُّهُ، أي: تغيّر، قال رؤبة (١):

راجعةٌ عَهْدًا من التّأسُّن

وتأسَّنَ على تأسُّنًا، أى: اعتلَّ وأبطأ. والأُسُنُ: قديم الشَّحْم، ويقال: العُسُن، والجميع: الآسان. و[يقال]: هذا على آسان ذاك، أى: شبيهه. والأسينة: سَيْرٌ من سُيُورٍ تُضْفَرُ جميعًا، فتُحْعَل نِسْعًا أو عنانًا كأَعِنَّة البغال، وكذلك كلُّ قوةٍ من قُوى الوَتَر:

<sup>(</sup>١) (ط): سقطت الكلمة وترجمتها من الأصول، فأثبتناها من مختصر العين (الورقة ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) بلا نسبة في التهذيب (٢١/١٤) واللسان (أسل).

<sup>(</sup>٣) البيت لزهير في اللسان (أسن).

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ١٦١).

أُسِينة، والجميعُ: أسائن.

(أسما) أسمو: والأَسْوُ: علاجُ الطّبيب الجراحاتِ بالأَدوية والخِياطة، أسما يَأْسُو أَسْوًا، قال:

# أَرْفَقُ من أَسْوِ الطّبيبِ الآسي

وقيل: الآسية: المعالجة والمداوية، والجمع: آسيات وأواس. وأما أواسى المسجد فواحدتها: آسية، وهي السّارية. وجعل الأعشى الأسمى مصدر الأسوة، وإنّما الأسي معاعة الأيسوة من المواساة والتّأسّي. تقول: هؤلاء القوم أسوة في هذا الأمر، أي: حالهم فيه واحدة. وفلان يأتسى بفلان، أي: يرى أنّ له فيه أسوة إذا اقتدى به وكان في مثل حاله، والجمع: الأسرى، ويقال: إسوة وإسى، وفلان يأتسى لفلان، أي: يَرضى لنفسه ما رضيه، قال:

هلا ذكرت أُسعَى في مثلها عبر "بل وافق الشّوق من معتاده وفقا أي: وقع موافقا، يقول: لم تذكر ذاك وذكرت غيره، ويقول: الشّوق غلب الأسّى.

أسسى: الأسسى، مقصور: الحُزْنُ على الشَّيء .. أُسِي يَأْسَى أُسَى فهو أسيان، والمرأة: أُسْيَى والجميع: أسايا، وأسيانون، وأُسْيَيات .. ويجوز في الوحدان: أُسْيان وأُسُوان، قال:

ماذا هنالك من أسوان مُكْتَئِبٍ وساهفٍ تُمِلٍ في صَعْدةٍ قِصَمِ

أى: كِسَر. وأُسَيَّته أُوسِية تأسيةً، أى: عزيته، وتأسَّى مثل تَعَزَّى. وآسية: اسم امرأة فرعون. والآسِية، بوزن فاعِلة: ما أسس على بنيان فأحكم، ثمّ أُسِّس ثمّ رُفع فوقه بناء غير ذلك من ساريةٍ أو نحوها. وإنّ منزلة فلان عند الملك آسيّة – على وزن فاعولة - لا تزول.

أَشْأَ: وَالْأَشَاءُ: صِغار النَّحْل، الواحدة: أَشَاءة على فَعالة.

أَشْب: الأَشَبُ: شِدَّة التِفاف الشَّحر، حتى لا مِحَازَ فيه.. غَيْضةٌ أَشبةٌ، ورماحٌ آشبة. والتَّأَشُّبُ: التَّحَمُّعُ من هنا<sup>(۱)</sup> وهنا. قال:

مِّن تأشُّب، لا دينٌ ولا حَسَبُ

يقال: هؤلاء أشابة، أي: ليسوا من مكان واحد، والجميعُ: الأشائب، وكذلك

<sup>(</sup>١) في (ط): «من ههنا وهنا»، والمثبت من اللسان (أشب).

الْأَشَابِة في الكَسْبِ مما يَخْلِطُه من الحرام الّذي لا حَيْرَ فيه. قال النّابغة:

وَيْقْتُ له بالنَّصْر إذا قيلَ قد غزا قبائلُ من غسّانَ غيرُ أشائب

وقال:

نجائبُ لَيْسَتْ من مُهُ ور أشابة ولا دية كانتْ ولا كسب مأثم (١) وأَشَبْتُ الشّيء بينهم تأشيبًا، والتّأشيبُ: التَّحْريشُ بين القوم. وأَشَبَهُ بأشِبهُ ويأشُبهُ أَشْبًا: لامه وعابه ... وأَشْبة: من أسماء الذئاب (٢).

أَشْرِ: الأَشَرُ: الْمَرَح والبَطَر. ورجلٌ أَشِرٌ وأَشْرانُ. وقومَ أَشارَى وأُشارَى.

أَسْسُ: والأَشْ والأُشاش: الهشاش، وهو الإقبال على الشيء بنشاط، قال: كيف يؤاتيه ولا يؤشُّه.

أَشْلَ: الأَشْلُ من الذَّرْع، بلُغة أهلَ البَصْرة، يقولون: كذا وكذا حَبْلاً، وكذا وكذا وكذا أَشْلاً، والجميعُ: الأَشْوُلُ.

أصد: الإصد والإصاد والوصاد اسم والإيصاد المصدر. والإصاد والإصد هما بمنزلة المُطْبق، يقال أطبَق عليهم وأوصدته، والهمز المُطْبق، يقال أطبَق عليهم وأوصدته، والهمز أعرف. ﴿ونازٌ مُؤصَدة﴾ [البلد: ٢٠] أى مُطبَقةٌ.

أصر: الإصرُ: النَّقُل. والأصرُ: الحَبْسُ [هو] أن يَحبسوا أموالَهم بأَفْنيتهم فلا يَرعَونَها لأَنَّهم لا يجدون مَرْعى، وكذلك الأَصرُ يأصِرونَها ولا يُسَرِّحونَها وهذا لشِدّةِ الزَّمان (٣). والأَيْصرُ: حُبَيْلٌ قصير يُشدُّ في أسفل الخباء إلى وَتِدٍ، ويُحمَع أياصِر، وفي لغة أصارة. وكلُّ شيء عَطَفْته على شيء فهو آصِرٌ من عَهدٍ أو رَحِمٍ فقد أصرْت عليه وأصرْته. ويقال: ليس بيني وبينه آصِرةً رَحِمٍ تأصِرُني عليه، وما يأصِرُني عليه حَقُّ أي يعطِفني. والآصِرةُ بوزن فاعِلةٍ: صِلةُ الرَّحِم والقرابة، يقال: قَطَعَ اللهُ آصِرةَ ما بيننا. والمَاصُورُ: حَبْلٌ يُمدُ على نَهْرٍ أو طريق تُحبَسُ به السُّفُنُ أو السابلةُ لتُؤخذ منهم العُشُورُ. وَكَلاُ آصِرة يبسمُ من ينتهي إليه لكَثرته. ويقالُ: كَلاُ أصيرٌ أي مُلتفٌ. ولم يُسمَع آصِر.

<sup>(</sup>١) التهذيب (١ / ٤٣٢/١) منسوبًا إلى ذي الرّمة.

<sup>(</sup>٢) (ط): من مختصر العين (الورقة: ١٩١).

<sup>(</sup>٣) (ط): جاء بعد هذه العبارة في الأصول المخطوطة: قال الضرير: الإصْرُ الضيق والإصْرُ العهد ويجمع على آصار.

أصف: الأَصَفُ لغةٌ في اللَّصَف. وآصف: كاتِبُ سُلَيمانَ بنِ داودَ - عليه السلام - الذي دعا اللهَ - حلَّ وعَزَّ - باسمهِ الأعظم، فرأى سليمانُ العَرْشَ مستقرًّا عنده.

أصل: واستأَصْلَتْ هذه الشَّحَرةُ أَى ثَبَتَ أَصلُها. واستأَصَلَ اللهُ فلانًا أَى لَم يَدَعْ لَه أَصلاً. ويقال: إنَّ النَّحْلَ بأرضنا أصيلٌ أَى هو بها لا يَفْنَى ولا يَزول. وفلان أصيلُ الرأى، وقد أَصلَ رأيه أصالةً، وإنّه لأصيلُ الرأى والعَقْل. [والأصلُ أسفَلُ كُلِّ شيء]. والأصيلُ: العَشِيُّ، وهو الأُصل، وتصغيره أُصَيْلال. ولقيتُه مُؤْصِلاً أَى بأصيل. والأصلَةُ: حَيَّةٌ قصيرةٌ تَبِّبُ فتُساوِر الإنسانَ وتكون برَمْلِ عاقر شبيهةً بالرِّئَة مُنْضَمَّةً، فإذا انتَفَخَت ْ ظَنَنتها بها، ولها رِحْلٌ واحدة تقومُ عليها ثم تدور فتثب لا تصيب نَفْخَتُها شيئًا إلا أَهْلكَتْه لأنَّ السُمَّ فيها. [والأصيلُ: الهَلاكُ، وقال أوس:

خافُوا الأصيلَ وقد أَعْيَتْ مُلُوكُهُم وحُمِّلُوا من ذوى غُرْمٍ بأثقالِ والأصيل: الأصيل (١)، ورجلٌ أصيلٌ: له أصلٌ].

أصى: وأصاة اللسان: حصاته أى رزانته، ويروى لطرفة:

وإِنَّ لِسانَ المرء ما لم تكن له أصاةٌ على عَوْراتِه لدَليلُ (٢)

ويُروَى: حَصاة. وطائر يُسَمِّيه أهل العراق: ابن آصَى، فَعْلَى وهـو شـبيه بالباشـق، إلاَّ أنّه أطول جناحًا وأخبث صيدًا، وهو الجِدَأ.

أَضِم: الأَضَمُ: الحَسَدُ والحِقْدُ في القلب، لا يَقدِرُ على أن يُمضِيَه. ورجلٌ أَضِمٌ، وقد أَضِمَ يأضَمُ أَضَمًا.

أضو: بالغدير (٣). والأضين: جماعة الأضاة، مثل: سنين وسنة. ويقال إضاة وأضاة بالكسر والفتح والجمع أضًا، مقصور، على تقدير أكمة وأكم، وإضاء على تقدير إكام، وثلاث أضوات، والجمع أضُون [وقال أبو النجم:

<sup>(</sup>١) كذا في (ط).

<sup>(</sup>۲) البيت في الديوان (ط أوربا) ص ٨٠ وروايته:

<sup>(</sup>٣) (ط) ورد بعد هذه العبارة في الأصول المخطوطة: قال أبو ليلي: الأضاة عندنا موضع مستدير يكون في القاع من الأرض فتندفع فيه السيول فيمتلىء ويتحير فيه الماء، وربما طفح فذهب بعض مائة، والجمع الأضًا.

# وَرَدْتُ القَطَا مَطائطَ الإياضِ الإياضِ اللهِ القَطَا مَطائطً الإياضِ اللهِ المِلْمِلْ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أراد بالإياض الإضاء، وهو الغُدْران فقَلَبَ. وأضَّني هذا الأمسر، أى بَلَغ منى المشَـقَّة، وهو يؤضُّني. وقد ائتض فلانٌ منه وله. وأَضَّتني إليه الحاحة.

أطد: الأطيدُ، أي: الشَّديدُ الوَكِيدُ، وفي شِعرٍ آخر: أطد، واشتقاق ذلك كلَّه من: وَطَدَ.

أطر: الأَطْرُ: عَوْجُكَ الشَّيْءَ تَقْبِضُ على أَحَد طَرَفَيْهِ ثَمَّ تأطِرُه فيتأطَّرُ، قال العجّاج (٢): نَضْربُ بالسَّيْف إذا الرُّمْحُ انأَطَرْ

وأَطَرْتُ الشَّىء: عَطَفْته، وكلُّ شيء عَطَفْته فقد أُطَرْته أُطْرًا. والأَطْرَةُ: عَقَبة تُلُوَى على ريش السَّهْم، وفي كلّ مَوْضع يُشَدُّ فهو: أُطْرة، بعد ألاّ يكونَ جلازًا. والإطار إطار الدُّفِّ، وإطار المُنْحُل، وإطار الفم وهو الحيد الشاحص ما بين مِقَصَّ الشّارب وطَرف الشَّفة المحيط بالفم، وإطار البَيْت: كالمِنطقة حَوْل البيت ... والإطار: قضبان الكررم، يُلُوى للتعريش. وكلّ شيء محيط بالشَّىء فهو إطار له، والتَّأُطر: لزوم المرأة لبيتها حتى لا تبرح، قال (1):

تأطَّرْنَ حتى قلتُ لَسْنَ بوارحًا وذُبْنَ كما ذابَ السَّديفُ المُسَرْهَدُ أَط. أطيط: الأُط والأَطيطُ: صَوْتُ تَقَبُّضِ المَحامِل، أَطَّ أَطِيطًا، وكلُّ شيء ثقيل يُحْمَلُ بَعْضُه على بَعْضٍ يَئِطُّ. والأطاطُ: الصياح .. وأطيطُ الإبل: أنينُها من ثِقَل الحِمْل، أو صوتُ هَزَة عليها.

أطل: الإطْلُ: لغةٌ في الأَيْطل، وهو الشّاكلة، والقُرُبُ تحت الشّاكلة. تقول إنه لَلاحقُ الأَيْطَلُن، وجمعه: أياطل، والآطال: جماعة الإطْل، والأَيْطَلُ: أَحْسَنُ وأَعْرَفُ .. ونظيرُهُ قَوْلُهم للمحنون: به أَوْلَق، وقد أُلِقَ يُؤْلَقُ أَلْقًا.

أطم: الأطُم: حِصْنٌ بناه أهلُ المدينة من حجارة. وتـأطَّمَ السَّيْلُ إذا ارتفع في وجهه

<sup>(</sup>١) زيادة من «التهذيب». مما أخذه الأزهرى عن «العين».

<sup>(</sup>٢) ديوانه، ص ٣٥ برواية: يمكن السيف ...

<sup>(</sup>٣) في التتهذيب ٩/١٤ غير منسوب أيضا، ونسب في اللسان إلى عمر بن أبي ربيعة وليس في ديوانه.

طَحَماتٌ كالأمواج، ثمَّ يُكْسَرُ بعضه على بعض، قال رؤبة (١):

# إذا ارتمى فى وأده تَأَطُّمُهُ

وتَأَطَّمَتِ الحِيطَانُ إذا هَمَّتُ بالسُّقُوط. والأَطُومُ: السُّلَحْفاةُ البحرى الذي يُحْعَلُ من جلده (الزيل)، ورُبَّما شُبِّهَ جلْدُ البَعير الأملس به. والأَطُومُ: سَمَكَةٌ في البَحر قد رأيت جلدها، وكان أصحابنا يقولون: إنها بقرة، حتى رأيت جلْدَها يُتَخَذُ منه الخِفاف للحمّالين، قال الشّمّاخ:

وجلْدُها من أَطُومٍ ما يُؤيِّسُهُ طِلْحٌ كضاحية الصَّحْراء مَهزولُ أَفْعُ، يَفْعُ لَهُ عَلَى فَاعُول، من أَفْعُ، يَفْعُول، ومن لم يَهْمِز فهو على فاعُول، من اليَفخ، والهَمْزُ أحسَن. قال:

ضَرْبًا أيا فيخ وطَعْناً بَقْرا

ورجلٌ مَأْفُوخٌ: شُجَّ في يَأْفُوخِه. وهي اليَآفيخُ.

أَهْر: أَفَرَتِ القِدْرُ تَأْفِر أَفْرًا، إذا جاشَتْ واشْتَدّ غَلَيانُها، كَأَنَّما تَنْزُو نَزْوًا، قال:

باخــوا وقِدرُ الحَرْب تَغْلَى أَفــرا(٣)

والمِنْفَر من الرّجال: الذي يَسْعَى بين يدى الرَّجل يُعينُهُ ويَخْدُمه، ويقال: إنّه ليأفِرُ بين يَدَيْهِ، وقد اتُّخِذَ مِنْفرًا، قال:

لم يُنْجِهِم منك النّجاء المِثْفَرُ الْمُؤَا، إذا وَتُبَ وَمَشَى عَدْوًا.

أفف: الأفّ والأفَفُ: من التّأفيف .. تقول: قد أفّفتُ فلانًا، إذا قلت له: أفّ، وفيه ثلاثُ لغات: الكسرُ والضمُّ والفتح بلا تنوين، وأحْسننهُ الكسر، فإذا نوّنت فارفع، تقول: أفٌّ لغات: الكسر الما بمنزلة قولك: وَيْلٌ له. والعرب تقول: أفّةٌ له مؤنّثة مرفوعة، لا يقال ذلك إلا بالتّنوين، إمّا مرفوعًا وإمّا منصوبا، والنّصب على طلّب الفعل كأنّك تقول:

<sup>(</sup>١) ديوانه (ص ٥٥١). والرواية فيه: «إذا رمي في زأْره تأطمه».

<sup>(</sup>٢) فى المحكم (١٦٤/٥، ١٦٥): اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره، وقيل: ما بين الهامة والجبهة. قال: وقد تقدم فى الهمزة، وإنما شجعنا على وضعه فى هذا الباب أنا وجدنا جمعه: يوافيخ، فاستدللنا بذلك على أن «ياءه» أصلاً.

<sup>(</sup>٣) الرجز بلا نسبة في التهذيب (٥ / ٢٤٦)، واللسان (أفر).

أَفْفتُ أَفًا. وتقول: الأفُّ والتُفُّ، الأُفُّ: وَسَخُ الأُذُن، والتَّفُّ: وَسَخُ الأَظفار. ويُقال: عليهم اللّعنة والتَّافيف.

أفق: أَفَقَ الرَّجُلُ يَأْفِقُ، أَى: رَكِبَ رأسَهُ فمضى في الآفاق. والأَفِيقُ: الأديم إذا فُرغ من دِباغه وريحُهُ فيه بَعْدُ، والجميعُ: أَفَق، وهو في التّقدير مثل: أديم وأَدَم، وعمود وعَمَد، وإهاب وأَهَب، ليس فَعُول ولا فَعيل على فَعَلٍ غير هذه الأَحْرف الأربعة. وقول الأَعْشَى (١):

ولا الملِكُ النُّعمانُ يــومَ لَقِيتُــه بأُمَّتِهِ يُعطِى القُطُــوطَ ويَأْفِـــقُ

أى: يأخذ من الآفاق، وواحدُ الآفاق: أُفْقٌ، وهي النّواحي من الأرض، وكذلك آفاقُ السّماءِ نواحيها. وأُفْقُ البَيْت من بُيُـوت الأَعْراب: ما دونَ سَمْكِهِ. والأَفْقَةُ: مَرْقَةٌ من مُراق الإهاب.

أفك: الإِفْكُ: الكذِبُ. أفك يأفِك أفْكًا. وأَفَكْته عن الأَمْر: صرفْته عنه بالكذب والباطل. والأفيك: المُكذَب عن حيلته وحزمه، قال(٢):

#### ما لي أراك عاجيزًا أفيكا؟

والمُأْفُوكُ: الَّذَى يَقْبِلُ الإِفْك، وهو المُؤْتَفَك. والمُؤتَفِكَة (٣): الأمم الماضية الضّالَّةُ المُهْلَكَةُ والأَفّاكُ: الّذي يأفِك النّاس عن الحقّ، أي: يصدُهم عنه بالكذِب والباطل.

أفل: أَفَلَتِ الشَّمْسُ تَأْفُل أَفُولاً. وكل شيء غاب فقد أَفَلَ، وهو آفل. وإذا استقر اللقاح في قرار الرَّحِمِ قيل: قد أفل، والآفِل في هذا المعنى: هي التي حملت. ويقولون: لبوءة آفل وآفلة إذا حَمَلَتْ. والأفيل: الفصيل، والجميع: الإفال، قال:

#### وجاء قريع الشول قبل إفالها

أَفْن: أُفِنَ الرَّجُل أَفْنًا فَهُو مَافُون، أَى: أحمق، لا رأى له يُرجع إليه.

أقط: واحدة الأقط أقطة، وهو يُتَّخذُ من اللبن المَخيض، يُطبخُ ثم يُتركُ حتى يَمصُلَ، والأقِطةُ: هَنَةٌ دون القبّة مما يلي الكِرش. والمُأقِط: المَضيقُ في الحرب.

<sup>(</sup>١) البيت له في اللسان (أفق)، وفيه: «بغبطته» مكان «بأمته».

<sup>(</sup>٢) الرَّجز بلا نسبة في التهذيب (١٠/٣٩٧)، واللسان (أفك).

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ط) إلى المؤتكفة.

أَهُنَ: الأَقْنَةُ: شِبْهُ حُفْرةٍ في ظُهور القِفاف، وأعالى الجبال، ضيِّقة الـرأس، قَعْرُهـا قَـدْر قامة أو قامتين خِلْقةً، وربّما كانت مَهْواة بين نِيقين. قال الطِّرمَّاح<sup>(١)</sup>:

فى شَناظى أُقَىنٍ بَيْنَهِ النَّعِامِ عُرَّةُ الطَّيْرِ كَصَوْمِ النَّعامِ النَّعامِ النَّعامِ اللَّهُ الإقاة: شحرة.

أكد: أكَّدْتُ العقد واليمين: وتَّقته، ووكَّدتُ لُغَة والهمزة في العَقْد أجود.

أكر: الأُكْرةُ: حُفْرةٌ تُحْفَرُ إلى جَنْب الغَدير والحَوْض ليُصَفَّى فيها الماء والجميعُ: الأُكَر. وتأكَّرت أُكْرةً. [وبه سُمِّى الأكّار]<sup>(٢)</sup>.

أكف: آكَفْتُ الدّابّة: وضعت عليها الإِكاف. وأكَفْتها: اتّخذت لها إكافًا، [والوِكاف لغةٌ في الإكاف]<sup>(٣)</sup>.

أكل: الأَكْلَةُ: المرّة. والأَكْلَةُ: اسمٌ كاللَّهْمة. والأَكالُ: أن يَتَأَكَّلَ عودٌ أو شيء. والأكولة من الشّاء: الّذي تُرْعَى للأكل، لا للنَّسْل والبيع. وأَكِيلُك: الّذي يُؤاكِلُك وتُؤاكِلُك. وتُؤاكِلُك. وأكيلُ الذِّنْب: شاةٌ أو غيرها إذا أردت معنى المأكول، سواء فيه الذَّكرُ والأُنثَى، وإن أَرَدْت به اسمًا جعلته: أكيلة ذئب. والمأْكُلةُ: ماجُعِلَ للإنسان لا يُحاسَبُ عليه. والنَّارُ إذا اشتد التهابها، كأنها يأكُلُ بَعْضُها بَعْضًا تقول: ائتكلتِ النّارُ. والرَّجُلُ إذا اشتد غَضَبُهُ يَأْتَكِلُ، قال (٤):

أُبْلِغْ يزيد بني شيبانَ مَأْلُكَةً أَبا تُبَيْتٍ أَمَا تنفكُ تَأْتَكِلُ؟

والرَّجُلُ يَسْتَأْكِلُ قومًا، أي: يأكُلُ أموالَهم من [الإسْنات] (°). ورجلٌ أكول: كثير الأكل. وامرأة أكول. والمأكلُ كالمَطْعَم والمَشْرَب. والمُؤْكِلُ: المُطْعِمُ، وفي الحديث: «لُعِنَ الأكل. وامرأة أكول. والأكالُ: مآكِلُ المُلُوكِ، أي: قطائِعُهم. والمَأْكَلَةُ والمَأْكَلَةُ: الطّعام..

<sup>(</sup>١) اللسان (أقن).

<sup>(</sup>٢) (ط): تكملة من مختصر العين، (الورقة ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) (ط): من مختصر العين، (الورقة ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) البيت للأعشى في اللسان (أكل).

<sup>(°) (</sup>ط): في الأصول: الأسباب، والتّصويب من التّهذيب (٣٦٩/١٠) عن العين، ومن اللسان (أكل).

<sup>(</sup>٦) أخرجاه له الصحيحين، بلفظ: «لعن الله آكل الربا وموكله...»، وقد جماء الحديث بروايات وطرق مختلفة، انظرها في «الإرواء»، (ح ١٣٣٦).

باتوا على مَأْكلة، أي: على طَعام، ويُقالُ: استغنينا بالدَّرِّ عن الْمَأْكلةِ، أي: باللَّبنِ عن الطَّعام. والمِنْكلُ: إناءٌ يُؤْكلُ فيه. والمِئكلةُ: قَصْعة تُشْبع الرّجلين والثلاثة.

أكم: الأَكَمَةُ: تَلُّ مِن قُفٌ، والجميع: الأَكَمُ والأُكُمُ والآكامُ، وهو من حَجَرٍ واحدٍ. والْمَأْكَمَتان: لَحْمتان بينَ العَجُر والمُتنيَّن، والجميع: المآكم.. قال:

إذا ضَرَبَتْها الرِّيحُ في المِرْطِ أَشْرَفَ تُ مَاكِمُها والزُّلُّ في الرِّيحِ تُفْضَحُ

ألا: ألا، معناها في حال: هلاّ، وفي حال: تنبيه ، كقولك: ألا أَكْرِمْ زيدًا، وتكون (ألا) صلة بابتداء الكلام، كأنّها تنبية للمُخاطَب، وقد تردف (ألا) بلا أحرى فيقال: ألا لا، كما قال:

فقام يَــذُودُ النَّـاسَ عنها بسَيْفه وقال: ألا لا مـن سبيلٍ إلا هندِ (١) ويقال للرَّجل: هل كان كذا وكذا فيقول: ألا لا. جعل (ألا) تنبيها و(لا) نفيًا.

ألاً: وأمّا (ألاً) ثقيلة، فإنها جمع (أن) و(لا)، وكذلك (لعَلا) هي: لأنْ لا، تقول: أمرتك ألا تفعل ذلك، ولكنّ النّون تُدْغَم في اللاّم، وفي لغة تتبيّن ولابد لـ (ألاّ) في اللّغتين من غُنّة.

إلا: إلاّ: استثناء، كقولك: ما رأيت أحدًا إلا زيـدًا .. ويكون إيجابًا لشيء يؤكـده، فيكون معناها معنى (لكن) كقولك: زيد إلىّ غير وادٍّ إلاّ أنّى آخذ بالفَضْل، وقال<sup>(٢)</sup>:

وحارة البيت أراها مُحْرَما كما براها الله إلا أنّما مكارمُ السّعْى لمنْ تكرَّما

فأوجب المعنى بأن أراد أن يقول: وحارة البيت أراها مُحْرما وإنّما مكارمُ السّعْى لمن تكرّم ... وتقول: شَتَمنى زيد إلا أنى عفوت عنه، تُريد: ولكنْ عَفَوْت عنه، وهذه التى في الاستئناف والتّوكيد ممالة. وأمّا قوله: وإلاّ فلا، فإنّها لا تُمالُ، لأنّها من كلمتين شتّى، ألا ترى إلى قوله: وإلاّ يَعْلُ .. معناه: وإنْ لَمْ.

أَلا: الألاءُ: شَجَرٌ وَرَقُهُ وحِمْلُهُ دباغ، وهو أَحْضَرُ الشِّتاء والصَّيْف، قال:

<sup>(</sup>١) التهذيب (٥ / ٤٢٣)، غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) العجاج، ديوانه (ص ٢٦٢). برواية: كما قضاها الله.

## يَخْضَرُ مَا اخْضَرّ الألاءُ والآس(١)

الواحدةُ: ألاءةٌ. وأرض مألاًة ": كثيرة الألاء كقولك: مآسة ومَقْصَبة، وتأليفها من لام بين همزتين، وهو شَجَرٌ يُدْبَغُ به الأَدَم، له ساق شبية بالشِّيحِ .. تقول: أديمٌ مَالُوءٌ، أى: مدبوغ بالألاء، وتصغيره: أُليّاءة، قال:

إذا الظّباءُ والمَها تَدَخّسا في الأَلاء كُنّسا

ولغة للعرب في كلّ جماعة ليس في آخرها علامة التأنيث، الهاء والياء الموقوفة المُرْسَلة، والألف الممدودة، وكانت من غير جماعة الآدمِّيين مما يفهم ولا يفهم .. أَنْ يُذَكَّر ويُحْعل فعلُه واحدًا، وأكثر ما يَحيءُ في الأَشْعار.

ألب: الأَلْبُ: الصَّغْوُ .. يُقال: أَلْبُهُ مَعَهُ .. وصار النّاسُ علينا أَلْبًا واحدًا في العداوة والشّرّ. وقد تألّبوا عليه تألّبا، إذا تضافروا عليه. والأَلْبُ: الطّرْد، قال:

يَأْلُبُها حمران أَيَّ ٱلْسِبِ

أى: يَطْرُدُها طَرْدًا شديدًا.

ألت: اللآتُ: معروف. وقول اللهِ، عزَّ وحَلَّ: ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِن عَمَلِهِم مِن شَيءٍ ﴾ [الطور: ٢١]، أى: ما أَنقَصْناهُم، وأَلَتَ يَأْلِتُ، ويقال: يَلْئِت، ويقال: وَلَـتَ يَلِتُ وَلْتًا. وقيل: أَلاتَنى عن حَقّى، أى صَرَفَنى عنه.

ألس: الأَلْسُ: الكَذِب. والمَأْلُوس: الضَّعيف البحيل، شبه المحبّل، قال:

كابى الزِّنادِ لئيمِ الأَصْلِ ذي أَبَنٍ ولُبُّه ذاهبٌ والعَقْل مألوسُ

ألف: أَلْف في العَدَد: عَشْرُ مِائةٍ، والجميعُ: آلاف .. وقد آلفَت الإبلُ، ممدودة: صارتْ أَلْفًا. والأَلْفَاتُ: مَصْدرُ أَلِفْتُ الشَّيء فأنا آلَفُهُ من الأُلْفة. والأَلْفَةُ: مَصْدرُ الاُتِلاف. وإلْفُك: الّذي يَأْلَفُك. وأوالِفُ الطَّيْر: الّتي قد أَلِفَتْ مَكَّة، قال (٢):

أوالِفًا مكَّةَ من وُرْق الحمَّى

وتقول: قد آلَفَتْ هذه الطَّير مَوْضِعَ كذا، وهُنَّ مُؤْلِفاتٌ، أي: لا تَبْرح. والألِف

<sup>(</sup>١) الرجز لرؤبة في ديوانه (ص ١٨).

<sup>(</sup>٢) العجاج في اللسان (ألف).

والأليف .. كلاهما حَرْفُ. وقول الله عزّ وحلّ: ﴿لإيلاف قريشٍ ﴿ [قريش: ١]، إنّما حاءت هذه اللهم، والله أعلم، في ﴿لإيلاف قريش على معنى سورة الفيل، إنّما أهلك الله الفيل كي تسلم قُريش من شرّهِم، فيَسْلَمُوا في بلدهم ليؤلّفهم الله، فهذه اللام تلك. وكلّ شيء ضَمَمْت بَعْضَه إلى بعضٍ فقد ألّفته تأليفًا.

ولق. أَلَق: الأَوْلَقُ: الْمَمْسُوسُ، ورجلٌ مألُوقٌ، وبه أَوْلَقُ أَى مَسٌّ من جنونٍ، قال رؤبة في السَّفَر:

# يوحـــى إلينـــا نَظَرَ المألـــوقِ

واللُّوقةُ: الزُّبْدَةُ، ويقال: هي الزُّبْدُ بالرُّطَبِ، وأَلُوقةٌ لغةٌ، وفي الحديث: «لا آكُلُ إلاّ ما لُوِّقَ لي، أي لُيِّنَ من الطعام فصارَ كالزُّبْدةِ في لِينه. قال:

وإِنَّى لِمَــنْ سَالَمْتُـــمُ لِأَلُوقَةٌ وَإِنْــى لِمَـنْ عَادَيْتُمُ سُمُّ أُسُودا والإِلْقَةُ تُوصَف بها السَّعْلاةُ والذَّئْبَةُ والمرأةُ الجريئةُ لَخُبْتِهِنَّ. والوَلْق: سُرعة سيرِ البعير، وتقول: وَلَقَ يَلِقُ وَلْقًا، قال:

## تَنْجُو إذا هُنَّ ولَقْنَ وَلُقَانَ وَلُقَا

والإنسانُ يَلِقُ الكلامَ: يُريدُه، وقوله تعالى: ﴿إِذْ تَلِقُونَه بِالسِنَتِكُمِ أَى تُريدونَه، وَتَلِقُونَه أَى تُريدونَه، وَتَلِقُونَه أَى يَاخُذُ بعضُكم عن بعض. والوَليقةُ: طعام من دقيقٍ وسَمْنٍ ولَبَنٍ، والتَأَلُّقُ: التَّلْأَلُؤُ من البَرْق ونحوه، وتقول: ائْتَلَقَ يَأْتَلِقُ ائْتِلاقًا.

ألك: الألوك: الرِّسالة، وهي الْمَأْلُكةُ، على مَفْعُلة، سُمِّيتْ أَلُوكًا لأنّها تؤلك في الفم، من قولهم: يَأْلُكُ الفرسُ اللِّحام، أي: يَعْلُكُهُ. قال(١):

أَلِكْنى يا عتيقُ إليك قولاً ستُهْدِيكِ الرُّواةُ إليك عنى

ألل: الإلّ: الرّبوبيّة. قال أبو بكر: [لما تُلِي عليه سَجْعُ مُسَيْلمة]: «ما حرج هذا من إلّ». [والإلّ] في قوله [تعالى]: ﴿إِلاَّ ولا ذمّةَ ﴾ [التوبة: ٨، ١٠]، يقال في بعض التّفسير: هو الله عزّ وحلّ. والإلّ: قُرْبَي الرَّحِم، قال (٢):

لَعَمْ رُك إِنَّ إِلَّكَ فَى قُرَيشٍ كَإِلَّ السَّقْبِ مِن رَأَلَ النَّعامِ

<sup>(</sup>١) بلا نسبة في اللسان (ألك).

<sup>(</sup>٢) البيت لحسان بن ثابت، في اللسان (ألل)، وفيه «من قريش».

وإلالُّ: هو جبل بمكة عرفات، قال(١):

. مُصْطَحِباتٍ من لَصافٍ وتُبْرةٍ يَــزُرْنَ إلالاً سَيْرُهــنَّ التَّدافُـعُ وَأَلْ يَئِلُّ ويَوُلُّ أليلاً وألا ، والأليـةُ: الاسم، وهو ما يجد الإنسانُ من وَجَع الحُمَّى ونحوها في جَسَدِهِ دون الأَنين، قال:

وفى الصَّدْر البلابلُ والأَليـــلُ

وقال(٢):

أما تَرَيْن أشتكى الأَلائسلا من قُحَمِ الدَّين وثِقْلاً ثاقِلا

وَالَّ الرِّجِلُ يَوُلُّ وَيَئِلَّ أَلاَّ إِذَا أَسرع. وَأَلَّ لَوْنُه يَوُلُّ أَلاّ، إِذَا صَفًا وَبَرَق. وَالأَلَّةُ: أَدَاةُ الحَرْب، وكلّ الأدوات الّتي يُعْمَلُ بها أَلَّة.. والأَلَّةُ: الحَرْبةُ ونحوها من الأسِنَّة التي تُتَّخَذُ على هيئة رأس الحَرْبة، والجميع: الأَلُّ والإلالُ، قال:

قِياماً بالحِرابِ وبالإلال

وإنَّما سُمِّيَ أَلَّةً، لأنَّه دقيق.

والتَّاْلِيل: تحريفُك الشَّيءَ كما يُحَرَّفُ رأس القلم. ويُجْعَـلُ طَرَفُ السِّكِّينِ ذا حدّين فيكون مُؤلَّلًا، قال:

له شَوْكَـةٌ أَلَّلَتْهـا الشِّفـار يُوَلِّـف فـردًا إلـي فَـرْدَةِ ويروى: «مخالطة اللِّين والحِدّةِ».

وأُذُنّ مؤلَّلةٌ: مُحَدّدةٌ، قال طرفة:

مُؤلَّلَتِ ان تَعْرِفُ العِتْقَ فيهما كسامِعَتَى شاةٍ بِحَوْمَلِ مُفْردِ أَلَلُ والأَلَلانِ: وجُها السِّكِّين، ووجها كُاتِّ شيء عريض أَلَّة أو سنان ونجوه

والأَلَلُ والأَلَلانِ: وجُها السِّكِين، ووجها كُلِّ شيء عريض أَلَة أو سنان ونحوهما حتى القِداح التي يضرب بها في التساهُم، وكل شيء له عرض ولا يكون مُدَحْرَجًا، وكل شيئين يُضَمّان كالإصبْعَيْنِ والسِّنَيْن أو الوَرِقَيْن المتطابقين ومخرجهما واحدٌ ينضمان فوجهاهما اللّذان يلتقيان: الأللان.

<sup>(</sup>١) النابغة، في اللسان (ألل) وفيه: «ألالاً».

<sup>(</sup>٢) رؤبة، ديوانه (ص ١٢٣)، والأول فيه: بل إن تريني ....

أَلَمَ: الْأَلَمُ: الوَحَعُ، والْمؤْلم: المُوحِعُ. والفِعْلُ: أَلِمَ يَأْلَمُ أَلَمًا فهو: أَلِمٌ. والمحاوز: آلَمَ يُؤلِمُ إيلامًا، فهو مؤلِمٌ.

أله: إنَّ اسم اللهِ الأكبر هو: الله، لا إله إلاَّ هو وحده.

وتقول العَرَبُ: اللهِ ما فعلتُ ذاك، تُريدُ: واللهِ ما فَعَلْتُه. والتألّه: التَّعَبُّد. قال رؤبة (١): سَبَّحْنَ واسترجَعْنَ من تألُّهي

وقولهم في الجاهليّة الجَهْلاء: لاهِ أنت، أي للّهِ أنت. ويقولون: لا همَّ اغفر لنا، وكُـرِه ذلك في الإسْلام، وقوله (٢٠):

لاهِ ابن عمّ ك لا يخرا ف الموبقاتِ من العواقب وقوله:

لاهِ درُّ الشبّابِ والشَّعَــرُ الأسـ ــودُ والراتكـاتُ تحت الرِّحـال أي: للّهِ.

و «الله» لا تُطْرَحُ الألفُ من الاسْمِ، إنمّا هو «الله» على التّمام، وليس الله من الأسماء التّي يجوز منها اشتقاق فِعْل، كما يجوز في «الرّحمن الرحيم». وقال رسولُ اللهِ صلّى اللّهِ عليه وعلى آله وسلّم:

«اللّهــمّ إنّ الحَيْــرَ حيرُ الآحــرة فاغفــر للأنصــار والمهاجــرة»(٣) ويُسمّون الأصار والمهاجــرة اللّه، ويقرأ ويُسمّون الواحدَ إلاهًا، افتراءً على اللّه، ويقرأ قوله تعالى: ﴿وَيَذَرَكُ وَإِلاَهَتَكُ ﴾، أي عبادتك.

إلى: إلى: حرف من حروف الصّفات. والآلاء: النّعم، واحدتُها: إلىّ. وأليّة: يمين ومنها أُلُوة، قال:

يكذِّب أقوالى ويحنــث أُلْوَتـــى

وتفتح الهمزةُ أيضًا، قال:

دیوانه (۱۵).

<sup>(</sup>٢) نسب في التهذيب (٢/٦٤)، واللسان (أله) إلى ذي الأصبع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجهاد، باب: التحريض على القتال، (ح ٢٨٣٤)، وفي غير موضع، ومسلم (ح ١٨٠٥).

أتاني على النّعمان جَوْرُ أليّةٍ يجور بها من مُنْهِمٍ بعدَ مُنجدِ

والأليّة: محمولةٌ على فَعُولة، وأَلْوة على فَعْلَةٍ، والفِعْل: آلَيْت إيـلاء. وتقـول: ما ألَيْتُ عن الجهد في حاجتك. وما ألوْتك نصحًا، والمَصْدَرُ: الأُلِيُّ والأُلُوّ، بمنزلة العُتِيّ والعُتُوّ، إلاّ أنّ الأُلِيّ أكثر، وقال في الفترة والعَجز:

## آل ومـــا في ضَبْرهـا أُلِيُّ

ولولا اضطرارُه إلى إقامة البَيْت لكان البَيْت قد وَصَفه بالعجز وهو يُريدُ معنى غير آل. والأَلُوّة: عُودٌ يدخّن به ويُتَبَحَّر يُسَمَّى عُود الأَلُوّة، وهو أَجْوَدُ العَود. [وألا يألو، أى: لم يَدَعْ] قال:

#### نحن فضلنا جهدنا لم نأتَلِهُ

وتقول عن الائتلاء: تألّى، إذا اجترأ على أمر غيب فحلف عليه. والائتلاء والإيلاء والحد. والألْيةُ: أَلْيَةُ الشّاة وأَلْيةُ الإنسان .. وكَبْشُ أليان، ونعجةٌ أليانة، ويجوز في الشّعْر: آلَى بوزن أفعل، وألياء بوزن فعُلاء. وأَلْيَةُ الخِنْصِر: اللّحمة التي تحتها، وهي ألية اليد. والمئلاة: خرقة مع النّائحة سوداء تُشير بها، والجميع: المآلى، قال(١):

كَأَنَّ مُصَفِّحَاتٍ فَى ذُراه وأنواحًا عليه نَّ المآلَى أَما: الأَمة: المرأة ذات العُبُوديّة، وقد أَقَرَّتْ بالأُمُوَّة. قال:

تركتُ الطَّيرَ حاجلةً عليه كما تردى إلى العُرُسات آمى (٢) أى: إماء، ويجمع أيضًا على إمْوان وأُمَواتٍ ويقال: ثلاث آمٍ، وهو على: (أَفْعُل). وتقول: تأمِّيتُ أَمَةً، أَى: اتّخذت أُمَةً، وأمِّيت أيضا، قال (٣):

#### يَرْضَوْنَ بالتّعبيد والتّأمّـي

ولو قيل: تأمَّتْ، أي: صارت أمةً كان صوابا. ويقُال في جمع أمة: إماء وآم أيضا قال يزيد:

#### إذا تبارَيْنَ معًا كالآمسى

<sup>(</sup>۱) لبيد، ديوانه (ص ۱۰۳).

<sup>(</sup>۲) اللسان (أما) وفيه: «العرشات آم».

<sup>(</sup>٣) رؤبة ديوانه (ص ١٤٣).

# في سَبْسَبِ مُطَّرِدِ القتام

يعنى: قطًا كأنَّهن إماء يبتدرنَ شيئا. وأُمِّيَّةُ: اسم رَجُل، والنِّسبةُ إليه: أَمَوى (١١).

أها: أها: استفهامُ حَحْد، تقول: أما تستحى من الله؟ أما عندك زيد؟. فإذا قلت: أما إنه لرجل كريم، وأما والله لئن سهرت كل ليلة لأدعنك نادما، وأما لو علمت بمكانك لأزعجنك ... فإنها توكيد لليمين يوجب به الأمر. فإذا قلت: إمّا ذا وإمّا ذا بكسر الألف فهذا اختيار في شيء من أمرين، وهي في الأصل: إنْ و (ما) صلة لها، غير أنّ العرب تلزمها في أكثر الكلام، تقول: إما أنْ تَزُورني وإمّا أنْ أزورك، بتكرارها مرّتين. وتقول العرب: إمّا أن تفعل كذا، فيجعلون التكرار بأوْ وهم يريدون بها: إمّا. وتقول: افعل كذا أو تفعل كذا، فيجعلون التكرار بأوْ وهم يريدون وإن مُخطئًا جاز ذلك .. وتقول العرب على هذا المعنى: إن أصبت أو أخطأت. فأمّا إذا وقعت أو أخطأت. فأمّا إذا وقعت أو اسم، كقولك أن تزور فلانًا وإمّا فلانًا فإنّ (ما) لا تخرج من هذا الكلام، لأن (ما) كان نحو: تجهّز فإمّا أنْ تزور فلانًا وإمّا ما يَحْسُنُ حروج (ما) منه فإذا وقعت على فِعْل أو نعت أو اسم، كقولك: أعطني من غلمانك إمّا فلانًا وإمّا فلانًا فإن فلانًا وإمّا فلانًا وإمّا فلانًا وإمّا فلانًا وإمّا فلانًا وإمّا فلانًا على منه فإذا وقعت على فِعْل فلانًا وإنْ فلانًا، وكذلك جاء في الشّعْر. وأمّا (أمّا) بالفتح فتوجب كلّ كلام عطفته فلانا وإنّ فلانا، وكذلك جاء في الشّعْر. وأمّا (أمّا) بالفتح فتوجب كلّ كلام عطفته كلانا وإن فلانا، وكذلك جاء في الشّعْر. وأمّا زيدٌ فأخوك، وأما عمرو فابن عمّك.

إِها لا: وأمّا قولهم: إمّا لا فافعل كذا فإنّما هو: إنْ لا تفعل ذاك فافعل ذا، ولكنّهم لّما جمعوا هؤلاء الأحرف فصِرْنَ في مَجْرى اللّفظ مثقّلة، فصار (لا) في آخرها كأنّه عَجُنُ كَلِمةٍ فيها ضمير ما ذكرتُ لك في كلام طلبتَ فيه شيئا فرُدَّ عليك أمرك، فقلت: إمّالا فافعل ذا. وتقول: الق زيدًا وإلاّ فلا، معناه: وإلاّ تلق زيدًا فدَعْ، قال (٢):

فطلِّقْها فلستَ لها بكُفْء وإلاَّ يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسامُ فأضْمَر فيه: وإلاَّ تُطلِّقُها يَعْلُ، وغير البيان أحسن.

أمت: في القرآن ﴿عوجا ولا أمتا﴾ [طه: ١٠٧]. والأمْتُ: أن تَصُبَّ في السِّقاء ماءً فلا تَملُؤُه فَيُنْنَى، وذلك النِّنْيُ هو الأمْتُ، وإذا مُلِيءَ وتمـدَّدَ فلا أَمْتَ فيه. وهذا شيءٌ مأموت، أي معروف، قال رؤبة:

<sup>(</sup>١) في اللسان (أما): النسبة أُمُوي بالضم، وربما فتحوا.

<sup>(</sup>٢) الأحوص، ديوانه (ص ١٩٠) برواية:

فلست لها بأهل... وإلاشق...

#### هيهات منها ماؤها المأموتُ(١)

أمع: أَمَجَتِ الإبلُ تَأْمَجُ أَمَجًا: اشتدّ بها حرّ وعَطَشٌ، والإنسان كذلك. وتقول: بَعيرٌ أُمِجٌ، أى: يشرب فلا يَكادُ يَرْوَى حتى يموت.

أهد: الأَمَدُ: مُنتَهَى كلِّ شيءٍ وآخرُه.

أمر: الأَمْرُ: نقيضُ النَّهي، والأمرُ واحدٌ من أمور النّاس. وإذا أَمَرْتَ من الأمر قلت: اؤْمُرْ يا هذا، فيمن قرأ: ﴿وأْمُرْ أهلك بالصّلاة ﴾ [طه: ١٣٢]. لا يُقال: ولا أَوْخُد منه شَيْئًا، ولا أَوْكُل، إنَّما يُقالُ: مُرْ وخُذْ وكُلْ في الابتداء بالأمر، استثقالاً للضَّمَّتين، فإذا تقدم قبل الكلام واو أو فاء قلت: وأمر، فَأَمُر، كما قال عز وحلّ: ﴿وأَمُو أَهلك بالصّلاة ﴾، فأمّا كُلْ من أكَلَ يَأْكُلُ فلا يكاد يُدْخلون فيه الهمزة مع الفاء والواو، ويقولون: وكُلا وخذوا، وارفعاه فكُلاهُ، ولا يَقُولُونَ: فـأكلاه .. وهـذه أحـرف جـاءتْ عن العَرَب نوادرُ، وذلك أنّ أكثر كلامها في كُلّ فِعْلِ أوّله همزة مثل: أَبَل يـأبلُ، وأُسـر يأسِرُ أَن يكسروا يَفْعِلُ منه وكذلك أَبَق يأبق، فإذا كَانَ الفِعْلُ الـذي أُوّلُهُ همزة ويَفْعِلُ منه مكسورًا مردودًا إلى الأمر قيل: ايسِرْ يا فلان، ايبقْ يا غلام، وكأنّ أَصْلَهُ اتْسِر بهمزتين فكرهوا جَمْعًا بين هَمْزَتَيْن، فحوّلوا إحداهما ياءً إذ كان ما قَبْلُها مكسورًا، وكان حقّ الأمر من أَمَرَ يأمُرُ أن يُقال أؤْمُرْ أَوْخُذ، اؤكُلْ بهمزتين فتُركَتِ الهمزةُ الثانية وحُوّلت واوًا للضّمّة فاجتمع في الحرف ضمّتان بينهما واورٌ والضّمّة من جنس الواو، فاسْتَثْقَلَتِ العربُ جمعًا بين ضمّتين وواو فطَرَحوا همزة الواو، لأنه بقلي بعد طرحها حرفان فقالوا: مُرْ فلانًا بكذا وكذا، وحذ من فلان وكُلْ، ولم يقولوا: أُكُلْ ولا أُمُرْ ولا أُخُذْ، إلاَّ أنَّهم قالوا في أَمَرَ يأمُرُ إذا تقدَّم قبل أَلِفِ أَمْرهِ واوُّ أو فاءٌ أو كلامٌ يتَّصِلُ بــه الأمر من أَمَرَ يَأْمُرُ، فقالوا: الْقَ فلانًا وأْمُره فردُّوه إلى أَصْلِهِ.

وإنّما فعلوا ذلك لأنّ ألف الأمر إذا اتّصلت بكلام قبلها سقطتِ الألِفُ في اللفظ، ولم يفعلوا ذلك في كُلْ وحُدْ إذا اتّصل الأمْرُ بهما بكلام قبله، فقالوا: الْقَ فُلانا وخُدْ منه كذا، ولم نَسْمَعْ وأُخُدْ كما سمعنا وأُمُرْ. قال الله تعالى: ﴿وكُلا منها رَغَدًا ﴾[البقرة: ٥٣] ولم يقل: وأكُلا، فإن قيل: لِمَ ردّوا مُرْ إلى أصلها ولم يَسرُدُّوا وكُلا، ولا [وخُدْ]؟ قيل: لسَعَة كلامِ العَرَب، ربّما ردّوا الشّيء إلى أصله، وربّما بنوه على ما سبق، وربما قيل: لسَعَة كلامِ العَرَب، ربّما ردّوا الشّيء إلى أصله،

<sup>(</sup>١) الرجز في الديوان (ص ٢٥)، وروايته في «التهذيب»: أيهات منها . . .

كتبوا الحرف مهموزًا، وربّما تركوه على ترك الهمزة، وربّما كتبوه على الإدغام وكلّ ذلك حائزٌ واسِعٌ (١). والأمِرة: البَركة. وامرأة أمِرةٌ، أى: مباركة على زَوْجها. وأمِرَ الشّيء، أى: كُثرَ. والإِمَّرة: الأُنتَى من الحُمْلان. والإِمَّرُ الضّعيف من الرِّحال، قال امرؤ القيس (٢):

ولست بندى رَثْيَةٍ إِمَّرِ إِذَا قِيدَ مُسْتَكْرَهِ أَصحب أصحب والإمْرةُ: الإمارة، وهو أمير مُؤمَّر. والأَمارُ: الموعد، قال (٣):

إلى أمار وأمار مدّتى

وأَهِرَ وَلَدُها، أي: كَثُر ما في بَطْنها .. وأَمِرَ بنو فلان أمارة، أي: كثروا وكَثُرَتْ عَمُهِم.

أمس (٤): أمس: ظرف مبنى على الكسر، وينسب إليه: إمسيي .

أهض: أمض الرجُلُ يأمض فهو أمض : إذا لم يُبال المُعاتَبة وعَزيمتُه ماضِيةٌ في قلبه، وكذلك إذا أَبدَى بلسانه غيرَ ما يُريدُه فهو آمِضٌ.

أمل: الأَمَلُ: الرَّحاءُ، تقول: أَمَلْتُهُ آمُلُهُ، وأَمَّلْتُه أَوْمِّله تأميلا. والتَّأَمُّل: التَّثَبُّتُ في النَّظ، قال (°):

تأمّل خليلي هل تَرَى من ظَعائن تحمّلنَ بالعَلْياءِ من فَوْق جُرْثُمِ والأَمِيل: حَبْلٌ من الرَّمْلِ معتزل، على تقدير فَعِيل، قال (٢) يصف التَّوْر:

فانصاع مَذْعـورًا وما تَصَدّف كالبّـرْق يَحْتـازُ أَمِيـلاً أَعْرَف

وقال بعضُهم: أراد: الأُمْيَل فخفُّف.

<sup>(</sup>١) هذا من أصول الصرف وعلوم اللغة المبثوثة في هذا الكتاب فتنبه.

<sup>(</sup>٢) اللسان (أمر).

<sup>(</sup>٣) العجاج في اللسان (أمر)، وفيه: «وأمارٍ مدتى»، وقال ابن برى: وصواب إنشاده «وأمارٍ مدتى» بالإضافة.

<sup>(</sup>٤) (ط): الكلمة وترجمتها من مختصر العين، (الورقة ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) زهیر، دیوانه (ص ۹) بروایة: تبصر ٔ خلیلی . . .

<sup>(</sup>٦) العجاج، ديوانه (ص ٥٠٣).

أهم: اعلم أنّ كلّ شيء يضمُّ إليه سائر ما يليه فإن العرب تُسمِّى ذلك الشَّـَىْء أُمَّا .. فمن ذلك: أمِّ الرَّأس وهو: الدَّماغ، ورجلٌ مأموم. والشَّجَّةُ الآمّةُ: الَّتَى تبلغ أمّ الدَّماغ. والأميم: المأموم. والأميمة: الحجارة الّتي يُشْدَخُ بها الرَّأس، قال:

وقُولُهم: لا أُمَّ لك: مَدْحٌ، وهو في موضع ذمِّ. وأمّ القُرَى: مكّة، وكلّ مدينةٍ هي أُمُّ ما حولَها من القُرَى. وأمّ القرآن: كلّ آية مُحْكَمة من آيات الشّرائع والفرائيض والأحكام. وفي الحديث: «إنّ أمّ الكتاب هي فاتحة الكتاب» (٢) لأنّها هي المتقدّمة أمام كلّ سُورةٍ في جميع الصّلوات. وقوله تعالى: ﴿وإنّه في أمّ الكتابِ لَدَيْنا﴾ [الزخرف: ٤]، أي: في اللّوح المحفوظ. وأمّ الرُّمْح: لواؤه، وما لُفّ عليه، قال:

وسلبنا الرُّمْتِ فيه أمِّه من يدِ العاصى وما طال الطَّوَلُ<sup>(٣)</sup> طال الطَّولُ، أي: طال تَطويلك. والأُمّ في قول الرّاجز<sup>(٤)</sup>:

ما فيهم من الكِتابِ أُمُّ وما لهم من حَسَب يلمُّ

يعنى بالأمّ: ما يأخذون به من كتاب الله عزّ وجلّ فى الدّين. وما فيهم أمّ: يعنى ربيعة .. يهجوهم أنّه لم ينزل عليهم القرآن، إنّما أنزل على مُضر .. وحسب يلمّ، أى: حسب يُصلح أمورهم. والأُمّة: كلّ قوم فى دينهم من أُمّتهم، وكذلك تفسير هذه الآية: ﴿إِنّا وجدنا آباءنا على أمّة وإنّا على آثارهم مقتدون ﴿ [الزخرف: ٢٤]، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنّ هذه أمّتكم أمّة واحدة ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، أى: دين واحد وكلّ من كان على دينٍ واحد عالفًا لسائر الأديان فهو أمّة على حِدةٍ، وكان إبراهيم عليه السّلام أمّة .. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «يبعث يوم القيامة زيد بن عمرو أمّة على

<sup>(</sup>١) الرجز في التهذيب (١٥/ ٦٣١) غير منسوب.

<sup>(</sup>۲) الحديث في التهذيب (٥ / ٦٣٢/). بنحوه أخرجه البخارى في التفسير (ح ٤٧٠٤)، ولفظه: «أم القرآن هي السبع المثاني...».

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في التهذيب (١٥/٦٣٢)، واللسان (أمم).

<sup>(</sup>٤) الرجز للعجاج في ديوانه (١٣٢/٢).

حدة ((۱) و ذلك أنّه تبرّاً من أديانِ المُشْركين، و آمن بالله قبل مبعث النّبى عليه السلام، وكان لا يدرى كيف الدّين، وكان يقول: «اللّهم إنّى أعبُدك، وأبرأ إليك من كلّ ما عُبِد دونك، ولا أعلم الّذى يُرضيك عنّى فأفْعَلَهُ، حتّى مات على ذلك ((۲). وكلّ قوم نُسِبوا إلى نبى وأضيفوا إليه فهم أمّة .. وقد يجيءُ في بعضِ الكلام أنّ أمّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم هم المسلمون خاصّة، وجاء في بعض الحديث: أنّ أمّته من أرسل إليه ممن آمن به أو كفر به، فهم أمّته في اسم الأمّة لا في الملّة.. وكلّ جيل من النّاس هم أمّة على حِدةٍ. وكل جنسٍ من السّباع أمّة، كما جاء في الحديث: «لولا أنّ الكلاب أمّة لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كلّ أسود بهيم» ((۲))، وقول النابغة:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يَأْثَمَنْ ذو أمّة وهو طائع (٤)

من رفع الألف جعله اقتداء بسُنّة ملكه، ومن جعل (إمّة) مكسورة الألف جعله دِينًا من الائتمام، كقولك: ائتم بفلان إمّة. والعَرب تقول: إنّ بنى فلان لَطِوال الأُمَم يعنى: القامَة والحسم، كأنهم يتوهّمون بذلك طولَ الأُمَم تشبيهًا، قال الأُعشَى:

فِإِنَّ مُعاوِيةِ الأكرمي ن صِباحُ الوُجُوهِ طِوالُ الأُمَمْ (°)

والائتمام: مصدر الإمّة .. ائتمّ بالإمام إمّة، وفلانٌ أحق بإمّة هذا المَسْجد، أى: بإمامته، وإماميّته، وكلّ من اقتُدِى به، وقُدِّم في الأمور فهو إمامٌ، والنبي عليه السلام إمام الأُمّة، والخليفة: إمامُ الرّعيّة، والقرآن: إمام المسلمين، والمُصْحَفُ الذي يوضع في المساحد يُسمّى الإمام، والإمام إمام الغلام، وهو ما يتعلّم كلّ يوم، والجميع: الأئمة على زنة الأعمة. إلا أنّ من العرب من يطرحُ الهمزةَ ويكسِرُ الياءَ على طلّب الهَمْزة، ومنهم من يخفّف يومئذٍ فأمّا في الأئمة فالتّخفيف قبيحٌ. والإمام: الطريق، قال [تعالى]: ﴿وإنهما ليامام مبين﴾ [الحجر: ٢٩]. والإمام: ممنزلة القدّام، وفلانٌ يؤمّ القوم، أي: يَقْدُمُهُمْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸۹/۱)، الحاكم (۳۹/۳، ٤٤٠)، وقال الشيخ شاكر (ح ١٦٤٨): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه الذهبي في السير (١/٩/١)، وقال الشيخ شعيب: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) صحیح أحرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه وغیرهم، وانظر صحیح أبي داود (ح ٢٤٧١).

<sup>(</sup>٤) اللسان (أمم).

<sup>(</sup>٥) اللسان (أمم)، وفيه: «بيض» مكان «صباح».

وتقول: صَدْرُك أَمامُك، تَرْفَعُه، لأنّك جَعَلته اسْمًا، تقول: أخُوك أمامَك، تنصب، لأنّ أمامَك صفة، وهو موْضعٌ للأخ، يُعْنَى به ما بين يديك من القرار والأرض، وأمّا قول لبيد (١):

فَغَدَتْ كلا الفرجين تحسبُ أنّه مَوْلى المخافة خَلْفُها وأمامُها فإنّه ردّ الخَلْف والأمام على الفرجين، كقولك: كلا جانبيك مولى المخافة بمينك وشمالك. والإمّة: النّعمة. وتقول: أين أمّتك يا فلان، أى: أين تؤم. والأَمَمُ: الشّيء اليسير الهيّن الحقير، تقول: لقد فعلت شيئا ما هو بأمم ودُونٍ. والأَمَمُ: الشّيء القريب، كقول الشاعر:

كوفيّــــة نـــــازح محلتهـــــا لا أمـــم دارهــا ولا سقــــب وقال:

تسالنی برامتین سَلْجَمیا لو أُنّها تَطْلُب شیئًا أُمَماً (۲)

وأم فلان أمرًا، أى: قصد. والتّيمّم: يجرى بحرى التّوخّى، يقال: تَيمَّمْ أمرًا حَسَنًا، وتَيمَّمْ أطيبَ ما عندك فأطْعِمناه، وقال [تعالى]: ﴿ولا تيمَّمُ والخبيث منه ﴾ [البقرة: ٧٦٧]، أى: لا تَتَوَخَّوْا أَرْدَأَ ما عند كم فتتصدّقوا به. والتَّيمُّمُ بالصّعيد من ذلك. والمعنى: أن تتوخَّوْا أطيب الصّعيد، فصار التَّيمُّمُ في أفواه العامَّة فِعلاً للمَسْحِ بالصّعيد، حتّى أن تتوخّوا أطيب الصّعيد، فصار التَّيمُّمُ في أفواه العامَّة فِعلاً للمَسْحِ بالصّعيد، حتّى [إنّهم] يقولون: تَيمَّمْ بالتّراب، وتيمّم بالتّوب، أي: بغبار الثّوب، وقول الله عزّ وجلّ: ﴿فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طيّبا ﴾ [المائدة: ٦، النساء: ٤٣]، أي: توخوا، قال:

«فعمدًا على عمد تيمّمت مالكا»

وتقول: أُمَّمْتُ ويمَّمْتُ. ويَمَّمْتُ فلانا بسَّهْمي ورْمحي، أي: توخَيتُه به دون ما سـواه، قال (٣):

يَمَّمْتُ الرُّمْحَ شَزْرًا ثُمَّ قلتُ له هذى المروءةُ لا لِعْبُ الزَّحاليقِ يقول: قتل مِثْلِكُ هو المروءة. ومن قال في هذا البيت: أمَّمته فقيد أخطأ، لأنّه قال: «شزرًا» ولا يكون الشّزر إلاّ من ناحيةٍ، ولم يَقْصِدْ به أَمامه. والأَمُّ: القَصْدُ، فعلاً واسما.

<sup>(</sup>١) ديوانه (ص ٢٢٦). وهو من معلقته.

<sup>(</sup>٢) الرحز بلا نسبة في التهذيب (١٥/١٥)، واللسان (أمم).

<sup>(</sup>٣) البيت لعامر بن مالك ملاعب الأسنة في اللسان (أمم) وفيه (صدرًا) مكان (شزرًا).

أم: أمن حرف استفهام على أوّله، فيصير في المعنى كأنّه استفهامٌ بَعْدَ استفهام، وتفسيرها في باب (أو). ويكون (أم) بمعنى (بَلْ)، ويكون (بل) الاستفهام بعينها، كقولك: أم عندكم غدًا حاضر؟، أى: أعندكم، وهي لغة حَسَنة. ويكون (أم) مبتدأ الكلام في الخبر، وهي لغة يمانيّة، يقول قائلُهم: هو من حيار النّاس أم يُطْعِمُ الطّعامَ أم يضرب الهام. وهو يخبر.

أمن: الأمن: ضدّ الخوف، والفعل منه: أمِنَ يأْمَنُ أَمْنًا. والمَأْمَنُ: مَوْضعُ الأَمْن. والأَمَنة، من الأَمْن، اسم مَوْضوعٌ من أمنت. والأمال: إعطاء الأَمَنة. والأمانة: نقيضُ الخيانة، والمفعول: مأمون وأمين ومؤتمن من ائتمنه. والإيمان: التصديق نفسه، وقوله تعالى: ﴿وما أنت بمُؤمن لنا ﴾ [يوسف: ١٧]، أى: بمصدق. والتَّأْمين من قولك: آمين، وهو اسم من أسماء الله. وناقة أمُون، وهي الأمينة الوثيقة، وهذا فعُولٌ جاء في مَعْني المفعول، ومثله: ناقة عضوب، يعضب فخذها حين تحلب حتى تدرّ.

أها: الأُمّه: النّسيان. وقد أُمِهَ يَأْمَهُ أَمهًا، أي: نَسِي. والأمّ هي: الوالدة، والجميع: الأمّهات. ويقال: تأمّم فلانُ أمًّا، أي: اتّخذ لنفسه أمّا. وتفسير الأمّ في كلّ معانيها: أمّة؛ لأن تأسيسه من حرفين صحيحين، والهاء فيه أصلية، ولكن العرب حذفت تلك الهاء إذا أمنوا اللبس. ويقول بعضهم في تصغير «أمّ»، أُمَيْمة. والصّواب. أميهة، تردّ إلى أصل تأسيسها ومن قال: أميمة صغّرها على لفظها، وهم الذين يقولون [في الجمع]: أمّات، قال: [وقد جمع بين اللغتين]:

إذا الأُمَّهاتُ قَبَحْنَ الوُجُوهِ فَرَحْتَ الظَّلامَ بأُمَّاتكا(١) ومن العرب من يحذف ألف (أمّ) كقول عدى بن زيد:

أيّه العائِب عِنْدِمُّ زيد النه أنت تفدى من أراك تِعيب أنت تفدى من أراك تِعيب أ إنّما أراد عدى بن زيد: عندى أُمّ زيدٍ، فلما حذفت الألف التزقت (ياء) عندى بصدر الميم فالتقى ساكنان فسقطت الياء لذلك فكأنّه قال: عندم.

أن: أنْ، حفيفة: نصف اسم وتمامه بفِعْل، كقولك: أُحِبُّ أَن أَلقاك، أَى: أحب لِقاءَكَ، فصار (أَن) و(أَلقاك) في الميزان اسمًا واحدًا. وإنْ، خفيفة: حرف مُحازاةٍ في

<sup>(</sup>١) بلا نسبة في التهذيب (١٥/ ٦٣٠).

الشَّرط و ححود . عنزلة (ما)، كقولك: إنْ لَقيتُ ذاك، أي: ما لقيت. وإنْ وأنْ ثقيلة، مكسورة الألف ومفتوحة الألف، وهي تنصب الأسماء، فإذا كانت مبتدأ ليس قبلها شيء يعتمد عليه، أو كانت مستأنفة بعد كلام قد تم ومضى، فأتيت بها لأمر يعتمد عليها كسرت الألف، وفيما سوى ذلك تَنْصِبُ أَلِفَها. وإذا وقعتْ على الأسماء والصّفات فهي مشدّدة، وإذا وقعت على اسم أو فعل لا يتمكّن في صِفةٍ، أو تصريفٍ فخففها، تقول: بلغني أن قد كان كذا يخفّف مِنْ أَجْل (كان) لأنّها فِعْل، ولولا (قد) لم فخففها، تقول: بلغني أن قد كان كذا يخفّف مِنْ أَدْل (كان) لأنهاء في قولك: إنّما كان يحسنن على حال مع الفعل حتى تعتمد على (ما)، أو على الهاء في قولك: إنّما كان زيد غائبا، كذلك بلغني أنّه كان كذا فشدّدها إذا اعتمدت على اسم. ومن ذلك: قولك: إنْ ربّ رجلٍ ونحو ذلك، وهي في الصّفات قلت: إنّه ربّ رجلٍ ونحو ذلك، وهي في الصّفات مشدّدة، فيكون اعتمادُها على ما بعدَ الصّفات إنّ لك وإنّ فيها وإن بك وأشباهها.

وللعَرَب في (إنّ لغتان: التّخفيف والتّثقيل، فأمّا من خفّف فإنّه يَرْفَعُ بها، إلاّ أنّ ناسًا من أهل الحجاز يُخفّفون، وينصبون على توهّم الثقيلة، وقُرئ: ﴿وإنْ كلاّ لما ليُوفينَهم ﴿ من أهل الحجاز يُخفّفوا ونصبوا (كلاً). وأمّا ﴿إنّ هذان لساحران [طه: ٦٣] (١) فَمَنْ خفّف فهو بلغة الذين يخفّفون ويرفعون، فذلك وجه، ومنهم مَنْ يجعل الله مفى موضع (إلا)، ويجعل (إنْ) جَحْدًا، على تفسير: ما هذان إلاّ ساحران، وقال الشاعر:

أَمْسَى أَبِانُ ذَلِيلاً بَعْدَ عزّته وإن أَبِانُ لَمِنْ أَعْلاج سُوراء

ويقال: [يكون] (إنّ) في مَوْضع (أَجَلْ) فيكسِرونَ ويثقلون، فإذا وقفوا في هذا المعنى قالوا: إنّه .. تكون الهاء صلةً في الوقوف، وتَسْقط [الهاء] إذا صرفوا. وبلغنا عن عبد الله بن الزُّبير أن أعرابيًا أتاه فسأله فحرمه، فقال: لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال ابن الزُّبير: إنّ وراكِبَها، أي: أَجَلْ. فأمّا تميم فإنّهم يَجْعلونَ ألِفَ كُلّ (أنّ) و(أنْ) منصوبة، من المُثقَّل والمُحَفَّف عينًا، كقولك: أريد عَنْ أُكلِّمك، و [بلغني عنّك مقيم]. وأنّ الرّجل يئنُّ: من الأنين، قال (أن):

تَشْكُو الخِشاش ومَحْرَى النِّسعتَيْنِ كَمَا أَنَّ المَرِيضُ إلى عُوَاده الوَصِبُ ورَجُلٌ أُنَنةٌ: [كثير الكَلامِ والبثِّ والشَّكْوَى] (٢)، وهو البليغُ القَوَّالـةُ والجميع: الأُنَن،

<sup>(</sup>١) هذه قراءة نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي. السبعة لابن مجاهد (ص ١٩).

<sup>(</sup>٢) البيت لذى الرمة في اللسان (أنن).

<sup>(</sup>٣) من التهذيب (٥٦٢/١٥) عن العين.

ولا يشتق منه فِعْلٌ. ومن الأنين يُقالُ: أَنَّ يَعِنُّ أنينًا، وأَنَّا وأَنَّهُ، وإذا أمرت قلت: اينَنْ لأن الهمزتين إذا التقتا فسكنت الأخيرة اجتمعوا على تليينها. ويقال للمرأة: إنّى، كما يُقالُ للرَّجُلِ: اقْرِرْ، وللمرأة قرّى. وإنّما يُقاس حرف التضعيف على الحَرَكِة والسُّكون بالأمثلة من الفِعْل فحيثما سكنت لام الفعل فأظْهِرْ حرفى التَّضْعيف على ميزان ما كان في مثاله، نحو قولك للرّحل في الأمر: افْعَلْ مجزومة اللام، فتقول في باب التَضْعيف: اغضض واقرر وامْدُدْ، فإذا تَحرّكت لام الفعل فمثال ذلك من التضعيف مُدْغم الحرفين، يقال للمرأة: افْعَلى فتحرّكت اللام قلت: غُضِّى وقرّى وإنّى وجدِّى فهذا قياس المحزوم كله في باب التَضْعيف، لذلك قلت: ايننْ.

أنب: التَّانيبُ: التَّوْبيخُ واللَّوْم. والأَنابُ: ضَرَّبٌ من العِطْر يضاهى المِسْكَ. والأَنبُ: الباذنجان. والأُنبوبُ: ما بين العُقْدتَيْنِ في القَصَب والقَناة. وأنبوب القَرْن: ما بين العُقْدِ إلى الطَّرَف، قال:

## بسَلِ بِ أَنبوبُ مَدُريُّ

ويُقال لأَشْرافِ الأَرْضِ إذا كانتْ رقاقًا مُرْتَفِعةً: أنـابيب، قـال العجّـاج فـى وصـف ورود العَيْر الماءَ:

### 

أي: انتصاب.

أنت: الأنشى: خِلافُ الذَّكَرِ من كُلِّ شيءٍ .. والأنثيانِ: الخُصْيَتانِ، والأنثيان: الأُذُنانِ، قال:

وكُنّا إذا القَيْسَىُّ نَسِبَّ عَتُسِودُهُ ضَرَبْناهُ تَحْتَ الْأُنْتَيْنِ على الكَرْدِ (٢) والمؤنَّث ذَكَرٌ في خلق أنثى .. والإناثُ: جماعة الأُنْقَى، ويَجَىء في الشِّعر: أناتَى. فإذا قلت للشّيء تُؤَنَّثُهُ، فالنَّعْتُ بالهاء، مثل: المرأة، فإذا قلت: يُؤَنَّث فالنَّعَتْ مثل الرّجل، بغير هاء، كقولك: مُؤنَّثة ومُؤنَّث.

أنع: أَنَحَ الرّجلُ يَأْنِحُ أنيحًا وأَنْحًا إذا تَأَذَّى من مَرَضِ أو بُهْرِ يَتَنَحْنَحُ ولا يئنُّ أنينًا. أنس: الإنْسُ: جماعة النّاس، وهم الأنس، [تقول]: رأيت بمكّان كذا أَنسًا كثيرًا، أى: ناسًا. وإنْسِيُّ القَوْس: ما أقبل عليك، والوحشيُّ: ما أدبر عنك. وإنْسيُّ الإنسان: شِقُه

<sup>(</sup>١) التهذيب (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) البيت في التهذيب (٥ / ١٤٦)، واللسان (أنث) منسوب إلى ذي الرمة.

الأيسر، ووحشيَّه: شقُّهُ الأيمن، وكذلك في كلِّ شيء. والاستئناسُ والأُنْسُ والتَّانَّسُ والتَّانَّسُ واحد، وقد أُنِسْتُ بفلان، وقيل: إذا جاء اللّيل استأنس كلُّ وحشيّ، واستوحش كلّ إنسيّ. والآنِسة: الجارية الطيّبة النَّفْس الّتي تحبّ قربها وحديثها. وآنَسْتُ فزعًا وأنَّسته، إذا أحسستَ ذاك ووجدته في نفسك. والبازى يَتأنَّسُ، إذا جَلَّى ونظر رافعًا رأسه. وآنست شخصًا من مكان كذا، أى: رأيت: وآنستُ من فلان ضعفًا، أو حَزْما، [أى: علمته]. وكلبٌ أُنُوسٌ، وهو نقيض العَقور، وكلابٌ أُنُسٌ.

أنض: لَحْمٌ أَنيضٌ: بقى فيه نُهُوءَةٌ، أَىْ لَم يَنْضَجْ. وآنَضْتُه إِيناضًا أَى أَنضَجْتُه فَنَضِجَ، واللازم أَنُضَ أَناضةً فهو أنيض، قال زهير:

يُلَحْلِجُ مُضْعَةً فيها أنيضٌ أصَلَّتْ فهي تحتَ الكَشْح داءُ(١)

أنف: الأنف معروف، والجميع: الأنوف. وبعيرٌ مأنوف، أى: يُساقُ بأنفه، لأنه إذا عقره الخِشاش انقاد، وفي الجديث: «إنّ المؤمن كالبَعيرِ الأَنِف حيثما قِيدَ انقاد» (٢)، أى: مأنوف، كأنّه جُعل في أنفه خِشاش يُقاد به. والأَنفُ: الحميّة، ورجلٌ حَمِيُّ الأَنْف [إذا كان أَنِفا يَأْنَفُ أَنْ يُضام] (٣). والأُنفُ من المَرْعَى والمسالك والمشارب: ما لم يُسبَق إليه .. كلا أُنُف، وكأس أُنف، ومَنهل أُنف، قال:

إن الشِّواءَ والنَّشيل والرُّغُـف والقَيْنةَ الحسناءَ والكأسَ الأُنُف للطَّاعنينَ الخِيالَ والخَيْلُ قُطُف

والأَنِفُ أيضا: الذّلول المنقاد لصاحبه. وقال بعضهم: الأَنِفُ: الذي يأنف من الزّجر والسّوْط والحثّ فهو سَمْحٌ مُواتٍ، يعنى الدّوابّ. وائتنف ائتنافًا، وهو أوّل ما تَبْتدئ به من كلّ شيء من الأمر والكّلام كذلك، وهو من أَنْف الشّيء، يقال: هذا أَنْفُ الشّدّ، أي أَنْفُ الشّدّ، أو أيّفُ البَرد أوّله. وتقول: آنَفْتُ فلانًا إينافا فأنا مُؤْنِفٌ. [وأتيتُ فلانًا أَنْفًا، كما تقول: من ذي قُبُل].

<sup>(</sup>١) البيت في «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) صحيح أخرجه أحمد (١٢٦/٤)، وابن ماجه وغيرهما، وانظر صحيح ابن ماجه (ج ٤١)، والصحيحة (٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) تكملة مما روى عن العين في التهذيب (٥١/١٥).

أَنْق: الأَنْقُ: الإعْجابُ بالشَّىْء، تقول: أَنِقْتُ به، وأنا آنَتُ به أَنَقًا، وأنا به أَنِقُ: مُعْجَب. وآنقنى الشَّىْء يُؤْنِقنى إيناقًا، وإنّه لأنيق مُؤْنِق، إذا أَعْجَبك حُسْنُه. وروضة أنيق، ونبات أنيق، قال(١):

#### لا آمِــنَّ جَليسُهُ ولا أُنِــقْ

أنك: الآنك: الأسرُبُ، والقِطْعة: آنكة.

أنم: الأنام: ما على ظهر الأرض من جميع الخَلْق، ويجوز في الشِّعْر: الأنيم.

أنن: انظر (أنْ).

أنّى (أنا): أنّى، معناها: كيف؟ ومن أين؟. أنى شئت: [كيف شئت؟] ومن أين شئت؟ قال الكميت:

# «أنّى ومن أين آبك الطَّرَبُ؟» (٢)

وقوله حلّ وعزّ: ﴿أَنَّى لَكَ هَذَا﴾ [آل عمران: ٣٧]، أي: من أيـنَ لـكِ هـذا؟ وقوله [جلّ وعزّ]: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُلكُ علينا﴾ [البقرة:٤٧]، أي: كيف يكون؟، وقال (٣):

ومُطْعَــُمُ الغُنْـمِ يوم الغُنْمِ مُطْعَمُهُ أَنَّـى توجَّـه والمَحْـرومُ مَحْرومُ

أى: أينما توجّه، وكيفما توجّه. أنا: فيها لغتان، حذف الألف وإثباته، وأحْسنُ ذلك أنْ تُثبِتَها في الوقوف، وإذا مضيت عليها قلت: أنَ فعلت. وإذا وقفت قلت: أنه، وإن شئت: أنا وحذفها أحْسنُ. وقوله تعالى: ﴿لكنّا هو اللهُ ربّي﴾ [الكهف: ٣٨] معناه: لكنّ أنا، فحُذفت الهمزةُ وحذفت [إحدى نوني] لكنّ فالْتقَت نونان فأدغمتها في صاحبتها. والإني والإني، مقصور: ساعة من ساعات اللّيل، والجميع: آناء، وكلّ إنى ساعة.

أنى : والإنى مقصور أيضا: الإدراك والبلوغ، وإنّى الشّىء بلوغه وإدراكُهُ، فتقول: انتظرنا إنّى الطّعام، أى: إدراكه، و [قوله تعالى]: ﴿غير ناظرين إناه﴾ [الأحزاب: ٥٣]، أى: غير منتظرين نُضْجه وبلوغه. وقوله [تعالى]: ﴿وهيم آن﴾ [الرحمن: ٤٤]، أى: قد

<sup>(</sup>١) التهذيب (٣٢٣/٩).

<sup>(</sup>٢) الشطر في التهذيب (١/١٥٥) غير منسوب.

<sup>(</sup>٣) البيت لعلقمة كما في التهذيب (٥٢/١٥).

فجئنا مع المهدى مكّة عُنْوةً بأَسْيافنا والنَّقْعُ كابٍ وساطعُ علانيةً والخيلُ يَغْشَى مُتُونَها حميمٌ وآنِ من دم الجَوْف ناقعُ

والإيناء، ممدود: قد يكون بمعنى الإبطاء. آنيت الشّيء، أي: أخَّرته، وتقول للمُبطِئ: آنيت وآذيت. وأَنَى الشَّيْءُ يأني أُنِيًّا إذا تأخر عن وقته، ومنه قوله:

والــــزّاد لا آن ولا قُفــــارُ^(١)

أى: لا بطىء، ولا حَشِبٌ غير مأدوم. وتقول: ما أَنَى لـك، وألم يأن لك، أى ألم يحرِّن لك؟ والأَنى: من الأناة والتّؤدة، قال العجّاج:

طـــال الأنبي وزايل الحــقُ الأَشَرُ

وقال:

أناةً وحلمًا وانتظارًا بهم غدًا فما أنا بالوانى ولا الضَّرِعِ الغَمْرِ ويقال: إنّه لَذُو أَناةٍ، إذا كان لا يَعْجَلُ في الأُمور، أي: تأنّى، فهو آنٍ، أي متأنّ، قال:

الرَّفَ يُمْنُّ والأناة سعادةٌ فَ اللَّهُ فَ يُوفِّ يُللَّ فِي رِفْقٍ تُللَّقِ نِحاحا والأَناة: الحلم، والفِعْل: أَنِيَ، وتأنَّى، واسْتَأْنَى، أَى: تَشَبَّتَ، قال:

وتـــأنّ إنّــــك غيـــر صاغِـــــرْ

ويقال للمتمكّث في الأمر: المتأنّي. وفي الحديث: «آذيت وآنيت»(٢)، أي: أخّرت المجيء وأبطأت، وقال الحطيئة:

وآنيت العَشاءَ إلى سُهَيْلٍ أو الشَّعرَى فطال بيَ الأَناءُ واستأنيت فلانًا، أي: لم أُعْجِلْهُ .. ويقال: استانِ في أمرك، أي: لا تعجل، قال: استانِ تَظْفَرْ في أمورِكَ كُلِّها وإذا عزمت على الهوى فَتَوَكَّلِ (٣)

<sup>(</sup>١) بلا نسبة في التهذيب (١٥/٣٣٥)، واللسان (أني).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٨/٤)، وانظر غريب الحديث لأبي عبيد (١/٥٠).

<sup>(</sup>٣) البيت في التهذيب (٥٥٤/١٥) غير منسوب.

واستأنيت في الطعام، أي: انتظرت إدراكه. ويقال للمرأة المباركة الحليمة المواتية: أناة، والجميع: الأنوات. قال أهل الكوفة: إنما هي من الوَني وهو الضّعف، ولكنّهم همزوا الواو. والإناء، ممدود: واحد الآنية، والأواني: جمع الجمع، حُمِعَ فِعال على أفعلة، ثم حُمِعَ أفعلة على أفاعل.

أهب: [الأهْبَةُ: العدّة، وجمعُها: أُهَبِّ]. وتَا هَبُوا للمسير: أخذوا أُهْبَتَهُ. [والإِهابُ: الحلد، وحَمْعُهُ: أُهُبُ

أهل: أهل الرّجل: رَوْجُه، وأحص النّاس به. والتّأهُّل: التَّرَوُّج. وأهل البيت: سُكّانُه، وأهل الإسلام: من يَدينُ به، ومن هذا يُقال: فلان أهل كذا أو كذا. قال اللّه عـز وحلّ: هو أهل التقوى وأهلُ المغفرة [المدّثر: ٥٦]، حاء في التّفسير أنّه حلّ وعز آهـلٌ لأن يُتقى فلا يُعْصَى، وهو أهل لمغفرة من اتقاه (٢). وهمع الأهل: أهلون وأهلات، والأهالى: جمع الجمع، وحاءت الياء التي في الأهالى من الواو التي في الأهلون. وأهلته لهذا الأمر تأهيلا، ومن قال: ومَكَانُ مأهول: فيه أهلٌ. ومكانٌ مأهول: فيه أهلٌ. ومكانٌ آهِلُّ: له أهلٌ. قال الشاعر (٣):

وقِدْماً كان مأهاولاً فأمْسَاى مَرْتَاعَ الغُفْسرِ وقال (٤):

عَرَفْتُ بالنَّصْرِيَّةِ الْمَنَارِلا قَفْرًا وكانتْ مِنْهُمُ مآهِلا

وكلّ دابة وغيرها إذا ألِفَ مكانًا فهو آهل وأهليّ، أي صار أهليّا، ومنه قيل: أهليّ لما ألف الناسَ والمنازل، وبرّى لما استوحش ووحشيّ، وحرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلّم يوم حيبر لحوم الحُمُر الأهليّة (٥). والعرب تقول: مرحبًا وأهلاً، ومعناه: نزلت رُحبًا، أي سعة، وأتيت أهلاً لا غرباء. والإهالة: الألية ونحوها، يُؤخذُ فيُقطعُ، شم يُذابُ، وهي: الجَمِيلُ أيضًا.

<sup>(</sup>١) (ط) تكملة من مختصر العين ورقة (٩٨).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٤١٧/٦) مما نقل فيه عن العين.

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٢١٨/٦)، اللسان (أهل). غير منسوب.

<sup>(</sup>٤) رؤبة ديوانه (١٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الجهاد (ح ٢٩٩١)، وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (ح ١٩٤٠).

أَهِن: الإِهانُ: العُرْجُون، يعنى ما فوق شماريخ عِذْقِ التَّمْرِ إلى النَّحْلة، والعدد: آهنة، ويُحْمَعُ على أُهُن. قال:

أرى لها كَبِدًا مَلْساءَ لَيِّنَةً مثل الإهانِ وبَطْنًا بات خَمْصانا أواً: آءٌ، ممدودة: في زَجْر الخيل في العساكر ونحوها، قال:

فى حَحْفلٍ لَجِبٍ حمِّ صواهلُهُ تسمعُ باللَّيل فى حافاتـــه آءُ(١) وتقول فى النَّداء: آا فلانُ.

آء: الآء - والواحدة: آءة -: شحرٌ لها حِمْلٌ يأكلُهُ النّعام، وتسمى [هـذه] الشحرة: سرحة، وثمرها الآء، وتصغيرها: أُويْأَة، وتأسيسُ بنائها من تأليف واو بين همزتين، فلو قُلْتَ من الآء كما تقولُ من النّوْم: مَنامة على تقدير مَفْعَلة، لقلت: مآءة، ولو اشتُقَّ منه فِعْل كما يُشتق من القرْظ فقيل: مَقْرُوظ، فإن كان يُدْبَغُ به أو يُؤْدَمُ به طعامٌ أو يُخلَطُ به دواء قلت: هو مَؤُوءٌ مثل مَعُوع، ويقال من ذلك: أؤته بالآء آءً.

أوب: يقال: آب فلان إلى سيفه، أى: ردّ يده إلى سيفه. وآب الغائب يؤوب أوبا، أى: رجع. والأوْب: ترجيع الأيدى والقوائم في السّير، والفِعْل من ذلك: التّأويب، قال (٢):

كأنّ أوْبَ ذراعيها وقد عَرِقَتْ وقد تَلَفَّعَ بالقُورِ العَساقِيلُ والأَوْبُ في قولك: جاءوا من كلّ أوب: أي: من كلّ وَحْه وناحية. والمؤاوبة: تَبارى الرّكاب في السّيْر، قال (٢):

#### وإن تؤاوبْـــهُ تجـــده مِثْوَبــا

والتّأويب: من سير الليل، أَوَّبْتُ الإبل تأويبا، والتّأويبة: مرّة لا غير، ويقال: التّأويب: سيرُ النّهار إلى اللّيْل. وتقول: لتهنك أوبةُ الغائب، أى: إيابُه ورجوعه (٤٠). والمآب: المُرْجِعُ. والمتأوِّب: الجيّد الأوب، أى: سريعُ الرُّجوع. وآبت الشّمس إيابا، إذا غابت في

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في اللسان (أوأ)، وعجزه فيه:

بالليـــل تُسمــع ....

<sup>(</sup>٢) البيت لكعب بن زهير، في اللسان (أوب).

<sup>(</sup>٣) الرجز في التهذيب (٥١/٩٠٥)، وفي اللسان (أوب) بلا نسبة.

<sup>(</sup>٤) في (ط): وجوعه، وهو تصحيف بيِّن.

مآبها، أي: مَغِيبها، قال تبّع(١):

فرأى مَغيبَ الشَّمْس عند مآبها في عين ذى خُلُبٍ وتَأْطٍ حَرْمَـدِ أَى: أسود. ومآبة البئر: حيث يجتمع إليه الماء في وَسَطها، وهي: المثابة أيضا.

أود: والأودُ: مصدر آدَ يــؤودُ أَوْدًا، وتقــول: أُدْتُ العُــودَ فأنــا أؤودهُ أَوْدًا فانــآدَ، وتفسيره: عُجْتُه فانعاجَ، قال:

الم يَكُ يَنْآدُ فأمسَى انادى (٢)

وتقول: آدَني هذا الأمرُ، يَؤودُني أوْدا وأُوودًا إذا بَلَغ منكَ المَشَقَّة. ويقال: آدَه الكِبَرُ. ومنه التَأوُّد وهو كالتَّثَنّي والتَعوُّج للقَضيب وغيره، وقال:

تَثَنَّى إذا قامَتْ لشىء تُريدُه تَأُوُّدَ عُسْلُوجِ على شَطِّ حَعْفَرِ (٣) وتقول: ما آدَكَ فهو لى أَثْقَلَكَ فهو لى مُثْقِلٌ. والأَوَدُ: العِوَجُ، وأودَ يأودُ أَودًا فهو أودٌ. وموضعٌ بالبادية يُسَمَّى أوَّدَ، بالتشديد، قال:

أم بالجُنَيْنة من مَدافِع أُوَّدِ

أور: الأوار: حرُّ التَّنُور من بعيدٍ. ويُقال: إرة في ورة، فالإرة: النّار بعينها، والورة: لُخْرة.

والْمُسْتَأْوِرُ: الفَرْعِ، قال:

كأنّه برزوان نام عن غنم مستأورٌ في سواد اللّيل مَذْءُوبُ (٤) أوز: الإوزّ: من طَيْر اللهاء، والواحدة بالهاء، ورجلٌ إوززٌ، وامرأة إوززٌه، أي: غليظة لحيمةٌ في غَيْر طُول، لا يُحْذَف ألِفُها. وإوزّة على فِعَلّة، ومَأْوزَة على مَفْعَلة، وكان ينبغى أن تقول: مَأْوزَة، ولكنّه قبيحٌ. ومن العَرَب من يَحْذَف ألف إوزَّة ويقول: وزَّة، ويُقال من ذلك: مَوزّة،

أوس: أوسٌ: قبيلةٌ من اليمن، واشتقاقه من آسَ يؤوس أوسًا، والاسم: الإياس، وهو من العوض. أُسْتُه أؤوسه أوسًا: عُضْتُه أَعُوضُهُ عَوْضًا .. واستآسني فأُسْتُه، أي:

<sup>(</sup>١) البيت لتبع في اللسان (أوب).

<sup>(</sup>٢) في اللسان (أود): انآدا.

<sup>(</sup>٣) (ط): عجز البيت في «التهذيب» و «اللسان» غير منسوب. وجاء بعده في الأصول المخطوطة: قال الضرير: وأدته أي دفنته، وأنشد البيت، قال: ويروى تلمأت عليه، مثل معناه.

<sup>(</sup>٤) البيت بالا نسبة في اللسان (أور) وفيه «مدءوب» بالدال المهملة.

استعوضني فعوّضته قال [الجعديّ](١):

ثلاثة أَهْلَين أَفنيته م وكان الإله هو المستآسا وتقول: إذا التوى عليك أخ بأحوته فاستأيسِ الله من أخوتك خيرًا منه. ويقال للذئب: أوس وأُويس، قال:

ما فَعَلَ اليومَ أُويْسِ بالغَنَهِ، وَوَوسِ: زجر العرب للمعز والبقر، تقول: أَوْسٍ أَوْسٍ] (٢).

آس: الآسُ: شَجَرٌ ورقُهُ العِطْر، الواحدةُ بالهاء، والآسُ: شيءٌ من العسل، تقول: أَصَبْنا آسًا من العسل، كما تقول: كعبًا من السَّمْن، قال مالك بن خالد الخُناعيّ [الهُذليّ](٢):

والخُنْسُ لن يُعْجِزَ الأيّامَ ذو حَيَدٍ . مُشْمَحِرٌ بــه الظّيّـــانُ والآس [والآس: القبر. والآس: الصّاحب] (٤).

أوف: الآفة: عَرَضٌ مُفْسِدٌ لما أصاب من شيء، والجميع: الآفات. ويُقال: آفة الظّرف الصَّلَفُ، وآفة العِلْم النّسيانُ. إذا دخلتِ الآفة على قومٍ قيل: قد إفُوا، ويقال في لغة: قد إفُوا.

**أُوق** : الأُوقةُ: هَبْطَةً يجتمع فيها الماء. والجميع: الأُوَقُ، قال<sup>(٥)</sup>:

واغتمس الرّامي لها بينَ الأُوَقْ

والأُوقيّة: وزن من أوزان الذّهب، وهي سبعةُ مثاقيل. وآق فلان علينا، أي: أشرف، قال (٢٠):

آق علينا وهو شرُّ آييقِ والأَوْقُ: الثِّقَل، وشدَّة الأمر، وعِظَمُهُ، قال (٧):

<sup>(</sup>١) التهذيب (١٣٧/١٣)، اللسان (أوس). (ط). في الأصول: قال لبيد، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>۲) مما روى عن العين في التهذيب (۱۳۷/۱۳).

<sup>(</sup>٣) (ط): ديوان الهذليين (٢/٣). في الأصول: قال لبيد.

<sup>(</sup>٤) تكملة مما روى عن العين في التهذيب (١٣٨/١٣).

<sup>(</sup>٥) رؤية ديوانه (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٦) بلا نسبة في التهذيب (٩/٣٧٦)، واللسان (أوق).

<sup>(</sup>٧) رؤبة ديوانه (ص ٩٢).

### والجينُّ أَمْسَى أَوْقُهم مُجَمَّعًا

وأَوَّقْته تأويقا [أي: حمَّلته المشقّة والمكروه (١)]، قال (٢):

عـز علـى قومِـكِ أَنْ تُؤوَّقـى أَو أَنْ تَبيتـى ليلـةً لم تُغْبَقـــى

أول: فأما الأوائل من الأوّل فمنهم من يقول: تأسيسُ بنائِه من همزةٍ وواو ولامٍ. ومنهم من يقول: تأسيسُهُ من واوين بعدهما لام، ولكل حجّة، قال في وصف الثور والكلاب:

### جهام تحت الوائلات أواحِرُه (٢)

رواية أبى الدُّقَيْش. وقال أبو حيرة: تحت الأولات أواخره. والأوّلُ والأُولَى بمنزلة أَفْعَل وفُعْلَى. وحَمْعُ أوّل: أوّلون: وجمع أُولَى: أولَيات، كما أنّ حَمْعُ الأُخْرى: أُخْريات. فمن قال: إن تأليفها من همزة وواو ولام فكان ينبغى أن يكون وأفعل منه: آوَل، ممدود [كما] تقول من آب يَؤُوبُ: آوَب، ولكنّهم احتجّوا بأن قالوا: أُدْغِمَتْ تلك المدّةُ في الواو لكثرة ما حرى على الألسن .. ومن قال: إنّ تأليفها من واوين ولام [جعل الهمزة ألف أَفْعَل وأَدْغم إحدى الواوين في الأحرى وشدّدهما] (أ). وتقول: رأيته عامًا أوّل يا فتى؛ لأنّ أوّل على بناء أفعل، ومن نَوَّنَ حَمَلَه على النّكرة، [ومن لم ينون فهو بابه] (٥)، قال أبو النّجم:

# ما ُذاق بَقْلاً منذ عام أوّل

ويُروَى: ثُفْلاً. والتَّأُولُ والتَّأُويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصحّ إلاّ بيبان غير لفظه، قال:

نحن ضَرَبْناكم على تَنْزيلِهِ

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ط) إلى: والمكدرة، والتصويب من اللسان.

<sup>(</sup>٢) لجندل بن المثنّى الطَّهَويّ، في اللسان (أوق).

<sup>(</sup>٣) الشطر بلا نسبة في التهذيب (٥١/١٥٤)، واللسان (وأل).

<sup>(</sup>٤) مما روى في التهذيب (٥١/١٥)، عن العين.

<sup>(</sup>٥) مما روى في التهذيب (٥١/١٥)، عن العين.

# فاليومَ نَضْرِبْكُمْ على تأويلهِ(١)

**أولو وأولات**: أولو وأولات: مثل ذَوُو وذوات في المُعْنَى، ولا يُقال إلا للحميع من النّاس وما يشبهه.

أولى: الأَوْلَى بالشَىء: الأَحقّ به من غيره، وهم الأَوْلَوْنَ، والاثنان: الأَوْلَيان، وكذلك كلّ كلمة فى آخرها ألف إذا جمعته بالنون كان اعتماد الواو والياء اللتين قبل النّون على نصبه، نحو: مُثنّى. وأَوْلَى: معروفٌ، وهو وعيد وتهدّد وتَلَهُف.

أولاء: أُولاء: يُقْصَر في لغة تميم، وأهل الحجاز يمدّون أولاء، والهاء في أوّله زيادة للتنبيه إذا قلت هؤلاء، وقلما يُقال هؤلائك في المخاطبة، وهو جائز في الشّعر.

أوم (أيم): الأينم من الحيّات: الأبيض اللّطيف، قال:

كَانٌ زمامها أَيْمَ شجاعٌ تَراً د في غُصونِ مُعْضِئلًمه وُ الرّبان وَالْمِيامُ: الدّخان، قال أبو ذؤيب (٢):

فلمّا اجتلاها بالإيام تحيزت ثُباتٍ عليها ذُلَّها واكتئابُها وامرأةٌ أيَّم قد تَأَيَّمَتْ، إذا كانت ذات زَوْج، أو كان لها قبلَ ذلك زوجٌ فمات، وهي تَصْلُح للأزواج، لأنّ فيها سُؤْرةً من شبابٍ، والأَيامَى: جَمْعُها، تقول: آمتِ المرأة تئيم أيًا (٣)، وأيمة واحدة، وتأيَّمَتْ، قال (٤):

#### مغايرًا أو يرهبُ التّأييما

والآمة: العيب، قال عبيد:

مه للاً أبيت اللّعن مه للله إنّ فيما قلت آمة والآمة من الصبي فيما يقال: هي ما يَعْلَق بسُرْته حين يولد، ويقال: مالف فيه من خرقة، وما خرج معه، قال حسان:

<sup>(</sup>١) التهذيب (٥٩/١٥)، واللسان (أول): «ونضربكم»، بالجزم لضرورة الوزن.

<sup>(</sup>۲) البيت لأبى ذؤيب الهذلي في اللسان (أيم)، وشرح أشعار الهذليين (۵۳/۱). ويروى «ثباتـا» بالنصب.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ط) إلى «أيمنا» والتصويب من اللسان (أيم).

<sup>(</sup>٤) رؤبة، ديوانه (ص ١٨٥).

وموءودةٍ مقرورةٍ في معاوزٍ بآمتها مرسومة لم تُوسَّدِ والأوام: حرّ العَطَش في الجَوْف، ولم أسمع منه فعلاً، ولو جاء في شِعْرٍ: «أوّمه تأويما» لما كان به بأس.

أون: الأوْنان: حانبا الخُرْج، يقال: خُرْجٌ ذو أُوْنَيْنِ. والأُوْنان: العِدلان، والأُوانان أيضا. ويُقالُ للأتان إذا أقربت وعَظُم بَطْنُها: قد أوّنت تأوينًا. وإذا أكَلْتَ وشَرِبْتَ وانتفحت خاصرتاك فقد أونت تأوينا، قال(١):

## سرًّا وقد أُوَّنَّ تأوينَ العُقُقْ

العُقُقُ: التي استبان حملها، ونبتتِ العَقيقةُ على وَلَدها في بَطْنها. والأوان: الحين والزّمان، تقول: حاء أوان البرد، قال العجّاج:

#### هذا أوان الجدِّ إذْ جدَّ عُمَرْ

وجمعُ الأوان: آوِنة. والآن: بمنزلة السّاعة إلا أنّ السّاعة جزءٌ مؤقّت من أَحْزاء اللَّيْل والنّهار. وأما الآن فإنّه يلزم السّاعة التي يكون فيها الكلام والأمور ريشما يبتدئ ويسكت. والعَرَبُ تنصبه في الجرّ والنّصب والرّفع؛ لأنّه لا يتمكّن في التَّصْريف، فلا يُثنَّى ولا يثلّث ولا يصغر، ولا يصرف ولا يضاف إليه شيء.

أوه: آهِ: حكاية المُتَأَوِّه في صوته، وقد يفعله الإِنسان من التَّوَجُّع. قال المُثَقِّب العَيْدي (٢):

إذا ما قُمْتُ أَرْحَلُها بَلَيْلٍ تَاقَّهُ آهـةَ الرَّجُلِ الحَزينِ ويروى: تَهَوَّهُ هاهة، وبيان القطع أَحْسَنُ. وأَوَّهُ فلالٌ وأَهَّهُ، إذا توجَّع، فقال: آهِ. أو قال: هاهِ عند التوجع فأَحْرَجَ نَفَسَهُ بهـذا الصَّوت ليتفرَّجَ عَنْهُ ما بِهِ. والأوّاهُ: الدّعّاء للخير. قال حلّ وعزّ: ﴿إِنْ إبراهيم لأوّاه حليم﴾ [التوبة: ١١٤].

أوا (أوى): تقول العرب: أوى الإنسان إلى منزله يـأوى أويًّا وإواء والأُويُّ: أحسن، وآويتُهُ إيواءً. والتّأوّى: التّحمّع. وتأوّتِ الطّير إذا انضمّ بعضُها إلى بعض، فهن أُويٌّ، ومُتأوّيات قال العجاج:

<sup>(</sup>١) رؤبة، ديوانه (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٢/٨١).

## كما تدانّي الحِدال الأُويُّ

يصف الأثافى، وقد شبّه كلّ أثفيةٍ بحِدَأة بوزن فِعَلة. وتقول: أويـت لفـلانِ آوى أويـةً وأيةً ومأويةً ومأواةً إذا رحمته ورثيت له، قال:

على أمْرِ من لم يُشْوِنِي ضَرُّ أمره ولو أنتى استأويتُه ما أوى ليا وابن آوى: لا يصرف على حال، ويُحْمَلُ على (أفعل) مثل: أَحْوَى.

أو: أو: حرف عطف يُعْطَفُ به ما بَعْدَهُ على ما قَبْلَهُ، فإذا وصفت (أو) نفسها أنتتها. ويقال: (أو): تكون بمعنى الواو، وتكون بمعنى (بَلْ)، وتُفسّر هذه الآية: ﴿إلى مائة ألف أو يزيدون ﴿ الصافات: ١٤٧] أي: بل يزيدون ومعناه: ويزيدون والألف زائدة. وتقول للرّجل: احذر البئر لا تقع فيها، فيقول: أو يُعافى اللهُ، أي: بل يُعافى اللهُ. وتكون (أو) بمعنى (حتى)، قال امرؤ القيس (١٠):

فقلت لـه لا تَبْـك عِيناك إنّما نحاولُ ملكا أو نَمُوتَ فَنُعْـذَرا أى: حتّى نموت: وقال يزيد بن معاوية:

حتى يُصادفَ مالاً أو يُقالَ فتى لاقى الّتى تَشْعبُ الفتيان فانشَعبا

فينصبون بأو كما ينصبون بحتى. وتكون (أو) في موضع تكرار (أم)، تقولُ في الخبر: كان كذا أو كذا، تعطفُ آخر كلام ك على أوّلهِ، إلاّ أنّ (أو) [تعنى الشّكّ في أحدهما، وتقول في الاستفهام: أعندك تمرّ أو عنب؟ لست تستفهم عن أحدهما على يقين من الآخر ولكنّك في شكّ منهما فأردت أن تكرّر الاستفهام، ولو علمت أيهما هذا استفهمت لتخبر باليقين منهما فقلت: أعمرو عندك أم زيد؟ فإذا كان الفعل على الأمرين جميعا فهو بأو، وإذا وقع بأحدهما فهو بأمْ. وتقول: أو لَمْ تفعلْ كذا بنصب الواو، لأنها ليست بأو التي وصفناها، ولكنّها الواو المفردة جاءت قبلها ألف الاستفهام، ولواؤ، فقلت: أفلا، أثم، ألا، كأنك قلت: ولَمْ تفعلْ. كما جاءت قبل الفاء و (ثمّ) و(لا) فقلت: أفلا، أثم، ألا، كأنك قلت: ولَمْ تفعلْ. وتقول أضربتني أو ضربت زيدًا كقولك: ضربتني ثم ضربت زيدًا. وأوّة بمنزلة فعلة، تقول: أوّ لك كقولك: أوْلى لك، وآوّة (مُنهُ مُدودة مُشدّدة، المعنى فيهما واحدٌ، وقد

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٦٤، وفيه: «عَيْنُك».

يكون ذلك في موضع (الأولى) وآوّة في موضع مشقة وهم وحزن. ومنهم من يقول: أوْهِ منك، قال:

فَأُوْهِ مِن الذّكرى إذا ما ذكرتها ومن بُعْدِ أرضِ بيننا وسماء (١) ويُرْوَى: فأوِّ من الذّكْرَى .... والتّأوى: من التّلَهُّف، تقول: أوَّةً لك وأُوْهةً لك لهذا الشّيء.

أيا، أي: تقول في النّداء: أيْ فلان، وقد يُمدُّ: آي فلان. وقد تكون (أي): تفسيرًا للمعاني: أيْ كذا وكذا. وأمّا (إي) فإنّها تدخُلُ في اليمين كالصّلة والافتتاح، ومنه قول الله عز وحلّ: ﴿إِي وربّي إِنّه لحقّ ﴿ [يونس: ٤٥] [المعني: نعم والله] (٢٠). وأمّا (أيّ) مثقلة، فإنّها بمنزلة (مَنْ) و(ما). تقول: أَيّهم أخوك وأيّتهُنَّ أُختُك؟ وأيّما الأخوين أحبّ إليك؟ وأيّا ما تحب منهم؟ بمعل (ما) صلة، وكذلك في «أيّما الأخوين» (ما) صلة. وأي لاتنوّن؛ لأنّ (أيّ) مضاف. وقوله تعالى: ﴿أيّا ما تدعو ﴾ [الإسراء: ١١]: (ما) صلة لاتنوّن؛ لأنّ (أيّ) مضاف. وقوله تعالى: ﴿أيّا ما تدعو ﴾ [الإسراء: ١١]: (ما) صلة تقديم اسمه غير ظُهوره قلت: إيّاك ضربت فتكون (إيّا) عمادًا للكاف لأنّها لا تُفردُ من الفعل، ولا تكون (إيّا) مع كاف ولا هاء ولا ياء في مَوْضِع الرّفع والجرّ، ولكن تكون كقول المُحذّر: إيّاك وزيدًا. فمنهم من يجعل التّحدير وغير التحذير مكسورًا، ومنهم من ينصبه في التّحذير ويكسِرُ ما سوى ذلك، للتّفرقة. و(أيّانُ): بمنزلة [متي] (٢٠)، يُختَلَفُ في نونها، فيقال: هي أصليّة، ويُقال: هي زائدة، و(أيّانُ): بمنزلة التنوين، وأصل بنائها: (أيّا) ويقال: بل النّون مع أيّ الكاف زائدة، والنّون بمنزلة التنوين، وأصل بنائها: (أيّا) ويقال: بل النّون مع أيّ أصل، والكاف زائدة لازمة كما لزمت كاف (كم) وغوها.

أيا: الآية: العكلامةُ، والآية: من آيات الله، والجميع: الآى. وتقديرها: فَعَلَةً. قال الخليل: إنّ الألف التي في وسط الآية من القرآن، والآيات العلامات هي في الأصل: ياء، وكذلك ما جاء من بناتها على بنائها نحو: الغاية والراية وأشباه ذلك .. فلو تكلّفت اشتقاقها من (الآية) على قياس علامة معلمة لقلت: آية مأياة قد أيّيت، فاعلم إن شاء

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في التهذيب (٥١/١٥) برواية: (فأو ..)، ورواية اللسان (أوه): فأوه.

<sup>(</sup>٢) (ط): تكملة مما روى عن العين في التهذيب (١٥٧/١٥).

<sup>(</sup>٣) مما روى عن العين في التهذيب (١٥٦/١٥).

لله.

أيد، أدى: الأَيْدُ: القُوَّة، وبلغة تميم الآدُ، ومنه قيل: أَدَّ فلانٌ فلانًا إذا أعانه وقواه. والتَّائييدُ: مصدر أَيَّدْتُه أى قَوَّيْتُه. وقوله تعالى: ﴿والسماء بَنَيْناها بِأَيْدٍ ﴾ [الذاريات: ٤٧] أى بقُوّة. وإياد كُلِّ شيء ما يُقُوَّى به من جانِبَيْهِ، وهما إياداه، وإياد العسكر المَيْمَنةُ والميْسَرة، وكلُّ شيء كان واقيًا لَشْيء فهو إياده، قال العجّاج:

عن ذي إيادين لُهام ذو دُسُر مركنِه أركانَ دَمْخ لاَنْقَعَر (١)

وأَدَّى فلانٌ ما عليه أداءً وتأدِيةً، وفلانٌ آدَى للأمانةِ من فلان عير أن العامَّة قد لَهِجُوا بالخَطَإ، يقولون: فلان أدَّى للأمانةِ، وهذا في النَّحْو غير جائز. وألف الأداقِ هي الواو، لأنك تقول: أدَوات، لكلِّ ذي حِرْفةٍ أداةٌ، وهي آلتُه يقيم بها حِرْفتَه. وأداةُ الحرب: السِّلاح، ورجل مُؤْدٍ: كاملُ السِّلاح، قال:

مُؤدِينَ يَحمُون السَّبيلَ السَّابلا(٢)

أير: إير: مَوْضعٌ بالبادية قال(٣):

على أصلاب حأبٍ أَخْدرى من اللائدى تَضَمَّنه نَ إير أير والإير والإير والريح صارت ياءً لكسرة والإير: ريحٌ حارةٌ ذات إيار، ياؤها في الأصل واوٌ مثل واو الريح صارت ياءً لكسرة ما قبلها، وتصغيرها: رُوَيْحة وأُوَيْرة. وقال بعضهم: بل الإير: الشَّمالُ الباردة بلغة هُذيل، قال:

وإنّا مساميح إذا هبّت الصّبا وإنّا مساميح إذا الإيسر هبّت وناس يقولون: هو جمع الأوار في هذا البيت كأنّهم يجعلون الأوار من حرّ السّموم.

أيس: أيس: كلمة قد أُمِيتَتْ، وذكر الخليل أنّ العَرَب تقول: ائتنى به من حيث أيس وليس، ولم يستعمل أيس إلا في هذا، وإنما معناها كمعنى من حيث هو في حال الكينونة والوَجْد والجدة، ويقال: إنّ (ليس) معناها: لا أيْس، أي: لا وَجْد. والسّائيسُ: الاستقلال، يقال: ما أيّسنا فلانًا خيرًا، أي: استقللنا منه خيرًا، أي: أردته لأستخرج منه شيئًا فما قَدَرت عليه، وقد أيّس يُؤيّس تأييسًا، قال كعب بن زهير:

<sup>(</sup>١) اللسان (أيد) وفيه: ذو دَسَر.

<sup>(</sup>٢) القائل: رؤبة، ديوانه (ص ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) الشماخ، في اللسان (أير)، وفيه (أحقب) بدل (حأبي).

وجلدُها من أَطومٍ ما يُؤيِّسه طِلْحٌ بضاحيــة المتنــين مهــزول

والإياس: انقطاع المطمع، واليأس: نقيض الرجاء. يئست منه يأسًا، وآيست فلانا إياسًا، فأما أيستُهُ فهو خطأ إلا أن يجيء في لغة على التحويل، وهو قبيح جدّا. وتقول: أيأسته فاستيأس، والمصدر منه إياس. فأمّا الغامّة فيحذفون الهمزة الأخيرة، ويفتحون الياء عليها، فيقولون: أيسته إياسًا. وتقول في معنى منه: قد يئست أنّك رحل صِدْق، أي: علمت. قال حلّ وعزّ: ﴿أفلم ييأس الذين آمنوا ﴾ [الرعد: ٣١]، وقال الشّاعر:

ألم يَيْاسِ الأقوامُ أنّى أنا ابنه وإن كنت عن عُرْض العَشيرة نائيا أيض: والأَيْضُ: صَيرورة الشيء شيئًا غيرَه، وتَحَوُّلُه عن الحالة، ويقال: آضَ سَواد شعره بَياضًا، قال:

حتى إذا ما آض ذا أعراف كالكودُون الله كاف الموكن المراف الموكن المركب ا

ويقال: افعَلْ هذا أيضًا أي عُدْ لِما مَضَى. وتفسير «أيضًا» زيادةٌ كأنَّه من آضَ يَئيضُ أي عاد يعود.

أيق: الأَيْقُ: الوظيفُ، قال الطِّرِمَّاح:

وقام المها يُقْفِلْنَ كلَّ مُكَبَّلِ كما رُصَّ أَيْقا مُذْهَبِ اللَّوْنِ صافنِ أَيكَ الأَيْكَةُ: غَيْضة تُنْبِتُ السِّدْرَ والأراك ونحوهما من ناعم الشَّجَر. يقال: أَيْكة أَيْكة ، أَي: مُثْمِرة.

أيل: حاء في التَّفْسير أن كلّ اسم في آخر إيل نحو [حبرائيل] فهنو معبّد لله، كما تقول: عبد الله، وعبيد الله. وإيل: اسم من أسماء الله عزّ وجل بالعبرانيّة. وإيلياء: هي مدينة بيت المقدس، ومنهم من يقصر، فيجعله إلياء. وأيلة: اسم بلدة. وأيلول: اسم شهر من شهور الرّوم أوّل الخريف. والأيّل: الذّكر من الأوعال، والجميعُ: الأيايل، وإنّما سُمّي بهذا الاسم؛ لأنّه يَؤُولُ إلى الجبال فيتحصّنُ فيها، قال:

من عَبَس الصَّيْف قرون الأَيِّل

<sup>(</sup>١) الكودن والكودني: البرذون الهجين، وقيل: هو البغل، ويقال للفيل أيضا: كودن. اللسان: (كدن).

وهو أيضا جماعة بكسر الهمزة. والإيال، بوزن فِعال. وعاء يُؤال فيه شرابٌ أو عصير أو نحو ذلك، يقال: أُلْتُ الشّراب أؤُوله أُولاً، قال:

ففت الخِتامَ وقد أَزْمَنَتْ وأَحْدَثَ بعدَ إيال إيالا وهُو: الخَثْرُ، وكذلك بَوْل الإبل [الّتي حزأتُ بالرّطْب]، قال:

ومن آيلٍ كالوَرْسِ نَضْحًا كَسَوْنَه متون الصَّفا من مُضْمَحِلٌ وناقع والمصدر منه: الأَوُل والأُوول. والمُوثل: الملجأ من وَأَلْت وكذلك المآل من ألت. والرَّجُلُ يؤول من مَآلةٍ بوَزْن مَعالة (١) قال:

لا يَستطيعُ مِلَاً مِن حبائله طَيْرُ السَّماء ولا عُصْمُ الذُّرَى الوَدِق (٢)

المآل فى هذا الموضع: الملحأ والمُحْتَرَز، غير أنّ وأل يئل لا يَطَّرِدُ فى سعة المعانى اطِّراد آل يَؤُولُ إليه، إذا رجع إليه، تقول: طَبَحْتُ النَّبيذَ والدَّواءَ فآل إلى قَـدْر كـذا وكـذا، إلى الثُّلث أو الرُّبع، أى: رجع.

والآل: السَّراب. وآلُ الرَّجلِ: ذو قَرابتهِ، وأهل بَيْته. وآل البعير: أَلُواحُه وما أشرف من أَقْطار جسْمه، قال الأخطل:

من اللّواتي إذا لانت عَريكَتُها يَبْقَى لها بعدَه آلٌ ومَجْلودُ وآلُ الْخَيْمة: عَمَدها، قال:

فلم يبقَ إلاّ آل خَيْم مُنَضّد

هذا اسم لزم الجمع. وآلُ الجَبَل: أطرافه ونواحيه. والآلة: الشّديدة من شدائد الدّهر، قالت الخنساء:

سأحْمِـلُ نفســـى علـــى آلــةٍ فإمّـــا عليهـــا وإمّـــا لهـــا **أيم:** انظر مادة (أوم)

أين: أين: وقت من الأمكنة، تقول: أين فلانٌ؟ فيكون منتصبًا في الحالاتِ كُلّها. وأمّا الأَيْنُ من الإعياء فإنه يصرف، وهو يجرى بحرى الكلام في كل شيء، والعَرَبُ لا تشتق منه فِعْلاً إلاّ في الشّعر، فقالوا: آن يئين أينًا. والإوان: شبه أزَج غير مشدودِ الوَجْه،

<sup>(</sup>١) مما روى في التهذيب (١٥/٤٤)، عن العين.

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١٥/ ٤٤٢).

والإيوانُ: لغةٌ فيه، قال:

إيوان كِسْرَى ذَى القِرَى والرّيحانْ(١)

وجماعة الإوان: أُوثُنُّ وجماعة الإيوان: أواوين وإيوانات.

أيه: إيه المكسورة: في الاسْتِزادةِ والاستِنْطاق. قال ذو الرَّمة:

وَقَفْنَا فَقُلْنَا إِيهِ عَن أُمِّ سَالَمٍ وَمَا بِالُ تَكُلِيمِ الرُّسُومِ البَلاقِعِ والمفتوحةُ: زَحْرٌ ونَهْىٌ، كقولك: إِيهَ حَسْبُك يَا رَجُلُ، وقد يُنَوَّنَانِ جَمِيعًا، فيقال: إِيهٍ وإِيهًا. والتَّايِيهُ: التَّصويت، أَيَّهَ بِالنَّاسِ والإِبل: صَوَّتَ، وهو أَن يُقالَ لَها: يَاهُ يَاهُ.

أيه: أيُّها الرّجلُ: الهاء صِلَةٌ فيه للتَّأْييه، وبيانُ ذلك قولُهم: يأيَّتُها المرأةُ، لو لم تكن الهاء صلة، ما حَسُنَ أن يَجيءَ قَبْلَها تاء التَّأْنيث. ومنْهُم مَنْ يَرْفَع مَدَّتَها فيقول: يا أَيُّه الرّجل ويا أيَّتُه المرأة، وهو قبيح.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التهذيب (١٥/٥٤٥).

#### باب الباء

بأباً: البأبأة: قولُ الإنسانِ لِصاحبه: بأبى أنت، ومعناه: أفديك بأبى، ويشتق من ذلك فعل، فيقال: بَأْبَأَ به. ومن العرب من يقول: وابأبا أنت، جعلوها كلمة مبنية على هذا التّأسيس. والبأبأة: هدير الفحل، في ترجيعه بتكرار، قال رؤبة (١):

بَخْبَخَــهُ مرًّا ومَرًّا بَأْبَسِا

البَحْبَخة: هدير الفَحْل دون الكَبْش والتَّيْس، وكذلك البغبغة، وقال<sup>(٢)</sup>:

يَسُوقُها أعيس هدّارٌ ببَبْ

يعنى: بهذا الهدير.

بأج: البَأْجُ: البَبّان (٣). وقال عمر بن الخطّاب: «لأجعلنَّ النّاس بأجاً واحدًا» أى بَبّانًا واحدًا، أى: ضرب واحدً. وبأج واحدًا، أى: ضرب واحدٌ. وبأج الشيء، أى: رخص فلم يشتر.

جَار: بَأَرْتُ الشَّيء وابْتَأَرْتُه وائتبرته، لغات، أى: خَبَأْته. وفي الحديث: «إنَّ عبدًا لَقي الله ولم يَبْتَثِرْ خيرًا» (3). وبَأَرْتُ بُؤْرَةً، أى: حفيرةً فأنا أَبْأَرُها بـأرًا، وهي حفيرةٌ صغيرةٌ للنّار تُوقَدُ فيها، والبَغّار أيضا: حافر البئر.

بأس: البأس: الحربُ. ورَجُلٌ بَئِسْ، قد بَؤُسَ بَآسة، أى: شُجاع. والبأساء: اسمٌ للحرب، والمشقّة، والضّرر. والبائس: الرّجلُ النّازلُ به بليّة أو عُدْمٌ يُرحَمْ لما به، قد بَـؤُس يَبؤُس بؤسًا وبُؤْسَى، ومنه اشتقاق بئس، وهو نقيض صلح، يجرى مجرى نِعم فى المصادر، إلاّ أنّهم إذا صرّفوه قالوا بَئِسُوا ونعموا، وإذا جعلوه نعتًا قالوا: نَعِيه وبئيس، كما يقرأ

<sup>(</sup>١) ديوانه (ص ١٧٠)، وفيه «بَغْبَغَةً»، بدل «بخبخة».

<sup>(</sup>۲) رؤبة، ديوانه (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) فى (ط): «البيّان» بباء موحدة تحتية ثم ياء مثناة تحتية، وفى اللسان (بأج): «التبان». والمثبت من كلام المصنف فى مادة «ببب». حيث قال عن الببان: «وهـو والبأج بمعنى واحـد». وانظر اللسان (ببب) حيث ذكر أن منهم من يسميه بيانًا كما فى (ط).

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الأثير في النهاية (٨٩/١).

[قوله تعالى]: ﴿بعذابٍ بئيس﴾ [الأعراف: ١٦٥] على فَعِيل، ولغة لسُفْلَى مُضَر: نِعِيم وبئيس يكْسِرون الفاء في فعيل إذا كان الحرف الثّاني منه من حروف الحَلْق السّتة، وبلغتهم كُسِر الضّئين ورئيس ودِهين، وأمّا من كسر كِثير وأشباه ذلك من غير حروف الحلق فإنهم ناسٌ من أهلِ اليَمَن وأهل الشّحر يكسرون كلّ فعيل وهو قبيح إلاّ في الحروف السّتة، وفيها أيضًا يكسِرون صَدْر كلِّ فعلٍ يجيء على بناء عَمِل، نحو قولك: شِهد وسِعِد، ويقرءون: ﴿وما شِهدنا إلاّ بما علمنا﴾ [يوسف: ١٨].

ُوالَمُبُّأَسَة: اسم للفقر، وهي التي عَنِي عَدِيٌّ بنُ زَيْد حينَ قال: ﴿في غير مَبُّأُسَةٍ».

بأل: البَئِيلُ: الصَّغيرُ النَّحيفُ الضّعيفُ، مثل: الضَّئيل. وقد بَؤُل يَبُؤُل بآلةً. والبألة: القارورة بلغة بلحارث، وهي بالنبطية بالتّاء.

بأى (بأو): البأوُ: من الزّهو والافتخار والكِبر .. بَأَى يَبْأَى فلانٌ على أصحابه بَأُوًا شديدًا، قال (١٠):

# إذا ازدهاهم يومُ هَيْجا أَكْمَخُوا بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أكمخوا، أي: رفعوا رءوسهم من الكبر.

ببب: ببة: لقب رَجُلِ من قريش كان كثير اللَّحْم. ويوصف به الأحمق التَّقيل. ويقال: هم ببّان واحد، أى: سواء. وببّان على تقدير فعُلان، ويقال: على تقدير فعّال، والنّون [على هذا] أصليّة، ولا يُصرّف منه فِعْل، وهو والبأجُ بمعنى واحد .. وقال عمر بن الخطّاب: لولا أن يكون النّاس ببّانا واحدًا لفعلت كذا وكذا.

بقت: البَتُ من الطَّيالِسة يُسمَّى الساج، مُربَّع غليظ، لونه أخضَرُ، والجميع البُتُوتُ. والبَتُ: القطع المُستَأْصِلُ، يقال: بَتَتُ الحَبْلُ فانْبَتَّ أى قطعتُه. وتقول: أعطيتُه هذه القُطَيْعة بَتَّا بَثلاً. والبَتَّةُ اشتِقاقُها من القَطع، غير أنه مستعمل في كل أمر لا رجعة فيه ولا التَواء. وأَبَتَ فلان طلاق فلانة، أي طلقها طَلاقًا باتًا. والمُحاوز منه الإبتات في كلِّ شيء من هذا. ورجل أهمقُ باتٌ: شديد الحُمْق. وانقَطع فلانٌ عن فلانٍ فانْبَتَ وانقبَضَ. [وانبَتَ عند أي انقطع وصاله وانقبض، وأنشد:

فحَلَّ في جُشم وانبَتَّ مُنقَبضًا بَحَبْلِه من ذوى العِزِّ الغَطاريف

<sup>(</sup>١) العجاج، ديوانه (ص ٢٦١،٤٦٠)، برواية: حبال شمخ.

[وفى الحديث أنه، عليه السلام، كتب لحارثة بن قطن ومن بدُومة الجُنْدَل من كَلْب: إن لنا الضاحية من البَعْل ولكم الضامِنة من النَّحْل، ولا يُؤْخَذُ منكم عُشْرُ البَتاتِ] (١). والبَتاتُ يعنى مَتاع البيت. وفى الحديث: «إن المُنبَتَّ لا أرضًا قَطَعَ ولا ظهْرًا أَبْقَى (١)، فالمُنبَتُّ الذي عَطِبَ ظهرُه وبقى مُنْقَطِعًا به. والبَتات: الزّاد بَتَّنه أهلهُ أى زَوَّدوه تَبْتيتًا، وتَبَتَّنا أى تَزَوَّدُنا.

بِعْو: البَتْرُ: قَطْعُ الذَّنب ونحوه إذا استأصلْتَه. وأَبْسَرَتِ الدّابةُ فَبُتِرَتْ، وأَبتَرْتُ الذَّنبَ وبتَرْتُه، وبَتَرْتُ الذَّن لا عَقِبَ له، ومن ذلك قوله عزَّ وحلَّ: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُو الْأَبتُرِ ﴾ [الكوثر: ٣].

بتع: البِتْعُ والبِتَعُ معًا: نبيذ يتّخذ من العسل كأنّه الخَمْرُ صلابةً. وأما البَتِعُ فالشديدُ المفاصل والمواصل من الجسد. قال سلامة بن جندل:

يرقى الدّسيعُ (٢) إلى هادٍ له بَتِ عِن في جُوْجو كمداك الطّيب مخضوب أي: شديد موصول. وقال رؤبة (٤):

وقَصَبًا فَعْمًا وعُنْقًا أَبْتَعِا

أى: صُلبا، ويروى: أرسعا.

بتك: البَتْكُ: قَبْضُك على الشّيء على شعر أو ريش أو نحو ذلك، ثمّ تَحْذِبُه إليك فينُبَتِكُ من أصله. أي: ينقطع، وينتتف، وكلّ طاقةٍ من ذلك في كفّك: بِتْكةٌ، قال زهير:

حتّى إذا ما هَوَتْ كَفُّ الغُلام لها طارتْ وفي كَفّهِ من ريشها بِتكُ والنّبَتْكُ: ﴿ فَلَيُبتّكُنَّ آذانَ الأَنْعَامِ ﴾ [النساء: ﴿ فَلَيُبتّكُنَّ آذانَ الأَنْعَامِ ﴾ [النساء: ١٩٥].

بِعْلِ: البَيْلِ: كلمة تُوصَل بالبَتِّ، تقول: اعطيتُه بَتًّا بَثْلًا، وأصلُه القَطْعُ، وبَتَلْتُه: قَطَعْتُه.

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين من «التهذيب» من أصل «العين»، والحديث في غريب الحديثي لأبي عبيد (۱) النهاية (۲/۱).

<sup>(</sup>۲) «ضعیف» انظر ضعیف الجامع (ح ۲۰۲۰).

<sup>(</sup>٣) الدسيع: مضيق مولج المرئ في عظم تُغرة النحر، وهو بحرى الطعام في الحلق، والدسيع من الإنسان: العظم الذي فيه الترَقوتان، وهو مركب العنق في الكاهل، وقيل الدسيع: الصدر والكاهل. اللسان (دسع).

<sup>(</sup>٤) ديوانه: (ص ١٧٨). والرواية فيه: وقصيًا فعمًا ورُسغا أبتعا.

وتَبَتَّلَ إليه تَبتيلاً، فالتَبَتَّل الانقطاع إلى اللهِ تعالى، أى أخلَصَ إليه إخلاصًا. والبَتُول: كل امرأةٍ تَنْقَبضُ عن الرحال فلا حاجة لها فيهم ولا شَهْوة، ومنه التَبَتَّل وهـو تَـرْكُ النّكـاح، [قال ربيعة بن مَقُروم الضَّبِّي:

لو أنّها عَرَضَت لأَشْمَطَ راهبٍ عَبَدَ الإلهَ صَـرورةٍ مُتَبَّـلِ] (١) ونَخْلُ مُتَبَتِّل: قد تَدَلَّتْ عُذُوقُه. والبَتيلُ: فَسيلُ النّحْل يُبْتَلُ عنه أَى يُقْطَعُ عنه ويُعْـزَل. والبَتيلةُ: كلُّ عُضوٍ بلحمه مُكتَنِزِ من أعضاء اللَّحْم على حِيالِه، قال:

#### إذا الْمُتُونُ مَدَّتِ البَتائِلا

وامرأة مُبَتَّلةً: تامَّةُ الأعضاء والخَلْق، وحَمَلٌ مُبَتَّلٌ، وناقةٌ مُبَتَّلةٌ. والبُتُـل: أسفل الجَبَل، الواحد بَتيلُ. [والبَتْل: تمييز الشيء من الشيء].

بتم: البُتَّم (٢): بلادٌ بناحية فَرْغانةً، ويقال: حِصْن.

بثث: بَثُّ الشيء: تفريقُه. وبَقَثْتُ الشيءَ والخَبَرَ: نَشَـرْتُه، وابتَتَثَتُه أيضًا. يقال: بَثَّ الخَيْلَ في الغارة، وبَثَّ الكَلاّبُ كِلابَه على الصَّيْد.

بش: البَثْرُ: خُرَّاجٌ صِغَارٌ، الواحد بَثْرَةٌ، وقد بَثَر حلْدُه يَثْثُرُ بَثْرًا وبُثُـورًا. وصارَ الغديـرُ بَثْرًا: ذَهَبَ ماؤه وبَقِيَ شيءٌ قليلٌ، ثمّ نَشَّ<sup>(٣)</sup> على وَجْه الأرض منه شِبْه عَرْمَضٍ.

بثع: البَثَعُ: ظهور الدّم في الشّفتين حاصة. شفة بانِعةٌ (٤) كانِعةٌ، أي: يتبثّعُ فيها الـدّمُ، [و] كادت تنفطر من شدّة الحُمرة، فإذا كان بِالغَيْن فهو في الشّفتين وغيرهما من الحسد كلّه، وهو التّبتّغ.

<sup>(</sup>١) الأشمط: العجوز المسين، والصرورة: الانقطاع والتبتل والصرورى قيل من لم يتزوج.

<sup>(</sup>٢) حاء في «اللسان»: البُتْم بضم فسكون، والبُتَّم بضم ففتح مع التشديد، وفي المحكم (٢) حاء في «اللسان» والبُتَّم، والبُتَّم: حيل: (بالياء المثناة التحتية) من ناحية فرغانة وفي القاموس واللسان (حبل) بالباء الموحدة وفي معجم البلدان: (البُتُّم: حصن منبع حدًّا) ثم قال: «والبتم: حبال يقال لها: البتم الأول، والبتم الأوسط، والبتم الداخل» وفي معجم ما استعجم (٢٢٤): «البُتّم على وزن فعًل: موضع بناحية فرغانة، وقيل حصن من حصون السند».

<sup>(</sup>٣) في (ط): نشّر، والمثبت من اللسان (بشر). ونشَّ الماء: صوَّتَ عند الغليان أو الصب. اللسان (نشش).

<sup>(</sup>٤) في المحكم (٧١/٢)، «وشفة باثعة: تنقلب عند الضحك».

<sup>(</sup>٥) (ط): زيادة اقتضاها تقويم العبارة.

بثق: البَثْقُ: كَسْرُ شَطِّ النَّهْرِ فَيَنْبَثِقُ المَاءُ، وقد بَثَقْتُه أَبثُقُه بَثْقًا. والبشْقُ اسمُ الموضع الذي حَفَره الماء، وجمعُه بُثُوقٌ. وانبَثَقَ عليهم إذا أقبَلَ عليهم ولم يظُنّوا به.

بِثن: البَثْنَةُ: اسمُ رَمْلةٍ لَيِّنةٍ، ويُصَغَّر بُثَيْنَة، وبها سُمِّيَتِ المرأةُ بُثَيْنةَ لِلِينها. والبَثنِيّةُ: بلادٌ

#### بجج: البجُّ: الَّطعْنُ، قال رؤبة:

# نَقْخاً على الهامِ وبَجّاً وخَضا(١)

والبَجْبَجَةُ: شيءٌ يفعلُه الإنسان عندَ مُناغاِة الصَّبيِّ. قال زائدة: والبَجْبَجَةُ صَوْتُ البَطْن. وبَجَّ الجُرْحَ يَبُحُّه بَجُّا أي شَقَّه، ويقال: انجَبَّتْ ما شيتُكَ من الكَلَّ اذا فَتَقَها البَقْ لُ فأوسعَ خاصِرَتَيْها، قال:

..... بــــجّها عساليحُه والثامر المُتناوحُ (٢)

بجع: فلان يَتَبَجَّحُ بفُلان ويَتَمَجَّحُ به: أَى يَهْذَى به إعجابًا، وكذلك إذا [تَمَزَّحَ] (٣) به. وَبَجَحنى فَبَحِحْتُ لغتان، قال:

### ولكنَّا بقُربِ الذَّ نَبْ جَحُ

بجد: البجادُ: كِساءٌ، ويقال للدليل الهادى الذي كأنَّه وُلِدَ ونَشَأَ بها: هو ابن بَحْدَتِها، والنُّونُ لغةٌ. وقال في البجاد:

#### أو الشِّيءُ الْمُلَفُّفُ في البجادِ

بجر: البُجْرةُ: السُّرَّةُ الناتِئةُ، وصاحِبُها أَبْحَرُ، وقد بَحِرَ بَحَرًا وبَحْرةً. وقد تُسَمَّى سُرَّة البَعير بُحْرةً عَظُمَتْ أَمْ لَم تَعْظُم، والبُجْرُ: الأمرُ العَظيمُ، [ويقال]: «جِئتُ بأمرٍ بُحْرٍ وداهيةٍ نُكْر»، وقال (٥):

<sup>(</sup>۱) الرجز في «التهذيب» و «اللسان» والديوان ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) البيت في «التهذيب» لجَيْهاءَ الأسْلَميّ، وهو كذلك في «اللسان» يصف عنزًا بحسن القبول وسرعة السمن على أدنى المرتع وقلة الأكل (قسر، ظنب). وصدره: (لجاءَت كأنّ القَسْور الجَوْن بَجّها).

<sup>(</sup>٣) (ط): كذا في «التهذيب» و «اللسان»، وفي الأصول المخطوطة: تمدّح.

<sup>(</sup>٤) هذا من كلام أم زرع أو نحوه، أخرجه البخاري في «النكاح» (ح ١٨٩٥)، ومسلم (ح ٢٤٤٨)، وفيه: «وبجَّحني فبححت إلى نفسي..».

<sup>(</sup>٥) بلا نسبة في اللسان (زوج).

عَجِبْتُ مِن امرأةٍ حَصَان (١) رأيْتُها لها وَلَدٌ مِن زَوْجِها وهي عَاقرُ فقلتُ لها: بُحْرًا، فقالَت محُيبتَ عَلَيْ أَتَعْجَبُ مِن هذا وَلَى زَوْجٌ آخِرُ؟ يعنى: زَوْجًا مِن الحَمام. والبُجرِيُّ، والبَحارِيُّ جَمْعُهما مِن دَواهي الدَّهْر.

بجس: البَجْسُ: انشِقاقٌ في قِرْبَةٍ أو حَجَرٍ أو أرضٍ ينبُعُ منه الماءُ، فإنْ لم يَنْبُعْ فليسَ بانجباس، قال الله تعالى: ﴿فانْبجسَتْ منه اثنتَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ [الأعراف: ١٦٠]. والسَّحابُ يَتَبحسُ بالمَطَرِ. والأنبِجاسُ عامٌّ والنَّبُوعُ للعَينْ حاصَّةً. ورجلٌ مُنْبَجسٌ: كثيرٌ خَيْرُه.

بجل: بَحَل أي حَسْبُ، قال:

رُدُّوا علينا شَيْخَنا ثُمَّ بَحَل (٢)

وقال لبيد:

بَحَلَى الآنَ من العَيْش بَحَلُ (٣)

وهو مجزومٌ لاعتِمادِه على حَرَكةِ الجيم، ولأنه لا يَتَمكَّنُ في التصريف. ورجلٌ بَجالٌ: ذو بَجالةٍ وبَجْلةٍ، وهو الكَهْلُ الذي تُرَى به هَيْبَةٌ وتَبجيلٌ وسِنٌّ، وأنشد:

قامَتْ ولا تَنْهَزُ حَظَّا واشِلا قَيْسٌ تعُدُّ السادةَ البَحابِلا فَيْجُلُ بذلك.

ولا يقال: امرأةٌ بَحالَة، ورحلٌ باحلٌ، وقد بَحَلَ يَبْحُلُ بُحُولاً، وهو الحَسَن الجِسْمِ، (الخَصيبُ في حسْمِه)، وقال:

الَّنَقْدُ دَيْنٌ، والطِّعانُ عاجلْ وأنْتَ بالباب سَمينٌ باحلْ(٤)

البُجُلُ: البُهْتَانُ العظيمُ، (يقال: رَمَيتُه ببُحْل). (٥٠) (وقال أبو دُواد الإيادى:

<sup>(</sup>١) حصان: عفيفة.

<sup>(</sup>٢) في «اللسان» (بجل) من قول شاعر يوم الجمل، وقبله: نحن بنو ضبَّة أصحابُ الجَمَلْ.

<sup>(</sup>٣) البيت له في اللسان (بحل)، وصدره:

فمتى أهلك فلا أحفله

<sup>(</sup>٤) الثاني منهما بلا نسبة في اللسان (بجل).

<sup>(</sup>٥) (ط): زيادة من التهذيب، وقد علق الأزهري فقال: قلت: وغير الليث يقول: رميته ببُحر،=

امرؤ التقيْسِ بنُ أَرْوَى مُولِيا إِن رآنِي لأَبِوءَن بسُبِدَ وَ السَّبِدَ وَ السَّبِدَ وَ السَّبِدَ وَ السَّبِدَ وَ السَّبِدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي الللْمُولِي الللِّلْمُ اللل

وأمرٌ بَحْلَ أي عَجَبٌ. وهذا أمر مُبْجِلٌ أي كافٍ، قال الكُمَيت:

لها الرِّيُّ والصَّدَرُ الْمُبْحِلُ (٢)

والأَبْجَلانِ فِي الْيَدَيْنِ: عِرْقا الأَكْحَلَينْ من لَدُن المَّنْكِبِ إِلَى الكَفِّ، (وأنشدَ:

#### «عارى الأشاجع لم يُبْحَـل»

أى لم يُفصَد أَبْحَلُه) (٢). ويقال: الأَكْحَلُ ما بَدَا منه في النَّراعِ في المَفْصِدِ. ويقال: هُما الأَبْحَلان من الدَّوابِّ، والأَكْحَلانِ من النَّاسِ. ويقال: حثت بأمرٍ بَحيلٍ أي عَظمٍ مُنكَرِ. وبَحيلةُ: قبيلةُ القَسْريّ.

بحت: خَمْرٌ بَحْت، وخُمورٌ بَحْتة، وللتَّذكير بَحْتٌ لا يُثَنِّى ولا يُحْمَع ولا يُصغَر. والبَحْتُ: الشيء الخالص معهما.

بحث: البَحْثُ: طَلَبُك شيئًا في التُراب، وسؤالُك مُسْتَحبرًا، تقول: أستَبْحِثُ عنه وأبحَثُ، وهو يَبْحَثُ بَحْثًا. والبَحوثُ من الإبل التي إذا سارت بَحَثَت التُراب بأيديها أُخرًا تَرمى به إلى حلفها.

بعة: عَوْدٌ أَبَحُ: إذا كان في صوته غِلَظٌ. والبَحَحُ مصدرُ الأَبَحِ. والبَحُ إذا كان من داءٍ فهو البُحاحُ. والتبحبُحُ: التَمكُّن في الحُلُول والمُقام، والمرأةُ إذا ضَرَبَها الطَّلْقُ، قال أعرابيّ: تركتُها تُبَحْبحُ على أيدى القَوابل. وقال في البَحَح أي مصدر الأبَحّ:

ولقبد بَحِحْتُ من النِّدا على مَعْكِم هل من مُبارز والبُحْبُوحةُ: وسطُ مَحلَّة القَوم، قال جرير:

<sup>-</sup>بالراء، وقد مَرَّ في باب الراء والجيم، ولم أسمعه باللام لغير الليث، وأرجو أن تكون الـلام لغة.

<sup>(</sup>١) البيتان في «التهذيب» و «اللسان» والرواية في «اللسان»: امرأ القيس....

<sup>(</sup>٢) عجز بيت، للكميت في اللسان (بجل) يمدح عبد الرحيم بن عنسبة بن سعيد بن العاص، والرواية فيه:

إليه مــوارد أهــل الخصاص ومــن عنـده الصدر المبحل (٣) (ط): الشطر في «التهذيب» و«اللسان» غير منسوب، ولم يرد في الأصول المخطوطة.

#### ينفونَ تغلب عن بُحْبُوحة الدار(١)

بحر: البَحْر سُمِّى به لاستِبحاره، وهو انبِساطُه وسَعَتُه. وتقول: استَبْحَرَ في العلم. وتَبَحَّر الراعي: وقع في رغي كثير<sup>(٢)</sup>، قال أُمَيَّة:

انعِقْ بضَأْنِك في بَقْلٍ تُبَحِّرُه من ذى الأَباطِح واحبِسْها بجُلْذانِ وَتَبَحَّرُ في المال. وإذا كان البَحْرُ صغيرًا قبل له: بُحَيْرة، وأما البُحَيْرة في طَبريّة (٢) فإنها بَحْرٌ عظيم (٤) وهو نَحوٌ من عَشْرة أميال في ستَّةِ أميال، يقال: هي علامة لخروج الدَّجّال، تَيْبَس حتى لا يبقى فيها قَطْرة ماء (٥). والبَحِيرة: كَانت الناقة تُبْحَرُ بَحْرًا، وهو شَقُّ أُذُنِها، يُفْعَل بها ذلك إذا نُتِحَتْ عَشْرةً أبطُنٍ فلا تُرْكَب ولا يُنْفَعُ بظهرها، فنهاهُم الله عن ذلك، قال الله تعالى: ﴿ما جَعَلَ الله من بَحِيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وَصِيلةٍ ولا حامٍ الله عن ذلك، قال الله تعالى: ﴿ما جَعَلَ الله من بَحِيرةٍ ولا البَنها، والوصِيلة في الغَنم إذا وضَعَتْ أُنثَى تُركَتْ، وإن وضَعَتْ ذَكَرًا أَكُله الرحال دون النساء، وإنْ ماتت الأنثى الموضوعة اشتركوا في أكلها، وإنْ وُلِدَ مع الميّة ذَكَرٌ حَيُّ اتَصَلَتْ وكانتْ للرحال دون النساء، ويُسمَةُ نها الوصيلة.

وبناتُ بَحْر<sup>(۱)</sup>: ضرب من السَّحاب. والباحِرُ: الأَحْمَقُ الذي إذا كُلِّمَ بَحِرَ وبقى كَالَبْهُوت. ورجل بَحْرانيّ: منسُوبٌ إلى البَحْرَيْن، وهو موضِع بين البصرة وعُمان، يقال:

<sup>(</sup>١) وصدر البيت كما في «التهذيب» و «اللسان» والديوان: قومي تميمٌ، هم القومُ الذين هُمُ

<sup>(</sup>٢) (ط): سقطت العبارة «وتبحر الراعي في رعى كثير» من التهذيب مما نسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٣) (ط): وردت معرَّفة «الطبرية» في (ط) و«التهذيب» (٩٨/٥)، ولم ترد في كتب البلدان معرّفة، ولا في سائر المعجمات.

<sup>(</sup>٤) (ط): كذا في «التهذيب» وهو الصواب، وأما في الأصول المحطوطة فقد حاء: فإنه عظيم.

<sup>(</sup>٥) جاء هذا المعنى فى صحيح مسلم، فى كتاب الفتن، فى حديث الجساسة المشهور، وفيه أن الدحال سأل تميمًا ومن معه فقال: أحبرونى عن بحيرة الطبرية... هل فيها ماء؟ قالوا: هى كثيرة اللاء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب...». (ح ٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٦) (ط): عقب الأزهرى فى «التهذيب» (٥/٤)، فقال: وهذا تصحيف منكر والصواب بنات بخر. وحاء فى اللسان (بخر): «وبنات بَحْر ومخر: سحاب يأتين قبل الصّيف، منتصبة رقاق بيض حسان، وقد ورد بالحاء المهملة أيضًا فقيلً: بنات بحر». وفى التاج (بحر): «وبنات بحر، بالحاء والحاء جميعًا» أما الصحاح ففيه ما فى العين.

انتَهَيْنا إلى البَحْرَيْن وهذه البَحْران، مُعْرَبًا (١).

بحظل: بَحْظَلَ الرَّجُلُ يُبَحْظِلُ بَحْظَلَةً، إذا قفز قَفْزانَ اليَرْبُوع والفأرة.

بخت: البُخْتُ والبُخْتَيُّ، أعجَميّانِ دَخيلانِ: الإِبلِ الخُراسانيَّة [تُنْتَجُ] (٢) من إبـلٍ عربيّةٍ وفالِج. ورجلٌ مَبخُوتٌ، أي ذو بَخْتَ وجَدِّ.

بختر: التَّبَخْتُرُ: مِشْيَةٌ حَسَنةٌ. ورجلٌ بَخْتَريُّ: صاحِبُ بَخْتَرَةٍ.

ورجل بخْتِيرٌ: حَسَنُ المِشْيةِ والجسْم، وامرأةٌ بخْتيرةٌ.

بخع: تبخبخ الحرُّ: سَكَنَ بعضُ فَوْرِته، وتَبَخْبَخَتِ الغَنَمُ: سَكَنَتْ حيثُ كانت، وتَبَخْبَخَ لحمُه، إذا صّوت من الهُزال.

وَبَخْ: كَلَمَة تَقَالَ عَنَدَ الْإِعْجَابِ بِالشَّيْءِ، يُخَفَّ فُ وَيُثَقَّلُ، تَقُـولَ: بَخْبَخ الرَّجَل، إذا قال: بَخْ. وقال الرَّاجز<sup>(٣)</sup>:

بَخْ بَخْ لهذا كَرَمًا فوق الكَرَمْ

ودِرْهَمْ بَخِيِّ: كُتِبَ عليه بَخْ، ودِرْهَمْ مَعْمِعيُّ: كتب عليه مَعْ،مضاعفًا؛ لأنّه منقبوصُّ وإنّما يضاعف إذا كان في حال إفرادِه مُخفَفًا؛ لأنّه لا يتمكّن في التَّصْريف في حال تَخفيفِه، فيَحْتَمِلُ طولَ التّضاعف، ومن ذلك ما يُتَقَل فيُكْتَفَى بتثقيله، وإنّما حُمِل ذلك على ما يَحْرى على ألْسِنَتِهمْ، فوجدوا بَخ مُثقَّلاً في مُسْتَعمل الكلام، ووجدوا مَعْ مخففًا، وجَرْسُ الخاء أَمْتَنُ من جَرْس العَيْن، فكرهوا تثقيل العَيْن، فافهم ذلك.

وبَخْباخُ الجَمَل أوّلُ هَديره. وبَخْبَخَةُ البعير وبَخْباخُه: هديرٌ يَمْلاً الفَمَ شِقْشِقُتُه. قال (٤):

بَـخ وبَخْبـاخُ الهَديــرِ الزَّغْــدِ وبَخْبـاخُ الهَديــرِ الزَّغْــدِ [وبخبخ الرَّجُلُ: قال: بخ بخ] (١٠):

- (١) (ط): وجاء في «التهذيب»: «ويقولون هذه البحرين وانتهينا إلى البحرين» فيما نسب إلى الليث.
  - (٢) زيادة من التهذيب (٣١٢/٧)، عن العين.
  - (٣) من التهذيب (٧/٤) في روايته عن العين، واللسان (بخ).
- (٤) نسبة في التهذيب (٧/٥/١) إلى رؤبة، وليس في ديوانه. وورد في اللسان (بخبخ) غير منسوب. ونسب فيه (زغد)، إلى أبي نخيلة، وروايته هنا: قَلْحًا وبخباخ.
  - (٥) من المحكم (٣٨٢/٤) لتقويم العبارة وتوضيح المعنى.
    - (٦) ديوانه (٢٦١).

#### إذا الأعادي حَسبونا بَخْبَحوا

أى قالوا: بخ بخ. كما قال الشاعر(١) في عبد الرّحمن بن الأشعث:

بين الأَشَــعِ وبيـن قيـس باذخ بَحْبِـعُ لوالــده وللمولــود فأَحَذَهُ الحِجّاجُ وقَتَلَهُ. وقال: والله لا تبخبخ بعد هذا أبدًا.

بخدن: بَخْدَنُ من أسماء النّساء.

بض: البَخُرُ: ريحٌ كريهة من الفَم، بَخِرَ الرجلُ فهو أَبْخَرُ وامرأة بَخْراء. والبَخْرُ - مِخروم - فِعْلُ البُخار، بَخِرَتِ القِدْرُ تَبْخَرُ بُخارًا وبَخَرًا. وكل شيء يَسْطَعُ من ماء حارّ فهو بُخار، وكذلك من النَّدَى. والبَخُورُ: دُخْنَةٌ يُتَبَحَرَّ بها. وبَنَاتُ بَخْرٍ وبَناتُ مَخْرٍ سَحَاباتٌ بيضٌ، الواحدة بنتُ بَحْرٍ وبنتُ مَخْرٍ اشْتُقَ من بُخار البَحْر؛ لأنّ هذه السَحاب تَعلُو في البَحْر ولا تجوز إلى البَرّ.

بخس: البَحْسُ: أَرْضُ تُنْبِتُ مَن غَيْرِ سَقْي، وحَمْعُه: بُحُوسٌ. والبَحْسُ: فَقْءُ العَيْن بالإصْبَع وغَيْرِها. والبَحْسُ: الظُلْم، تَبْحَسُ أَحَاك حَقَّه فتنقُصُه، كما يَنْقُصُ الكَيّالُ مِكْيالَه فينقُصُه. وقوله عز وحلّ: ﴿بِثَمَنِ بَحْسٍ ﴾ [يوسف: ٢٠]، أي ناقِص، وقوله عز وحلّ: ﴿ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهم ﴾ [الأعراف: ٨٥]، أي: لا تَنْقُصُوا. وعن أبي عمرو: الأباحِسُ: الأَباحِسُ: الأصابعُ، واحدها: أَبْحَس.

بخص: البَخَصُ: ما وَلِي الأَرْضَ من تَحْتِ أَصابِعِ الرِّحْلَيْن، وتحتَ مَناسمِ البعيرِ والنَّعام. وربَّما أصابِ النَّاقة داءٌ في بَخصِها فهي مَبْخُوصةٌ تَظْلَعُ منه.

وبَخَصُ اليَدِ: لَحْم أُصولِ الأَصابع ممّا يَلَى الرّاحةَ. [والبَحَصُ في العين]: لَحْمٌ عندَ الجَفْن الأَعْلَى. والبَحَصُ: لَحْمُ الذّراع أيضًا، وبالسّين لغة. قال الكُمَيْت:

حَمَعْتَ نِزارًا وهي شَتَّى فأَصْبَحتْ كما حَمَعَتْ كَفُّ إلَيْها الأَباخِسا<sup>(۲)</sup> بخع نَفْسَهُ: قَتَلَهَا غَيْظا من شِدَّة الوَجْد، قال ذو الرُمَّة:

الا أَيُّهَـــذا الباحعُ الوَجْدِ نَفْسَهُ

<sup>(</sup>١) في اللسان (بخخ): أعشى همدان.

<sup>(</sup>٢) اللسان (بخس). وفيه «شعوبها» بدل «فأصبحت».

بَخَعْتُ بِهِ بُخُوعًا أَى أَقرَرْتُ بِهِ على نفسى، وبَخَعَ بالطاعَة: أَى أَذْعَنَ وانْقَادَ وسَلَسَ. بخق: البَحْقُ: أقبح ما يكون من العَوَر، وأكثرُهُ غَمَصًا. قال(١):

وما بعَيْنَيْــهِ عواويــر البَخَـــقْ

وتقول: [بَخَقْتُ عَيْنَهُ أَبْخَقُها بَخْقًا، إذا أَعْمَيْتَها، وهو بَحيقُ العَيْن] (٢).

بطُل: بَخِلَ بَخَلاً وبُخْلاً فهو بَحيلٌ، بَخَالٌ، مُبَخَّلٌ. والبَخْلةُ: بُخْل مـرَّةٍ واحـدةٍ. قـال عَدىّ بن زيد:

ولَلْبَخْلَةُ الْأُولَى لَمَنْ كَانَ باخِلاً أَعَفُ ومن يَبْخِلْ يُلَمْ ويُلَهَّـدِ بِخِنْقُ: البُخْنُقُ: البُخْنُقُ: بُرْقُعْ يُغَشِّى العُنُقَ والصَّدْرَ. والبُرْنُسُ الصغيرُ يُسَمَّى بُخْنُقًا. قال ذو لرُمَّة:

عليه من الظَّلْماء جُـلٌّ وبُخْنُــقُ<sup>(٦)</sup> وبُخْنُــقُ وبُخْنُــقُ .

بدأ، بدو: بَدَا الشيءُ يَبْدُو بَدُواً وبُدُواً أي ظهر. وبَدَاني فلان بكذا. وبَدا له في هذا الأمر بَداءً وبَدُواً. والبادية: اسْمٌ للأرض التي لا حَضَرَ فيها أي لا مَحَلَّة فيها دائمة، فإذا خَرَجُوا من الحَضَر إلى المراعي والصّحاري قيل: بَدَوا بَدُوا بَدُوا. ويقال: أهل البَدُو وأهل الحَضَر. والبَدْءُ، مهموز، وبَدَأ الشيءَ يبدأ أي يَفْعَلُهُ قبل غيره، واللهُ بَدَأ الخَلْقَ وأَبْدَأ واحدٌ. والبَديءُ: الشيءُ المخلوق، وربَّما استعملوه في أمر عجيب، قالوا: أمْرٌ بَديءٌ أي واحدٌ. والبَده يكني عنه الفعل أبدَى يُبدى. والبَدْءُ من الرجال: السيّد الذي يُعَدُّ في عجيب. والبَداء يكني عنه الفعل أبدَى يُبدى. والبَدْءُ من الرجال: السيّد الذي يُعَدُّ في أول من يُعَدّ في سادات قومه. وأعطيتُه بَدْءًا من اللَّحْم، وجمعه أبداء، يقال: نَحْضة أي قطعة، ويقال: عُضوٌ تامٌ قال طرفة:

وهُ مُ أَبْسِ ار لقم انَ إذا أَغْلَتِ الشَّتْ وَةُ أَبداءَ الجُزُر (٤)

وقال أبو عمرو: الأبداء: المفاصل، والواحد بَدًى، مقصور، ويقال: بَدْء، وجمعُه بُـدُوء مثال بُدوع. ورجلٌ مَبدوء أى مَحْدور أصابَه الجُدَريُّ. وتقول: فَعَـل ذلك عَـوْدًا وبَـدءًا،

<sup>(</sup>۱) رؤبة ديوانه (۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) (ط): تكملة من مختصر العين ورقة (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت للشاعر في اللسان (بخنق).

<sup>(</sup>٤) البيت في الصحاح والتاج واللسان وفي المحكم (١٠/٩٤)، وفيه «أيسار» بدلا من «أبسار».

أو في عَوْدِه وبَدْئه، أو في عودته وبَدْأَتِه. وبئرٌ بَدىء: ليست بعادِيّة، ابتُدِئَتْ فَحُفِرَتْ بَديئًا حديثًا.

بدح: البَدْحُ: ضربُك شَيْئًا (١) بشَيْء فيه رَخاوة كما تأخُذُ بِطِّيخةً فَتْبدحَ بها إنسانًا. وتقول: ورأيتُهم يَتبادَحُون بالكُرين والرُّمّان ونحوها عَبَشًا يَعنى رَمْيًا. وبَدَحَتِ المرأةُ وتَبَدَّحَتْ، وهو جنس من مَشْيها.

بدخ: امرأة بَيْدَخَة: تارَّة، لغة حِمير. وبيدخ: اسمُ امرأةٍ. قال:

هل تعرف الدار لآل بَيْدَحا جَرَّتْ عليه الريخُ ذيلاً أُنْبَحا<sup>(٢)</sup>

بده: البُدُّ: بيتٌ فيه أصنام وتصاوير، وهو إعرابُ «بُت» بالفارسية، [ وأنشد:

لَقد عَلِمَتْ تَكَاكِرةُ ابنِ تِيرِي غَداةَ البُدِّ أَنِّسِي هِبْرِزِيُّ ] (٣)

ويقال: ليس لهذا الأمر بُدُّ أى لا مَحالة. والتَبَدُّد: التَفَرُّق، وذَهَبَ القَومُ فى الأمر بَدادِ بَدادِ بَدادِ أَى تَفَرَّقوا. وجاءَتِ الخيل بَدادِ أَى واحدًا واحدًا واحدًا واستَبَدَّ فلان برأيه أَى انفرَدَ بالأمر. والبدادُ: لِبْدٌ يُشَدُّ مَبدُودًا على الدابَّةِ الدَّبرةِ، تقول: بُدَّ عن دَبرها أى شُقَ. والبَدَدُ مصدر الأَبَدِ، وهو الذى فى يَدَيْهِ تباعُدٌ عن جَنْبَيْهِ. وبرْدَوْنُ أَبَدُ، والحائكُ أبدًا أَبَدُّ، وفو الذى فى يَدَيْهِ تباعُدٌ عن جَنْبَيْهِ. وبرْدَوْنُ أَبَدُ، والحائكُ أبدًا أَبَدُّ، وفلا قُخِذَيْهِ، والبادّان: باطِنا الفَخِذَيْنِ. ورجلُ أَبَدُ أَى عظيم الخَلْقِ، وامرأةٌ بَدّاءُ.

بدر: البَدْر القَمَر ليلةَ البَدْر وهي أربعَ عشرة، وسُمِّى بذلك لأنّه يُبادِرُ بالطُّلُوع عند غروب الشمس، [لأنَّهما يتراقبان في الأُفق صُبحًا]. [والبَدْرة: كِيسٌ فيه عشرة آلاف دِرهم أو ألفٌ والجميع: البُدور وثلاث بَدَرات]. ويقال لمَسْكِ السَّخْلة ما دام يرضَع: مَسْكٌ فإذا فُطِمَ فمسْكُه البَدْرةُ. والبادِرةُ: ما يبدُرُ من حِدَّةِ الرجل عند الغَضَب، يقال:

<sup>(</sup>۱) كذا في «التهذيب» ٤٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) المحكم (٥/٠٥)، وفيه: ذيلا أَبْنَخًا.

<sup>(</sup>٣) البيت في المحكم ١٢/١ كرواية العين، وبلا نسبة في اللسان (بدد) و(تكر) والتهذيب (٣) البيت في المحكم ١٢/١٠) تكاترة، وقال: التكرى: القائد من قواد السند والجمع تكاترة».

<sup>(</sup>٤) (ط) أصلحنا هذه العبارة مما ورد في المعجمات وأما في الأصول المخطوطـة فقـد حـاء: التبـدد التفرق، وذهب القوم بداد وحاءت الخيل بداد بداد وفي الأمر تفرقوا وتفرقوا (كذا).

فَلانٌ مَخْشِيٌّ عند البادرة، وأخافُ حِدَّتَه وبادرتَه. والبادِرتانِ: جانِبا الكِرْكِرَتَيْنِ، ويقال: عِرْقان اكتَنَفاها روأنشد:

### تُمري بوادِرَها منها فَوارقُها(١)

يَعنى فوارقَ الإبل وهي التي أخذها المنحاضُ ففرقَت نادَّةً، فكلَّما أخذَها وَجَعٌ في بطنها مَرَتْ، أي ضَرَبَت بخُفِّها بادِرةَ كِرْكِرَتِها، وقد تفعَل ذلك عند العطش إ. والبَيلدرُ: بعضُه محمعُ الطعام حيث يُداسُ ويُنقَى. وابتَدرَ القومُ أمرًا وتبادَرُوا أي بادر بعضُهم بعضًا فبَدر بعضُهم فسَبَقَ وغلَبَ عليهم. وبوادِرُ الإنسانِ وغيره: اللَّحْمةُ التي بين المَنكِب والعُني، قال:

## وجاءَتِ الخَيْلُ مُحْمَرًّا بَوادِرُها(٢)

بعع: البَدْعُ: إحداثُ شيء لم يكن له من قبلُ خلقٌ ولا ذكرٌ ولا معرفةٌ. والله بديعُ السّموات والأرض: ابتدعهما، ولم يكونا قبل ذلك شيئًا يتوهّمهما متوهّم، وبدع الخلق. والبدعُ: الشيء الذي يكون أولاً في كل أمر، كما قال الله عزّ وجل: ﴿قَلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِن الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٩]، أي: لستُ بأوّل مُرْسَل. وقال الشاعر:

فلست ببِدْعٍ من النائبات ونقض الخطوب وإمرارها والبِدْعَةُ: اسم ما ابتدع من الدين وغيره. ونقول: لقد جئت بأمرٍ بديع، أى: مبتدع عجيب. وابتدعت: جئت بأمر مختلف لم يعرف ذلك قال:

إنّ نبا ومطيعًا خُلِقا حلقًا بديعا جمعاةُ تُتبَّعُ سبتا وجُمادي وربيعا

ويُقرأ (٢): «بديع السّموات والأرض» [البقرة: ١١٧]، بالنصب على جهة التعجّب لما قال المشركون، بدعًا ما قلتم وبديعًا ما اخترقتم، أى: عجيبًا، فنصبه، على التعجّب،

<sup>(</sup>١) الشطر في «اللسان» (بدر)، غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت ثاني اثنين في «اللسان» لخراشة بن عمرو العبسي، والعجز: زورا وزلت يد الرامي عن الفوق.

وفى المحكم (٣٩/١٠) رواية البيت كاملا والعجز: زورًا وجرَّت يد الرامي عن الفوق.

<sup>(</sup>٣) قرأ المنصور: بديع بالنصب على المدح. كذا في البحر المحيط ٥٣٤/١.

والله أعلم بالصّواب. ويقال: هو اسم من أسماء الله، وهو البديع لا أحد قبله. وقراءة العامّة الرّفع وهو أولى بالصواب. والبِدْعَةُ: ما استحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله (۱) من أهواء وأعمال، ويُحْمَع على البدّع. قال الشاعر:

ما زال طعن العادى والوشاة بنا والطعن أمر من الواشين لا بدع وأُبْدِعَ البعيرُ فهو مُبْدَعٌ، وهو من داء ونحوه، ويقال هو: داءٌ بعينه، وأُبْدِعَتِ الإِبلُ إذا تُركت في الطريق من الهُزال. وأُبْدِعَ بالرّجلِ إذا حَسِرَ عليه ظَهْرُهُ.

بعغ: البَدَغُ: التَزَحُّفُ بالاسْتِ على الأرض. قال(٢):

### لولا دَبُوقاءُ اسْتِهِ لم يَبْدَغ

بدل: البَدَلُ: حَلَفٌ من الشيء، والتبديل: التغيير. واستبْدَلْتُ ثوبًا مكانَ تُوب، وأَخًا مكانَ أَخ، ونحو ذلك المبادَلة. والأبْدال: قومٌ يُقيمُ اللهُ بهم الدِّينَ ويُنزِّلُ الرِّزْق، أربعونَ بالشّام وتُلاثونَ في سائر البُلدان، إذا مات واحدٌ منهم يقومُ مَقامَه مِثلُه ولا يُؤبَهُ لهم (٣). ويقال: واحدٌ منهم بعَقبة حُلُوانَ ربِّي بها، اسمُه ذُوَيْب بن برتملَي، ويقال: قرأ القرآن وأبدال الشام. والبَاْدَلةُ: لَحْمةُ بين الإبْط والتَّندُوةِ، والرُّعْثاوان أعاليهما، قال:

فتى قُدَّ قَدَّ السيف لا مُتآزف ولا رَهِل لَبَّاتُه وبآدِلُهِ

بدن: البَدَنُ من الجَسَد ما سوى الشَّوى والرأس. والبَدَنُ: شِبْه دِرْعِ إِلاَّ أَنَّه قصير قَـدْرَ ما يكون على الجَسَد، قصيرُ الكُمَّيْنِ، ويجمَع على أبدان، وقال الله، حَـلَّ وعزَّ: ﴿فاليومَ نُنجِيكَ بَبَدَنِكَ ﴾ [يونس: ٩٢]. وبَدُنُ الرجلُ: صار بَدينًا فهو مُبْدِن، ورجل بادِنٌ ومُبَـدَنُ وامرأة مُبَدَّنَةٌ، أى: سَمينان جسيمان. وبَدَّنَ تَبدينًا أى أسَنَّ. والبَدْنةُ: ناقةٌ أو بَقَرةٌ، الذكر والأنثى فيه سواءٌ، يُهدَى إلى مَكَّةَ، والجميع البُدُنُ.

<sup>(</sup>۱) ذكر النووي رحمه الله في الأذكار (ص ١٧٤) أنه لا يصح الاقتصار على الصلاة على النبي ﷺ دون السلام ولا السلام دون الصلاة.

<sup>(</sup>٢) في المحكم (٣٧٨/٥) لرؤبة، وفيه الشطر الأول: والمِلكِ يُلكِ بالكِلم الأَمْلغ

وهو في ديوانه (ص ٩٨).

<sup>(</sup>٣) جاء في هذا المعنى عدة أحاديث، لكن كلها ضعيفة، انظر ضعيف الجامع (ح ٢٢٦٥، ٢٢٦٩).

بده: البَدْهُ: استقبالك إنسانًا بأَمْرٍ مُفاجَأَةً [والاسم: البديهة] (١) و[البديهة أول الرأى] (١). وبادَهني مُبادَهة أى: باغَتني مباغَتة والبُداهة والبديهة: أوّل جَرْي الفَرَس. تقول: هو ذو بَدِيهةٍ وبَداهةٍ.

بِدَأ، بِدَى: بَذِى الرجل إذا ازدُرِى به. ورجلٌ بَذَى إذا نَطَقَ بهُحْرٍ، وامـرأة بَذَيَّةٌ: بيِّنَـةُ البَذاءة، وقد بَذُؤَ، قال:

# هَذْرَ البَذيئةِ ليلَها لم تَهْجَع (٢)

بذج: البَذَجُ: الحَمَلُ، ويُحمَع على البِذْجان، وهو أضعَفُ ما يكون، قال:

وإنْ تَجُعْ تأكُلْ عَتُودًا أو بَـذَجْ(٤)

بِنْحُ: البَدَخُ: التَّطاوُل والافِتحار، بَذَخَ يَبْـذَخ بَدْخًا وبُذُوخًا. ورجل باذخ وبذّاخ، قال:

# أشَمُّ بِذَاخٌ نَمَتْنِي البُّذَّخُ (٥)

وجَبَلْ باذخ: طويل، وجمعه بواذخ وباذخات، وقد بَذَخَ بُذُوخًا. وأنا أبذَخُ منه، أي أفخر وأعزّ.

بذه: تقول العربُ بَذَّ يَبُذُّ بَذًّا إذا خَرَجَ شيءٌ على الآخر في حُسْن أو عَمَل كائنًا ما كانَ. والبَذاذةُ: سُوءُ الهَيْئة، ورجلٌ باذُّ الهَيئة، ولقد بَذِذْتُ، وأَبَذَّهُ غَيْرُهُ.

بذر: بَذَرْتُ الشيءَ والحَبَّ بَذْرًا، يمعنى نَثَرْتُ، ويقال للنَّسْل: البَدْر، يقال: هؤلاء بَذْرُ سُوء. والبَذْرُ اسمٌ حامعٌ لِما بَذَرْتَ من الحَبِّ. والبَذير: من لا يستطيع أن يُمسِكَ سِرَّ وَنفسه] (٢٠). ورجل بَذيرٌ وبَذُور: مِذْياعٌ، وقومٌ بُذُرٌ: مَذاييعُ، والفعل والمصدر في القياس بَذُر بَذارةً. [وفي الحديث: «لَيسوا بالمساييح البُذُر»] (٧)، ويقال بَذَر بَذْرًا. والتبذير:

<sup>(</sup>١) من نص رواية التهذيب (٢٢٠/٦)، عن العين.

<sup>(</sup>٢) (ط): تكملة من مختصر العين.

<sup>(</sup>٣) الشطر في «اللسان» (بذأ) بلا نسبة.

<sup>(</sup>٤) الرجز في «اللسان» (بذج) لأبي محرز عبيد المحاربي.

<sup>(</sup>٥) الرجز بلا نسبة في اللسان (بذخ).

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصول المخطوطة وأثبتناها من «التهذيب» و «اللسان».

<sup>(</sup>V) زيادة من التهذيب من أصل «العين».

إفسادُ المال وإنفاقه في السَّرَف، [قال الله، حَلَّ وعَزَّ: ﴿ولا تُبَدِّرْ تَبْدَيرا﴾ [الإسراء: ٢٩]. [وقيل: التبذير إنفاق المال في المعاصى، وقيل: كهو أن يَبسُطَ يدَه في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاتُه، واعتبارُه بقوله، عزَّ وحلَّ: ﴿ولا تَبْسُطُها كُلَّ البَسْط فتقعُدَ مَلُومًا مَحْسُورا﴾ [لإسراء: ٢٩]. [ويقال: طعام كثيرُ البُذارة أي كثير النَّزَل، وهو طعام بَذِرِّ أي نَزَل، وقال:

ومن العَطيّة من تَسرَى جُذمناءَ ليسسَ لها بُندارَهُ بِنع: البَذَعُ: شبه الفَزَع. والمبذوع كالمفزوع. قال الأعرابيّ: بُذِعُوا فابْذَعَرُّوا. أى: فَزعوا فتفرّقوا.

بذل: البَذْل نقيضُ المَنْع، وكلُّ من طابَت نفسهُ لشيءٍ فهو باذلٌ. والبِذْلةُ من الثّياب: ما يُلْبَس ولا يُصان. ورجلٌ مُتَبَذّلُ: يلى الأعمال بنفسِه.

بِدْم: البَدْمُ مصدرُ البَذيم، وهو العاقلُ الغَضبِ من الرحال، يَعْلَم ما يُغْضَب لـه، وبَذُمَ بَذامةً، قال:

كريـــمُ عُــروقِ النَّبْعَتَــيْنِ مُطَهَّرٌ ويَغضَبُ مِمَّا فيه والبَدْم يَغْضَبُ (١) وبَذيمةُ: اسْمُ رجل.

برأ: البَرْءُ، مهموز: الخلْق. برأ اللهُ الخلق يَبْرَؤُهُمْ بَرْءًا، فهو بارِيءٌ. والبُرْءُ: السَّلامةُ من السَّقم، تقول: بَرَأً يَبْرَأً ويَبْرُؤ بَرءًا وبُرُوءا .. وبَرِئ يَبْرَأ بمعناه . والبراءة من العَيْب والمكروه، ولا يُقال إلاّ: بَرِئ يَبْرَأ ، وفاعله: بَرِيءٌ كما ترى، وبَراءٌ، وامرأة بَراءٌ، ونسوة بَراء، في كلّ ذلك سواءٌ. وبُرآء على قياس فُعَلاء: جمعُ البَرِيء، ومن ترك الهمز قال: بُراء . ويُقال: بارأت الرَّجُل، أي: بَرِئ إلى وبَرِئتُ إليه، مثل بارأت المرأة، أي: صالحتها على المفارقة . وتقول: أَبْرُأْتُ الرَّحل من الدَّيْن والضّمان، وبرّأتُهُ.

والاسْتِبْراء: أن يَشْترِيَ الرَّجُلُ الجاريةَ فلا يَطَوُّها حتَّى تحيض. والاستبراءُ: إِنْقاءُ الذُّكَر بَعْدَ البَوْل.

برل، برأل (٢): البُرْءُولةُ، والجمع: البَرائيل: رِيش سَبْط لا عرَضَ له على عُنُق الدِّيك

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في «اللسان» (بذم).

<sup>(</sup>٢) البُرائل: ما استدار من ريش الطَّائر حَوْلَ عُنُقه، والجميع: البَرائل، وقد بَرْأَلَ الدِّيك وتَبَرْأَلَ، كذا في مختصر العين، (ص ٢٥٣) نقلا عن (ط).

ونحوه من الخَلْق، فإذا نفشهُ للقتال قيل: بَـرْأَل الديك، وتبرأل رِيشُهُ وعُنْقُهُ. الواحدة: بُرْءُولة. والبَرائلُ للدِّيك خاصة ولنحوه إن كان.

بربغ: البَرْبَخَةُ: الإرْدَبَّةُ.

بربص: ويقال: بَرْبُصْت الأرض إذا أرسلتُ فيها الماء فمخَرَتْها النُّجُود.

بربط: البَرْبَطُ: مُعَرَّبٌ، وهـو مـن ملاهـي العجـم. [والبِرْبِيطِيّاءُ: موضعٌ يُنْسَبُ إليه الوشيئ [(١).

برت: البُرْت: الفَأْس بلغة اليمن، والبُرْتُ بلغتهم السُكَّرُ الطَّبَرْزَد. وقال مُزاحِم: المُبَرِّتُ والبرِّيتُ في شعر رؤبة اسمُّ اشتُقَّ من البَرِّية في قوله (٢):

ينشَوُّ عنى الخَرقُ والبرِّيتُ

فكأنّما أسكَنَ الياءَ فصارت الهاءُ تاءً فَغَلَبَت، وجَعَلـه اسـمًا للبَريِّـة، وهـو الصحـراء، والجمع البَراريت، فصارت التاء كأنّها أصلية في التصاريف كما لزِمَت التاء في عِفريت. والبُرْتُ: الدليلُ الهادي ولم أسمَع له جمعا.

برت: البَرْثُ: شِبهُ حَبَلٍ من رَملٍ إلاّ أن بَرْتُهُ صُلْبٌ أى تُرْبُه. ويقال: بل البَرْثُ أسهَلُ الأرض وألينُها، وجمعُه البُروث.

برثن: البَراثِنُ، وواحدها: البُرْثُنُ: مَخالِبُ الأَسَد. قالوا: كأنَّ بَراثِنَهُ الأَشافي.

برج: البُرْجُ واحـدٌ من بُرُوج الفَلَك، وهـو اثنـا عَشَرَ بُرْجًا. وبُرْجُ سُورِ المدينـة، والحِصْنِ: بُيُوتٌ تُبْنىَ على أركان القَصْر بُرْجًا. وتُـوْبُ مُبَرَّجٌ: صوِّرت فيه (٣) تَصاويرُ كُبروج السُّور، قال العجّاج:

فقد لَبسنا وَشَيه المُبرَّحا(٤)

والبَرَجُ: سَعَةُ بَياضِ العَين مع حُسْنِ الحَدَقَةِ. وإذا (٥) أَبْدَتِ المرأةُ مَحَاسِنَ جيدها ووَجْهها قيل: قد تَبَرَّحَتْ، ومع ذلك تُرِى من عَيْنَيْها حُسْنَ نَظَرِ. وحِسابُ البُرْجانِ،

<sup>(</sup>١) مما روى في التهذيب (١) ٥٩/١عن العين.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٢٥، وفيه: ينشق عني الحَزْنُ والبرِّيثُ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «صوِّر تغيه» وهو تصحيف بين. انظر اللسان (برج).

<sup>(</sup>٤) الرجز في «اللسان» (برج).

<sup>(</sup>٥) في (ط): وإذ. انظر المصدر السابق.

(وهو قولُك) (١): ما جُداءُ كذا في كذا، وما جَذْرُ كذا وكذا، فجُداؤه: مَبْلُغُمه، وجَذْرُه أَصْلُه الذي يُضْرَبُ بعضُه في بعض، وجَمْلتُه البُرْجانُ. يُقال: ما جَذْرُ مائةٍ؟ فيقال: عشرة. ويُقال: ما جُداء عشرةٍ في عشرةٍ؟ فيقال: مائة. والبارِجةُ: سَفينةٌ من سُفُنِ البَحْرِ تُتَّخَذُ للقتال.

برجد: البُرْجُد: كساءٌ مُخطَّط للأعراب، قال طَرَفة:

أَمُونِ كَالُواحِ الإِرانُ نَسَاْتِهَا عَلَى لاَحِبٍ كَأَنَّه ظَهْرُ بُرجُدِ بِرِجِس: البرجيسُ: من أسماء النُّحوم. والنُّوق والشّاء الغزيرة الكريمة.

برجم: البَرْجمة للمفصل وهو الظّاهر في الأصابع كالعُقَد. والإَصْبَعُ الوُسْطَى من كلّ طائِر، هي البَرْجمة. والبَراجم: أحياءٌ من تميم. والنّسبةُ: بُرْجُمُيُّ. المِرْجان: اللؤلؤ الصّغار.

برح: بَرِحَ الرجلُ يَبْرَحُ بَراحًا إذا رام من مَوضِعه. وأبرحته: [رِمْتُه] (٢) وقسول الأعشى:

أَبْرَحْتَ رَبُّ وأَبْسِرَحْتَ جارًا(٣)

أى: أَعْظَمْتَ واتَّحَذْته عظيمًا. وما بَرِحْتُ أَفْعَلُ كذا أى: ما زِلْتُ. وقولهم: بَرِحَ الْخَفَاءُ أى: ذَهَبَ، قال (٤):

بَرِحَ الخَفاءُ وما لمدريٌّ تَجَلُّدٌ

وأرضٌ بَواحُ: لا بِنَاءَ فيها ولا عُمْران. والبُرَحاءُ: الحُمَّـــى الشَّـديدة. وتقول: بَرَّح بنـا فُلانٌ تبريحًا إذا آذاك بإلحاح المشَقَّة، قال ذو الرُمّة:

لنا والهوى بَرْحُ على من يُغالبُهُ (٥)

والتَّباريح: كُلَف المَعيشة في مَشَقَّة، والاسمُ التَّبَرُّح، وتقول: ضَرَبتُه ضَربًا مُبَرِّحًا ولا

أقــول لهــا حــين حــــــــــــ الرّحيـــ ــــــــ أبرحْتِ ربًّا وأبــرَحْتِ حــــارا

<sup>(</sup>١) (ط): زيادة من «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) (ط): زيادة للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت في «اللسان» (برح) والرواية فيه:

<sup>(</sup>٤) في «اللسان» (برح) والمحكم (٢٤٣/٣)، ولفظه (فما لدي).

<sup>(</sup>٥) عجز بيت في «اللسان» (برح) والمحكم (٢٤٣/٣)، (ط): وقد ورد في الأصول المخطوطة من سهو الناسخ: على من يطالبه.

تقول: مُبرَّحًا. وهذا الأمرُ أَبْرَحُ عليَّ من ذاك أي: أشَقُّ (وأشَدُّ، قال ذو الرّمة:

أنينًا وشَكْوَى بالنَّهـار كثيـرة عليَّ وما يأتي به اللَّيل أبرَحُ (١)

والبراحُ: البيانُ، تقول: حاءَ الكُفْرُ براحًا، وعلى هـذا المعنى يجـوز «بـرِح الحَفاءُ» أى ظَهَر ما كُنتُ أُخفى. والبُرُوحُ: مصدر البارح وهو خِلاف السّانح من الظّباء والطَّيْر وما يُتَمَّنُ به أو يُتَشاءَمُ به، قال (٢):

فَهُنَّ يَبْرُحْنَ بِــه بُرُوحِـا وتــارةً يــاتينه سُنُوحــا والبارِحُ من الرِّياح: ما تحمِلُ التُّرابَ في شِدَّة الهُبُوبِ<sup>(٣)</sup> قال:

.....ومَرًّا بارحٌ تَــرِبُ

برخ: البَوْخ: ضَرْبٌ بالسَّيْف يقطَعُ بعضَ اللَّحْمِ. والبَوْخُ: الرَّحيصُ بلغة عُمان. والبَوْخُ: الحَوْبُ، وأهل عُمان يقولون: كيفَ أَسْعارُكُمْ؟ فيقول المُحيبُ: بَوْخ، هكذا، أي رخيص. وقول رُؤبة:

ولو أقول بَرِّخُوا لَكِبَرَّخُوا لمارِ سَرْجيسَ وقد تَدَخْدَخُوا(٤)

قوله: بَرِّخُوا أَى بَرِّكُوا، أَخَذَها من النَّبَطيّة.

برد: البَرَدُ: مَطَرٌ كالجَمْد. وسَحابٌ بَرِدٌ: ذو قُرٌّ وبَـرَدٍ، [وقد بُـرِدَ القـومُ إذا أصابَهم البَرْدُ].

[وأما قول اللهِ - حلَّ وعزَّ -: ﴿ويُنزِّلُ مِن السَّماءِ مِن جِبالِ فيها مِن بَرَدٍ فيصيب به مَن يشاء ﴾ [النور: ٤٣]، ففيه قولان: أحدهما: ويُنزلَ مِن السَماء مِن أمثال جبال فيها مِن بَرَدٍ، والثانى: ويُنزل مِن السماء مِن جبال فيها بَرَدٌ. و «مِن» صِلةً]. والأَبْرَدان: الغَداةُ والعَشِيُّ، وبَرَدَ يبرُد بُرودةً. وبَرَدْتُ الحُبْزُ بالماء: صَبَبْتُه عليه فبَلَلْتُه، واسم ذلك الخبز المَبْلُول البَريدُ والمَبْرودُ، تَطَعَمُه النِّساءُ للسُّمْنة، وتقول اسقنى شَرْبةً أُبرِّدُ بها كبدى. وبَرَدَ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من العبارة وبيت ذي الرمة من «التهذيب» مما نُسب إلى الليث (٢٩/٥)، وهـو في المحكم (٢٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الرجز في «اللسان» (برح) غير منسوب، وفي المحكم (٢٤٤/٣) غير منسوب كذلك.

<sup>(</sup>٣) من التهذيب (٢٨/٥) عن العين.

<sup>(</sup>٤) بلا نسبة في اللسان (برخ).

القُرُّ، وأَبْرَدُوا: صاروا في وقت القُرِّ آخر النّهار. وبَرَّدْتُ الماءَ تبريدًا. وبَرَدَ عليه حَقُّ كذا وكذا دِرْهَمًا أَى لَزِمَه ذلك. والبَرودُ: كُحْل تُبَرَّدُ به العين من الحَرِّ. وفي الحديث: «أَبردوا بالظَّهر فإنّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيح جَهَنَّم» (١). ويقال: حئناكَ مُبْرِدينَ إذا جاءوا وقد باخ الحَرُّ. والبرّادةُ: الكوّازة (٢). والبَريد: ستَّة أميال يتِمَّ بها فَرْسخان. والبَريدُ: الرسولُ المُبْرَد على دَوابِّ البريد، [وإبرادُه إرسالُه]، وقال الراجز:

#### رأيتُ للموت رَسُولاً مُبْرَدا

[ويُروَى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « إذا أَبْرَدْتُم إلى بَريدًا فاجعَلوه حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الاسْمِ»] (٢). [وقال بعض العرب: الحُمَّى بريد الموت، أراد أنها رسول الموت تُنذر به. وسِكَكُ البَريد، كل سِكَّةٍ منها اثنا عشر ميلاً، والسَّفَر الذي يجوز فيه قَصْرُ الصلاة أربعة بُرُدٍ، وهي ثمانية وأربعون ميلاً بالأميال الهاشمية التي في طريق مَكَةً. وقيل لدابَّة البريد: بَريدٌ لسَيْرهِ في البَريد، وقال الشاعر:

إنَّى أنصُّ العِيسَ حتى كأنَّني عليها بأجواز الفلاة بَريدُ (٤)]

والبَرْدُ: سَحْكُكَ الحديد بالمِبْرَدِ أَى السُّوهان (بالفارسية). والبُرْدُ: تَوبٌ من بُرود العَصْب والوَشْى. والبُرْدد: كِساء [مُربَّع أَسْوَدُ فيه صِغَرٌ ونحو ذلك] تَلْتَحِفُ به العربُ. وقوله تعالى: ﴿لا يذوقون فيها بَرْدًا ولا شَرابا ﴾ [النبأ: ٢٤]، يقال: نَوْمًا. وبَرَدَى: نَهر دمشق، قال حسّان:

يَسْقُون من وَرَدَ البَريصَ عليهم بَردَى يُصَفِّقُ بالرحيقِ السَّلْسَلِ (٥)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في المواقيت (ح ٥٣٨)، وفي غير موضع من صحيحه، واللفظ له، ومسلم (ح ٦١٥).

<sup>(</sup>٢) (ط): كذا في الأصول المخطوطة، وأما في «التهذيب» و«اللسان» من أصل «العين» فهى «الكوارة» وقد علق الأزهرى فقال: ولا أدرى أهى من كلام العرب أو من كلام المولدين؟ نقول: لم نحد الكوارة بهذا المعنى في المعجمات ولعلها «الكوازة» بالزاى كما وردت في الأصول المحطوطة، على أنها لغة «سائرة» قائمة على الكوز!

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمى في المجمع (٤٧/٨)، وقال: «رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وفي إسناد الطبراني عمر بن راشد، وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات، وطرق البزار ضعيفة».

<sup>(</sup>٤) البيت في «اللسان» (برد) غير منسوب.

<sup>(</sup>٥) البيت في المحكم (١٠/٤٤)، كرواية العين واللسان «برص» ومعجم البلدان «البريص».

وضَرَبَه حتى بَرَدَ أى ماتَ. وبَرَدَ فلالٌ في أيديهم أى صارَ في أيديهم لا يُفْدَى ولا يُطْلَبُ. وبُرْدا الجَوادِ: حناحاة، قال ذو الرّمّة:

## إذا تَجاوَبَ من بُرْدَيْهِ ترنيمُ

بردج: البَرْدَجُ: السَّبْيُ، دخيل.

برفع: البَرْدَعَةُ (١): الحِلْسُ الذي يُلْقَى تحت الرَّحْل وهو القِرْطاط.

برفن: البَرْذَنَةُ سَيْرةُ الـبِرْذُونِ والفَـرَس، والفَـرَسُ يُـبَرْذِنُ فـى مَشْـيهِ، أى يمشـى مَشْـىَ البرْذَوْن.

برن: البَرُّ: خلافُ البَحْرِ، ونقيضُ الكِنِّ، تقول: خَرَجْتُ برًّا وحَلَسْتُ برّا، على النّكرة تستعمله العرب. والبَرِّيَةُ: الصَّحراء. والبَرُّ: البارُّ بذوى قرابته .. وقومٌ بَرَرةٌ وأبرارٌ. وتقول: ليس ببر وهو بارٌ غدًا. والمصدر والاسم: البِرّ، مستويان. وبَرَّتْ يَمِينُه، أى: أمضاها على الصِّدْق، وأَبْرَرْتُ يمينى إبرارًا. وبَرَّ اللهُ حَجَّكَ فهو مبرورٌ. وفلانٌ يَبُرُك، [أى]: يطيعك، قال:

## يَبَرُّكُ النَّاسُ ويَفْجُرونكا<sup>(٢)</sup>

والبَوِيرُ: حِمْل الأراك. وقد أَبَرَّ عليهم، أي: غلبهم. وابترّ فـلانٌ، أي: انتصب منفردًا من أصحابه. والبَرْبرة: كَثْرةُ الكلام، والجَلَبة باللّسان، قال:

## (....) كلّ غُدورٍ بَرْبارْ

وبَوْبَو: جيلٌ من النّاس سَيِّىء الخلْق، ويُقالُ إنّهم من وَلَد برّ بن قيس بن عيلان. والبُرُّ: الجِنطة. والبُرُّ؛ والبُرُّ؛

برز: رَجُلٌ بَرْز، أي: طاهر الخُلُق عفيف. وامرأة برزة: موثوق برأيها، وفضلها، وعفافها. والفعل: بَرُز يَبْرُز برازة. قال العجّاج في الرّجل البَرْز:

### بَــرْزٌ وذو العَفافــةِ البَـــرْزِيُّ

والبَرازُ: المكانُ الفضاءُ من الأرض، البعيدُ الواسعُ. وتبرّز فلان: خَرَجَ إلى البَزار. وقيل تبرّز في التَّغَوُّط كناية عنه. أي: حرج إلى بَرازٍ من الأرض. وبَرَزَ [فلان] يَبْرُزُ بالتّخفيف،

<sup>(</sup>١) وهي بالدال المهملة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) الرحز في التهذيب (١٩٠/١٥)، واللسان (برر) غير منسوب.

أى: ظهر بعد الخفاء. وإذا تسابقت الخيلُ قيل لسابقها: قد بَرَّزَ عليها. وأَبْرَزْتُ الكِتابَ والشَّيء، أي: أظهرته. وكتابٌ مَبْرُوزٌ، مُبْرَزٌ أي: منشور، قال:

أو مُذْهَبٌ جَـدَدٌ على ألواحه النّاطقُ المُبْرُوزُ والمَحْتُ ومُ وبرازًا. وبارز القِرْنَ مُبارَزَةً وبرازًا. وبارز القِرْنَ مُبارَزَةً وبرازًا.

برزَخ: البَرْزَخُ: ما بينَ كلِّ شَيْئَينِ. والمَيِّتُ في البَرْزَخِ؛ لأَنّه بين الدُّنْيا والآخِرةِ. وبَرازِخُ الإِيمانِ: ما بين الشَّكِِّ واليَقينِ. والبَرْزَخُ: أَمَدُ ما بين الدُّنْيا والآخِرةِ بعد فَناء الخَلْقِ. وما بينَ الظَّلِّ والشَّمْسِ بَرْزَخٌ. ويقال: البَرْزَخ فسحةٌ ما بينَ الجَنَّةِ والنّارِ.

برزغ: البُرْزُغُ: نَشاطُ الشّبابِ، قال رؤبة:

#### هيهاتَ ميعادُ الشّبابِ البُـرْزُغِ

برزق: البِرْزِيقُ: جماعةُ حَيْلٍ دونَ المَوْكِبِ، كما قال زياد: ما هذه البَرازيقُ التي تتردّد والبَرْزق: نبات.

برس: البُرْسُ: القُطن، [وهو قُطن البَرديِّ](١) قال:

# سَبائِے خُ من بُرس وطُوط

برش: البَرَشُ، والبُرْشَةُ: لون مختلط بنقطة حمراء وأُخرى سَوْداء، أو غَبْراء، أو نحو ذلك. وشاة بَرْشاء: في وجهها نقط مُختَلِفة، ورَجُلٌ أَبْرش. وسُمِّى جَذيمة الأبرش اللذي أصابه حَرْق فبقى فيه من أثر الحَرْق نقط سُودٌ وحُمْرٌ، فقيل: جَذيمة الأَبْرش، وهو ملك من مُلُوكِ اليَمَن.

برشم: البَرْشمة: إدامة النّظر. والبِرْشام: الاسم، والْبَرْشِمُ: الحادُّ النَّظر، وبَرْشَمَ الرّجلُ: أدام النَّظَرَ.

برص: البَرَصُ: داءُ (٢). وسامٌ أبرَصَ: مُضافٌ غيرُ مصروفٍ، والحمع سَوامٌ أبرَصَ. ويقال: كانَ بيده بَرَص. قال تعالى: ﴿تَخْرُجْ بَيْضاءَ من غيرِ سُوءٍ [النمل: ١٢] فخرَجَتْ بَيْضاءَ للناظرين.

برض: بَرَضَ النَّباتُ يَبْرُضُ بُروضًا، وهو [أوّلُ] ما يُعرَف ويَتَناوَل منه النَّعَم.

<sup>(</sup>١) زيادة كذلك من «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) قال في المحكم (٢١١/٨)، بياض يقع في الجلد.

والتَبَرَّض: التَبَلُّغُ بالبُلْغةِ من العَيْش، والتَطَلُّبُ له من هنا وهُنا قليلاً بعد قليل. وكذلك تَبرَّضَ الماء من الحوض إذا قلّ، تُصيبُ في القِرْبة من هنا وهنا، قال:

وقد كنتُ بَرّاضًا لها قبلَ وصلِها فكيف ولَدَّتْ حَبْلَها بحِباليا أَى كنتُ أُطالبُها في الفَيْنةِ بعد الفَيْنة، فكيف وقد عَلِقَ بعضُنا ببعضٍ، والابتراضُ منه. وتَمْدٌ بَرْضٌ أَى قليل من الماء، قال:

## في العِدِّ لم يُقْدَحْ ثِمادًا بَرْضا(١)

والبَرّاضُ بن قيس الكناني الذي فَتَكَ بعُروةَ بنِ كثير الرحّال، وهو الـذي هـاجت بـه حرب عُكاظ. والْمُبْرِضُ الذي يأكُلُ شيء من مالِه ويُفْسِدهُ، وكذلك البَرّاض.

برطل: البر طيل: حَجَرٌ أو حديدٌ فيه طول يُنْقَرُ به الرَّحَى، خِلْقُتُه كذلك، ليس ممّا يُطَوِّله النَّاس، ولا يُحَدِّدونه، وقد يُشَبَّهُ به خَطْمُ النَّحيبة، قال:

كَأَنَّ مَا فَاتَ عَيْنَيْهَا ومَذْبَحَهَا مِن خَطْمِهَا ومِن اللَّحْيَيْنِ بِرْطيلُ والبُرْطُلَة: الطِطَّلَةُ الصَّيفيّة.

برطم: البَرْطَمةُ: عُبُوسٌ في انتفاخ [وغيظ، تقول] (٢): رَأَيْتُهُ مُبَرْطِمًا. وما الّذي بَرْطَمَهُ؟

بع: بَرَعُ يَبْرُعُ بَرْعًا، وهو يتبرّع من قبل نفسه بالعطاء، إذا لم يطلب عوضا (٣). قالت الخنساء:

جلد جميلٌ أريبٌ بارعٌ ورعٌ مأوى الأرامِلِ والأَيتامِ والجارِ (٤) برعل، فرعل: البُرْعُلُ والفُرْعُلُ: وَلَدُ الضَّبُع، الواحدةُ فُرْعُلة، قال:

سَواء على المَرءِ الغريبِ أجارُهُ أبو حَنَشٍ أم كانَ لحمَ الفَراعِلِ برعم: البَرْعَمَةُ والبَراعم: أكمامُ ثَمرَ الشَجَر.

<sup>(</sup>١) الرجز في «اللسان» (برض) لرؤبة وهو في الديوان (ص ٨١).

<sup>(</sup>٢) مما روى في التهذيب (١٤/٧٥)، عن العين.

<sup>(</sup>٣) قال في المحكم (١٠٤/٢): «وبرع فهو بارع: أي تمّ في كل فضيلة وجمال، وقد توصف به المرأة».

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة (١/٢١/).

برغت: البُرغوث: دُوَيْتَةٌ سَوْداءِ صغيرةٌ تَثِبُ وَتَبانًا. والجميع: البراغيث، قال:

أقولُ والقَوْلُ يَبقَى بَعْدَ صاحبِهِ لا بارك اللهُ ربّى فى البراغيثِ كَانَّهِنَّ وجِلْدى إذ خَلَوْنَ بــه مكاتبون أغاروا فــى المواريــثِ عِرْفَذِ: وَلَد البَقَرة، والجَمْعُ: البَراغِز. قال:

ويَضربِنَ بالأَيْدى وراء بَراغ نواغ حِسانِ الوحُوهِ كالظبّاء العَواقِد و برق: البَرْقُ دَخيلٌ في العربية، ويجمع على برْقان. والبَرَق مصدر الأَبْرَق من الجبال، وهو الحَبْلُ الذي أُبرِمَ بقُوَّةٍ سوداء وقوَّةٍ بيضاء. ومن الجبال: ما فيه حُددٌ بيضٌ وحُددٌ سُودٌ. والبَرْقاء من الأرض: طَرائقُ بُقعةٍ فيها حِحارةٌ سُودٌ يخالِطُها رَملةٌ بيضاء، وكل قِطْعةٍ على حِيالها بُرْقةٌ، فإذا اتَسعَ فهو الأبرقُ، والأبارقُ جمعُه، ويُحمَعُ على البراق. والأبارقُ: الآكامُ يُخالطُها الحَصَى والرِّمال، قال:

لنا المَصانِعُ من بُصْرَى إلى هَجَرِ إلى اليَمامةِ فالأَجْزاعِ فالبُروق وهَضْبُ الأَبارِق: موضِعٌ بعَيْنه. والبُروقُ: بيضُ السَّحاب، وبَرَقَ يبرُقُ بُروقًا وبَريقًا، وأَبْرَقَ لغةٌ. والبارقةُ: سَحابٌ يَبْرُقُ، وكلُّ شيء يتَلْأَلاُ فهو بارقٌ، ويبرُق بَريقًا. ويقال للسُّيُوف بَوارقُ. وإذا اشتَدَّ مُوعِدٌ بالوَعِيدِ يقالُ: أَبْرُقَ وأَرْعَدَ، قال:

أَبْرِقْ وأَرْعِدُ لَا يَا يَا يَا يَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُكُ لَـى بَضَائِلُونَ وَعَيْدُكُ لَـى بَضَائِلُ

فارْعِدْ هُنالِكَ ما بَدَا لكِ وابْرَقِ

وأَبْرَقَتِ النَّاقَةُ: ضَرَبَتْ بذَنَبِها مَرَّةً على فَرْجِها، ومَرَّةً على عَجُزِها. والإِنسانُ البَروقُ هو الفَرقُ لا يَزالُ، قال:

## يَروغُ لكلِّ خَصوّارٍ بَصروق

كَأَنَّه مِن قُولِكَ: بَرِقَ بَصَرُه فَهُو بَرِقٌ أَى بَهِتٌ، فَهُو فَزَعٌ مَبْهُوتٌ. وكذلكَ يُفَسِّرُ مِن قَرَأَ: «بَرَقَ» يقول: تَراه يَلمَعُ مِن شِدَّةٍ قَرَأَ<sup>(۲)</sup>: ﴿فِإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾ [القيامة: ٧]. ومن قَرأَ: «بَرَقَ» يقول: تَراه يَلمَعُ مِن شِدَّةٍ

<sup>(</sup>١) هو للكميت كما في اللسان (برق) والمحكم (٢٤٤/٦).

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وقرأ نافع، وأبان عن عاصم: (برُق). السبعة لابن مجاهد (ص٢٦١).

شُخُوصه ولا يَطْرَفُ، قال:

لَّا أتانا ابنُ عُمَيْرِ راغياً أعْطَيته عَيْساءَ منها فَبَرقٌ أَى رَدَّ لها على الإبل. وبَرَّقَ بعَينِه تَبريقًا إذا لأُلأَلها من شِدَّةِ النَّظَر. والبُراقُ (١): دابَّةٌ يركَبُها الأَنبياءُ. والأباريقُ: جمع إبريق. والبُرقانُ: جمعُ بُرْقانةٍ، وهي حَرادةٌ تلَوَّنَتْ بخُطوطٍ صُفْرٍ وسُودٍ. برقش: البَرْقشة: شِبْهُ تنقيش بألوان شَتَّى، وإذا اختلف لونُ الأرقش سُمِّى: بَرْقَشة. والبرْقِشُ طُويئرٌ من الحُمَّر صغير، مُنقَش بسوادٍ وبياض، قال:

وبرقِشًا يغدو على معالق

برقع: البُرْقُعُ: تَلْبَسُهُ الدُّوابُّ ونِساءُ الأعراب، فيه خَرْقان للعَيْنين، قال:

وكُنْتُ إذا مَا زُرْتُ لَيْلَى تَبَرْقَعَتْ فقد رابَنى منها الغَداةَ سُفُورُهـ الله وركُنْتُ إذا ما زُرْتُ لَيْلَى أَبَرْقَعَتْ فقد رابَنى منها الغَداةَ سُفُورُهـ الله البوارك (٢)، اسمٌ لجماعتها. قال طَرَفة:

وبَرْكِ هُجُودٍ قد أَثارتْ مَخافتى نواديها أَمْشِى بعَضْ بِ مُجَرَّدِ وَالْبَرَكْتُ النَّاقة فبركتْ. والبرْكُ: كَلْكُلُ البعير وصدُرُه الذي يـدُوكُ بـه الشَّيء تحته، يُقال: حَكَّهُ ودكَّهُ [ببرْكِه] (٢) قال (٤):

فَأَقْعَصَتْهُم وحكَّتْ بَرْكَها بِهِمُ وأَعْطَتِ النَّهْ بِ مَيّانَ بِنَ بَيّانِ والبِرْكَةُ: ما وَلَى الأرض من جلد البطن وما يليه من الصّدر من كلِّ دابّة (٥٠). اشتُق من مَبْرَك البعير، لأنّه يَبْرُكُ عليه. والبِرْكة والبِرْك: شِبه حَوْض يُحْفَر في الأرض [ولا] (٢٠) يُحْعل له أعضادٌ فوق صعيد الأرض، قال (٧٠):

وأنتِ التي كلَّفتِنتِي البِركَ شاتيًا وأُوْرَدْتنيه فانظِري أيّ مـورد

<sup>(</sup>١) في المحكم (٢٤٤/٦)، قيل البراق فرس جبريل عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) (ط) في الأصول: والبوارك، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) تكملة مما روى في التهذيب (٢٢٨/١٠) عن العين.

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١٠/١٠)، واللسان (برك) بدون عزو.

<sup>(°)</sup> ومنه الحديث: «ألقت السحاب برك بوانيها» البرك: الصدر، والبواني: أركان البِنْية، النهاية (١٢١/١).

<sup>(</sup>٦) زيادة مما روى في التهذيب (٢٢٨/١٠) عن العين.

<sup>(</sup>٧) البيت في التهذيب (٢٢٨/١٠)، وفي اللسان (برك) بدون عزو.

والبرْكة: حَلبة الغَداة، ويقال بفتح الرَّاء، قال الكُمَيْت:

ُذو برْكَةٍ لم تَغِضْ قيدًا تَشيعُ به من الأفاويق في أحيانها الوُظُبِ

والبُرْكةُ: والبُرَكُ جمعُه: من طير الماء، أبيض. وابترك الرَّجُل في الآخر يَقْصِبُه، إذا احتهد في ذمّه. وابتركوا في الحرب: حثوا على الرُّكب ثم اقتتلوا ابتراكًا، والبُراكاءُ: الاسم منه. قال:

ولا يُنْحَى من الغَمَراتِ إلا بُرَراكاءُ القِتَالِ أَو الفِرارُ والتَّرْيك: والتَّرْيك: والتَّرْيك: والتَّرْيك: الزِّيادةُ والنَّماءُ (١): والتَّبْريك: الدُّعاء بالبَرَكة. والمباركة: مصدر بُورِكَ فيه، وتبارك الله: تَمْحِيدٌ وتَحْليل. والبرْكان، والواحدةُ بركانة: من دِقِّ الشَّحَر. وسُمِّيت الشّاة الحلوب بَرَكة. وفي الحديث: «من

بركع: البَرْكَعةُ: القِيامُ على أربع، ويقال: تَبَرْكَعَتِ الحَمامةُ للحَمامـةِ الذَّكَر، ويقال: أصبح فلان متبركعًا، أي: لا يقوم إلاَّ على كراسيعه. قال رؤبة:

هَيْهاتَ أَعْيا جَدَّنا أَنْ يُصْرَعا ولو أرادُوا غَيْرَه تَبَرْ كَعا(٣)

بركن: البَرْنكان: كساءٌ أسودُ بلغة أهل العراق.

كان عنده شاةٌ كانتْ بَركة، والشَّاتان بَركْتان (٢).

برم: البَرَمُ: الّذي لا يُياسِرُ القومَ، ولا يدخل معهم في المَيْسِر وجمعه: أَبْرام، قال: إذا عُقَـبُ القُدُور عُـدِدْنَ مالا تُحُتُ حلائل الأبرام عِرسي(١)

والبُرَمُ: ثمر الأراك وشبهه من الأشجار. وبَرِمْتُ كذا، أى: ضَجِرْتُ منه بَرَمًا، ومنه: التَّبَرُّم، وأبرمنى فلانٌ إبرامًا [أى: أَضْجَرنى]. والإبرام: إحكام الشّيء، وأَبْرَمْتُ الأَمْرَ:

<sup>(</sup>١) (ط): جاء بعد كلمة (النّماء) عبارة رأينا أنها مقحمة في الأصل، وليست منه، وهي: «قال مرط: البركة: دوام الشّيء، وتبارك الله تداوم، والزيادة هاهنا محال، والتعمد لهذا القول كفر».

<sup>(</sup>٢) لم أحده بهذا اللفظ، وإنما أخرجه ابن ماجه (٢٣٠٤) وغيره أن النبي ﷺ، قال لأم هانئ: «اتخذى غنمًا فإن فيها بركة»، وهو صحيح، انظر الصحيحة (ح ٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) ديوانه: (٩٣)، والرواية فيه: ومن أبحنا عزَّه تَبَرْكعا (ط): ونسب في الأصول إلى العجاج.

<sup>(</sup>٤) البيت لدريد بن الصمة في ديوانه (ص ١١٧)، وبلا نسبة في اللسان (برم) والتهذيب (١٥/١٥).

أَحْكَمْته. والبرامُ: جمع البُرْمة، وهو قِدْرٌ من حَجَر. والبَريم: خَيْط يُنْظَم فيه خَـرَز فَتَشُـدُّه المرأةُ على حَفُويْها. والبَرَمُ: قِنانُ صِغارٌ من الجبال، الواحدةُ: بَرَمـةُ، يعنى حبال الرَّمْل فافهم. والبَريمُ: كلّ ذى لَوْنَيْن. والنَّصْرُ بن بريم: كان من سادات حِمْيَر.

بن: البَرْنَىُّ: ضَرْبٌ من التَّمْر أَحْمَرُ مُشْرَبٌ صُفْرة، كثيرُ اللِّحاء، عَذْبُ الحَلاوة ضَخْم. والبَراني بلغة أهل العراق: الدِّيكة الصِّغار أوّل ما تُدْرك، الواحدة: بَرْنيّة. والبَرنيّة: شِبْهُ فخّارةٍ ضَخْمةٍ حَضْراءَ من القوارير الثّخان الواسعةِ الأَفْواه.

برنس: البُرْنُس: كلّ ثوب رأسه منه مُلْتَزِق به، دُرّاعةً كانَ أو مِمْطَرًا أو جُبّة. والتَّبَرْنُس: مشى الكلب، وإذا مشى الإنسان على نحو ذلك قيل: تَبَرْنَسَ قال:

ومُستنكر لي لم أكن ببلاده ففاجأته من غربةٍ أَتَبُرْنسُ

بره: البُرْهان: بيانُ الحُجَّة وإيضاحُها. والبَرَهْرَهةُ: الجاريةُ البيضاء، وبَرَهُها: تَرارتُها وبَضاضتُها، وتصغير البرهرهة: بُرَيْهةٌ، ومَنْ أُتَّها قال: بُرَيْرِهةٌ، وأمّا بُرَيْهِرهة فقبيحة، وأصّا يُتَكَلَّمُ بها] (١). وأَبْرَهةُ: اسمُ أبى يَكْسومَ الحبشيّ ملك اليمن، الذي ساقَ الفيلَ إلى البَيْت، [فأهلكه الله] (١). قال:

مَنَعْتَ مِن أبرهـةَ الحَطيمـا وكُنْتَ فيمـا سـاءَهُ زَعيمـا

ومعنى فيما: .تما.

برهم: بَرْهَمَةُ الشَّجر: مُحْمَع وَرَقِهِ ونَوْره وثمره. وبَرهَم الرَّجل إذا فتح عينيه وحدّد النظر. قال<sup>(٣)</sup>:

يمزحن بالناصع لونا مُسْهَما ونَظَرًا هَـوْنَ الهوينا بَرْهَما

برهمن: البَرَهْمَنُ بالسُّمَنِيَّة (٤): عالِمُهُمْ وعابدهم.

بِرا، بِرو: تقول: هذه بُرَةٌ مَبْرُوّة، أي: معمولة، وهي: الحَلْقَة. [يقال]: ناقةٌ مُبْراة: في

<sup>(</sup>١) تكملة من التهذيب (٦/٩٥/) عن العين.

<sup>(</sup>٢) تكملة من التهذيب (٦/٩٥/١) عن العين.

<sup>(</sup>٣) العجاج، المحكم (٣٥٣/٤)، واللسان (برهم)، وفيه «بُدِّلن» مكان «يمزجن».

<sup>(</sup>٤) السمنية: قوم من أهل الهند دهريون. اللسان (سمن).

أَنفها بُرةً. [والبُرَة] كذلك: الحَلْقَةُ من الذَّهَب والفِضَةِ ونحوهما إذا كانت دقيقةً مَعْطوفة الطَّرَفين، ويُحْمَع على: البُرَى والبُرينَ.

برى: بَرَيتُ العُودَ أَبْرِيهِ بَرْيًا، وكذلك القلم. وناسٌ يَقُولُون: بَرَوْتُ، وهم الّذينَ يَقُولُون: بَرَوْتُ، وهم اللّذينَ يَقُولُونَ: قلوتُ البُرَّ أَقْلُوهُ، والياءُ أَصْوَبُ. المباراة: أن يبارى الرّحلُ الرَّحلُ الرَّحلَ فيصنعُ كما يَصنعُ، يُغالب أحدهما الآخر، [وهما يتباريان]. وبَرَى فلانٌ لفُلانٍ إذا عَرَض له، وهو يَبْرى له بَرْيا، ويَنْبرى له انبراء .. قال ذو الرّمة:

تَبْرِى له صَعْلَةٌ خَرْجاءُ خاضعة فالخَرْقُ دونَ بَناتِ البَيْضِ مُنْتَهَبُ والبَرِيُّ: السَّهْمُ الذي قد أُتِمَّ بَرْيه، ولم يُرَش ولم يُنْصَلْ. والقِدْحُ أوّل ما يُقْطَع، ويُقْتَضَب يُسَمَّى: بَرِيًّا، وذلك قبل أنْ يُقَوَّم، وإذا قُوِّم وأنى له أن يُراشَ ويُنْصَلَ فهو: القِدْح، فإذا رِيشَ ورُكَّبَ نَصْلُه صار سَهْمًا.

بزخ: البَزْخ: الجَرْف بلغة عُمان. والسَزَخ: تقاعُس الظَّهر عن البطن، ورحل أبزخُ وأبْزَى. وأمّا البَزَى، فكأنّ العَجُز خَرَجَت حتى أشرفَتْ على الفَحِذَيْن، والأبزخ ما به وصيف وربَّما مَشَى الإنسان مُتَبازحًا كمشية العَجوز إذا تَكلَّفَت إقامة صُلْبها فَتقاعَسَ كاهلُها وانحنَى تَبَجُها. وتبازَحْتُ عن كذا، أى تقاعَسْتُ عنه، وبَزَحْتُ ظهره بالعَصَا بَرْحًا إذا ضَرَبتُ ذلك الموضعَ. وبُواخةُ: موضعٌ، [ويوم بُزاحة من أيّام العرب معروف].

بزر: البَوْرُ: كلّ حَبّ ينثر على الأرض للنّبات، [وتقول]: بَزَرْتُه وَبَذَرْتُه. والمَزْرُ: الهَيْجُ بالضَّرْب. والمِبْزَرُ: مثل خَشَبة القصّارين. والبَيْزَرُ أيضًا: خَشَبٌ يُبْزَرُ به الثّيابُ فى الماء. وبَزْرُ الكتّان: حَبُّه. وبُزُور النَّبات: حُبُوبه الصِّغار.

بز: البَزُّ: ضَرْبٌ من الثّياب. والبزازةُ: حرفة البزّاز. والبَزّ [أيضًا]: ضرب من المتاع. والبَزُّ: السَّلْبُ، [يقال]: غَزَوْته فَبزرته. ويقال: من عَزَّ بَزَّ، أى: من غَلَبَ سَلَبَ. والابتزازُ: التَّحَرُّدُ من الثّياب. وابتُزَّت من ثيابها، أى: جُرِّدت. والبزَّة: الثّيارةُ الحَسنةُ من الثّياب، قال (١):

كنتُ إذا أَتُوْتُكُ من غَيْسى يَشَمُ عِطْفى ويَبُرِنُ ثَوْبى

والبُزابِزُ: الشَّديدُ من الرِّحال.

<sup>(</sup>١) خالد بن زهير الهذلي، ديوان الهذليين، القسم الأول ص ١٦٥.

بزع: بَزُعَ الغلام بَزاعةً فهو بَزيعٌ، وجاريةٌ بزيعةٌ، يوصَفُ بالظّرافة والملاحة (و) ذكاء القلب، لا يقال إلاّ للأحداث. وتَبَزَّعَ الشّرُّ أي: هاج وأَرْعَدَ ولما يقع. قال (١٠):

إنا إذا أمر العدى تبزّعا وأجمعت بالشّر أن تلفّعا

وَبَوْزَع رَمَلَةٌ لَبْنِي سَعْد. قَالَ<sup>(۲)</sup>:

برمل يرنا وبرمل بوزعا

وبَوْزُغُ: من أسماء النّساء.

بزغ: بَزَغَتِ الشَّمْسُ بُزُوغًا، أى بَدَا طُلُوعُها. ونِحومٌ بَوازِغُ: طَوالِعُ. والبَزْغُ والتَّـبزيُغ: تَشريطُ شَعْر الدَّابَّة بمِبْزَغ من حَديدٍ.

بزق: البَرْق: البَصْق وهو البُزاقُ والبُصاق. وبَزَقُوا الأرضَ أي بَذَروها، وهي يَمانيّةٌ.

بزل: ناقة بازل، وبعير بازل [الذّكر والأنثى فيه] سواء، لأنّ هذا شيء ليس لها فيه فعل إنما هو بَزَل نابُه يَبْزُل بُزولا، أى: فَطَر وانشق، والجميع: بُزُل وبُزَل فى الذّكور، وفى الإناث: بُزّلٌ وبَوازِلُ وبُزّل يشتركان فيه. وبزَل نابُه، ونابه بازل. والبَزْل: تصفية الشّراب ونحوه، والمِبْزَلُ: الّذى يُصَفَى به، ويكون فى مَوْضِع من الوعاء، شِبْه طُبْي فيه خَرْق، فذلك نفسه المِبْزَل، وبزل الخَمْر وابتزلها وتَبزّلها: ثقب إناءها، قال:

تحدّر من نواطب ذي ابتزال (٣)

والنَّاطبة: شيء يُتَّخذ فيه خروقٌ كثيرة يُصَفَّى به.

بِنْم: الإِبْرِيمُ: ما على طَرَف المِنْطَقَة، ذو لسان يدخل في الطَّرَف الآخر. ولغة فيه: إبرام. والبَزِيم: حُزمة مِنْ بَقْل، وكذلك: الوَزِيم.

بزا (بزو): أَخَذْتُ منه بَزْوَ كذا وكذا، أى: عِدْلَ كذا وكذا. والبازى يبزو فى تَطاوُلِهِ وتَأَنَّسِهِ. ورجلُ أَبْزَى، أى: فى ظَهْره انحناء عند العَجُز فى أصْلِ القَطَن (٤)، ورُبَّما قيل: هو أَبْزَى أَبْزَحُ كالعجوز البَزْواء البَرْحاء [التّى] إذا مشت [ف]\_كأنّها راكعة، وقد

<sup>(</sup>١) رؤبة ديوانه (٩١). والرواية فيه: تترّعا.

<sup>(</sup>٢) رؤبة ديوانه (٩١)، اللسان (بزع).

<sup>(</sup>٣) بلا نسبة في التهذيب (٢١٧/١٣). واللسان (بزل).

<sup>(</sup>٤) (ط): في الأصول: (القطا)، والتصويب مما رواه عن العين في التهذيب (٢٦٨/١٣).

بَزِيت تَبْزَى بَزِّى. والتّبازى في المشي كأنّه سَعَةُ الخطو، قال(١):

## وتبازَيْت كما يَمْشي الأَشَـقّ

وأَبْزَيْتُ بِفُلان، إذا بَطَشْت به وقَهَرْته.

بساً: بَسَأَ بهذا الأمر: مَرَنَ عليه واستمرّ فلم يكترثْ لقُبْحه، وما قيل له فيه، وكذلك إذا كان عَمَلاً أو أمرًا وطن نَفْسَه عليه فاستمرّ وصَبَر قيل: بَسَأ به يَبْسَأُ بَسْأً. وبَسَأَ به يَبْسَأُ بَسْأً، إذا أَنِسَ به.

ست: بُسْت: من مَدائِن سِجسْتانَ، قال:

أيا قَبْرًا ببُسْتَ يُحِنُّ معنى عليكَ ولا على بُسْتَ السَّلامُ والبُسْتانُ: معروف.

بسر: البسر: الإعجال، وبسر الفحل قلوصاً أى ضربها قبل حينها. والباسر: القاهر بسراً أى قهراً وابتسر الفحل الناقة أى قهرها على نفسها حتى ينزو عليها. والبسور: بسراً أى قهراً أى قهرها على نفسها حتى ينزو عليها. والبسور: العبوس، ويَبْسُرُ فهو باسِرٌ من هم أو فِكْر. والبسر من التَّمْ رقبل أن يُرْطِب، والواحدة بُسْرة، وأبْسَر النَّحْل صار بُسْراً بعد ما كان بَلَحًا، وفي الحديث: «لا تَبْسروا» (٢) أى لا تَحْلِطُوا البُسْر بالتَّمْر للنبيذ، وقد بَسَره بَسْراً. والبُسْرة: ما قد ارتفع من النبات عن وجه الأرض شيئا ولم يَطُل، وهو غَضُّ أطيب ما يكون، وقيل: البُسْرة البُهْمَى خاصة تخرج في فَرْعها في وسَط الربيع ثمّ يُمسِكُها البَرْد فتصمع تلك البُسْرة ثم تَتفقاً عن السَّفى الذي يكون للبُسْرة، قال ذو الرمّة:

رَعَتْ بارِضَ البُهْمَى جميمًا وبُسْرةً (٣)

والبَياسِرةُ: قوم من أهل السِّند يَواجِرُون (٤) أنفُسهم من أهل السُّفُن لُحاربةِ عدوِّهم،

وصَمْعاءَ حتى آنَفَتْها نصالها

<sup>(</sup>۱) بلا نسبة في اللسان (شقق)، وتاج العروس (شق)، ويروى تباريت بالراء. (ط): في الأصول: قال رؤ بة.

<sup>(</sup>٢)الحديث في النهاية (١٢٦/١) (بسر) بلفظ: «لا تثحروا ولا تبسروا» وقال: البَسْر بفتح الباء خلط البُسْر بالتمر وانتباذهما معًا.

<sup>(</sup>٣) صدر بيت له في اللسان (بسر) وعجزه:

<sup>(</sup>٤) (ط): كذا في الأصول المخطوطة، وأما في «التهذيب» من أصل ما أخذه الأزهري من «العين» فهو: يستأجرهم أهل السفن لمحاربة عدوهم.

وهو رجلٌ بَيْسَريٌّ. والبِسارُ: مطرٌ يُصيبُ أهلَ السِّنْد أيّـامَ الصَّيـف لا يُقلِعُ عنهـم ساعةً فتلك أيّام البسار. والباسور: مُعَرَّبةٌ.

بسس: بسن: زحرٌ للحمار، تقول منه: بس بس (۱). وبَسَسْتُ وأَبْسَسْتُ وهم يَبُسُون ويُبِسُون. والمُبسُ: المُتَلَطِّف للنّاقة المُسَكِّنُها بكلام حتى يحلُبها. وبَسْبَس: اسمُ رحل وانبَسَّتِ الحَيّاتُ إذا تَفرَّقَتْ في الأرض. والبَسْبسُ: شَحَرٌ تُتَّخَذُ منها الرِّحالُ. والبَسابسُ: الكَذِبُ الذي ليس له أصلٌ وكذلك التُرَّهاتُ. والبَسْباسةُ: بَقْلةٌ. [وأبس بالنّاقة إبساسًا: دعاها للحلب، وإذا درّت على الإبساس قيل: ناقة بسوس]. والبَسُوسُ: كانت ناقة ترْعَى فرَمَاها كُليْبٌ التغلِبيُّ فقَتَلَها، ويقال: بل اسْمُ المرأة التي كانت الناقةُ لها، وبذلك السبب هاجَتِ الحروبُ بين بَكْرٍ وتَعْلِب حتى تَفانوا فيقال: أشأمُ من البَسوس.

بسط: البَسْطُ: نقيض القَبْض. والبَسيطةُ من الأرض كالبساط من المَتاع، وجمعه بُسُط. والبَسْطةُ: الفضيلة على غيرك، قال اللهُ حلّ وعزّ: ﴿وزاده بَسْطةً في العِلْم والجِسْم ﴿ [البقرة: ٧٤٧]. والبَسيط: الرجلُ المُنبَسِطُ اللسان، والمَرأة بسيطةٌ، وقد بَسُطَ بَساطةً، والصاد لغةٌ. وبَسَطَ إلينا فلانٌ يَدَه بما نُحِبُ ونكرهُ. وإنَّه ليَبْسُطني ما بَسَطك ويقبضني ما قبضك أي يَسُرُني ما سَرَّكُ ويَسُوءُني ما ساءَك. والأَبساطُ من النّوق: التي معها أولادها، والواحد بسط (٢٠). والبَسيط: نَحوٌ من العَروض. بسق: بَسَقَ وبَصَقَ وبَرَقَ لغاتٌ. وبُساقٌ: حَبَلٌ بالحِجاز مما يَلي الغَوْر. وبَسَقَتِ النَّخْلةُ بُسُوقًا: طالَت وكُمُلَت . وقوله تعالى: ﴿ والنَّخُل باسِقاتِ ﴾ [ق: ١٠]، أي طَويلاتٌ. وأَبْسَقَتِ الشّاةُ فهي مُبْسِق وبَسُوقٌ ومِبساقٌ أي انزلَتِ اللَّبنَ قبل الولادة بشَهْر أو أكثرَ فتُحلَبُ، ورُبَّما بَسَقَت وليس بحامِلٍ فأنزلَتِ اللَّبنَ. وقد سَمِعتُ أن الجارية تَبْسُقُ وهي بِكُرٌ ويَصيرُ في تَدْيها لَبَنْ.

بَسْل: بَسَلَ يبسُلُ بُسُولاً فهو باسِل، وهو عُبُوسة الشجاعة والغَضَب، وأسَد باسل. واستَبْسَلَ الرّجُلُ إذا وطّن نفسَه عليه واستَيْقن به. وأَبْسَلَ نفسَه للموتِ: وَطّنها عليه واستَيْقَن به. وأَبْسَلَ نفسَه للموتِ: وَطّنها عليه واستَيْقَنَ به. والإنسانُ يُبسِلُ بعملِه إبسالاً أى يخذُل ويُوكَل إليه، ويُبسِلُ: يُسلِمُ.

<sup>(</sup>١) وهو زجر للإبل أيضا كما في «اللسان».

<sup>(</sup>٢) (ط): بعد هذا جاء قول للأصمعي في الأصول المخطوطة وهو: وناقة بسيط وهي التي تخلي لولدها لا تعطف على غيره.

والبَسْلُ: المُحَرَّم الذي لا تُتَأُوَّلُ حُرْمتُه، قال:

سوادٌ دَجُوجيٌ وبَسْلُ مُحَرَّم

والبَسْلُ: الحَلالُ، قال:

دمى إنْ أُسيغَتْ هذه لكُمُ بَسْلُ (١)

وبَسَلْتُ الراقى: أعطيتُه بُسْلَتَه، وهو ما يُعْطَى على رُقْيتِه، وابتَسَلَ الراقى: أَخَذَ على رُقْيتِه، وابتَسَلَ الراقى: أَخَذَ على رُقْيتِه، وإذا دَعَا الرجلُ على صاحبه يقول: قَطَعَ اللهُ مَطاكَ، فيقول الآخرُ: بَسْلاً أَى آمين، وأنشد:

لا خابَ من نَفْعِكَ مَن رَجاكا بَسْلاً وعادى اللهُ مَن عاداكا

بسم: بَسَمَ يَبْسِمُ بَسْمًا: فتح شفتيه كالمكاشر. ورجل بسّامٌ، وامرأة بسّامةٌ، وبسم وابتسم وتبسّم بمعنى واحد، [وفي صفة النّبيّ الله أنه كان جُلُّ ضَحِكِه التّبسّم](٢).

بسمل: بَسْمَلَ الرّجلُ، إذا كتب: بسم الله، قال:

لقد بَسْمَلَتْ هندٌ غداةً لَقِيتها فيا حبّذا ذاك الدّلالُ المُبَسْمِلُ (٣) بسن: يقال: هو حَسَنٌ بَسَنٌ، [وهو] إتْباعٌ. والباسنةُ: جُوالقٌ غليظٌ.

بشر: البَشَرُ: الإنسانُ الواحد رجلاً كان أو امرأة. هو بَشَرٌ وهي بشر، وهما بشر، وهم بشر، لا يُتَنَّى ولا يجُمعُ، قال:

معاوى إنّنا بشرٌ فأسْجِعٌ فَلسْا بالجبالِ ولا الحَديدا والبَشَرَةُ: أعلى جلْد الوَحْه والجَسَد من الإنسان، وهو البَشَرُ إذا جَمَعْتَه، وإذا عَنَيْت به اللون والرِّقَة، وجَمْعُ الجَمْع: أَبْشَارٌ، ومنه الله تُقَّتْ مُباشَرةُ الرَّحلِ المرأة لِتضامِّ أبشارهما. ومُباشرةُ الأَمْر: أن تَحْضُرةُ بنفسك. والبَشْرُ، بجَزْمِ الشِّينِ: قَشْرُك البَشَرة عن

<sup>(</sup>١) عجز بيت تمامه في «اللسان» (بسل) لابن همام وروايته:

أيثُبتُ ما زدتم وتلَغى زيادتى؟ دَمى إِنْ أُحِلَّت هذه لكَّمُ بَسْلُ (٢) مما روى عن العين فى التهذيب (٢٣/١٣)، والحديث رواه الترمذى بنحوه (٣٩٠٤) وهو صحيح، انظر صحيح الترمذى (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١٣/٥٥١).

الجلْد، وقد يقال لجميع الجُلُود: بَشَرْتُه إذا قشرت عنه قِشْرَته التّي يَنْبُت فيها الشَّعْر، والقِطعة منه بَشْرة. والبِشارة: ما بُشِّرْتَ به. والبَشِيرُ: الْمَبَشِّر بخير أو شرِّ. والبُشارة: حـقُّ ما يُعْطَى على ذلك، والبُشْرَى الاسم. والبَشارة: الجَمالُ. وامْرَأَةٌ بشيرة، قال الأَعْشَى (١):

ورأت بسأنَّ السشَّيْسبَ حسا نَبَسهُ البَشسَة والبَشارَهُ والبَشارَهُ. والبَشارة: تباشُرُ القومِ بأَمْر. وبَشَّرْتُهُ فأَبْشَرَ وتَبَشَّر واسْتَبْشَر، ولغة: بَشَرْته أَبْشُرُه. وتَباشيرُ الصُّبْح: أُوائِلُهُ وأُوئِلُ كُلِّ أَمْر. ولم أَسْمَعْ له فِعْلاً. واسْتَبْشَرَ القومُ: تَباشَرُوا. والمَبَسِّراتُ: الرِّياحُ تَهُبُّ بالسَّحابِ والغَيْث.

بِشْشِ: البَشُّ: اللَّطْفُ في المسالة، والإِقْبال على أُحِيك، تقول: بَشِشْتُ بَشَّا وبَشاشةً. ورجلٌ هَشٌ بَشٌّ. والبَشِيشُ: الوحه، يقال: رحلٌ مُضِيء البشيش، أي: مُضِيء الوَحْه.

بشع: البَشَع: طعام كرية فيه حفوف ومرارة كطعم الإهليلجة البشعة. ورجل بشع وامرأة بشعة، أى: كريهة ريح الفم، لا تتخلل ولا تستاك. وقد بشيع يَبْشَعُ بَشَعًا وبشاعة. بشق: ولو اشتُق من فِعْل الباشِق بَشَقَ لجاز، وهي فارسيّةٌ عُرِّبَتْ للأجْدَل الصّغير.

بشك: البَشْكُ في السّير: خِفَّةُ نَقْ لِ القَوائم، وهو يَبْشُكُ ويَبْشِكُ بَشْكًا وبَشَكًا. والمَرْأَة بَشَكَى اليدين والعَمَل، أي: سريعة. والبَشْكُ: الكَذِبُ، بَشَكَ يَبْشُكُ بَشْكا، أي: كَذِبَ.

بشم: البَشامُ: من شجر السِّواك، ترعاه الظّباء. والبَشَمُ: تُحَمَةٌ على الدَّسَم، ورُبَّمًا بَشِمَ الفَصيل من كثرة شُرْبِ اللَّبَنِ حتى يَدْقَى سَلْحًا فيَهْلِك، يُقال: دَقِىَ العِجْلُ، إذا كَثُر سَلْحُهُ. قال الحسن: «وأنت تَتَجَشَّأُ من الشِّبُع بَشَما».

بصر: البَصَوُ: العَيْنُ، مذكر، والبَصَرُ: نَفاذ في القلب. والبَصارة مصدر البصير، وقد بَصُرَ، وأبصَرْتُ الشيءَ وتَبَصَّرْتُ به، وتَبَصَّرْتُه: شِبْهُ رَمَقْتُه. واستَبْصرَ في أمرِه ودِينه إذا كانَ ذا بصيرةٍ. والبصيرةُ: اسمٌ لِما اعتُقِدَ في القلب من الدِّين وحَقيق الأمر. ويقال: رَأَى فلانٌ لَمْحًا باصِرًا أي أمْرًا مُفزعًا (٢)، قال:

<sup>(</sup>١) البيت للأعشى في اللسان (بشر).

<sup>(</sup>٢) (ط): كذا في الأصول المخطوطة، وأما في «التهذيب» مما نسب إلى الليث فقد جاء: أمرًا مفروغًا، وهو تصحيف يدل عليه الشاهد.

## دونَ ذاك الأمْــر لَمْـحُ باصِــرُ

وبَصَّرَ الجُرْوُ تبصيرًا: فَتَحَ عَيْنَه. والبصيرة: الدِّرْعُ، ويقال: ما لُبِسَ من السِّلاح فهو بَصائِرُ السِّلاح. ويقال للفراسة الصادقة: فراسة ذات بصيرة. والبَصيرة: العِبْرة، يقال: أَمَالكَ بصيرة في هذا؟ أي عِبْرة تَعْتَبرُ بها، وأنشَدَ:

## في الذاهبينَ الأوّلي ن من القرون لنا بَصائِر (١)

أى عِبَرٌ. وبصائِرُ الدِّماء: طَرائِقها على الجَسد. والبُصرُ: غِلَطُ الشيء، نحوُ بُصْرِ الجَبلِ، وبُصْرِ السَّماء والحائط ونحوه (٢). والبَصْرةُ: أرضٌ حِجارتها جِصٌّ، وهكذا أرضُ البصرة، فقد نَزَلَها المسلمون أيّامَ عمرَ ابنِ الخطّاب، وكتبوا إليه: ﴿إِنّا نَزَلْنا أَرْضًا بَصْرةُ وفَسُمِّيتُ بَصْرة، وفيها ثلاث لغات: بَصْرة وبِصْرة وبُصْرة. وأعمُّها البَصْرةُ. والبَصْرةُ نعت، وكلُّ قطعةٍ بَصْرةٌ. وقيلَ: البَصرة الحِجارة التي فيها بعضُ اللّين، قال الشمّاخ:

سواة حين حاهدَها عليه أغشّاهُنَّ سهالاً أم بِصارا أي جَرَتْ وجَرْي معها، يعني الحُمُر.

بصص: بَصَّ يَبِصُّ بَصِيصًا، وفي لغة: وَبَصَ يَبِصُ وَبِيصًا أَى بَرَقَ. والبَصْبَصةُ: تحريك الكلبِ ذَنَبَه طَمَعًا وخَوفًا. والإبل تَفعَلهُ إذا حُدِي بها، قال:

#### بَصْبَصْنَ إذ خُدِينَ بالأَذناب

بصع: البَصْعُ: حرق لا يكاد ينفذ منه الماء لضيقه. بَصُع بَصاعة، وتَبَصَّع العَرَقُ من الحسد أى نبع من أصول الشَّعَر قليلا قليلا. قال عرَّام: الحَرقُ هو البضْعُ، بالضاد. بَضَعْتَ الثوب بضعا، أى: مرَّقته تمزيقا وتبصَّع العَرَق من الجسد، أى: حرج. قال أبو ذؤيب (٣):

<sup>(</sup>١) اللسان (بصر).

<sup>(</sup>٢) (ط): ورد بعد هذه العبارة في الأصول المخطوطة: بالفارسية «بكال» ثم عقب على ذلك بقوله: وبلساننا ند بارد. قول: وليس من علاقة بين «البصر» وهو الغلظ وبين البارد الندى، ولعل شيئا قد سقط.

<sup>(</sup>٣) (ط): ديوان الهذليين. القسم الأول (ص ٧)، والرواية فيه: إذا ما استكرهت ... يتبضع بالضاد العجمة.

وفى الجمهرة (٢٩٦/١). يتبصع بالصاد المهملة ناسبا ذلك إلى الخليل: إذا قال: «وكان الخليل ينشد بيت أبى ذؤيب ... يتبصع، وغيره ينشد: يتبضع».

تأبى بدِرّتها إذا ما اسْتُعْضِبت (١) إلاّ الحميم فإنّه يتبصّع

بصق: بَصَقَ لغة في بَسَق، وبُصاقُ الجَراد لُعابُه. والبِصاقُ: هَناتٌ من الحَرَّةِ تبدو منها إلى المستوى، الواحدةُ بَصْقةٌ كأنَّ الحَرَّ بَصَقَها بَصْقًا.

بصل: البَصَلُ معروف، والبَصَلةُ بَيْضَةُ الرأس من حديد، وهي المُحَدَّدَةُ الوسَط، شُبِّهَت بالبَصَلة، قال لبيد:

# (قُرْدَمانيا)(٢) وتَرْكًا كالبَصَلْ

بضض: امرأةٌ بَضَّةٌ تارَّةٌ، مُكْتَنِزة اللَّحْم في نَصاعةِ لَونٍ. وبَشَرَةٌ بَضَّةٌ بَضيضةٌ، وامرأة بَضَّةٌ بَضاضٌ، قال رؤبة:

لو كانَ خَرْزًا في الكُلّي ما بَضَّا<sup>(٣)</sup>

وقال:

# كلُّ رَداح بَضَّةٍ بَضْبِاضِ

وَبَضَّ الحَجَوُ إِذَا خَرَجَ منه المَاءُ، وما خَرَجَ منه بُضاضَتُهُ. [وبِئْرٌ بَضُـوضٌ: يجيءُ ماؤهـا قليلاً قليلاً] (٥٠). والبَضْباض: قالوا: الكَمْأَةُ وليستُ بمَحضَةِ (٦٠).

بضع: بَضَعْتُ اللحم أَبْضَعُه بَضْعا، وبضَّعْتُه تبضيعا، أى: جعلته قِطَعا. والبَضْعَةُ: القطعة، وهي الهَبْرَةُ. وفلان شديد البَضْع والبَضْعَة، أى: حسنها إذا كان ذا حسم وسِمَنِ. قال (٧):

#### خاظي البضيع لحمــه كالمرمـــر

وبضعت من صاحبي بضرعًا إذا أمرته بشيء فلم يفعله فدخلك منه شيء وبضعت من

-وجاء في التهذيب (٥٣/٢): أن ابن دريد أخذ هذا من كتاب ابن المظفر فمر على التصحيف الذي صحفه».

- (١) في جميع النسخ: استبصعت ولا معنى له وأخذنا برواية اللسان. (ط).
- (٢) (ط): زيادة من «التهذيب» و «اللسان»، وهو مما نقله الأزهري عن «العين».
  - (٣) الرجز في «الديوان» ص ٧٩.
    - (٤) الرجز في المحكم ١١٣/٨.
  - (٥) زيادة من «التهذيب» مما أخذه الأزهري من «العين».
    - (٦) زيادة من «التهذيب» أيضًا.
- (٧) وقال في التهذيب (١/٤٨٧)، وأنشد أي الليث: خاظي البضيع لحمه خطا بظا.

الماء بضوعا، أى: رويت. والبضع اسم باضعتها، أى: باشرتها. وبَضعتها بَضْعا، وبُضعا، وبُضعا، وبُضعا، ومُضعا، وهو الجماع. والبضاعة: ما أبضعت للبيع كائنا ما كان. ومنه الإبضاع والابتضاع. والباضعة: شحة تقطع اللحم. والباضعة: قطعة من الغنم انقطعت عن الغنم. يقال: فِرق بواضع. والبضيع: البحر قال:

سادٍ تجرّمَ في البَضِيع ثمانيًا يُلْوَى بفيفاء البحور ويُحْنَبُ ويُرْوَى: بعَيْقات البحور. قال الهذليّ يصف حمار الوحش:

فظلَّ يُراعى الشَّمْس حتّى كأنّها فويق البَضِيع فى الشعاع جميل الجميل هاهنا: الشَّحم المذاب، شبه شعاع الشمس فى البحر بدسم الشحم المذاب، والبضعُ من العدد ما بين الثلاثة إلى العشرة، ويقال: هو سبعة. قال عرَّام: ما زاد على عقد فهو بضع، تقول: بضعة عشر وبضع وعشرون وثلاثون ونحوه. وأبْضَعْته بالكلام إبضاعًا، وهو أن تبين له ما تنازعه حتى تشتفى منه كائنا ما كان وبَضَعْتُه فانبضع، أى قطعته فانقطع. وبُضِعَ الشيء، أى: فُهمَ.

بطاً: البُطْءُ: الإبطاء. بَطُوَ في مَشْيهِ يَبْطُؤُ بُطْئًا وبَطاءً فهو بَطِيءٌ. ويقال: ما أَبْطاً بـك عنّا، وقَوْمٌ بطاءٌ، وفلانٌ بَطُوعٌ مثل: بَطُوع. وباطية: اسم مجهول أَصْلُه.

بطع: بَطَحْتُه فانبَطَحَ. والبَطْحاء: مَسيل فيه دُقاق الحَصَى، فإنْ عَرُضَ واتَّسَعَ سُمِّى أَبطَح. والبَطحية: ماء مستنقع بينَ واسبط والبصرة، لا يُرَى طَرَفاه من سَعَته، وهو مَغيض دجلة والفُرات، وكذلك مَغايض ما بين البصرة والأهواز، والطَّفُّ: ساحل البَطيحة. وتَبطَّحَ السَّيْل أَى: سال سَيْلاً عريضًا، قال ذو الرمة:

ولا زالَ من نَوْء السِّماكِ عليكُما ونَوْءِ الثُرَيَّا، وابِلُّ مُتَبَطِّ حُ<sup>(۱)</sup> وقال الراجز:

إذا تَبَطَّحْ نَ على المحامِلِ تَبَطُّحَ البَطِّ بشَطِّ الساحِلِ (٢) والبَطْحاءُ والأَبْطَحُ ومِنى من الأَبْطح. ويقال: بين قَرْية كذا وقَرْية كذا بطحة بعيدة. بطخ: المُبْطَخة: مُحْتَنَى البطِّيخ ومَنْبتُه.

<sup>(</sup>١) البيت في المحكم (١٨٤/٣).

<sup>(</sup>٢) الرجز في المحكم (١٨٤/٣).

بطر: البَطَرُ في معنًى كالحَيرة والدَّهَش، يُقالُ: لا يُبْطِرنَ جهلُ فلان حِلْمك، أى: لا يُدْهِشْك. وفي معنًى: كالأَشَر وغَمْط النّعمة، يقال: بَطَر فلانٌ نِعْمةَ الله، أى: كأنّه مَرِح حتّى حاوز الشُّكْرَ فتركه وراءه. والبَيْطَرةُ: مُعالجةُ البَيْطار الدّوابّ من الدّاء، قال:

شكَّ الفَرِيصةَ بالمِدْرَى فأَنْفذها شكَّ الْمَيْطِرِ إِذ يَشْفى من العَضَدِ وقال الطِّرمّاح (١):

[يُساقِطُها تَتْرَى بكل خميلة] كَبَزْغِ البِيَطْرِ الثَّقْفِ رَهْصَ الكُوادِنِ وهو يُبَيْطِرُ الدَّوابَ، أى: يُعالِحها. ورجل بطرير، وامرأة بطريرة، وأكثرُ ما يُقالُ للمرأة. قال أبو الدُّقَيْش: هي التي قد بَطِرت حتَّى تمادت في الغَيّ.

بطرق: البِطْرِيقُ: [العظيم من الرّوم](٢). والبِطريقُ: القائدُ لأهل الشّام والرّوم.

بطش: البَطْشُ: النّناول عند الصَّوْلة. والأَخْذُ الشَّديد في كل شيء - بَطْش به. واللَّه ذو البَطْش الشّديد، أي: ذو البأس والأخذ لأعدائه.

بطط: بَطُّ الجُرْحَ بطَّا، والْمِبطّ: الْمِبْضَع. والبطّة: الدُّبّة بلُغةِ مَكّة .. والبَطُّ: معروفٌ، الواحدةُ: بَطَّة. [يقال]: بطَّةُ أنثى، وبطة ذَكَرَ .. والبَطْبَطةُ: صوت البطّ. والبَطيطُ: العَجيبُ من الأَمْر، قال:

#### ألم تَتُعجّبي وتَرَى بطيطاً (٢)

بطل: بَطَلَ الشَّىء يَبْطُلُ بُطْلاً، أي: ذهب باطلاً. والباطلُ: نقيضُ الحقّ، قال النّابغة:

[لعَمْرى وما عَمْرى على بهَيِّن] لقد نَطَقَت بُطْلاً على الأقارع وأَبْطلته: جعلته باطلاً. وأَبْطَلْتُ: جئت بكذب، وادّعيت عَيْرَ الحقّ. والتَّبطُّلُ: فِعْلُ البَطالة، وهو اتباع اللهو والجَهالة. والبَطَلُ: الشُّجاعُ الّذى يُبْطِل جراحته ولا يكتَرِث لها، ولا تكُفُّهُ عن نَجْدته، وإنّه لَبَطَلُ بيِّنُ البُطُولة. وبطّلنى فلالٌ: منعنى عملى. وتقول: البَطَلُ الرَّجلُ هذا، أي: إنّه بَطَل، والبُطْلُ الشّيء هذا، أي: إنّه باطل، وجمعُ البَطَل: أبطال.

<sup>(</sup>١) اللسان (بطر).

<sup>(</sup>٢) (ط): زيادة من مختصر العين (الورقة ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) التهذيب ٣٠٣/١٣. اللسان (طيب) غير منسوب أيضًا.

بطم: البُطْمُ: شَجَرةُ الحبّةِ الخَضْراء، الواحدة: بُطْمة.

بطن: البَطْنُ في كلّ شيء حلافُ الظّهْر، كَبَطْنِ الأَرْضِ وظَهْرها، وكالباطِنِ والظّاهر، وكالبطانة والظّهارة، يعنى: باطن النَّوب وظاهِره، قال الله عز وحلّ: ﴿مُتّكِثِينَ على فُرُسُ بَطائنُها من إسْنَبْرَق﴾ [الرحمن: ٤٥] وفي بعض التَّفْسير: بطائنُها: ظُواهِرُها. وبطانة الرَّجل: وليحتُهُ من القَوْم الذين يُداخِلُهم ويُداخِلُونه في دُخلة أَمْرِهم، وبطانتُه: سَرِيرتُه. وكذلك يقال: أهْل بطانته، ولحاف مبطون ومُبَطَّن والباطنة من الكوفة والبَصرة ونحوهما: مُحتَمَعُهم في وسَطِها. والظّاهرة: ما تنحّى. وبَطْنُ الرّاحة وظَهْر الكفّ، وباطنُ الإبْط، ولا يقولون: بَطْن. وباطنُ الخُفّ: [الذي تليه الرِّحل](١). والنعمة الباطنة: التي قد حصّت ، والظّاهِرة : التي عمّت. قال الله عز وجلّ: ﴿وأَسْبَعَ عليكم نِعَمَهُ ظاهِرةً وباطنة ﴿ والطّنة و البطن من الطّعام، وهي الأشر من كثرة المال أيضا، ومنه قيل: نزت به البِطْنة. ورَجُلٌ بطين : ضَحْمُ البَطْن، ورجلٌ بطين : كثيرُ المال أيضًا. قال رؤبة (٢):

# وكُرَّزُ بمشى بَطِينَ الكُرْزِ لا يَحْذَرُ الكَيْ بـذاك الكَنْــزِ

ورَجُلٌ مَبْطُولٌ: قَدْ بُطِنَ، وبه البطن. وأَلْقَتِ الدَّجاجةُ ذا بَطْنِها: كناية عن مَزْقها، أى: سَلْحها. وأَلْقَتِ المرأةُ ذا بَطْنِها، أى: وَلَدَتْ، ونَثَرَتْ للزَّوْج بَطْنها، أى: أَكْثَرَتْ ولَدَها. والبطالُ للبعير كالحِزامِ للدّابّة، وحَمْعُه: بُطُنّ، والعددُ: أَبْطِنةٌ .. وتَبْطينُك الدّابّة: ضَرَبُك بَطْنَها بالسَّوْط. وتَبَطَّنت في هذا الأمر، أى: دَخَلْتُ فيه حتى عَرَفْتُ باطنَهُ .. وتَبَطَّنتُ الأرضَ والكلاً، أى: حَوَّلْت فيه. ورَجُلٌ مِبْطان: يَغيب بالعَشيّات عن النّاس في الشُّرْبِ وغيره، قال مُتَمِّم:

لقد كَفَّن المِنْهالُ تحت ردائِهِ فتَى غيرَ مِبْطانِ العَشِيّات أَرْوَعا ورَجُلٌ مِبْطانِ، العَشِيّات أَرْوَعا ورَجُلٌ مِبْطانٌ، [إذا كان لا يـزال ضَخْم البطن] يأكلُ أكلاً شديدًا دون أصحابه. وتقول: أنت أَبْطَنُ بهذا الأمر خِبْرةً، وأطول به عِشْرة، أى: أَخْبَرُ بباطنه.

<sup>(</sup>١) رواه الأزهري عن العين في التهذيب (٣٧٥/١٣).

<sup>(</sup>۲) ديوانه (ص ۲۰).

بظر: قال أبو الدُّقيش: امرأة بظرير شُبّه لسانها بالبَظْر، وهو معروف (١). [وامرأة بِظْرير وهي الصَّحَّابة الطَّويلة اللسان، وروى بعضهم: بطرير لأنها قد بَطِرَت وأشِرَت]. وقول أبي الدُّقَيْش إلى الصواب أقرَب. ورجل أَبْظَرُ: في شَفَته العُليا طول مع نتُوهِ وَسَطها، ولو قيل للرجل الصَّحَّاب أَبْظَرُ جازَ. وأَمَة بَظْراء وإماة بُظْر، ومصدره بَظَر من غير أن يقال: بَظِرَ لأنّه لازم وليس بحادث. وفلان يُمِصُّ فلانًا ويُبَظِّر به. ورُوى عن على أنّه أَتِي في فَريضة وعنده شُرَيْح، فقال له على: ما تقول فيها أَيُها العَبْدُ الأَبْظَرُ؟ ويقال للتي تَحْفِضُ الجَواري مُبَظِّرة].

بِظظ: بَظَّ يَبُطُّ أُوتَارَه بِظًّا، وهو تحريك الضاربِ أُوتِــاره ليُهيِّئهـا للضَّـرْب، وَفَـَى لغة بالضاد، والظاء أحسَنُ. ويقال: بظَي بَظَى نهو بالظِ إذا اكتنز لَحمًا وسِمَنًا.

#### بظا، بظو: قال الأغلب:

## خاطى البضيع لحمُه خَظًا بَظًا (٢)

و ﴿ بَظَا ﴾ صِلةٌ لـ ﴿ خَطَا ﴾ وقال أبو الأسود لابن أحيه وقد أَعْرَس: كيف وَجَدْتَ أَهلَكَ؟ قال: خَطيت قال: عَرَبيّـةٌ لم تَبلُغْكَ ، قال: يا ابنَ أخى لا حير في عربيةٍ لَمْ تَبلُغنى .

بعث: البَعْثُ: الإرسالُ، كبعث الله من في القبور. وبَعَثْتُ البعيرَ أرسلتُه وحللت عِقالَه، أو كان باركًا فَهِحُتُهُ. قال:

أنيخها ما بدا لي ثم أَبْعَثُها كأنها كاسر في الحو فتحاء

وبعثته من نومه فانبعث، أى: نبّهته. ويومُ البَعْثِ: يـومُ القيامـة. وضُرِب البَعْثُ على الجند إذا بعثواً، وكل قوم بُعِثوا في أمرٍ أو في وَجْه فهم بَعْثُ. وقيـل لآدم: ابعَثْ بَعْثَ النار (٣) فصار البَعْثُ بَعْثًا للقوم جماعة. هؤلاء بَعْثٌ مثل هؤلاء سَفْرٌ ورَكْبٌ.

بعثر: يقال: بَعْثَرَه بَعْثَرَة: إذا قَلَبَ التّرابَ عنه.

<sup>(</sup>١) عادة الخليل في كتابه الإعراض عن تفسير الألفاظ التي تجرح الذوق، وقــد مضــي لذلـك أمثلـة كثيرة.

<sup>(</sup>٢) اللسان (بظا).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب التفسير (٤٧٤١).

بعج: بعج فلان بطن فلان بالسِّكِّين، أي: شقَّه وخضخضه فيه، وتَبَعَّجَ السحابُ إذا انفرج عن الوَدْق. قال:

#### حيث استُهلَّ المزنُ أو (١) تبعّحــا

وبعّج المطر في الأرض تبعيجًا من شدَّة فحصه الحجارة. وبَعَجَـهُ [حُبّ] (٢) فلان إذا اشتدّ وجده وحزنَ لهُ. ورجل بَعِجٌ كأنّه مبعوج البطن من ضعف مشيه قال:

لیلة أمشی علی مخاطرة مشیا رُوَیْدًا كمشیة البَعِیجِ باعجة [الوادی حیث یَنْبعِجُ أی: یتسع] (۳). و [بنو بعجة] (۱) بطن.

بعد: بعد: حلاف شيء وضد قبل، فإذا أفردوا قالوا: هو من بعد ومن قبل رفع؛ لأنهما غايتان مقصود إليهما، فإذا لم يكن قبل وبعد غاية فهما نصب لأنهما صفة. وما خلف بعقبه فهو من بعده. تقول: أقمت خلاف زيد، أي: بعد زيد. قال الخليل: هو بغير تنوين على الغاية مثل قولك: ما رأيته قطّ، فإذا أضفته نصبت إذا وقع موقع الصفة، كقولك: هو بعد زيد قادم، فإذا ألقيت عليه «مِنْ» صار في حدّ الأسماء، كقولك: مِنْ بعد ويد، فصار «من» صفة، وخفض «بعد» لأن «مِنْ» حرف من حروف الخفض، وإنما صار «بعد» منقادًا لِمِنْ، وتحوّل من وصفيته إلى الاسمية؛ لأنه لا تجتمع صفتان، وغلبه «من» لأنّ «مِنْ» صار في صدر الكلام فغلب. وتقول العرب: بعدًا وسمُقًا، مصروفًا عن وجهه، ووجهه: أبعده الله وأسحقه، والمصروف ينصب، ليعلم أنه منقول من حال إلى حال، ألا ترى أنهم يقولون: مرحبًا وأهلاً وسهلاً، ووجهه: أرحب الله منزلك، وأهللك له، وسهّله لك. ومن رفع فقال: بُعدٌ له وسُحْقٌ يقول:هو موصوف وصفته قوله [له] مثل: غلامٌ له، وفرسٌ له، وإذا أدخلوا الألف واللام لم يقولوا إلاّ بالضمّ؛ البُعْدُ له، مثل: غلامٌ له، والنصب في القياس جائز على معنى أنزل الله البعد له، والسحق اله، والسحق اله، والسحق له، والسحق له، والسحق له، والبعد اله، والسحق له، والبعدة اله، والسحق له، والسحق له، والبعد اله، والسحق له، والبعدة اله، والسحق له، والبعدة اله، والبعدة اله، والسحق له، والبعدة اله، والبعدة اله، والبعدة اله والبعدة اله والبعدة اله، والبعدة اله، والبعدة اله والبعدة المربعة المؤلفة ا

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ (إذ) وفي الديوان (٩): (أو)، وفي رواية الأزهري في التهذيب (١/٣٨٩)، (أو) أيضا.

<sup>(</sup>٢) من التهذيب في رواية له عن الليث (١/٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) (ط): تكملة من مختصر العين لأبى بكر الزبيدى (ورقة ٢٠). وحاء فى التهذيب: والبواعج (جمع باعجة) أماكن فى الرمل تسترق فإذا نبت فيها النصى كان أرق له وأطيب .. ثم قال باعجة: اسم موضع. التهذيب (١/٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) (ط): تكملة من المحكم (٢٠٦/١)، وبنو بعجة: بطن.

به. قال:

على معنيين: أحدهما: ضدّ القُرب، بَعُدَ يَبْعُدُ بُعْدًا فهو بَعِيدٌ. وباعَدْتُه مُباعدةً، وأَبْعَدَهُ الله: نحّاه عن الخير، وباعَدَ الله بينهما وبَعَّدَ، كما تقرأ هذه الآية «ربَّنا باعِدْ بين أسفارِنا» [سبأ: ١٩] وبعّد، قال الطّرمّاح:

تُباعِدُ منّا مَــنْ نُحـب قترابَــهُ وَتَحمعُ منّا بينَ أهــلِ الظّنائِــنِ والمباعدة: تباعد الشيء عن الشيء. والأبْعَدُ ضدّ الأَقْرَب، والجمع: أقربون وأبعـدون، وأباعد وأقارب. قال (١):

من النّاس من يَغْشَى الأباعدَ نفعُه ويشقى به حتى المماتِ أقارِبُهُ وإن يَكُ شرَّا فابنُ عمِّك صاحبُهْ وإن يَكُ شرَّا فابنُ عمِّك صاحبُهْ ويقرأ «بَعِدَتْ ثَمُودُ» [هود: ٩٥]، و«بَعُدَتْ ثَمُودُ». إلا أنّهم يقولون: بَعِدَ الرّجل، وأبعده الله، والبُعْدُ والبِعادُ أيضًا من اللّعن، كقولك: أبعده الله، أي: لا يرثى له مما نزل

#### وقلنا أبعمدوا كبعماد عماد

وهذا من قولك: بُعْدًا وسحقًا، والفعل منه: بَعِدَ يَبْعَدُ بَعدًا. وإذا أَهَّلْتَهُ لما نزل به من سوء قلت: بُعْدًا له، كما قال: «بَعِدَت ثمود»، ونصبه فقال: بُعْدًا له لأنّه جعله مصدرًا، ولم يجعله اسمًا. وفي لغة تميم يرفعون، وفي لغة أهل الحجاز أيضًا.

بعر: البَعَرُ للإِسل ولكلّ ذى ظلف إلاّ للبقر الأهلى فإنه يَخْشى. والوحشى يَبْعَرُ. ويقالُ: بَعَرُ الأرانب وحراها. والجبعار: الشاة أو النّاقة تُباعِرُ إلى حالبها، وهو البُعار على فعال بضم الفاء؛ لأنّه عيب. وقال: بل الجبعار: الكثيرة البَعر. والمَبْعَر حيث يكون البَعَرُ من الإبل والشاء، وهي: المَبَاعِر. والبعيرُ البازل. والعرب تقول: هذا بَعيرٌ، ما لم يَعْرِفوا، فإذا عَرَفوا قالوا للذّكر: عمل، وللأُنثى: ناقة، كما يقولون: إنسان، فإذا عرفوا قالوا للذّكر: رحل، وللأُنثى امرأة.

بعص: البُعْصُوصَة: دُوَيْبَة صغيرة لها بريق من بياضها. يقال للصَّبيّ: يا بُعْصوصة لصغره وضعفه. لم يعرفه أبو ليلي، وعرفه عرّام.

بعض: بعض كل شيء: طائفة منه. وبعضته تبعيضا: إذا فرَّقته أجزاء. وبعض مذكّر في

<sup>(</sup>١) البيتان في التهذيب (٢٤٦/٢).

الوحوه كلّها، كقولك: هذه الدّار متّصل بعضها ببعض. وبعض العرب يصل بـ (بعض) كما يصل بـ (ما)، كقول الله عـز وحلّ: ﴿فبما رحمة من الله ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وكذلك ببعض في هذه الآية: ﴿وإن يـكُ صادقا يُصِبْكُمْ بعض الذي يعدكم ﴾ [غافر: ٢٨]. والبعوض: جمع البعوضة، وهي المؤذية العاضّة في الصيف.

بعط: البَعْطُ منه الإبعاط، وهو الغلو في الجهل والأمر القبيح. يقال: منه إبعاط وإفراط إذا لم يقل قولاً على وجهه، وقد أَبْعَطَ إبعاطًا. قال رؤبة (١):

وقلت أقوال المرئ لم يُبْعِطِ أعرض عن النّاس ولا تسَحَطِ

ويُقال للرَّجُلِ إذا استام بسِلْعَتِهِ فتباعَدَ عنِ الحقِّ في السَّوْم: قد أَبْعَط وتَشَحَّى، أوشَطَّ وأَشَطَّ.

بعع (٢): البَعاعُ: ثِقل السَّحاب، بعَّ السَّحابُ والمَطَرُ بَعَّا وبَعاعًا: إذا أَلَحَّ بالمكانِ والبَعَاعُ أيضا: نَباتٌ، قال امرؤ القَيْس:

ويَأْكُلُنَ مِنْ قَوِّ بَعاعا ورِبَّـةً (٣) تَجَبَّرَ بعدَ الأَكْـلِ فهـو نَمِيـصُ

قال زائدةُ: «بَعاعًا» (٤) لا شَيْء، إنَّما هو «لَعَاعًا»، وبَطْنُ قَوَّ: وادِ. قال: والبُعْبُعَةُ: صَوْتُ التَّيْس أيضا. والبُعْبُعَةُ: حكاية بعض الأصوات.

بعق: البُعاق: شدَّةُ الصَّوْتِ. بَعَقَت الإِبلُ بُعاقًا. والمَطَر الباعِقُ: الذي يفاحئُك بشِدةٍ. قال:

تَبَعَّقَ في إلواب لَ الْمَتَهُ طِّلُ

والانبعاقُ: أن يُنبعقَ الشَّيُّءُ عليكَ مُفاجَأةً، قال أبو دُوَّادٍ:

بَيْنَمَا الْمَرْءُ آمِنِـا راعَــه را ئِعُ حَتْفٍ لَم يَخْشَ منه انبعِاقَـهْ (°)

<sup>(</sup>۱) ديوانه (۸٤).

<sup>(</sup>٢) باب العين والباء (ع ب، ب ع مستعملان).

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ١٨١ وروايته:

ويأكلن من قو لعاعًا وربة ....

<sup>(</sup>٤) في اللسان والقاموس: البعاع نبت.

<sup>(</sup>٥) اللسان (بعق).

وقال:

تَيَمَّمْتُ بِالكِدْيَوْنِ كَيْلا يَفُوتَنَى مِن المَقْلةِ البَيْضاء تَفريطُ باعِيقِ (١) البَّعِقُ: الْمُؤَذِّنُ إذا انْبَعَقَ بَصوْته، والكِدْيَونُ (٢) يقالُ: التَّقيلُ مِن الدَّوابِّ. وبَعَقْتُ الإبلَ: نَحَرْتُها.

بعل: البَعْلُ: الزّوجُ. يقال: بَعَلَ يَبْعَلُ بَعْلاً وبُعَولة فهو بَعْل مستبعل، وامرأة مستبعل، والمرأة تتبعّل إذا كانت تحظّى عند زوجها، والرّجل يتعرّس لامرأته يطلب الحُظْوَة عندها. والمرأة تتبعّل لزوجها إذا كانت مطيعةً له. والبَعْلُ: أرضٌ مرتفعة لا يُصيبُها مطر إلاّ مرّةً في السّنة. قال سلامة بن جندل (٣):

إذا ما عَلَوْنا ظهرَ بَعْلِ عَريضَةٍ تَخالُ علينا قَيْضَ بَيْضٍ مُفلَّقِ وقد ويقال: البَعْل من الأرضِ التي لا يَبْلُغُها الماء إنْ سيق إليها لارتفاعِها. ورجل بَعِل، وقد بَعِل يَبْعَلُ بَعَلاً إذا كان يصير عند الحرب كالمبهوت من الفرق والدهش. قال أعْشَى هَمْدان:

فحاهَدَ فَـــى فُرسانِـــهِ ورجالِــهِ وناهَضَ لَم يَبْعَـــلْ ولـم يتهيّــب وامرأة بَعْلَةٌ: لا تُحسنُ لبسَ الثّياب. والبَعْلُ من النّخل: ما شرب بعروقه من غير سقى سماء ولا غيرها. قال عبد الله بن رَواحة<sup>(٤)</sup>:

هنالك لا أبالى سقى نَخْل ولا بَعْسل وإنْ عظُمَ الإِتَاءُ الإِمْوَةُ. والبَعْلُ: الذّكر من النّخل، والنّاس يسمّونه: الفَحْل. قال النّابغة: من الواردات الماء بالقاع تستقى بأذنابها قبلَ استقاء الحناجير

أراد بأذنابها: العروق. والبَعْلُ: صَنَمٌ كان لقومِ إلياس. قال الله عـز وجـل : ﴿أَتدعون بَعْلاً ﴾ الصافات: ٥٦]. والتّباعُلُ والمُباعَلةُ والبعالُ: مُلاعَبةُ الرّجل أهلَه، تقـول: باعَلَها

<sup>(</sup>١) اللسان (بعق) وفيه: «تقريظ» بدل «تفريط».

<sup>(</sup>٢) قال محقق (ط): فى القاموس: «الكِدْيُوْن بوزن فرعون دقاق التراب عليه دُرْدى الزيت تجلى به الدروع». وهذا بعيد عن عبارة «العين»، ولعل صاحب العين قد وهم يدل على هذا قوله: (يقال).

<sup>(</sup>٣) اللسان (بعل).

<sup>(</sup>٤) اللسان (بعل). والرواية فيه: لا أبالي نخل بعل... ولا سقى.

مُباعَلة، وفي الحديث: «أيّام شرب وبعال»(١).

بعليك: بَعْلَبَك: اسم أرض بالشّام.

بعا (بعو): البَعْوُ: الجُرْمُ، قال(٢):

وإبسالي بَنِي بغير جُرْمٍ بَعُونيا ولا بدمٍ مُراقِ وبَعُوا مِن فلان أي حقروا وتجرءوا.

بغت: البَغْتُ: البَغْتُ. قال:

وأَفْظَعُ شَيء حين يَفْجَؤُكَ البَغْتُ (٣)

وباغَتُه مبُاغَتةً، أي فاجأَه بَغْتَةً.

بغت: الأَبْغَثُ من طَيْر الماء كلون الرَّماد، طَويلُ العُنْقِ، وجَمْعُه: بُغُثُ وأباغِثُ. والبُغاثُ: طَيْرٌ كالبَواشيقِ لا تصيد شيئًا من الطَّيْر، الوَاحدة بُغاثةٌ، ويُحْمَعُ على البغثان. قال أبو عبد الله: هو الرَّحَم (أ) وشِبْهُهُ. ويَومُ بُغاثِ: وَقعةٌ كانتْ بينَ الأَوْسِ والخَزْرَجِ (أ). ويقال: هو بُغاثٌ على مِيلِ من المدينةِ، قريبٌ من صِرْيا، وهو موضِعٌ اتَّحَذَه مُوسَى بنُ جعفر أبو الرضا. وصِرْيا مَعْمورةٌ بهم اليومَ. تقول: دَخَلْنا في البغثاءِ والبَرْشاء، يعنى جماعةً النّاس.

بغثر: البَغْشَرةُ: خُبْثُ النَّفس. يُقال: مالى أراك مُبَغْثِرًا.

بفر: بَعِيرٌ بَغِرٌ، أَى لا يَرْوَى. وبَغَرَ النَّوْءُ إذا هاجَ بالمَطَرِ. قال:

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١٦٩/١)، وقال الشيخ شاكر إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هو عوف بن الأحوص الجعفرى (اللسان) (بعو)، وفيه: «بغير بعو حرمناه» وفي الصحاح مثل لفظ المصنف هنا.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت في المحكم (٢٨١/٥)، ويروى الشطر الأول: ولكنهم بانسوا ولم أحش بغتة

<sup>(</sup>٤) في اللسان: الرحم: نوع من الطير، واحدته رَخَمَة، وهـو موصوف بالغدر والمـوق، وقيـل: بالقذر.

<sup>(</sup>٥) (ط) وقد علق صاحب اللسان فقال: ويوم بُعاث، بالعين المهملة يوم معروف. قال الأزهرى: وذكر ابن المظفر هذا في كتاب العين، فجعله يوم بُغاث وصحفه، وما كان الخليل - رحمه الله - ليخفى عليه يوم بعاث؛ لأنه من مشاهير أيام العرب، وإنما صحفه الليث وعزاه إلى الخليل نفسه، وهو لسانه، ومثل هذا ورد في معجم البلاد لياقوت.

## بَغْرَة نَحْم هاجَ لَيْ للَّ فَبَغَرِهِ (١)

أى كَثْرَ مَطَرُه.

بغز: البَغْزُ: ضَرْبٌ بالرِّجْل والعَصَا. قال:

واستَحْمَلَ السَّيْرُ منّى عِرْمِسًا أُجُدًا تَحالُ باغِزَها باللَّيْلِ مَحْنُونا (٢) بغش: تقول: أصابَتْهم بَعْشَةٌ من المَطَر، أي قليلٌ.

بغض: البغضةُ والبَغضاءُ: شِدَّة البُغض بعدُوِّكَ عَيْنًا. وقد بَغُض بَغاضَةً فهو بَغيضٌ. وبَغُضَ إلىَّ بغْضَةً وبَغاضَةً. ونَعِمَ بكَ الله عَيْنًا وأبغض بعدُوِّكَ عَيْنًا.

بغغ: البَغْبَغَةُ: حكايةُ صوتٍ من الهدير، قال:

بِرَحْس بَغْباغِ الهَديرِ البَهبَةِ

البُغَيْبغة: ضَيْعَةَ جَعْفر ذي الجناحَين بالمدينة.

بغل: البَعْلَةُ والبَعْلُ مَعروفانِ. والبَعْلُ بَعْلٌ وهو لذلك أهلٌ. والتَّبْغيلُ: مِشْيَةُ الإِبـل في عَةِ.

بِفِم: بَغَمَ الظَّبِي يَبْغَمُ بُغومًا وهو أَرْخَمُ صَوْتِه. قال ذو الرُمَّةِ:

داعٍ يُناديهِ باسْمِ الماءِ مَبْغُومُ (٢)

أَىْ الْمُحَابُ بِالبُغامِ. واللَبْغُومُ: الوَلَدُ لأَنَّ أُمَّه تَبْغَمُه، أَى تصيحُ به. والنَّاقةُ والبَقَرةُ تَبْغَمان. واهرأةٌ بغُومٌ، أَى رَحيم الصَّوتِ. قال:

حَبَّذا أنت بابَغُومُ إلينا

أى ما أحبَّكَ إلينا.

بِغا (بِغي): بَغَى بِغاءً، أي: فَجَر، وهو يَبغى. والبِغْيةُ: نَقيضُ الرِّشْدة في الولد، يقال: هو ابن بغيةٍ، قال:

<sup>(</sup>١) الشطر في اللسان غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) البيت في المحكم (٢٦٧/٥) وفيه: غِرمسا بالغْين المعجمة.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت في اللسان، والمحكم (٣٢١/٥)، وصدره:

لا يَنعَـشُ الطــرف إلاّ مــا تخوّنــه

وانظر الديوان (ص ٥٧١).

لدى رِشدةٍ من أُمِّهِ أو لبغيه في فيغلبها فحلٌ على النَّسْلِ مُنْحِبُ (١) وابن رِشْدة إذا كان من ماء صاف. والبغية من الرِّنَى. والبُغية : مصدر الابتغاء، تقول: هو بُغْيتى، أى: طلبتى وطِيَّتى. وبَغَيْت الشِّىء أبغيه بغاء، وابتغيته : طلبته. وتقول: لا ينبغى لك أن تَفْعل كذا، وما انبغى لـك في الماضى، أى: ما ينبغى. والبَغْي في عَدْوِ الفَرَس: احتيالٌ ومَرَحٌ، وإنّه ليَبغى في عَدْوه. ولا يقال: فرسٌ باغٍ. والبَغْي: الظَّلمُ. والباغى: الظالم. والبغايا: الطلائع. الواحدة: بَغِيّة أيضًا. ويقال: إنك عالم ألا تباغ، ولا تُباغ ولا تباغوا، ولا تباغى وفي لغةٍ: ولا تُباغوا، وفي الاثنين: ولا تُباغيا، وفي الواحد ولا تباغ. يقال: معناها لا يباغيك أحد. وقال آحر: أي: لا تُصِبْك عين، عين، يعنى: لا ينازعك أحدٌ فيبغى عليك، أي عين، عين، يعنى: لا ينازعك أحدٌ فيبغى عليك، أي قد سلّم لك فلا تنازع.

بقر: البَقَرُ: حَماعةُ البَقرةِ، والبَقيرُ والباقِرُ كقولك: الحَميرُ والضَّئينُ والجامِلُ، قال: يكسَعْنَ أذنابَ البَقيرِ الدُّلَّسِ

والباقِرُ: جمع البَقَر مع راعيها، وكذلك الجامل: جمع الجَمَل مع راعيها. والبَقْرُ: شـقُّ البَطن، قال الراجز:

## ضَرْبًا وطَعْنًا باقِرًا عَشَنْــزَرا<sup>(٢)</sup>

والبَقيرة: شِبْهُ قَميصٍ تَلْبَسَهُ نِساءُ الهِندِ ضَيِّق إلى السُّرَّةِ. والتَّبَقُّر: التَّفَتُّحُ والتَّوَسُّع من «بَقَرْتُ البَطْنَ»، ونُهِي عن التَّبَقُّر في المال. والمُتَبَقِّر: اللاعِبُ بالبُقَّيْرَى، وهي لُعْبة يُلْعَب بها. وبَقَروا حَوْلَهم أي حَفروا، ويقال: كم بَقَرتُم لغسيلكم أي كم حَفرتُم، وقال طُفيل الغَنهي يُّ:

ومِلْنَ فما ينفَكُ حَوْلَ مَتالِعِ بِها مثل آثارِ الْمُقَدِرِ مَلْعَبُ بِعَاضٌ. غُرابٌ أَبْقَعُ، بِعَضُه بَعضًا مثلُ الغُرابِ الأَسْوَدِ في صَدْرِه بيَاضٌ. غُرابٌ أَبْقَعُ، وكَلْبٌ أَبْقَعُ. والبُقْعَةُ: قِطعةٌ من أرضٍ على غير هَيْأة التي على حَنْبِها، كُلُّ واحِدةٍ منها بُقْعةٌ، وجمعُها بقاعٌ وبُقعٌ. والبَقيعُ: مَوْضِعٌ من الأرض فيه أرُومُ شَحَرٍ من ضُرُوبٍ شَتَى،

<sup>(</sup>١) البيت في التهذيب (٢١٣/٨)، واللسان (بغا)، وفيه: أو بغية.

 <sup>(</sup>٢) الرجز في اللسان (عشزر) وروايته: ضربًا وطعنًا نافذًا عشنزرا، والعشنزر الشديد الخلق العظيم
 من كل شيء.

وبه سُمِّى بَقيعُ الغَرْقَدِ بالمدينةِ. والغَرْقَدُ: شَجَرٌ كَانَ ينبت هُنَاكَ، فبقى الاسمُ مُلازِمًا للمَوْضِع وذَهَبَ الشَّجَر. والباقِعَةُ: الدَّاهِيةُ من الرِّحال. وبَقَعَتْهُمْ باقِعَةٌ من البَواقِع: أى داهِيةٌ من الدَّواهي. وفي الحديث: «يُوشِكُ أن يَعْمَلَ عَلَيْكُمْ بُقعانُ أهْلِ الشّامِ» (١) يُريدُ خَدَمهُم لبَياضِهم، وشَبَّهَهُمْ بالشَّيْءِ الأَبْقَعِ الذي فيه بَياضٌ، يَعني بذلكَ الرُّومَ والسُّودانَ.

بقق: البَقُ: عِظامُ البَعُوضِ، الواحدةُ بَقَةٌ. والبَقاقُ: أسقاطُ مَتاعِ البَيْتِ. ووَضَعَ حَبْرٌ فَى بنى إسرائيلَ سَبعينَ كتابًا من صُنُوف العِلم فأوحَى إلى نبيَّ من أنبيائِهمٍ: أنْ قُلْ لفلان إنّكَ قد مَلأَتَ الأرضَ بَقاقًا، وإنّ الله لا يقبَلُ مِن بقاقِكم شيئًا. ويقال لكثيرِ الكلام: بقباقٌ. والبَقْبَقَةُ: حكاية الصَّوْتِ كما يُبَقْبِقُ الكُوزُ في الماء.

بقل: البَقْلُ: مَا لِيسَ بِشَحَرِ دِقِّ ولا جلِّ، وفَرْقُ مَا بِينَ البَقْـل ودِقِّ الشَّحَرِ أَنَّ البَقْـل إذا رُعَوا البَقْل. إذا رُعِى لم يَبْقَ له ساقٌ، والشَّحَرُ تبقَى له سُوقٌ وإنْ دَقَّتْ. وابتَقَلَ القَوْمُ إذا رَعَوا البَقْلَ. والإبلُ تَبْتَقِل وتَتَبَقَّلُ أى تأكُلُ البَقْلَ، قال:

أرضٌ بها المُكّاءُ حيثُ ابْتَقَلِا صَعَدَ ثم انصَبَّ ثم صَلْصَلا وقال أبو النَّحْم:

## تَبَقَّلَ تُ فِي أُوَّلِ التَّبَقُّ ل

والباقِلُ: ما يخرُجُ في أعراض الشَّحرِ إذا ما دَنَتْ أيامُ الربيع وحَرَى فيها الماءُ فرأيت في أعراضِه شِبْهَ أعْيُنِ الجَرادِ قبلَ أن يَستبين وَرَقُه، فذلك الباقل وقد أبْقلَ الشَّحرُ. ويقال عند ذلك: صارَ الشَّحرُ بَقْلةً واحدةً. وأبقلَت الأرضُ فهى مُبْقِلةٌ أى أُنْبَت البَقْل، والمَبْقَلةُ: ذاتُ البَقْلِ. والباقِلَى اسمٌ سَواديٌّ، وهو الفُولُ وحَبُّه الجرْجرُ. ويقال للأمْردِ إذا خرَجَ وَجُهُه: قد بَقَلَ وَجُهُهُ. وباقِلْ: اسمُ رجل يُوصَف بالعِيِّ، وبَلَغَ من عِيه أنه اشترى ظَنْيًا فقيل له: بكم اشترَيْت؟. فأخرج أصابع يَديه ولِسانه أى أحدَ عَشرَ درهمًا؛ فأفلت الظَبي وذَهبَ.

بقم: البَقَّمُ (٢): شَجَرَةٌ، وهو صِبْغٌ يُصْبَغُ به، قال:

<sup>(</sup>١) أورده ابن الأثير في النهاية (١/١٤٦).

<sup>(</sup>٢) في المحكم (٢٨٢/٦)، البُقَامة: ما سقط من الصوف لا يقدر على غزله أو ما يطيره النجاد، أنشده تعلب:

إذا اغتزلت من بقام الفرير في حسن شملتها شملتا

## كمِرْجَلِ الصّبّاغ جاشَ بَقَّمُهُ

وإنّما عَلِمنا أنّه دَحيلٌ لأنّه ليس للعرب كَلِمةٌ على بناء «فَعَل»، ولو كانتْ عربيّةَ البناء لُوُجِدَ لها نظيرٌ إلاّ ما يقال من بَذّر وخَضَّم، وهم بنو العَنْبَر بنِ عمرو بن تمِيم.

بقى: [تقولُ العَرَبُ: نَشَدْتُكَ اللهَ](١) والبُقْيا، وهي: البقيّة، قال:

#### وما صدّ عنّـى خالــدٌ مــن بَقيّةٍ

وبَقِيَ الشَّيْء يَبْقَى بِقَاءً، وهو ضدُّ الفناء. يُقال: ما بَقِيَتْ منهم باقية، ولا وقاهم من الله واقية. وبَقَى يَبْقَى: لغة، وكلّ ياء مكسورة في الفعل يجعلونها ألفًا، نحو: بَقَى ورَضَى وفَنَى. واستبقيت فلانًا، إذا أو حبت عليه قتلاً وعفوت عنه، واستبقيت فلانًا في معنى: عفوت عن زلَلِهِ واستبقيت مودّته، قال (٢):

ولَسْتَ بَمُسْتبقِ أَخَا لا تَلُشُه على شَعَثٍ أَىُّ الرِّحال الْمَهَذَّبُ؟!! وإذا أعطيت شيئًا وحَبَسْتَ بعضَه، قلت: استبقيت بعضَهُ. وفلانٌ يُبقيني ببَصَرِه إذا كان يَنظُر إلَيْه ويَرْصُدُهُ، قال يصف حمارًا:

ظلَّتْ وظلَّ عَذوبًا فوق رابية تُبقيه بالأعين المحزومة العَـذبُ أراد: أنَّ هذا الحمارَ يريد أن يَرِدَ بأُتُنِه، فوقف بهن فوق رابية، وانتظر غروب الشَّمْس. وبات فلان يُبْقى البَرْق، أي: ينظر إليه من أين يلمع؟ قال الفزاريّ:

قد هاجنى اللّيلة برقٌ لامعُ فبت أُبقيه لعيني رامعُ

بكأ: البَكِيئةُ من الشّاء أو الإبل: القليلة اللَّبَن. بَكُؤَتِ الشَّاة تَبْكُؤُ بَكَاءةً وبُكُوءًا. والبُكْءُ: نباتٌ كالجَرْحير. الواحدة: بُكْأة.

بكت: التَّبْكيتُ: ضرب بالعصا والسّيف ونحوهما، بكّته بالعصا تبكيتًا، وبالسّيف ونحوه.

بكر: البَكْرُ من الإبل: ما لم يَبْزُلْ بعدُ، والأُنثَى بَكْرة، فإذا بَـزَلا جميعًا فَحَمَـلُ وناقة. والبَكْرة والبَكرة والبَكرة والبَكرة والبَكرة التي يُسْقَى عليها، وهي خَشَبةٌ مُسْتديرة في وَسَطها مَحَزُّ للحَبْل،

<sup>(</sup>١) من نص ما نُقل في التَّهذيب (٣٤٧/٩)، عن العين.

<sup>(</sup>٢) اللسان (بقي).

وفى حَوْفها مِحْوَرٌ تدور عَلَيه. والقَعْوُ: الْحَشَبةُ التى تُعَلَّق عليها البَكْرة. والبَكْراتُ: الْحَلَق التى فى حِلْية السَّيْف كَأَنّها فُتُوخ النِّساء. والبِكْرُ: التى لم تُمَسّ من النِساء بَعْد. والبِكْرُ: مَا وَلَّ النَّسِ بِكُرِّ ابن بِكْرَينِ، والثَّنْيُ: مَا يَكُونُ بَعْدَ البِكْر، يقال: ما هذا الأمرُ منك بِكْرًا ولا ثِنْيًا، أى: ما هو بأوّل ولا ثان. يكونُ بَعْدَ البِكْر، يقال: ما هذا الأمرُ منك بِكْرًا ولا ثِنْيًا، أى: ما هو بأوّل ولا ثان. والبَكْرُ من كُلِّ شىء: أوّله. وبقرةٌ بكْرٌ (١)، أى: فتيّة لم تَحْمِلْ. وابتكرَ الرَّجل المرأة، أى: أَخَذَ قِضَّتَها. وبَكَّر فى حاجته، وبَكَر وأَبْكَر واحد. وبنو بكر: إخوة بنى ثعلب بن وائل. وبنو بكر بن عبدِ مناة بن كنانة، [وإذا نُسِبَ إليهما قالوا: بَكْرِيٌ إلى الوقت. والإبكارُ: البُحْرة وهى الغداة. والتّبكيرُ والبُكُور والابتكار: المُضِيُّ فى ذلك الوقت. والإبكارُ: السُيرورة فيه. والإبكارُ: مصدر للبُكْرة، كالإصباح للصُّبْح. وباكرت الشّيء، أى: السّيرورة فيه. والإبكارُ: مصدر للبُكْرة، كالإصباح للصُّبْع. وباكرت الشّيء، أى: بكرت له. والباكورُ: المُبكر فى الإدراك من كلِّ شىء، والأنشى: باكورة. وغيت باكورة وهو المبكر فى أوّل الوسمى، وهو السّارى فى آخر اللّيل وأوّل النّهار، وجمعُه: بُكُرٌ قال:

جَــرَّرَ السَّيــلُ بهـا عُثْنُونَه وتَهادَتْهـــا مداليــجٌ بُــكُرْ وسحابة مِدلاج، أي: بَكُور. وأتيته باكرًا، فمن جعل الباكر نعتا قال للأنثى: باكِرة، جاءته باكِرةً. وقول الفَرَزْدق:

إذاهن ساقطْن الحديث كأنّه جَنَى النَّحْلِ أَو أَبْكَارُ كَرْمٍ تُقَطَّفُ واحدها: بكْر، وهو الكَرْم الدى حَمَل أوّل حمْله (٣). وأبكار كَرْم يعنى: العنب. وعسل أبكار يُعَسِّلُه أبكار النَّحل، أي: أفتاؤها، ويقال: بل الأبكار من الجُواري تلينه.

بكع: البَكْعُ: شدَّة الضَّرب المتتابع، تقول: بَكَعْناه بالعصا والسيف بَكْعا وبكَعتُه بالكلام إذا وبَّحتُهُ، بكعه يَبْكَعُهُ بَكعًا.

بكك: البَكُ دَقُّ العُنُق. وسُمِّيتْ مَكَّةُ: بكّة، لأنّ النّاس يبكُ بعضهم بعضا في الطّواف، أي: يدفع بعضًا بالازدحام. ويقال: بل سُمِّيت، لأنّها كانت تُبُكّ أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظُلْم. والبَكْبكَةُ: شيءٌ تفعله العنز بولدها.

<sup>(</sup>١) من التهذيب (٢٢٤/١٠) عن العين، واللسان (بكر). (ط): في الأصول المخطوطة: بكرة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من التهذيب (٢٠٤/١٠) عن العين.

<sup>(</sup>٣) (ط): جاء بعد كلمة (حمله) بلا فصل عبارة أكبر الظن أنّها مقحمة في الأصل وليست منه، وهي: «يُسمّي الكرم بكرًا لا يكاد يفرد منه الواحد. قال غيره، وفي (س): قال غير الخليل: لا يقال: كَرْمٌ بِكْرٌ، ولكن أبكار».

بكل: البَكِيلُ: مَسوطُ الأَقِط، لأَنّه يَبْكُلُهُ، أَى: يَخْلِطه. ورجلٌ بكيلٌ – فى بعض اللّغات – أى: مُتَنَوِّقٌ فى لُبْسِهِ ومَشْيِهِ. والتَّبكُّل: الاحتيال. والتَّبكُّل: التَّربُّص ببيع ما عنده.

بكم: الأَبْكُمُ: الأَخْرَسُ الّذي لا يَتَكَلَّمُ. وإذا امتنع الرَّحُلُ من الكلام حَهْلاً أو تعمّدًا فقد بَكِمَ عنه، وقد يُقالُ للّذي لا يُفْصِحُ: إنّه لأَبْكُمُ. والأَبكم في التَّفسير هو الـذي وُلِـدَ أحرس.

بكا (بكى): البُكاء ممدود ومقصور. بَكَى يَبْكى. وباكَيْتُه فبكَيْتُه، أى: كنتُ أَبْكَى بنه.

بلت: الْمَلَّتُ بلغة حِمْيُو: المَهْر المَضمون، قال:

وما زُوِّحَتْ إِلا بَمَهْرٍ مُبَلَّتِ

بلت: البكت: الحرك، الواحدة بَلْثة.

بلع: البَلَجُ والبُلْجَةُ مصدرُ الأَبْلَجِ. والبُلْجَةُ: اسْمٌ من الأَبلَجِ، وهو البادى البُلْدَةِ. ورجلٌ أَبْلَجُ، أى: طُلْقٌ. وأَبْلَجَتِ الشَمْسُ إبلاجًا، أَنْلَجُ الْمُنْحِ الْمُنْحِ الشَمْسُ إبلاجًا، أنارتْ وأَضاءَتْ. وأَبْلَجَ الحَقُّ فهو مُبْلِجٌ أَبْلَجُ، (ويقال: انبَلَجَ الصُّبْح إذا أضاءَ).

بلع: البَلَعُ: الخَلالُ، وهو حَمْلُ النَّعْل ما دامَ أخضَرَ صِغارًا كحِصْرِم العِنَب. البَلَعُ: طائرُ أعظمُ من النَّسْر مُحْتَرِق الرِّيش، يقال: لا تَقَعُ ريشةٌ من ريشه وَسُطَ ريش سائر الطير إلا أحرَقَته، ويقال: هو النَسْر القديم إذا هَرِمَ، وجمعُه: بلحان. والبُلوحُ: تَبَلَّد الحامل تحت الحَمْل من ثِقْله، يقال: حُملَ على البعير حتى بَلَحَ، قال أبو النجم:

وِبَلَحَ النَّمْ لُ بِ مُلُوحًا (١)

أى حين ينقُل الحَبَّ في الحَرِّ.

بلخ: البَلَخُ مصدر الأَبْلَخِ، وهو العظيم في نفسه، الجَرىء على ما أَتَى من الفُجُور. وامرأة بَلْحاء، وقال:

تَعْقِ لُ مَرّاتٍ وَمررًّا تَبْلَخُ

<sup>(</sup>١) الرجز في «التهذيب» (٩٠/٥)، و«اللسان» (بلح).

وقال:

فقال سَمَا للجُرْحِ جَلْدٌ وَأَبْلَخِ أَخُو نَكِراتٍ كَانَ للبَغْسَى جانيا والبَلْخاء: التي دَخَلُها الزَّهْوُ من كَرَمِها.

بلد: البَلَدُ: كلُّ موضع مُسْتَحيز من الأرض عامر أو غير عامر خال أو مَسْكون، والطائفة منه بَلْدة، والجميع البلاد. والبَلَدُ: اسمٌ يقع على الكُور. والبَلَدُ: المقبرة، ويقال: هو نَفسُ القَبْر، ورُبَّما عُنِيَ بالبَلَد التُّرابُ. وبيضة البَلَد: بَيْضة تتركها النَّعامةُ في قِيٍّ من البلاد، ويقال: هو أذَلُ من بيضةِ البَلَدِ. وقوله تعالى: ﴿لا أُقسِمُ بهذا البَلَدِ البَلَدِ [البلد: ١] يعنى مَكَّة نفسَها. وبَلدة النَّحْر: التَّغْرةُ وما حَوالَيْها، قال:

أُنيخَتْ فَأَلْقَتْ بَلْدةً فوقَ بَلْدةٍ قليل بها الأصواتُ إلاّ بُغامُها(١)

والبلدة: موضع [لا نجوم فيه] بين النّعائِم وسَعْد الذابح، ليس فيه كواكب عِظامٌ تكون عَلَمًا، وهي من مَنازِل القَمَر، وهي من آخِر البُرُوج، سُمِّيت بَلدةً وهي من بُرْج القوس خالية إلا من كواكب صغار. والبُلْدةُ: بُلْحَةُ ما بينَ الحاجبَيْنِ. والبَلادة نقيض النّفاذ والمَضاء في الأمر، [ورجلٌ بَليدٌ إذا لم يكن ذَكيًّا]، وفَرَسٌ بليد، إذا تأخَّر عن الخَيْلِ السّوابِق، وقد بَلُدَ بَلادةً. والتَبلُّدُ: نقيض التَحَلُّد، وهو من الاستِكانة والخُضوع، قال:

ألا لا تَلمْه اليومَ أن يَتَبَلَّدا(٢)

وبَلَّدَ الرَّجَلُ أَى نكَّسَ وضَعُف في العمل وغيره حتى في الجُود، قال:

حَرَى طَلَقًا حتى إذا قِيلَ سابق تداركه أعراق سُوء فبلّدا

والمبالَدةُ كالمبالَطةِ بالسيُوف والعِصى إذا احتلَدوا بها على الأرض، ويقال: اشتُق من بلادِ الأرض. وبَلَدوا بها: لَزِمُوها فقاتَلوا على الأرض. ورجلٌ بالِدٌ، في القياس: مُقيم ببلده. والأبلادُ آثارُ الوَشْم في اليّد، وبه شِبْهُ ما بَقِي من آثار الدار، قال حرير:

حَـىِّ الْمَنازِلَ بِالبُرْدَينِ قد بَلِيَــتْ للحَـيِّ لـم يَبـقَ منها غيرُ أبـلادِ بلدح: بَلْدَحَ الرَّجلُ، أَىْ: بلّد وأَعْيَى. والبَلْنْدَح من الرّجال: السّمين القصير.

<sup>(</sup>١) البيت في المحكم (٦٠/١٠)، كرواية العين والتاج والأساس والصحاح والمقاييس (٢٩٨/١). (٢) بلا نسبة في اللسان (بلد) وعجزه:

فقد غلب المحزون أن يتجلدا

بلدم: البَلْدَمُ: الثقيل في المنطق، البليد المَخْبَر، ومُقَدَّمُ الصَّدْر بَلْدَمُ.

بلس: المُبْلِسُ: الكئيبُ الحزين المُتندِّم. وسُمِّى إبليسَ لأنَّه أُبِلسَ من الخَيْر أَى أُويسَ، وقيل: لُعِن. والمُبلِسُ: البائِسُ. والبَلَسانُ: شَجَرٌ حَبُّه يجعَل في الدَّواءِ، ولحَبِّه دُهْنٌ [يُتنافَس فيه].

بلسن: البُلْسُنُ: العَدَس.

بلص (بلنص): البَلَنْصاةُ: بَقْلَةٌ، وتُحمَعُ البَلَنْصَى، وقد تُسَمَّى بَلَنْصُوصة، [ويقال: إنها طائرة].

بلط: بَلاطُ الأَرْض: مَتْنُها الصُّلْب من غير جمع، يُقال: لَزِمَ [فلانٌ] بَلاطَ الأرض. والبَلاطُ: ما بَلَّطْت به الأرض من حِحارةٍ أو آجر يُفْرَش بها فَرْشا مستويًا بها، أملس، فهي مَبْلُوطة، وبَلَطْناها بَلْطًا، وبلَّطناها تبليطًا. ويقال: بلَّطْت الأرض وملّطت الأرض وملّطت الأرض وملّطت الأرض مو يَقيت والبَلُوط: ثَمَرُ شَحَرٍ له حمْل يُؤْكَل، ويُدْبعُ بقِشْره. والتّبليط، عراقية: أن تَضْرِب فَرْعَ أَذُن بطَرَف سَبّابتك ضربًا يُوجعُه، [تقول]: بلَّطْت أُذُنه تبليطًا. وأبلط المَطرُ الأرض، أي: أصاب بَلاطَها، وهو ألا ترى على متنها (١) تُرابا وغُبارًا، قال رؤبة (٢):

## تُفْضى إلى أَبْلاطِ جَوْفٍ مُبْلَطِ

بلع: بَلِعَ المَاءَ يَبْلَعُ بَلْعًا، أى شرب. وابتلع الطّعامَ، أى: لم يَمضغْهُ. والبُلَعَةُ من قامة البكرة سَمُّها وتُقْبُها، ويجمعُ على بُلَع. والبالوعةُ والبَلُّوعةُ: بئر يُضَيَّقُ رأسُها لماءِ المطر. والمَبَلع: موضعُ الابتلاع من الحَلْق. قال:

## تأمّلوا خَيْشومَه والْمُبْلَعا

والبُلَعَةُ والزُّرَدَةُ: الإِنسان الأكول. ورجل متبلّع إذا كان أكولاً. وسَعْدُ بُلَعَ: نجم يجعلونه معرفة. ورجل بَلْعٌ، أي: كأنّه يبتلِعُ الكلامَ. قال رؤبة (٢):

بَلْعٌ إِن استَنْطَقْتَنَى صَمـوتُ

<sup>(</sup>۱) في التهذيب (مشيها) بدل (متنها) (۳٥٢/١٣).

<sup>(</sup>Y) ديوانه (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٣) ديوانه (٢٦).

بلعك: ويقال: حَمَلٌ بَلْعَكُ وهو البَليدُ.

بلعم: البُلْعُومُ: البَياضُ الذي في جَحْفَلَة الحِمار في طَرَف الفَم، قال:

بيض البلاعيم أمثال الخواتيم

قال زائدةُ: البُلْعُومُ باطِنُ العُنني كُلِّه، وليس كما قال.

بلغ: رجُلٌ بَلْغٌ: بَلِيغٌ، وقد بَلَغ بلاغةً. وبَلَغَ الشيءُ ببلُغُ بُلُوغًا، وأَبْلَغْتُه إبلاغًا. وبلَّغْتُه تبليغًا في الرّسالةِ ونحوها. وفسى كذا بَلاغٌ وتَبَليغٌ، أَىْ كِفايةٌ. وشَيءٌ بالغٌ، أَى حيِّدٌ. والمُبالَغَةُ: أَن تَبْلُغَ من العَمَلِ حُهْدَكَ. قال الضَّريرُ: سَمِعتُ أَبا عمرو يقول: البَلْغُ ما يبلُغُكَ من الخَبَر الذي لا يُعْجِبُك، القول: اللّهُمَّ سَمْعٌ لا بَلْغٌ، أَى اللّهُمَّ نَسْمَعُ بَمِثلِ هذا فلا تُنْزِلُهُ بنا.

بلغم: البَلغَمُ: خِلْطٌ من أخلاط الجَسك.

بلق: البَلَقُ والبُلْقَةُ مصدر الأَبْلَقِ. ويقال للدابَّةِ أَبْلَقُ وبَلْقاءُ، والفعلُ: بَلِقَ يَبْلَقُ، وخَيْلٌ بُلْقٌ. ونَعفُ أَبْلَقُ يعنى الشَّرَفَ من الأرضِ. والبَلُّوقةُ، وتحمَعُ بَلاليق، وهي مَواضِعُ لا يَنْبُتُ فيها الشَّحَرُ. وبَلَقْتُ البابَ فانبَلَقَ أي فَتَحْتُه فانفَتَحَ، قال:

فالحِصْنُ مُنْتَلِمٌ والبابُ مُنْبَلِقُ

وفى لغة: أَبْلَقْتُ البابَ. وحَبْلُ أَبْلَقُ.

بلقع: البَلْقَعُ: القَفْر لا شَيْءَ فيه. مَنْزِل بَلْقَعٌ ودِيـارٌ بَلاقِعُ. وإذا كانت اسْمًا مُنْفردًا أُنْتَ، تقُولُ: انْتَهَيْنا إلى بَلْقَعَةٍ مَلْساءَ.

بلل: البَلَلُ اسم من (بل). والبِلَّةُ والبَلَلُ: الدَّون. وبِلَّة اللَّسان: وُقُوعُه على مَواضع الحُرُوف، واستمرارُه على المُنطق، يُقال: ما أَحْسَنَ بِلَّةَ لَسانِهِ، أو ما يَقَعُ لسانُه إلاّ على بِلَّته. والبِلال: البَلَلُ وهو الاسم، والواحدُ مِثْلُهُ، ويُقال: هو جمع بِلَّة، قال السّاجع: اضربوا أميالا تجدوا بِلالا .. ويقال: بِلال هاهنا اسمُ رَجُلِ. والبَليلُ: الرّيحُ الباردة.

ويقال: بـل فـلان مـن مَرَضـه وأَبـل واسـتبل، أى: بـرأ، والاسـم منـه: البِـل .. وفـى الحديث: «وهـى لشارب حِل وبل»(١)، البل : المُباحُ بلغة حمير، وقال:

<sup>(</sup>١) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث»، (٣٦١/١)، وهو من قول العباس بن عبد المطلب في ماء زمزم.

إذا بَالَّ من داء به ظنَّ أنَّه نحا وبه الدَّاءُ الَّذي هو قاتلُهُ

وبلٌ فلانٌ بفلانِ، أي: وقع في يَدَيْه، قال:

بلّت به غیر طیّاش ولا رَعِش

وقال طَرْفة:

[إذا ابتدر القومُ السِّلاحَ وحدتنى] منيعًا إذا بَلَّتُ بقائمه يَـدى والبلُّ: مصدرُ الأبلّ من الرِّحال، وهو الذي لا يستحى ولا يبالى ما قال، قال: ألا تتّقـون الله يا آل عامرٍ؟ وهـل يتَقى اللهَ الأَبَلُّ المُصَمِّم؟(١)

ويُقال للإنسان إذا حَسُنَتْ حالُه بعد الهُزال: قد ابتل وتبلَّل، والبُلْبُلُ: طائرٌ يكون في الرض الحرم، حَسَنُ الصّوت، يألفُ الحَرَم. والبُلْبُلةُ: ضَرْبٌ من الكِيزانِ في حنبه بُلْبُل يَنْصَبُّ منه الماءُ. والبَلْبَلةُ: وَسُواس الهُمُوم في الصَّدْر، وهو البَلْبالُ، والجميع: البلابل. والبَلْبلةُ: بَلْبلةُ الأَلْسُن المختلفة، يُقال والله أعلم: إنّ الله عزّ وحل لما أراد أن يُحالِف بين ألسنة بني آدم بعث ريحًا فحشرتهم من كلِّ أُفق إلى بابل فبلبل الله بها السنتهم، شمَّ فرَّقتهم تلك الرِّيحُ في البلاد. وفي الحديث: «كان النّاسُ بذي بلّي» (٢) ويُروكي: بذي بلّيان، مكسورة الباء، مشدّدة اللام، يقال: أراد بذلك، والله أعلم، تَفَرُّق النّاسِ وتَشَيّت مُورهم. قال:

يُنامُ ويذهَبُ الأَقْوامُ حتّى يُقالَ: أَتَوْا على ذى بِلِيكِانِ على أصحابُه حتّى صاروا مُتفرِّقين إلى مواضع لا يَعْرِفُ مكانَهم فيها.

بلم: أَبْلَمَتِ النَّاقَةُ، إذا ضَبِعَتْ فَوَرِمَ حَياها. [والمُبْلِمُ: النَّاقة البِكْر الَّتِي لم تُنتج، ولم

<sup>(</sup>١) اللسان (بلل) بلا نسبة.

<sup>(</sup>٢) الحديث في النهاية ١٥ ٦/١ ما قال: «وفي حديث حالد بن الوليد رضى الله عنه: أما وابن الخطاب حيٌّ فلا، ولكن إذا كان الناس بذى بلي وذى بليّ» وفي رواية بذى بليّان، أى إذا كانوا طوائف وفرقا من غير إمام، وكل من بعد عنك حتى لا تعرف موضعه فهو بذى بلّيّ، وهو من بلّ الأرض إذا ذهب، أراد ضياع أمور الناس بعده».

يَضْرِبُها الفحل](). والأَبْلُمةُ: ما يُشَدُّ على حرزة البَقْل والرَّياحين. والبَلَم: صِغارُ السَّمَك. [والبَيْلَمُ: قُطْنُ القصب] (٢).

**بلنط: البَلَنْطُ:** شيء يُشْبِهُ الرُّخام، إلاَّ أنّ الرّخام أَهشُّ وأرخى. قال في وصف ساقَي الجارية:

وسارِيَتَ عَ بَلَنْ طِ أُو رُخِ مِ مِ يَرِنُّ حَسَّاشُ حَلْيهِمَا رَنِينَا (٣) بله: البَلَهُ: العَفْلَةُ عن الشَّرِّ. رجل أَبْلَهُ، والبُلْهُ: جماعتُه. وفي الحديث: «أكثرُ أَهْلِ الجنَّةِ البُلْهُ» (٤). قال:

أَبْلَهُ صَدّافٌ عن التَّفَحُّيشِ وَالتَّبَلُّهُ: تَطَلُّبُ الضّالَةِ. بَلْهَ: كلمةٌ بمعنى أَجَلْ. قال (٥٠):

بَلْـهَ إِنَّى لَـم أَخُـنْ عَهْـدًا ولَـم أَقْتَـرِفْ ذَنْبِـًا فَتَحْزِينـــى النَّقَـمْ وَبَلْهَ: بمعنى كيف، ويكون في معنى دَعْ، بكُلِّهِ نَطَقَ الشِّعْر.

بلا (بلو) بلى: بَلِيَ الشَّيْء [يَبْلَى] بِلِّي فهو بالٍ، والبَلاءُ لغةٌ في البِلَي، قال:

والمرء يُبليم بلاءُ السّربال(٢)

والبليّة: الدّابّة التي كانت تُشدُّ في الجاهليّة على قبر صاحبها، رأسها في الوليّـة حتّـي تموت، قال (٧):

كالبَلايا رءوسُها في الوَلايا ما نحاتِ السَّمومِ حُرَّ الحدود بليّ: حيّ، والنِّسبة إليه: بَلُوِيّ. وناقة بلْوُ سَفَرِ من مثل نِضْو، وقد أبلاها السَّفر، قال:

<sup>(</sup>١) (ط): من مختصر العين، (الورقة ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) (ط): سقطت الكلمة وترجمتها من الأصول وأثبتناها من مختصر العين، (الورقة ٢٥٥)، ومن التهذيب في روايته عن العين (٣٦٨/١٥).

<sup>(</sup>٣) نسب في التهذيب (٤ / ٧٧). واللسان (بلنط) إلى عمرو بن كلثوم، وهو من معلقته كما في شرح المعلقات العشر (ص ٩٩).

<sup>(</sup>٤) ضعيف رواه البزار عن أنس، وانظر ضعيف الجامع (ح ١١٩٤).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٣١٣/٦)، واللسان (بله).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١٥/ ٣٩٠)، وقد نسب فيه إلى العجاج.

<sup>(</sup>٧) التهذيب (٥١/١٥).

منازلُ ما تَرَى الأنصاب فيها ولا خُفَرَ الْمُلِّــي لِلْمُنْــون

يعنى: النَّاقة البِلْو، تقول: بَلَّيْتُها. وتقول: النَّاس بـذى بلَّى ِّ وذى بَلَى ِّ، أَى: متفرّقون. وأمّا (بَلَى) فحواب استفهام [فيه حرف نفى]، كقولك: أَلَـمْ تَفْعَـلْ كـذا؟ فتقـول: بَلَى. وبُلِى الإنسانُ وابْتُلى [إذا امْتُحِنَ](١)، قال:

بُلِيتُ وفُقْدانُ الحبيب بَلِيّةٌ وكَمْ من كريمٍ يُبْتَلَى ثمّ يَصْبِرُ والبَلاءُ في الخَيْر والله يُبْلَى العَبْدَ بلاءً حَسنًا وبَلاءً سَيِّئًا. وأَبْلَيْت فُلانَا عُـذْرًا، أى: بَيَّنْتُ فيما بينى وبينَه مالا لَوْمَ على بعده. والبَلْوَى: هـى البَليّة، والبَلْوَى: التَّحْرِبة، بَلُونُه بَلُوا.

بنت: ومنه قول امرئ القيس:

#### غير بانات على وترو

ويقال: هو باناتٌ على هذا الأمر، أي مُقبلٌ عليه بنفسه، مُنْكَبٌ. ويقال: البانات هاهنا كل قِطعةٍ من العَقَب بانةً. ويقال: أراد: بائنة. ثم رجع إلى بانات بلغته.

بنج: البَنْجُ: من الأدويةِ، مُعَرَّبٌ.

بند: البَنْدُ: دَحيلٌ، ويقال: فلانٌ كثيرُ البُنُود [أى كثيرُ الجِيَلِ]. والبَنْدُ أيضًا: كُلُّ عَلَمٍ من الأعلام للقائد، والجميع البُنود، وتحت كُلِّ بَنْدٍ عشرةُ آلاف [رجل، أو أقلُّ، أو أكثَرُ ]، قال:

#### يا صاحبَ الأعلام والبُنودِ

بندر: البَنادرةُ والدرابنة دَخيل، هم التُّجّار الذّين يلزمون المعادن، وأحدهم بُندارة.

بندق: البُنْدُق: والواحدة: بُنْدُقة: ما يرمى به.

بنس: بَنَّسَ، أي: تَأْخَّر وتخلّف، يُبنِّس فلان.

بنصر: البنصر: الإصبع بينَ الوُسْطَى والخِنْصِر.

بنق: البَنيقَةُ: كُل رُقْعَةٍ في التَّوْبِ نحو اللَّبِنَةِ وشِبْهِهِا، والجميع: بَنائِقُ، قال:

قميصٌ من القُوهِنِيِّ بيضٌ بَنائقَهُ

<sup>(</sup>١) تكملة مما روى في التهذيب (٣٩١/١٥)، عن العين.

بنك: يُقال: ردّه إلى بُنْكِه، أي: أصله. وتَبَنَّكَ فلانٌ في عِزٍّ ومَنَعة، [أي: تَمَكَّن](١).

بنن: البَنَّةُ: رِيحُ مرابض الغَنَم والبَقَرِ والظِّباء .. وتقول: أجدُ لهذا الثَّوْب بَنَّةً طَيِّبةً من عَرْف تُفَّاحٍ أو سَفَرْحل. والإبنانُ: الـلَّزوم، تقول: أَبَنَتِ السَّحابةُ، إذا لَزِمَتْ ودامت. وأَبَنَّ القوم بمحلة، أي: أقاموا بها، قال:

## يا أيُّها الرّكْبُ المبنـون ....

أى: المُقِيمونَ. والبَنانُ: أطراف الأصابع من اليدين [والرّجلين] (٢). والبَنانُ في كتاب الله (٢): الشُّوَى، وهي الأَيْدي والأَرْجُل. ويجيء في الشِّعر: البنانة للإصبع الواحدة، قال:

لاهُـمَّ كَرَّمْتَ بنيي كِنانَـهُ للهُـمَّ كَرَّمْتَ بنيي كِنانَـهُ ليـس لحـمَّ فَوْقَهم بَنانَـهُ (٤)

أى: ليس لأَحَدٍ عليهم فضلٌ قِيسَ إِصْبَع. وبُنانة: حيّ من اليَمَن. وثابت البنانيّ: من قريش.

بنى: بَنَى البنّاءُ البِناءُ يَبْنى بَنْيًا وبناءً، وبنّى، مقصور. والبَنِيّةُ: الكعبة، يُقالُ: لا وربّ هذه البَنيّة. والمِبْناةُ: كَهيئة السِّتر غير أنّه واسعٌ يُلْقَى على مقدّم الطِّراف، وتكون المبناة كهيئة [القبّة] (٥) تجلّل بيتًا عظيما، ويُسكنُ فيها من المطر، ويُكنّون رحالَهم ومتاعَهم، وهي مستديرةٌ عظيمةٌ واسعةٌ لو ألقيت على ظَهْرها الخُوصَ تَساقطَ من حَوْلها، ويزلّ المطرُ عنها زَليلاً، قال (٢):

على ظَهْرِ مِبناةٍ حديدٍ سُيُورُهـا يَطـوفُ بها وَسْطَ اللَّطيمةِ بائعُ بهت: بَهَتَهُ فلان، أي: استقبله بأمرِ قَذَفَهُ به هو بريءٌ منه، لا يَعْلَمُه، والاسم: البُهتانُ. وبُهِتَ الرَّجُل يُبْهَتُ بهتًا إذا حار. يقال: رأى شيئًا فَبَهَتَ: ينظر نظر المُتَعَجِّب. قال (٧):

<sup>(</sup>١) (ط): زيادة مفيدة من اللَّسان (بنك).

<sup>(</sup>٢) تكملة مما روى في التهذيب ٢٥/١٥ عن العين.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿واضربوا منهم كل بنان﴾ [الأنفال: ١٢].

<sup>(</sup>٤) التهذيب ٥١/١٥ بدون عزو أيضا.

<sup>(</sup>٥) من التهذيب (١٥/ ٤٩٤). (ط) في الأصول: كهيئة الستر.

<sup>(</sup>٦) في (ط): (عللي). وهو تصحيف. انظر اللسان (بني).

<sup>(</sup>٧) بلا نسبة في اللسان (بهت).

# أَأَنْ رأيْتَ هامتى كالطَّسْتِ طَلِلْتَ تَرْمينى بقَوْلٍ بهْتِ

بهت: البُهْنَةُ: ولَدُ البَغِيِّ. وبُهْنَةُ: اسم أبي حيٍّ من سُلَيْم.

بهج: البهجة: حُسنُ لون الشَّىء ونضارته. ورجلٌ بَهج، أى: مُبتهج بأمر يَسُرُّه، والمرأة بالهاء، وقد بَهجَت بهجة وهي مِبْهاج قد غَلَبَت عليها البَهْجة، [وقد تباهج السرَّوض؛ إذا كُثُر النَّوْرُ ] قال (١):

# نوّارُها مُتَباهِ جُ يَتُوَهَّ جُ

يصف الرَّوضة.

بهر: بَهَرْته: عالجته حتى انبهر، والاسم: البُهْر، وإذا عجز الشّىء عن الشّىء قيل: بَهَرَهُ. وامرأةٌ بَهيرةٌ: قصيرةٌ ذليلةُ الخِلْقة، ويقال: هى الضّعيفة المشى. وبَهَرَها بكذا: قَذَفها ببُهتان. والأَبْهران: عِرْقان، ويقال: هما الأكحلان، ويُقالُ: بل هما عِرقان مُكْتَنِفا الصُّلبُ من الجانبين. والأبهر: عِرْقٌ في القلب، يقال: إنّ الصّلب متصل به. قال (٢):

وللفُـوادِ وَحيبٌ تحت أَبْهَـرِهِ لَدْمَ الغُلامِ وراءَ الغَيْسِ بالحَجَرِ وقال رسول الله على وعلى آله: «ما زالت أُكْلَةُ حَيْبَرَ تعاوِدُنى فهذا أوانُ قَطَعَتْ وقال رسول الله على وعلى آله: «ما زالت أُكْلَةُ حَيْبَرَ تعاوِدُنى فهذا أوانُ قَطَعَتْ أَبْهَرى» (٣). والأباهر من الرّيش: ما يلى الخوافى، وهي [الجوانب القصار] (٤). والأبهرُ من القوس (٥): ما دون الطائف. والبُهار، قبطيّة: ثلاثمائة رِطْل. والبُهار: من الآنية كالإبريق. قال في نعت الفرس (١):

#### على العلياء كُوبٌ أو بُهار

وابْهارَّ اللّيلُ: أي انتصف. وبُهْرَة الشَّيء: وَسَطه. والبَهارُ: نوع من نَبات الرّبيع. وبَهْواءُ: حيٌّ من اليمن.

<sup>(</sup>١) بلا نسبة في التهذيب (٦٤/٦)، واللسان (بهج)، وفي الثاني: «نواره».

<sup>(</sup>٢) البيت لابن مقبل في اللسان (بهر).

<sup>(</sup>٣) البخاري في كتاب المغازي، (ح ٤٤٢٨)، رواه بنحوه.

<sup>(</sup>٤) (ط): مختصر العين ورقة (٩٦).

<sup>(</sup>٥) وفي اللسان: قال الأصمعي: الأبهر من القوس: كبدها.

<sup>(</sup>٦) بلا نسبة في التهذيب (٦/٩/٦)، واللسان (بهر).

بهرم: البَهْرمان: ضربٌ من العُصْفُر.

بهز: البَهْزُ: الدَّفْعُ العنيفُ، بَهَزْتُه عنَّى بَهْزًا. قال (١٠):

دَعْنَى فقد يُقْرعُ للأَضَزّ مَكّى حجاجَىْ رأسِه وبَهْزى

بهزر: يُقال للنَّخلة التي تَناولُها بيدك: هي البُهْزُورةُ(٢)، والحميع: البهازر. قال(٣):

بَهَازِرًا لِم تَتَّخِذُ مِآزِرا

بهس: بَيْهُسُ: من أسماء الأسد، وأخذ فلان يَتبيْهَسُ، وتَبَيْهَسَ في مَشْيه، إذا تبحتر، فهو يَتَبَيْهسُ تَبَيْهُسًا.

بهش: رجلٌ بَهِشٌ: هَشُّ ليَّنٌ. وبهشتُ إلى فلانٍ: حننت إليه. والبَهْشُ: ردىءُ المُقْـل، ويقال: ما قد أُكِلَ قِرْفُهُ، قال(٤):

يثورنَ ما تحتَ الحصى من لبانسه كما يَحْتفى البَهْشَ الدَّقيقَ النَّعالبُ بهصل: البَهْصَلةُ من النَّساء: الشّديدةُ البياض. والبُهْصُلة: المرأة الصّحّابة الجريئة.

بهط: البَهَطُّ: سِنْدَيّة، وهو الأَرُزُّ يُطْبَخ باللَّبَنِ والسَّمْنِ بلا ماءٍ. وعرّبته العرب، فقالوا: بَهَطَّةٌ طَيِّهٌ. قال<sup>(°)</sup>:

من أَكْلِها الأَرُزَّ بالبَهَ طِّ

بهظ: بهظني هذا الأمرُ، أي تَقُل عليٌّ، وبلغ منّى مشقّته.

بهق: البَّهَقُ: بياضٌ دونَ البَّرَصِ. [قال رؤبة:

كأنّه في الجلْدِ تَوْليعُ البّهَـقْ](٦)

بهكن: جاريةٌ بَهْكَنَةٌ: تارّةٌ عظيمة الصّدر عريضته، وهُنَّ بَهْكنات وبَهاكِنُ، وإنّها لَتَتَبَهْكُنُ في مشيها، يقال ذلك لذات العجيزة.

<sup>(</sup>١) رؤبة، ديوانه (٦٣، ٦٤)، وفي اللسان: الضزز: لزوق الحنك الأعلى بالأسفل إذا تكلم الرجل.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: البهزُرة.

<sup>(</sup>٣) بلا نسبة في اللسان (بهرز).

<sup>(</sup>٤) عَجُز البيت بلا نسبة في التّهذيب (٨٩/٦)، واللسان (بهش).

<sup>(</sup>٥) بلا نسبة التهذيب (١٨١/٦)، واللسان (بهط) ويروى: من أكلها البَهَطُّ بالأُرُزَّ.

<sup>(</sup>٦) من رواية التهذيب (٤٠٧/٥) عن العين.

بهل: باهلتُ فلانًا، أى: دعونا على الظّالم منا. وبهلته: لعنته. وابتهل إلى اللّه فى الدُّعاء، أى حدّ واحتهد. وامرأة بهيلة، لغة فى البهيرة. والأَبْهَلُ: شحرٌ يُقال له: الأيرس، وليس بعربية محضة، ويُسمَى بالعربية عَرْعَرا. والباهلُ: الْمَتَردِّدُ بلا عمل، وهو أيضًا: الرّاعى بلا عَصا. وأَبْهلَ الرّاعى إبله: تركها. والباهلُ: النّاقة التى ليستْ بمَصْرورة، لبنها مُباحٌ لمن حل ورحل، وإبل بُهلُ. ورجل بُهلول: حيى كريم، وامرأة بُهلول. والبَهْلُ: الشّيءُ اليسيرُ الحقيرُ، يقال: أعطاهُ قليلاً بَهْلاً. قال (١):

وأعطاك بَهْ لا منهما فَرَضِيتَ فَ وَذُو اللَّبِّ للبَهْلِ الحقير عَيُـوفُ واللَّبِّ للبَهْلِ الحقير عَيُـوفُ والبَهْلُ: واحدٌ لا يُحْمَع. وامرأة باهلةٌ: لا زوج لها، وباهلةٌ: حيُّ من العرب. بهلص: تَبَهْلص (٢) الرَّجلُ: خَرَجَ من ثِيابِهِ. قال (٣):

لَقِيتُ أَبِ لَيْلَى فلمّا أَخَفْتُ م تَبَهْلَ ص من أَثُوابِ فُمْ جَبّا بهلق: البَهْلَقُ: الضَّحُورُ الكثيرُ الصَّحْبِ، وتقول: امرأة بَهْلَق، والجميعُ: بَهالقُ. فال (٤):

<sup>(</sup>١) التهذيب (٣٠٩/٦)، واللسان (بهل).

<sup>(</sup>٢) في (ط): تَتَبْهلُص، والمثبت من اللسان (بهلص) ويدل عليه الشاهد التالي.

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١٨/٦)، واللسان (بهلص)، ونسب في اللسان إلى أبي الأسود العِجْلي.

<sup>(</sup>٤) بلا نسبة في التّهذيب (٥٠٣/٦).

<sup>(</sup>٥) زيادة من التهذيب (٣٣٩/٦) عن العين.

<sup>(</sup>٦) زيادة من التهذيب (٣٣٩/٦) عن العين.

<sup>(</sup>٧) التهذيب (٦/٣٣٥).

لِفَتْحِهِ. قال الشّاعر:

وكم من شُجاعٍ مارَسَ الحرب دهرة فعاصَ عليهِ المَوْتُ والبابُ مُبْهَمَ والبَهيمُ: ما كان من الألوان لونًا واحدًا لا شِيةَ فيه من الدُّهْمَة والكُمْتة. وصَوْتُ بَهيمٌ، أى لا ترجيعَ فيه، وليلٌ بهيمٌ: لا ضوءَ فيه إلى الصَّباح. والبهيمة: ذات أربع قوائم من دوابِّ البَّر والبحر. ويُحْشَرُ النَّاسُ يومَ القيامةِ غُرْلاً بُهْمًا (١)، أى ليس بهم شيء مما كان في الدُّنيا، نحو العَمَى والعَرَج، والجُذام والبَرَص، ويقال: بل عُراةٌ ليس معهم شيءٌ من متاع الدُّنيا. والبُهْمةُ: الأبطال. قال متمم بن نويرة (٢):

وللشُّرْب فابكي مالِكًا ولبُهمة شديدٍ نواحيها على من تشجّعا

بهن: البَهْوَنيُّ من الإِبل: ما يكون بين العربيَّةِ والكرمانيَّة، دخيلٌ في الكلام. وجاريةٌ بَهْنانةٌ وَهْنانةٌ، أي: ليَّنةٌ في مَنْطِقها وعَمَلها. [والبَهنانةُ أيضًا: الطّيبةُ الرِّيح]<sup>(٣)</sup>.

بهنس: الأَسَدُ يَتَبَهْنَسُ في مشيه، أي يَتَبَحْتَر، وهو نعت للأسد خاصة.

به: البَهْبَهِيُّ: الجسيم الجرىء. قال (٤):

لا تراه في حادثِ الدّهرِ إلا وهو يغدو بِبَهْبَهمي جَريم والبَهْبَهةُ: من هدير الفَحْل. والأَبَهُ: الأَبحُ.

بها (بهو): البَهْوُ: البيتُ الْمُقَدَّم أمامَ البُيوت، والجميع: الأبهاء، والبَهْـو: كِنـاسٌ واسـع يتّخذه التَّوْرُ في أَصْل الأَرْطَى. قال (°):

### أَجْوَفَ بَهِّي بَهْ وَهُ فاستوسعا

والبَهْوُ من كلِّ حامل: مَقبلُ الولد بين الوَركَيْنِ. والبَهيُّ: الشّيءُ ذو البهاء مجا يملأُ العَيْنَ رَوْعُهُ وحُسْنُهُ. بَها يَبْهَى، وبَهُو يَبْهو بَهاءً. وفي الحديث: «أَبْهُوا الخَيْلِ» (٢)، أي: عَطِّلوها، فقد وضعت أوزارها، قال هذا عند الفتح. وأَبْهَيْتُ الإِناء: فَرَّغْتُه، والبيت

<sup>(</sup>١) هذا لفظ حديث رواه أحمد (٣/٢٥).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٦/، ٣٤).

<sup>(</sup>٣) (ط): تكملة من مختصر العين ورقة (٩٧).

<sup>(</sup>٤) المحكم (٧٩/٤)، واللسان (بهه)، (ط): في النسخ: حريم بالمهملة. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) رؤبة ديوانه (٩٠).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الأثير في النهاية (١٦٩/١).

الخالى: باه، ومن أمثالهم: المِعْزَى تُبْهِي ولا تُبْنِي (١)، أى: تُحرّق الخيامَ وتُعطِّلها، وأَبْنَيْتـه: أعطيته بيتًا.

جوا: الباءةُ والمباءة: منزل القوم حين يَتَبَوَّءُونَ في قِبَلِ وادٍ، أو سَنَد حَبَلٍ، ويقال: [بـل هو] كلّ منزل يَنْزِلُه القَوْم، يقال: تَبَوَّءُوا منزلا .. وقال تعالى: ﴿ولقد بوّأنا بني إسرائيل مُبَوّا صِدْق﴾ [يونس: ٩٣]. وقال طرفة (٢):

طيّب و الباءةِ سهلٌ ولهم سُبُل إن شئت في وَعْتٍ وَعِرْ وَعِلْ

وُبوِّئت فى صميم معشرها فتم فى قومها مُبَوَّؤُها وَبُوِّئت فى صميم معشرها فتم فى قومها مُبَوَّؤُها وَ وَالْمِباءَةُ: مَعْطِنُ الإِبل، حيث تناخ فى الموارد، يقال: أبأنا الإبل إباءة، ممدودة، أى: أنخنا بعضها إلى بعض، قال:

حليف ان بينهم ا مِئْرةٌ يُبِيئان في عَطَنٍ ضيّق (٣) ويروى: يبوءان، أي: ينزلان، والمئرةُ: العداوة.

وقال: ا

#### «لهم منزل رحب المباءة آهل الهماءة

ويقال: إنّ فلانا لبَواءٌ بفلان، أى: إن قتل به كان كفوا. وأبأت بفلان قاتله، إذا قتلته به، واستبأتهم قاتل أخى، أى: طلبت إليهم أن يقيدوه، واستبأته مثل استقدت به، قال:

فيان تقتلوا منا الوليد فإنّنا أبأنا به قتلى تـذلّ المعاطسا وقال زهير:

فلم أر معشرًا أسروا هَدِيّا ولم أرَ جارَ بيست يستباءُ والبَواءُ في القَوَد، تقول: اقتل هذا بقتيلك فإنه بَواءٌ به، أى: هو يُعادلُه في الكفاءة، قال:

<sup>(</sup>١) التهذيب (٦/٩٥٤)، واللسان (بها)، وفي (ط): «تبيني»، والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٢) له في اللسان (بوأ). (٣) البيت بلا نسبة في التهذيب (٥ ١ / ٤ ٩ ٥)، واللسان (بوأ) وفيه: «ميرة».

<sup>(</sup>ط): في الأصول: خليطان.

فقلت لهم بُوءُوا بعمرو بن مالك ودونَكَ مشدودَ الرّحالة مُلْحَما

يعنى: فرسًا. والبَواء: المِثْل، تقول: دونك هذا فخذه بواء، وقال أبو الدُّقَيْش: العرب تقول: كلمناهم فأجابونا عن بواء واحد، أى: أجابونا جوابا واحدًا. وتقول: هم في هذا الأمر بواء سواء، أى: أكفاء نُظَراء. وبوّأت الرّمح نحو الفارس، إذا قابلته فسدّدت الرّمح نحوه. وأبي فلان بفلان، أى: قتل به، قال الشاعر:

ألا تنتهي عنَّا ملوكُّ وتتَّقَى مَحارِمَنا لا يُبْأَءُ الدَّمُ بالدَّمِ (١)

ويُرونى: لا يَبْؤُو الدّم بالدّم، أى: حِذار أن تبوء دماؤهم بدماء من قتلوه. وقيل: تباوأت، أى: توازنت واستوت. وباء بإثمى، أى: استولى عليه. ويُقال: باء فلان بدم فلان، إذا أقرّ به على نفسه، واحتمله طوعًا علما بوجوبه. وباء فلان بذنبه، إذا احتمله كرهًا لا يَستطيعُ دَفْعَه عن نفسِهِ فقد باء به كما باءتِ اليهودُ بالغضب من الله. وباء فلانٌ من أمره هذا بما عليه وماله. والأَبْواءُ: موضع.

بوب: البابُ: معروف، والفعلُ منه التبويب. والبابةُ في الحُدودِ والحِسابِ ونحوه: الغاية. والبابة: تَغْر من تُغور الرّوم. وباب الأبواب: من تغور الخزر. والبوّاب: الحاجب. ولو اشتق منه فِعْلٌ على «فِعالة» لقيل: بوابة، بإظهار الواو، ولا يُقْلَب ياءً؛ لأنّه ليس بمصدر مَحْض، إنّما هو اسمّ. وأهْلُ البَصْرةِ في أَسْواقهم يُسَمُّون السّاقي الّذي يَطُوفُ عليهم بالماء: بيّابًا. [والبأببة: هديرُ الفَحْل، في ترجيعه تكرار له، قال رؤبة:

بغبغة مرًّا ومرّا بأببا] (٢)

وبيبة: اسم، قال:

نَدَسْنا أبا مندوسة القين بالقنا ومارَ دمٌ من حارِ بيبةَ ناقع وبالبحرين موضعٌ يُعْرَفُ بـ (بابين)، وفيه يقول قائلهم: إنّ ابن بُور بين بابين وجَمّ

والبَوْباة: الفَلاة، وهي: المَوْماةُ (٣)

<sup>(</sup>١) البيت للتغلبي في التهذيب (١٥/٨٩٥)، واللسان (بوأ).

<sup>(</sup>۲) سبق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من التهذيب (٦١٢/١٥) مما نقل فيه عن العين.

بوج: البَوْجُ: من تَبَوُّجَ البَرْقِ في السَّحاب، إذا تفرَّق في وَجْهه. وتقول: بُجْتُهم بشرٍّ، أي: عَمَّمْتهم، قال:

> هراوةٌ فيها شفاء السعرِّ حَمَالْتُ عُقْفان بها في الجرِّ فَبُحْتُهُ وأَهْلَهُ بشَرِّ

بوح: البَوْحُ: ظهور الشَّئ. يقال: باح به صاحبه بَوْحًا وبؤوحًا. قال:

وبُحْتَ اليومَ بالأمـــر الّـ ندى قـــد كنت تُخْفيــه

ويُقال للرّجل البَوُوحج: بَيِّحان بما في صدره. والباحَةُ: عَرْصَةُ الـدّار. وفي الحديث: «نَظّفوا أَفْنِيَتكُمْ ولا تَدَعُوها كباحة اليهود» (١). والإِباحةُ: شبه النَّهْبَي. استباحُوه: انتهبُوه.

بوخ: باخَتِ النَّارُ تَبُوخُ بَوْحًا وبُؤُوحًا، وأَبَحْتُها: أَخْمَدْتُها. وأَبْحَتُ الحَرْبَ إِباحَةً. قال: فأضْحَتْ ما يَبُوخُ لها سَعيرُ

بور: البَوارُ: الهَلاك. يقال: هو بُورٌ وهي بُورٌ، وهما بُورٌ [وهم بور، وهن بور]، هذا في لُغة، وأمّا في اللّغة الفُضْلَى فهو بائر، وهما بائران، وهم بُورٌ، أي: ضالّون هَلْكَي، ومنه قبول الله عز وحلّ: ﴿وكُنْتُمْ قُومًا بُورا﴾ [الفتح: ١٢] .. وسُوقٌ بائرة، أي: كاسدة، وبارتِ البياعاتُ، أي: كَسَدتْ. والبَوْرُ: التَّحْرِبة. بُرْتُ فلانًا وبُرْتُ ما عنده: حرّبته، ويقال: بُرْتُ النّاقة أبورها، أي من الفَحْل، لأنظر أحامل هي أم لا؟ وذلك الفَحْل: مِبْوَرٌ إذا كان عارفًا بالحالين، قال (٢):

بضَـرْبٍ كآذان الفِراء فضولـه وطَعْنٍ كإِيزاغ المَحاضِ تَبورُها والبُوريّةُ: الباريّة.

بوش: البَوْشُ: الجماعة الكثيرة... بَوَّشَ القومُ، أي: كثروا واحتلطوا.

بوص: البَوْصُ: أَن تَستَعجِلَ إنسانًا في تَحميلكَه أمرًا لا تَدَعُه يَتَمَهَّلُ في الرويّة أي في التقدير، قال:

<sup>(</sup>١) اللسان (بوح). وليس بمروى في شيء من الصحاح لكنه بمعناه في «الصحيحة» (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) البيت لمالك بن زغبة في اللسان (بور).

فلا تعجَلْ على ولا تُبُصني فإنّي إنْ تُبُصني أستبيصُ (١)

أى لا تَعجَلْ على ولا تَفْتنى بأمرك. وساروا خِمْسًا بائصًا أى مُعْجلاً مُلِحّا. والبُوصُ: عجيزة المرأة، قال أبو الدُّقَيْش: بُوصُها لِين شَحْمةِ عَجيزتها. والبُوصِيُّ: ضربٌ من السُّفُن.

بوط: البُوطةُ: الَّتِي يُذِيبُ فيها الصَّاغة ونحوهم من الصُّنَّاع.

بوع: البُوعُ والبَاعُ لغتان، ولكنْ يُسمَّى البُوعُ في الخِلقة، وبَسْطُ الباع في الكَرَم ونحوه فلا يقال إلاّ كريمُ الباع، قال:

### لهُ في المجْدِ سابقةٌ وباعٌ

والبَوعُ أيضًا مصدر باع يَبُوعُ بَوعًا، وهو بَسْطُ الباع في المَشْيِ والتَناوُلِ وفي الذَّرع. والإبل تَبُوعُ في سيرها. وقال في بَسطِ الباع:

لقد خِفتُ أَن أَلْقَى المنايا ولم أَنَلْ من المالِ ما أَسْمُو به وأَبُـوعُ أَيْلُ مَن المالِ ما أَسْمُو به وأَبُـوعُ أَيْدُ المُدُّ به باعي.

بوغ: البَوْغاءُ: التُرابُ الهابي في الهواء. وطاشةُ النّاس وحَمقاهم وسَفِلَتُهم هم البَوْغاء والغَوْغاء.

بوق: البَوْقُ من المَطَر: الكثير، يُقال: أصابهم بَوْقٌ من المَطَر. وقول رؤبة (٢):

من باكِر الوسميّ نضّاخ البُـوَق

جمع بُوقَة كما قالوا في جمع الأوقة: أُوق. ويقال: هو جماعة بَوْق المطر، ويقال: بل البُوقة شَجَرةٌ من دِقِّ الشَّجَر شديدة [الالتواء] (٣).

وهذا كما قال:

#### منهتك الشّعران نضّاح العَذَبْ

والعَذَبُ: شجرةٌ من الدِّقّ. وباقَتْهُمْ بائقة تَبُوقُهم بُؤُوقًا، أي: نزلَتْ بهم نازلةٌ شديدةٌ.

<sup>(</sup>١) البيت في «اللسان» وفيه روايات عدة. وفي المحكم قال: أنشد ابن الأعرابي... فذكره، ولفظه: فإنـك إن تبصنـــي أستبيــص

<sup>(</sup>۲) ديوانه ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) (ط): في النسخ: الارتواء.

والبوائق: الدّواهي، وكذلك: البوائج. والبُوق: شِبْهُ [مِنْقـافٍ] (١) مُلْتـوى الخَـرْق، وربّمـا نَفَعَ فيه الطّحّانُ، فيعلو صَوْتُه، ويُعْلَم الْمراد به، ويُقال لِمَنْ لا يَكْتُمُ شيئًا: إنّما هو بُوق.

بوك: لقيتُه أَوَّلَ بَوْكٍ، أَى: أَوَّلَ مَرَّة، ويقال: أوّل بَوْكٍ وصَوْكٍ وعَوْكٍ، كُلُّها واحد. والبائكة والبوائك، من حياد الإبل.

بول: البَوْلُ: معروفٌ، وقد بال يَبولُ. والبال: بالُ النَّفْس، وهو الاكتراث، ومنه اشتقّ بالَيْتُ، والمصدر: المبالاة. وفي مواعظ الحَسن: لا يبالهم بالة، ولم أبالِ ولم أبلُ على القصر. والبال أيضا: رخاءُ العَيْش، تقول: إنّه لناعم البال ورخيّ البال.

بون: يُقالُ: بينَهما بَوْن بعيد. والبوان: من أعمدةِ الخِباء عندَ الباب، والجميع: الأَبْوِنـة والبوائن.

بوه: البُوهةُ: ما طارتْ به الرِّيح من جُلال التَّراب. يُقال: هو أهونُ عليه من صُوفةٍ في بُوهة. والبُوهةُ: الضَّعيفُ من الرِّحال، الطَّائش. قال:

أيا هِند أُ تَنْكِحي بُوهة عليه عَقيقتُ أُحْسَبا

والباهُ: الحُظوة في النّكاح. ومن كلامهم: طلبْنَ الجاه إذْ فاتَهُنَّ الباهُ. وفي الحديث: «أن امرأةً مات عنها زوجُها، فمرّ بها رجلٌ وقد تَزَيَّنَتْ للباه»(٢)، أي للنكاح.

بوا (بوو): البوّ، غير مهموز: حِلْدُ حُوارٍ يُحْشَى تِبْنًا فتعطفُ عليه النّاقةُ. والرّمادُ: بوّ الأثافي.

بيت: البَيْتُ من بُيُوت النّاس، وبَيْتٌ من أبيات الشّعْر. وبُيُوتاتُ العَرَب: أحياؤها. وبَيْتُ بَيْتًا أَى بَنْيتُه. وبَيْتَ بنو فلانٍ قولَهم أَى قَدَّروه وأصلَحُوه، شُبّه بتقدير أبيات الشّعر، وبَيَّنُوا هذا العَمَل بَياتًا أَى عَمِلوه لَيْلاً، قال عبيد بن هلال:

أَتَوْنِي فلم أرضَ ما بَيَّتُوا وكانوا أَتُونِي بشيءٍ نُكُرْ

والبَيْتُوتةُ: دُخولُكَ في الليل، تقول: بِتُّ أَصنَعُ كذا إذا كان بالليل، وبالنّهار ظَلِلْتُ. ومن فَسَّرَ باتَ على النَّوم فقد أخطأ، ألا تَرَى أنك تقول: بِتُّ أراعي النَّحُوم، معناه: بتُّ أنظُر إليها، فكيف نامَ وهو ينظر إليها؟. وتقول: أباتَهم اللهُ إباتةً حَسَنةً فباتوا بَيْتُوتةً

<sup>(</sup>١) (ط): في النَّسخ: منقاب بالباء، وما أثبتناه فمن التّهذيب (٩/ ٣٥٠) عن العين، والمحكم (٢) (ط): في النَّسخ: منقاب بالباء، وما أثبتناه فمن التّهذيب (٣٥٠/٩) عن العين، والمحكم

<sup>(</sup>٢) الحديث أورده ابن الأثير في النهاية (١٦٠/١) بلفظ «الباءة».

صالحةً. وأَتاهُم الأمرُ بَياتًا، [أى أتاهم في جَوْفِ الليلِ]. وباتَ يُصَلِّى. والمَبيثُ يجمع كلَّ المعاني.

بيع: البياحُ: ضربٌ من السّمك صغارٌ أمثال شِبْرِ. وهو أطيبُ السَّمَك. قال(١).

يارُبَّ شيخ من بنى رَباحِ إذا امتلا البطنُ من البياحِ صاح بليلٍ أنكُر الصياحِ

بيد: البَيْدُ من قولك: باد يَبيدُ، وأبادَه اللهُ. والبَيْداءُ: مَفازَةٌ لا شيءَ فيها، [وبين المُسجدُيْنِ أرضٌ مَلْساءُ اسمُها البَيْداء]. وفي الحديث: «أنّ قومًا يغزون البيت فإذا نَزلوا البيداءَ، وهي مَفازةٌ بين مَكَّةَ والمدينة مَلْساءُ، بَعَثَ اللهُ مَلَكًا فيقول: يا بَيْداءُ بيدي بهم فيُحسَف بهم» (٢). وبَيْدَ بمعنى «غير»، ويقال: معنى «على»، ومَيْدَ لغةٌ فيها. وأتسانٌ بَيْدانة أي تسكُن البَيْداءَ.

### بيس (٢): بَيْسان: مَوْضعٌ.

بيص: يقال: هو في حَيْصَ بَيْصَ أي في اختِلاط من أمر لا مَخْرَجَ له منه. ومن قال: حِيصَ بيصَ أخرجَه مَخرَجَ الفعل الماضي، معناه: كأنَّ الأرض حِيطَتْ عليه فليس يجدُ عنها مذَهبًا. وبَيْصِ شيعة لِحَيْص.

بيض: البَيْضُ: معروف، ودجاجة بَيُوضٌ، وهُنَّ بُيُضٌ [للجماعةِ مثل حُيُد جمعُ حَيُمود، وهى التي تحيد عنك]. وبَيْضَةُ الحديد معروفة، وبَيْضَةُ الإِسلام: جماعاتُهم. والجارية بيضة الجِدْر لأنّها في حِدْوها مَكنونةٌ، قال امرؤ القيس:

وَبَيْضَةِ خِـدْرٍ لا يرامُ خِباؤها تَمَتَّعْتُ من لَهْوٍ بها غيرَ مُعْجَلِ

[ويقال: ابْتِيضَ القومُ إذا استُبيحَتْ بَيْضَتُهم]. وابتاضَهم العَدُوُّ إذا استَأْصِلَهم. وغُرابٌ بائضٌ، وذِيكٌ بائضٌ، (٤) [وهما مثل الوالد]. وبَيْضَةُ العُقْرِ: مَثَلٌ يُضرَبُ وذلك

<sup>(</sup>١) الرجز بلا نسبة في التهذيب (٥/٧١)، واللسان (بيح).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه بنحوه مسلم في كتاب الفتن (٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) (ط): أثبتناها من مختصر العين (ق ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) (ط): علق الأزهري فقال: قلت: يقال دجاجة بائض بغير هاء لأن الديك لا يبيض.

أَن تُغْتَصَبَ الجارية فَتُفْتَضَّ فَتُحرَّبَ ببيضةٍ، وتُسَمَّى تلك البَيْضَةُ بيضةَ العُقْرِ<sup>(۱)</sup>. وبَيْضةُ البَلَد: تَريكةُ النَّعامَةِ. والأبيَضانِ: الشَّحْمُ واللَّبن. والبَيْضةُ: الخُصْيةُ. والبيضةُ: بيضةُ الرَّمْل. والبيضةُ: أصلُ القوم ومَحْمَعُهم.

بيط: البَيْظُ، يقال: ماءُ الرحل، ولم أسمَعْ منه فعلاً، فإنْ حُمِعَ فقياسُه البُيُوظ والأبياظ.

بيع: العَرَبُ تقول: بعث الشَّىء بمعنى اشتريته، ولا تَبعْ بمعنى لا تَشْتر. وبعِتُه فابتاعَ أى اشتَرَى. والبَيّاعات: الأشياءُ التى يُتَبايَع بها للتجارة. والابتياع: الاشتراء. والبَيْعة : الصَّفْقة على إيجابِ البَيع وعلى المبايعة والطّاعة، وقد تَبايعوا على كذا. والبَيعُ: اسم يَقَع على المبيع، والجميع: البيوع. والبيعان: البائع والمشترى. والبيعة: كنيسة النَّصارَى وجَمْعُها بيَع، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ [لهُدِّمَت] (٢) صوامع وبيع وصلوات ومساجد ...

بيغ: البَيْغُ: ثؤورُ الدُّم وفَوْرته حتى يظهرَ في العروق، وقد تَبَيُّغ به الدُّم.

بين: وأمّا البائنُ فأحَدُ الحالبَيْنِ الَّلذَيْنِ يَحْلبانِ النَّاقة. والآخر يُسَمَّى المستعلى، قال(٣):

يُبَشِّرُ مُسْتَعلِيِّ المائسين من الحالسين سأن لا غِرارا

والبان: شجر، الواحدة: بانة. والبينونة: مصدر بانَ يَبينُ بَيْنًا وبَيْنونة، أى: قطع. والبَيْنُ: الفُرْقة، والاسم: البَيْنُ أيضًا. والبين: الوصل، قال عز من قائل: (لقد تقطّع بَيْنُكم الله والأنعام: ٩٤]، أى: وصلكم. و[يقال]: بانت يدُ النّاقةِ عن حَنْبها بينونة وبَيْنونًا. وقولك: بينا فلان. معناه: بينما. وقوس بائن، وهي التي بان وترها عن كَبدها، تُنعَتُ به القَوْس العربية. والبيان: معروف. وبانَ الشّيءُ وأبانَ وتَبَيَّن وبيَّنَ واستبان. والمحاوز يستوى بهذا. والبين من الرّجال: الفصيح، وقال بَعْضُهم: رحل بيّن وجهير إذا كان بيّن المنطق وجهير المنطق.

بيى: في مثل تضربه العرب: هيّ بن بيّ، ومنهم من يقول: هيّان بن بيّان، وهو بمنزلة طامر بن طامر، لا يذكر أصْلُه وفِعْلُهُ. قال أميّة بن أشكر الجندعي:

<sup>(</sup>۱) (ط): ذكر الأزهرى معلقًا: قال غير الليث: بيضة العقر بيضة يبيضها الديك مرة واحدة ثم لا تعود، تضرب مثلا لمن يصنع صنيعة إلى إنسان ثم لا يربها بمثلها.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة ضرورية لتمام الآية. (ط).

<sup>(</sup>٣) الكميت، كما في اللسان (بين).

هـل لكما في تُراثٍ تَذْهبانِ به إنّ التُراثُ لهيّانَ بنِ بيّانِ ويُقال: إنّ هيَّ بنَ بيِّ من ولد آدم ذهب في وَجْهِ الأرض فلم يُحَسَّ منه عينٌ ولا أثر، وفُقِدَ فذهب مثلا. وحيّاه اللهُ وبيّاه. حيّاه: من التّحيّة، وبيّاه: أضحكه وبشره، قال: بيّا المسافر فاهْتَبِلْها فُرصةً واحب النّديم وحيّه بسلام

\* \* \*

#### باب التاء

تا: التاء: حَرْفٌ من حُرُوفِ المعجم لا يُعْرَب. و(تا) و(تِهْ) لغتان كقولك: (ذا) و(ذِهْ)، وتقول: هذى فلانة، كقولك: هذه، وفي لغة: هاتا فلانة، وهي بغير هاء أحسن كقول الشاعر:

ها إنّ تا عذرةٌ إلاّ تكنْ نَفَعَتْ فإنَّ صاحبَها قد تاهَ في السَلَد وعلى هاتَيْن اللغتَيْن قالوا: تيكَ وتلكَ وتالِكَ كما قالوا: ذلك، وهي أقبَح اللغاتِ، فإذا تُنَّيْتَ لم تقل إلاّ تان، وتانِكَ، وتَيْن، وتَيْنِك، في الجرِّ والنَّصْب في اللغات كلها، وإذا صَغَّرْتَ لم تقلُّ إلا تَيّا، وبها سُمِّيتَ المرأة «تيّا». و«الّتي» هي معرفة (تـا) لا يقولونَها في المعرفة إلا على هذه اللغة، وجَعَلوا إحدى اللَّامَيْن تقويةً للأخرى استِقباحًا أن يقولـوا «الْتي»، وإنَّما أرادوا بها الألف واللام المُعرِّفة، والجميع اللاّتي، واللواتي جمع اللاّتي، ويُلْقون التَّاءَ فيقولون: اللَّائي، ممدودة [وقد تخرجُ الياءُ فيقال: الـلَّاء] بكسرة تـدلّ على الياء. وتصغير «التي»: اللَّتيّا، ويجمَعُ: اللَّتيّاتُ. وإنّها صار تصغير (تِهِ) و(ذِهِ) وما فيهما من اللغات (تيّا)، لأنّ التّاءَ والذَّال من (ذِهِ)، (وتِهِ)، كل واحدةٍ هي نَفْسُ الكلمة وما لحقها من بعدها فإنّه عِمادٌ للتاء، لكي ينطلق به اللسان، فلما صُغّرتْ لم تجدد ياء التّصغير حَرْفَيْن من أصل البناء تَجيء بعدها كما جاءتْ في سُعَيْد وعُمَيْر. والتصغير على أربعة أنحاء: تقريب وتقليل وتصغير وتحقير، ولكنُّهما وقَعَا بعد التاء، فجاءت بعد فتحة، والحرف الذي قبل ياء التصغير بجنبها لا يكون إلا مفتوحًا، ووقعت التاء إلى جنبها فانتصبَتْ، وصارَ ما بعدها قوَّةً لها، ولم يَنضمّ قبلُها شيءٌ لأنّه ليس قبلها حَرْفان، وجميع التصغير صدره مضمومٌ، والحرف الثاني منصُوبٌ، ثم بعدهما ياء التصغير، ومَنَّعهم أن يَر فَعُوا الياءَ التي في التصغير؛ لأنّ هذه الأحرف دُخلَتْ عمادًا لِلسان في آحر الكلمة فصارت الياء التي قبلَها في غير موضعها، لأنَّها بُنِيَتْ لِلِّسان عمادًا، فإذا وقَعَتْ في الحشو لم تكن عمادًا، وهي في بناء الألف التي كانتْ في (تا)، قال الشاعر في تصغير التي:

مع اللَّتَيَّا واللَّتَيَّا والَّتِيَّا والَّتِي (١)

<sup>(</sup>١) بلا نسبة في اللسان (تا) وفيه: (بعد) مكان «مع».

والتصغير على أربعة أنحاء فتَدَبَّرْ وتَفَهَّمْ.

تَأْتُأَ: التَّأْتَأَةُ في الصَّوت، وتَأْتَأْتُ بالتَّيْسِ عند السِّفادِ.

تأب: أتأب فلان من هذا الأمر، أي: اسْتَحْيَى فهو يُتْئِب إِنْعَابًا.

تَأَقَ: التَّأَقُ: شِدَّةُ الامتِلاء. وتَثِقَتِ القِرْبَةُ تَتَّأَقُ تَأَقًا، وأَتْأَقَها الرجلُ إِتآقًا. وتَئِقَ فلان إذا امتَلاً حُزْنًا وكادَ يَبْكى. وفَرَسٌ تَثِقُ: مُمْتَلِئٌ جَرْيًا. وأَتْأَقْتُ القَوْسَ: نَزَعْتُها فأَغْرَقْتُ السَّهْمَ.

تَال: التَّأْلانُ: الذي كأنّه [ينهض] برأسه إذا مَشَى، يُحَرِّكُه إلى فَوْق، مثل الذي يعـدُو وعليه حِمْلٌ ثقيل.

تأم: انظر مادة (توم).

قبب: التّبُّ الحَسارُ، وتَبًّا له، نُصِبَ لأنه مصدرٌ محمول على فِعْله. كما تقول: سقيًا لفلان، معناه: سُقِى فلانٌ سقيًا، وتَبَّ يَتِبُّ تَبابًا وتَبًّا، ولم يُحمَع اسْمًا مسندًا إلى ما قبله. وتَبَبْتُ القومَ أى قلت لهم: تَبًّا لكم. وتَبًّا لفلان تَبْيبًا، ويقال: تَبًّا لفُلان تبيبًا، والتّبابُ الهلاك، قال:

أرَى طولَ الحياة وإن تأتَّدى تُصيِّرُه الدُّهورُ إلى تَبابِ<sup>(۱)</sup> واستَتَبَّ له الأمرُ أي تَهيَّأ. ورجل تابُّ أي ضعيف، وجمعه أتبابٌ.

تبر: النَّبُرُ: الذَّهَبُ والفِضَّة قبل أن يُعْمَلا. ويقال: كل حَوْهرٍ قبل أن يُستعمَلَ تِبْرٌ من النُّحاس و الصُّفر.

كُـلُّ قَــومٍ صِيغــةٌ مــن تِبْرهم وبنُــو عَبْـدِ مَنافٍ مـن ذَهـَـبُ (٢) والتَّبارُ: الهلاك والفَناء، وتَبرَ يَتْبَرُ تَبارًا، وتَبَرَهم اللهُ تَتبيرا.

تبع: التّابع: التالى، ومنه التتبّعُ والمتابعة والاتّباع، يتبعه: يتلوه. تَبعَه يَتْبعُهُ تَبعًا. والتّتَبُعُ: فعلك شيئًا بعد شيء. تقول: تتبّعتُ علمه، أي: اتّبعت آثاره. والتّابعة: جنيّه تكون مع الإنسان تتبعه حيثما ذهب. وفلان يتابع الإماء، أي: يُزانيهنّ. والمتابعة أن تُتْبعَهُ هواك وقلبك. تقول: هؤلاء تبع وأتباع، أي: مُتّبعُوك ومتابعوك على هواك. والقوائم يقال لها:

<sup>(</sup>١) البيت في «التهذيب» و «اللسان» للفرزدق، وانظر الديوان ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في اللسان (تبر).

تَبَعٌ. قال أبو دؤاد(١):

وقوائــــم تَبَــــعٌ لهـــا مــن حلفهــا زمَــعٌ مُعَلَّــقْ يصف الظبية. وقال:

يَسْحَبُ اللَّيْسِل نجومً الطُّعِسا وتواليه الطِئسات التَّبَسِع والتبيع: العِجْلُ المدْرك من ولد البقر الذّكر؛ لأنه يتبع أمّه بعدو. والعدد: أَتْبِعة، والجميع: أتابيع. وبَقَرّ مُتْبع، أي: حلفها تبيع. وبَبعْتُ شيئًا، واتبعْتُ سُواء. وأَتْبَعَ فَلانً فلانًا إذا تَبِعَه يُريد شرّا. قال الله عز ذِكْرُهُ: ﴿فَأَتُبعَهُ الشيطانُ فكان من الغاوين﴾ فلانًا إذا تَبِعَه يُريد شرّا. قال الله عز ذِكْرُهُ: ﴿فَأَتُبعَهُ الشيطانُ فكان من الغاوين﴾ [الأعراف: ١٧٥]. والتتابعُ ما بين الأشياء إذا فعل هذا على إثر هذا لا مهلة بينهما كتتابع الأمطار والأمور واحدًا حلف آخر، كما تقول: تابع بين الصلاة والقراءة، كما تقول: رميته بسهمين تِباعًا وولاءً ونحوه. قال:

متابعة تـذب عـن الجـوارى تتابع بينهـا عامًا فعامـا والتَّبع: النَّصير. والتَّبعَةُ هي التَّباعَةُ، وهو اسم الشيء الذي لك فيه بغية شبه ظلامة ونحوها. والتَّبعُ والتَّبعُ: الظلّ؛ لأنه مُتَّبعٌ حيثما زال. قال الفرزدق:

نرد المياه قديمة وحديثة وردد القطاة إذا اسماً لل التبع من والتبع أحسنها وأعظمها، وجمعها: تبابيع. تبع: اسم ملك من ملك من اليعاسيب، أحسنها وأعظمها، وجمعها: تبابيع. تبع ولكن فيه عُحمة، ملوك اليمن، وكان مؤمنا، ويقال: تبت اشتق لهم هذا الاسم من تبع ولكن فيه عُحمة، ويقال: هم من اليمن وهم من وضائع تبع بتلك البلاد. والتبيع الذي له عليك مال يتابعك له، أي: يطالبك. وأتبعت فلانا على فلان، أي: أحلته عليه، ونحو ذلك.

**تبك**: تَبُوك: اسم أرض<sup>(٢)</sup> وبين تبوك والمدينة اثنتا عَشْرةَ مرحلة.

<sup>(</sup>۱) البيت في التهذيب (۲۸۲/۲). وفي اللسان (تبع) ويروى: مــن حلفهـــا زمــــغ زوائـــد

<sup>(</sup>٢) (ط): ورد بين كلمة (أرض) وبين كلمة (وبين) نص أسقطناه لأنه من باب معتل الكاف وهو قوله: وقال رحل لرحل إنك تبوكها، هي كلمة في ضراب البهائم فرفع إلى عمر فرآه قذفا. قال الضرير: تبوك اسم بركة لأبناء سعد من عذرة سميت لأن النبي صلى الله عليه ولآله وسلم لما غزا تلك الناحية رآهم يحفرون البركة ولم يمهوها بعد فركز عنزته فيها ثلاث ركزات فحاشت ثلاث أعين فهي تعمر بالماء حتى الآن فسميت تبوك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبوكونها أي تحفرونها. وسنثبتها في بابها إن شاء الله.

تبل: التَّبْلُ: الذَّحْلُ، وتَبَلَنى فلانُّ، أَى وَتَرَنى. وتَنبلَهُم الدهرُ: رَماهم بصُروفِ الموت، قال:

# 

والرجُلُ يعشَقُ المرأةَ فتُتْبِلُ فُؤادَه ثم لم تُبْله. وتَوْبَلْت القِدْرَ تَوْبَلَةً: جَعَلْتُ فيه التَّوابل، الواحد تابحل(١).

تبن: [التّبْنُ: يُروى العشرين وهو أعظمُ الأَقْداحِ، ثمّ الصَّحْنُ، مقاربٌ له، ثمّ العُسُّ يُروى النّلاثةَ والأربعة]. والتّبْنُ: العُسُّ الضَّحْم في قول أبي المقدام لقوله:

#### ثم تبناً رأيته مكيالاً

ورجلٌ تَبِنٌ فَطِنٌ وطَبِنٌ، وقيل: النَّبِنُ: الفَطِن في الحَير، والطَّبِن في الشَّرِّ. وتَبِنّ: ذو تَبَن وَتَبانة. وتَبِنَ لِفلانَ أَي فَطِنَ لوَحْه غيلته وحَديعته. وهو تَبِن بالحَير، لا يقال منه فاعل. ويقال: تَبْنتُ أَي دَقَّقْتُ النظرَ في الأمور، ولا يقال للأمر اللازم في القلب: إن في قلبه لأمرًا تَبنًا. والتَّبنُ: شبهُ سَراويلَ، والتَّباينُ: الأقبيةُ القِصارُ الأكمام. والتِّبنُ: معروف، والواحدة تِبْنة، والتَّبْنُ لغةٌ.

تجب: التِّجابُ من حِجارة الفضَّة: ما أُذيبَ مَرَّةً وقد بَقِيَت فيها فِضَّةٌ، والواحدةُ تجابَةٌ.

تجر: والتَّجْرُ والتِّجارُ جماعة التاجر، وقد تَحَرَ تجارةً وأرض مَتْحَرةٌ: يُتْحَرُ إليها.

تحت: وتَحْتَ: نقيضُ فَوْق. والتُّحُوتُ: الذين كانوا تحت أقدام الناس لايُشْعَرُ هم. وفي حديث: «لا تَقومُ الساعةُ حتى يظهَرَ التُّحُوتُ» (٢).

تحف: التُحْفة: أُبدَلَت التّاء فيها من الواو إلاّ أنّ هذه التاء تلزم في التصريف كله، إلاّ في «يَتَفَعَّل» كقولهم: يَتَوَحَّف، ويقولون: أَتْحَفْتُه تُحْفةً يعني طُرَفَ الفَواكه.

نه الأَثْحَميُّ: ضَرْبٌ من البرود، قال (٣):

<sup>(</sup>١) (ط): جاء بعد هذا في الأصول المخطوطة: قال الزوزي: عن الثقة تَبَّلْتُ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، كما في المجمع (٣٢٤/٧).

<sup>(</sup>٣) (ط): القائل رؤبة كما في «التهذيب» و«اللسان» (تحم) وفي الديوان (ص ١٤٩)، وفيه كما في الأصول المخطوطة: أتحمه والذي أثبتناه من «التهذيب» ٤٥١/٤ عن العين وهو الصواب.

تَضِع: التَّخْتَخَةُ: في حكاية بعض الأصوات كأصوات الجنَّان وبه سُمى التَّختاخ. والتَّخ: العجين الحامض، تخَّ يتُخُ تَخًا وتخوخًا، وأتَخَّهُ إتخاحًا.

تخم: تُخُومُ الأرض اسمٌ على فُعُول، وبعضٌ يقول: تَخُوم الأرض، كأنه جميعٌ ولا يُفرَدُ منه واحد، وهو مَفْصِلُ ما بين الكورتَيْنِ أو القَرْيَتَيْنِ. ومُنتَهَى أرضِ كلِّ قَرْيةٍ وكُورةٍ تُخومُها. قال الضَّرير: التَّخومُ واحدُها تَخمٌ. والتَّخمَةُ فاؤها واوَّ في أصل التأسيس ولكنّها استُعْمِلَت، فقيل: اتَّخمَ وأتْخمَه كذا، ويُخفَّفُ فيقال: تَخمَ ويَتْخمُ، بحذف التّنقيل من التّاء. وبعض يقول: تَخمَ متروكٌ على ما كان عليه في قولك: اتَّخمَ، وكذلك قياس التَّهَمَة والتَّوَدة والتُكأة، كأنَّهم حملوه على تَقَى يَتْقى مخففًا. وهذا أمر مُتوَخم ومُسْتُوخم، إذا كان دَميمًا.

قرب: التراب والترب واحد، وإذا أَنتوا قالوا: تُرْبَة وأرض طيّبة التربة أى حِلْقة تُرابها، فإذا أرَدْت طاقة واحدة قُلت: تُرابة واحدة ولا تُدْرَك بالبَصَر إلا بالتوهم. ولحم ترب إذا تَلوَّث بالتراب، ومنه حديث على، عليه السلام: «لئنْ وَلِيتُ بنى أُميّة لأَنفُضَنَّهُ منفض القَصّابِ الوزام التربة و وتربَّث الكتاب تتريبًا. والتيْرب: التراب. وقوله: وهذا الشيء عليك تُرْتُب، أى: واحب وأثرب الرحل إذا كثر مأله. وفي الحديث: «تربت يداك أي هو الفقر، وترب إذا خسر، وأثرب: استغنى. والترباء: نفس التراب، قال: لأضربنه حتى يعض بالترباء. وريح تربة حملت ترابًا. وفي الحديث: «حَلَق الله التربة للسبة الله التربة والمسبة وحلق فيها الجبال يوم الأحد، والشّحر يوم الأثنين (١) والترب والترب والتربب الله التربة والتربية ما فوق الثنان، وقوله عز وحَلَ (حَلَ الله التراب) [الجمعة: ٣٧] أي نشاطًا أمثالاً. والتربية ما فوق الثنائو تَيْنِ إلى التَرْقُوتَيْنِ، وقيل: كلُّ عظم منه تربية، وتجمع الترائب.

[تربص: تَرْبَصْنا الأرضَ إذا أَرْسلتَ فيها الماءَ فَمَخَرْتَها لتجود] (٢).

**تَرِج: التُرُنْجُ**: لغةٌ في الأُتْرُجِّ، والرَّنْزُ: لغةٌ في الأَرُزِّ.

ترح: التُّورَح: ضِدُّ الفَرَح، قال سليمان:

وما فَرْحةٌ إلاّ ستُعْقِبُ تَرْحَــةً وما عامِرٌ إلاّ وَشيكًا سَيَخـــرُبُ والمِتواح: الناقة التي يُسرعُ انقطاعُ لبَنها، وتُحمَع: مَتاريح.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/٧٢).

<sup>(</sup>٢) (ط): سقطت هذه الكلمة وترجمتها من الأصول فأثبتناها من التهذيب (٢٧٣/١٢) عن العين.

قرر: التَّرارة: امتِلاء الجسم من اللحم، ورِيُّ العَظْم، ورجل تارُّ، وقَصَرةٌ تارُّة، والفعْل تَرُّ يَتِرُّ تُروًا. وأَثْرَرْتُ يَدَهُ بالسَّيْفِ إِتْرارًا. وَأَثْرَرْتُ يَدَهُ بالسَّيْفِ إِتْرارًا. [وضَرَبَ فلان يَدَ فلانٍ بالسيف فأترَّها وأطَرَّها وأطَنَّها] (١). والغلام يُتِرُّ القُلَة بمِقلاةٍ، وقال طرفة:

تقول وقد تُرَّ الوَظيفُ وساقُها أَلَسْتَ تَرَى أَنْ قد أَتَيْتَ . مُؤيد (٢)(٢) و وَتَرَّ الوَظيفُ أَى انقَطَع فبانَ وسَقَطَ. والتَرْتَرة أَنْ تقبضَ على يَدَى رجلَ ثم تُتَرتِرُه أَى تُحَرِّ كُه. والتَّرُّ كلمة تتكلّم بها العرب إذا غَضِبَ أحدُهم على الآخر، قال: والله لأُقيمنَك على التَّرِّ، وهو الحَبْل الذي يمتدُّ ليَمسَحَ به الأرضَ. والتَّرَّة: الباطل وهي التَّرَّهات أيضًا. والتَّارُّ: الغائب المنفرد من قومِه.

قرز: تَرَزَ الرَّجُلُ، إذا مات ويبس بلا روح، [والتّارز: اليابس بلا روح] أناً، قال: [قليلُ التّـلادِ غَيْرَ قـوسٍ وأسهـمٍ] كأنّ الّذي يرمى من الوحش تارزُ وقال أبو ذؤيب:

فكب كما يكبو فنيت تارِز بالخَبْتِ إلا أنّه هو أبرعُ ترس: التّرسَةُ جمعُ تُرْسِ. وكُلُّ شيءٍ تَترَّسْتَ به فهو مِتْرَسَةٌ لكَ.

ترص: تَرَصَ الشيءُ تَراصةً فهو تريصٌ، أي: مُحكَمٌ شديدٌ. وأترَصْتُه إِتراصًا، قال: وشُـدَّ يَدَيْـكَ بالعَقْـد التَّريـصِ<sup>(٥)</sup>

ترع: التَّرَعُ: امتلاء الإِناء. تَرِعَ يَتْرَعُ تَرَعًا، وأترعته. قال حرير:

فهنا کـم ببابـه رادحـات من ذری الکوم مترعـات رکـود و قال (۲):

### فافترش الأرض بسيل أترعا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من «التهذيب» من أصل «العين».

<sup>(</sup>٢) آده الأمر أودًا: بلغ منه المجهود والمشقة. اللسان: أود.

<sup>(</sup>٣) البيت في «التهذيب» و «اللسان» والديوان ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) مما في التهذيب (١٨٥/١٣)، عن العين.

<sup>(</sup>٥) الشطر بلا نسبة في «اللسان». وكذا في المحكم (١٩٥/٨). ثـم قـال: «وأترصه هـو وترصه: أحكمه وقوّمه، قال (وفي اللسان منسوبا إلى ذي الإصبع العدواني يصف نبلاً):

تــرَّص أفــواقهــا وُقــوّمهـــا أنبــلُ عـــــدوان كلّهــا صنعــا (٦) رؤبة ديوانه. (ص ٩٢). وفيه: «فافتر شوا».

أى: ملأ الأرض ملئًا شديدًا. وقال بعضهم: لا أقول تَرِعَ الإِناء في موضع الامتلاء، ولكن أترع. ويقولون: تَرِعَ الرحلُ، أى: اقتحم الأمور مرحًا ونشاطًا، يَتْرَعُ تَرَعًا. قال (١):

الباغى الحرب يسعى نحوها تَرِعًا حتى إذا ذاق منها حاحمًا بردا ترعًا، أى: لهبًا ووقودًا. وإنه لمتترّع إلى كذا، أى: متسرّع. ترعًا، أى: لهبًا ووقودًا. وإنه لمتترّع إلى كذا، أى: متسرّع. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله (٢): «إنّ مِنْبَرى على تُرْعَةٍ من تُرَعِ الجنّة» (٣). يقال: هي الدّرجة، ويقال: هي البابُ، كأنّه قال: إنّ مِنْبرى على باب من أبواب الجنة. والتّرعة والحماعة التّرعُ -: أفواه الجداول تفحر من الأنهار فيها وتُسْكَرُ إذا ساقوا الماء.

قرف: التَّرَف: تَنعيم الغذاء، وصَبِى مُثْرَف، والمُثْرَف؛ المُوسَّعُ عليه عَيْشُه، القليل فيه هِمّة، وأَثْرَفَه اللهُ. والتَّرْفة والطُّرْمة في وَسَط الشَّفَةِ السُّفْلَى، وهي هَنَةٌ ناتِعةٌ خِلْقة، والنَّعْتُ أَثْرَفُ. والتَّرْفة كلُّ ما تَرَّفْتَ به نفسكَ تَتريفًا إذا خَفَّفْتَ عنها.

ترق: التَّرْقُوَةُ: وهو وَصْل عظم بين تُغْرة النَّحْر والعاتِق في الجانبَيْنِ. والتَّرْياقُ: لغةٌ في الدِّرْياق، وهو دَواءٌ.

ترك: التَّرْكُ: وَدْعُكُ (٤) الشَّىء تتركه، والاتِّراك: الافتعال. والتَّركُ: الجَعْل في بعض الكلام. تقول: تركتُ الحَبْلَ شكيدًا، أي: جَعَلْته. والتَّرْكُ: ضرْبٌ من البَيْض مُستديرٌ شبيهٌ بالتَّركة والتَّريكة وهي بَيْضُ النّعام. وتُجْمَعُ على تُرك وترائك؛ لأنّ الظّليم أقيم عنها فتركها، قال لبيد (٥):

فَخْمَــةً ذَفــراءَ تُرْتَـــى بالعُرَى قُرْدَمـــانيَّا وتَـــرْكًا كالبَصَلْ والتَّريكةُ: ماءٌ يَمْضى عنه السَّيل، ويتركه ناقعا. وسُمِّى الغدير، لأنّ السَّيْلَ غادره. والتُّرْك: حيلٌ من النّاس.

<sup>(</sup>١) البيت في التهذيب (٢٦٧/٢)، وفي اللسان (ترع). وفيه: «حاميًا بردا».

 <sup>(</sup>۲) سبق التنبيه على أنه ينبغى الجمع بين الصلاة والتسليم. انظر الأذكار للنووى (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث في مسند أحمد (٣٣٩/٥) وفي التهذيب (٢٦٦/٢)، وفي المحكم (٣٥/٢)، والرواية فيه: إن منبري هذا.

<sup>(</sup>٤) (ط): في المخطوطات الثلاث: (وداعك).

<sup>(</sup>٥) ديوانه (ص ١٩٢) ط. دار القاموس الحديث.

ترمس: التَّرْمُسُ: شجر له حبُّ مُضَلَّع مُحزَّز، وبه سُمِّى الجُمان (١): ترامس. والمترس الخَلْق: المُوثِّق المُضبَّر.

ترمس: التُّرمُسة: الحُفْرة، [يقال]: حفر فلانٌ تُرْمُسَةً تَحْتَ الأَرْض.

**تره:** التُرَّهاتُ: البواطل من الأمور. قال (٢):

وحَقَّةٍ ليست بقرول التَّرُّهِ

والواحدةُ: تُرَّهةٌ.

تسع: يقال: تَسَعْتُ القوم، أى: صرت تاسعهم. وأَتْسَعتُ الشيء إذا كان ثمانية وأمّمته تسعة. والتّسعة والتّسعة من العدد يجرى على وجوه التذكير والتأنيث، تسعة رجال، وتسع نسوة.

تشر: تِشْرِين: اسمُ شَهْرِ من شُهُورِ الخَريف بالرُّوميّة.

تعب: التَّعَبُ: شدَّة العناء والإعجال في السَّير والسَّوق والعمل. تَعِبَ يَتْعَبُ تَعَبَّا. فهو تَعِبُ. وأَتْعَبُّهُ إِتعابًا [فهو] (٣) مُتْعَبُّ، ولا يقال: متعوبٌ. وإذا أعْتِبَ العظم المجبور، وهو أوّل بُرْئِهِ قيل أَتْعِبَ ما أُعْتِبَ. قال ذو الرّمة (٤):

إذا ما رآها رأيةً هِيضَ قلبُهُ بها كانهياضِ في الْمُتْعَبِ المتتمّم يعنى أنّه تتمّم جبره بعد الكسر.

تعس: التَّعْسُ: ألاَّ ينتعش من صرعته وعثرته، وأن ينكس في السِّفال. تَعِسَ الرَّجل يَتْعَسُ تَعَسَّا فهو تَعِسُّ. أَتْعسَهُ اللهُ فهو متعس إذا أنزل الله به ذلك.

تعع (°): التَعْنَعَةُ: أن يَعْيَا الرجلُ بكلامِه ويتردَّدُ من عيَّ أو حَصَـر. ويقال: ما الذي تَعْتَعَهُ؟ فتقولُ: العيُّ. وبه شُبِّهَ ارتِطامُ الدَّابَّة في الرَّمْل، قال الشاعر (٦):

<sup>(</sup>١) (ط): في الأصول: الحمار بالراء وهو تصحيف ظاهر، والتصويب من اللسان (ترمس).

<sup>(</sup>۲) رؤبة ديوانه (١٦٦).

<sup>(</sup>٣) (ط): زيادة اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>٤) البيت له في اللسان (تعب)، وروايته فيه وفي المخصص، ومعجم مقاييس اللغة، وأساس البلاغة (كانهياض المتعب).

<sup>(</sup>٥) أوردها الخليل في (باب العين والتاء (ع ت، ت ع مستعملان).

<sup>(</sup>٦) الشاعر هو أعشى همدان. انظر ديوان الأعشين ص ٣٤١. والبيت في المحكم ٣٩/١.

يُتَعْتِعُ في الخَبِارِ إذا عَلِلهُ ويَعْثُرُ في الطَّرِيقِ المستقيمِ تغب: التَّغَبُ: الوَتَغُ، أي: الهَلاكُ، وتَغِبَ تَغَبًا.

تغت: تَغَتِ الحاريةُ الضَحِكَ، إذا أرادَتْ أن تُحفِيه ويُغالِبُها.

تَعْرِ: تَغِرَتِ القِدْرُ تَغَوَّا وتَغَرانُها: غَلَيانُها، وأَتْغَرتُها: أغلَيْتُها، قال:

وصَهْبَاءُ مَيْسَانِيَّةٌ لَم يَقُم بها حَنيَفٌ ولَم تَتْغَرْ بها ساعةً قِدْرُ تَفْع: والتَّغْتَغَةُ في حِكَاية الحُلِيِّ<sup>(۱)</sup>. وفي نُسخة الحاتِميّ: حكاية الحُبْلَي. تَفْع: التَّفَّاح: فاكهة، الواحدةُ تُفَّاحة.

تَفْطُونَ التَّفَاطِيرِ: أُوَّالُ نَبْتٍ يَقَعُ في مَواقِعَ من الأَرْضِ مختلفة، قال:

تَفاطِير وسمعيِّ رواء جُذُورُها

يعنى: أصول التّفاطير.

تفف: التَّفُّ: وَسَخ الأظفار، والأُفُّ: وَسَخ الأُذن. والتَّتْفيف من التَّفِّ كالتَّأفيف من اللَّفِّ الأُفَّ. الأُفِّ، ويقال: أُفَّةً لكَ، وأُفُّ وأَفُّ وإفُّ.

تَفَلَ: التَّفْلُ: رَمْيُكَ بالبُزاق، والتَّفْل: البُزاقُ نفسه. والتَّفُلْ: سُوءُ ريحِ جِلْدِ الإنسان، ورجلٌ تَفِلٌ، وامرأة تَفِلةٌ مِتْفال. والتَّنْفُل: الثعلَبُ.

تفه: تَفِهَ الشَّيءُ يَتْفَهُ تَفَهًا فهو تافِهٌ، أى قليلٌ حَسيسٌ. وتَفِهَ الرَّجلُ يَتْفَهُ تُفُوهًا فهو تافه، ورجلٌ تافهُ العَقْل: أحمق.

تَقُو: التَّقْرُةُ والتَّقْرُ، أَحَدُهما الكَرَوِيّا(٢)، والآخَر التَّوابِلُ.

تقن: التّقْنُ: رُسابةُ الماء في الرّبيع، وهـو الـذي يَحيءُ بـه المـاءُ مـن الخُتُورةِ. وتَقّنُوا أرضَهم، أي: أرسَلُوا فيها الماء الخاثِرَ لتَحودَ. والإِتقانُ: الإحكامُ، قال:

ولكنُّـه بالسُّهْـلِ أَتقَـنُ مَولِـدِ

أى: هو بالسَّهْل أعرَفُ منه بالجَبَلِ.

تكأ: تُكأَة بوزن فُعَلة، أصل هذه التاء من الواو، والتاء مستعملة في هذه الكلِمة

<sup>(</sup>١) علَّق الأزهري فقال: غلط الليث لأن التغتغة صوت الضحك.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ط). وفي اللسان (تقر): الكُروْيَا.

استعمالَ الحَرْفِ الأصليّ: توكأت، واتّكأت على مُتَكَامٍ، وأصل عَربيّته: (وَكَّمَا يُوكِّئُ تَوْكِئةً)(١).

تكر: التَّكُّرَى: القائد من قُوَّادِ السِّنْد، وجَمْعُه تَكاكِرة، قال (٢):

لقد عَلِمَت تَكَاكَرةُ ابَّنِ تَيْسِرِى غَدَاةَ البُّدِّ أُنِّسَى هِبْرِزِيُّ تَكُنُ التَّكَ التَّكَ بَالْحُرير. وَفَلَانٌ يَسْتَتْكِكُ بِالحرير. وَفَلَانٌ يَسْتَتْكِكُ بِالحرير. وَيَسْتَتِكُ بِالادغام أيضا.

تَكُم: التُّكْمةُ: مَشْيُ الأَعْمَى بلا قائد. وتُكْمةُ بنت مُرِّ أمّ سُلَيم.

تلا: والتلاءُ: أن تكتُبَ على السَّهْم: فلانَّ جارى، ويقال أَتَلَه سَهْمًا.

قلب: التَلْبُ: كلمة تُوصَل بالتَّبِّ، يقال: تَبَّا له تَبَّا تَلْبًا. واتْلاَّبَّ صدرُه على الطريقِ، أي: استقام..

تلج: التالِجُ: لغةٌ في الدّالِج، والتَّوْلَجُ: لغة في الدَّوْلَج.

تله: التّلادُ: كُلُّ ما تَرِثُه عن أبيكَ وغيرِه فهو تالِدٌ وتَليد ومُتلِد. والتليدة من الجـوارى هي التي تولَدُ في مِلْكِ قوم وعندهم أَبُواها.

تلع: التَّلعُ: ارتفاع الضّحى. وتَلَعَ النّهار ارتفع. قال:

وكأنّهم في الآل إذ تَلَع الضحي

وتَلَع فلان إذا أخرج رأسه من كلّ شيء كان فيه وهو شبهُ طَلَعَ، غير أنّ طَلَعَ أعـمُّ. وتَلَعَ الشاة يعنى الثورَ، أي: أخرج رأسَه من الكناس. وأَتْلَعَ رأسَهُ، فنظر إتلاعًا؛ لأنّ فعلَه يجاوز، كما تقول: أطْلَعَ رأسه إطلاعًا. قال ذو الرّمة:

كما أَتْلَعَتْ من تحتِ أَرْطَى صريمـــةٍ إلى نبأةِ الصوتِ الظّبـاءُ الكوانِــسُ والأتلع من كلّ شيء: الطويلُ العُنُقِ. والأنثَى: تلعاء. والتلِعُ والتَّرِعُ هو الأتلع؛ لأن الفَعِلَ يدخُلُ على الأَفْعَل. قال:

# وعَلَّقوا في تِلَعِ الرأسِ خَدِبُ

<sup>(</sup>١) في الأصول المخطوطة: وكي يُوكِّي توكيةً. والصواب ما أثبتناه من التهذيب (٣٣٤/١٠).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١٠/١٣٣).

<sup>(</sup>٣) تكملة من التهذيب ٤٣٨/٩.

يعنى بعيرًا طويل العنق. وسيد تَلِعٌ، ورجلٌ تَلِعٌ، أى: كثيرُ التلفّت حول. ولزم فلانٌ مكانه فما يتتلّغ، أى: ما يرفع رأسه للنّهوض ولا يريد البراح. قال أبو ذؤيب:

فورْدنَ والعَيُّوقُ مَقْعَدَ رابئ الضْ صَرُباءِ فَسُوقَ النَّظْمِ لا يَتتَلَّعُ ويقال: إنه لَيتتالعُ في مشيهِ إذا مدَّ عُنُقَه ورفعَ رأسَه. ومُتالع: اسم حبل بالحمى. ومُتالع: اسم موضع بالبادية. قال لبيد:

دَرَسَ المَنَـــا بَمُتالِـع فَأَبِـانِ فتقادَمَت بالحُبْـسِ فالسُّوبِـانِ والتَّلعةُ: أرضٌ مرتفعة غليظة، وربما كانت مع غِلَظِها عريضة يتردد فيها السيلُ ثمّ يدفع منها إلى تلعةِ أسفلَ منها. قال النابغة:

## 

ويقال: التَّلْعةُ مقدار قفيز من الأرض، والذي يكون طويلاً ولا يكون عريضا. والقرارة أصغرُ من التّلعة، والدّمعة أصغر من ذلك. ورجلٌ تليع، وحيدٌ تليع، أي: طويل. قال (١):

## جيدٍ تليع تَزينُهُ الأَطْواقُ

تلف: التَّلَفُ: عَطَبٌ وهلاك في كلِّ شيء، والفعل تَلِفَ يتلَفُ تَلَفًا. وفي الحديث: «القَرَف أُدنَى للتَّلف» (٢)، يريد بالقرَف أمرًا يتَّهمُه ويَتَحوَّفُ عاقبتَه. والمَّتْلَفةُ: مَهْ واةً مُشرفة على تَلَف، والمَتالف: المَهالِك. وأَتْلَفَ فلان ماله: أفناه إسْرافًا، [وقال الفرزدق:

وقدومٍ كرامٍ قد نَقَلنا إليهم قراهم فأَتْلَفْ المنايا وأَتْلَفُ وا وأَتْلَفْنا المَنايا: وَجَدْناها ذاتَ تَلَفِ أَى ذات إتلاف ووَجَدناها كذلك.

تلل: التَلُّ: الرابية من التُّراب مكبُوس ليس خِلقةً. والتَّليا: العُنُق، [قال لبيد: يَتَقيني بتَليلِ ذي خُصَلْ] (٣)

<sup>(</sup>١) الأعشى: في اللسان والتاج (تلع)، والمحكم (٣٧/٢) بلفظه. وتمامه فيه: يوم تبدى لنما قُتَيْلَــةُ عـــن حيــــــــــدٍ تليـــــع تزيـــنه الأطــــواق (٢) أورده ابن الأثير في معناه (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت وصدره كما في الديوان (ص ١٩٠): وتأييت عليه ثانيا. وهذا العجز من «التهذيب» و «اللسان» من أصل «العين».

أى بعُنُق ذى خُصَلٍ. والتليل: الصَّريع، وجمعه تَلَّى. والتَلَّةُ: شَىءٌ من وصف الإبـل. والمِتَلَّةُ: الله سِلْمًا. والتَّلْتَلَةُ: المَّدُ، وريحٌ مِتَـلِّ. وتَلَلْتُه فَى يَدَيْهِ: دَفَعتُه إليه سِلْمًا. والتَّلْتَلَةُ: المَشرَبة تُتَّخَذُ من قِيقاءةِ الطَّلْع. ورجلٌ مِتَلِّ: مُنتَصِبٌ فَى الصِلاة، قال:

على ظَهْرِ عـادىًّ كـأنَّ أرُومَـه رجالٌ يَتُلُّـون الصــلاةَ قيـامُ<sup>(٢)</sup> أى يَقضُونَها. وتَلَّ فلالٌ فلانًا أى صَرَعَه، وما أسوء تَلَته أى صَرَعْته. وتَلَّـوه فـى قـبره مَـَلاً أى أوردوه. والتَّلْتلة مثل التَّرْتَرة فى التحريك.

تلم: التَّلَمُ: مَشَقُّ الكِرابِ في الأرض بلغة اليمن، والجميع الأتـــلام. والتّــلامُ: الصَّاغةُ، والواحد تِلْمٌ.

**لله:** فلاةٌ مَتْلَهَةٌ: أي مَثْلُفَةٌ، والتَّلَهُ لغةٌ في التَّلَف. قال<sup>(٣)</sup>:

## به تمطّت غول كلّ مَثْلَـهِ

تلا، تلو: تَلاَ فلالُّ القرآن يتلُو تِلاوةٌ. وتَلاَ الشيءَ: تَبِعَـه تُلُـوَّا. والأُمَّهاتُ هُـنَّ المَتالى، تلاهُنَّ أُولادُهنَّ، والواحدُ مُثْلِ. والتَّلُوُ: وَلَدُ الحمار، وكُلُّ شيءٍ تَلاَ يتلُو شيئًا فهــو تِلْـوُه. والتّليّة: الحاجة. وأَثْليت فلانا على فلان. أي: أحلته.

تمر: أَتْمَرَتِ النَّحْلَةُ، وأَتْمَرَ الرُّطَبُ، [والتَّمْرُ حَمْلُ النحلةِ]. والتَّتْمير: القَديدُ يَيْبَس فيصير تَتميرًا، اسمًا له. وتَمَرَني فلان: أَطعَمَني تَمْرًا، ويقال عليك بالتَّمْرانِ والسَّمْنانِ.

اور حـــلُّ تامِرُ أي ذو تَمْر.

والتَّمَّرةُ: طائرٌ أصغَرُ من العُصفور. والمُتمئرّ: الشّابُّ. وتَمرَةُ الغُراب: أطيب التَّمْر لأنّه لا يقصد إلاّ الطيِّب فإذا سَقَطَتْ بادَرُوا إلى أخذِها.

تمك: تَمَكَ السَّنامُ يَمْتُكُ تُمُوكًا فهو تامك، إذا ترّ واكتنز.

تمل: التُّمَيْلَةُ: دُوَيْبَةٌ تكون بالحِجاز مثلُ الهرِّ، والجميع: التُّمْلان. والتُّملُول: البَرغست

<sup>(</sup>۱) زيادة من «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) ط البيت للبعيث كما في «التهذيب» و «اللسان»، وقد علق الأزهري على رواية الخليل فقال: الصحيح: «يتلون» على ما لم يسم فاعله.

<sup>(</sup>٣) رؤبة ديوانه (١٦٧)، والرواية فيه: مِيله.

بلسان العجم، والغُمْلُول أيضًا مِثلُ المِتَـلِّ من الرِّماح وغيره، «مِفعَل» من «تَـلَّ»، وهـو الدفع، وتَلَّ في يدِه شيئًا أي دَفَعَ.

قم: تَمَّ الشيءُ يِتِمُّ تَمامًا، وتَمَّمَه اللهُ تَتْميمًا وتَتِمَّةً. وتَتِمَّةُ كل شيء ما يكون تمامًا لغايته كقولك: هذه الدراهِمُ تمام هذه المائة، وتَتِمَّةُ هذه المائة. والتّمُّ: الشيءُ التامُّ، يقال: حَعَلْتُه تِمَّا، أي بتمامِه. والتَّميمةُ: قلادة من سُيُور، ورُبَّما حُعِلَت العُوذة التي تُعَلَّقُ في أعناق الصِّبيان، قال:

وكيف يضِلُّ العَنْبِرِيُ بِبَلْدَةٍ بِهِا قُطِعَتْ عنه سُيُورُ التَّمائِم

[وفى حديث ابن مسعود: «إن التّمائِمَ والرُّقَى والتَّولة من الشِّرْكِ»] (١). وأَتْمَمْته إتمامًا: عَلَقْتُ عليه التّميمة. واستَتَمَّ نِعمة اللهِ بالشكر. والتَّمْتَمة في الكلام ألا يُبيِّنَ اللسان، يُخطِئُ موضِعَ الحرف فيرجع إلى لفظٍ كأنَّه التاء والميم. ورجلٌ تَمْتامٌ. وتَمَّمَ الرجل إذا صار تَميميَّ الرأي والهَوَى. والتّمامُ: أطولُ ليلةٍ في السنة، ويقال: ليلة التّمام ثلاث لا يستبان فيها نُقصان من زيادة، وقيل: بل ليلة أربع عُشرة، وهي ليلة البَدْر، وهي الليلة التي يتِمُّ فيها القَمَرُ فيصير بدرًا. والتّميم في لغة: التّمام، قال رؤبة:

# جَرَت تَميمًا لم تخنِّقْ جَهْضا(٢)

والتَّميمُ: الشديدُ. ويقال: أبي قائلُها إلا تِمَّا أي أبي إلا أن يُتِمَّ على ما قال.

قعه: تَمِهَ اللَّبَنُ يَتْمَهُ تَمَهًا فهو تَمِهُ، إذا تغيّر. وشاة مِتْماهُ: يَتْمَهُ لَبنُها رَيْثَ (٢) يُحلب. والتَّمَهُ في اللَّبن كالنَّمَس في الدَّسَم وغيره والطّيب ونَحْوه. نَمِسَ اللَّحْمُ وغيرُه: تَغيّر.

تمهل: المُتْمَهلّ: الرَّجل الطّويل.

تنبل: التَّنْبالةُ والتَّنْبالُ: القصيرُ الرَّذْل من الرحال، وتقديره: تِفعال، ويقال بوزن فِعْلال، وبيِّنُ التِّنْبالة، قال النابغة:

ماضٍ يكونُ له حَدُّ إذا نَزَلَتْ حَرْبٌ يُوائلُ منها كَلُّ تِنْبال تَنْخُ وَثَبتَ فيه. وأَتْنِخُه: أُثَبَّتُه في الشَّيء حتى تَنْخَ وثَبتَ فيه.

<sup>(</sup>١) «صحيح» انظر صحيح الجامع (ح ١٦٣٢).

<sup>(</sup>۲) في «الديوان» (ص ۸۰) وبلا نسبة في اللسان (حرر)، والتهذيب (۲۰/۱۰)، وروايته: حرت تماماً . . . .

<sup>(</sup>٣) (ط): في رواية التهذيب (٢٤٢/٦) عن العين: ريثما. وفي مختصر العين: يَتْمَهُ لبنها سريعًا.

تنر: التَّنُّورٌ(١) عَمَّتْ بكلِّ لسان، وصاحبُه تَنَّار، وجمعُه: تنانير.

تنف: التَّنُوفةُ: الأرضُ القَفْرُ، والجميع: التَّنائِفُ.

تَنْم: التَّنُوم: شَجَرٌ له حَمْلٌ صِغارُه كَمِثل خِلْقة الخِرْوَع، يَنْفَلِقُ عن حَبِّ يأكُلُه أَهْلُ البادية، وكيفما زالَتِ الشمسُ تبعها بأعراض الورَق.

تنن: التّن: التّرْبُ، يقال: صِبْوةٌ أَتنانٌ. والتّنيُّ: الصبىُّ الذي يقصَعُه المَرضُ في لا يَشِبُ، وقد أَتَنَه المرضُ. والتّنينُ من الحَيّات: أعظمُها، وربَّما بعث اللهُ سَحابةً فاحتَملَتْها، وذلك فيما يقال واللهُ أعلم: أنّ دوابَّ الأرض تشكوها إلى اللهِ فيرفعُها عنها. والتّنينُ: نجم من نجوم الحساب وليس بكوْكب ولكنّه بَياضٌ خفيٌّ يكون جَسَدُه في شبيهٍ من الماء وذنبُه دقيق أسودُ فيه التواء يكون في البُرج السابع من رأسه، وهو يتنقَّلُ كتَنقُّل الكواكب الجواري، واسمُه بالفارسية «هَشْت أبير» في حساب النجوم، وهو من النحوس.

تهته: والهَتْهَتَةُ والتَّهْتَهَةُ تقال في التواء اللَّسان.

تهم: [تَهِمَ اللَّحْمُ إذا تَغَيَّر] (٢). والتَّهِمُ: النَّائم. وتِهامةُ: اسم مكّة، والنَّازِل فيها: مُتَّهِمّ.

توب: تُبْتُ إلى اللهِ تَوْبةً ومَتابًا، وأنا أتوبُ إلى اللهِ ليَتُوبَ على قابلُ التَّوْب، أى قابل التَّوْبة، تطرَح الهاءَ. والتَّوْبةُ: الاستِحياءُ، يقال: ما طعامُكَ بطَعام تَوْبةٍ، أى: لا يُسْتَحْيى منه ولا يُحْتَشَمُ.

توج: النّاجُ، والجميع: التّيجانُ، والفِعْل: النَّتَوُّجُ. والفِضّـةُ [تاجـة<sup>(٣)</sup>].وكانتِ العمائِمُ تيجانَ العَرَب، والأكاليلُ تيجان الملوك. يُقال: تُوِّجَ تَتْويجًا فهو مُتَوَّجٌ.

قوخ: تاخَتِ الإِصْبَعُ في الشَّيْءِ الوارِمِ، أي غابَتْ، وثاخَتْ مِثْلُهُ، وكلُّ شيءٍ غابَتْ فيه الإِصْبَعُ فقد تاحَتْ فيه وِثاخَتْ، تَتُوخُ وتَثُوخُ كلاهما. قال أبو ذُؤيْب:

..... فهي تُتُوخُ فيها الإصبعُ (٤)

<sup>(</sup>۱) قال في المحكم (۱ / ۱ ۲۸/۱): «والتنّور: وحه الأرض، فارس معرب، وقيل: هو بكل لغة، وفي التنزيل: و «فار التنّور». وكل مُفَحَّر ماء: تنّور».

<sup>(</sup>٢) (ط): زيادة من مختصر العين ورقة (٩٥).

<sup>(</sup>٣) (ط): في الأصول المخطوطة: تاج وما أثبتناه فمن التهذيب (١٦٤/١١) فقد حاء فيه: «يقال الصيلحة من الفضة: تاجة وأصله: تازة بالفارسية للدِّرْهَم المضروب حديثا.

<sup>(</sup>٤) ورد الشطر في التهذيب (١٧/٧)، واللسان (توخ). وهو: بـالنّيّ فهني تتـوخُ فيـه الإصبـع.=

تور: التَّوْرُ تُذكِّرُه العَرَبُ، وتارةٌ ألِفُها واوٌ، والجميع: التِّيرُ. واستَوْأَرَ القومُ: فَزِعُـوا، والوَحشُ أيضًا إذا نَفَرَت، قال الكميت:

#### فاستـــوأرَت بَقَـــرى .....

وأَتْأَرْتُ إليه النَّظَرَ إذا حَدَّدْته.

**توس:** يقال: فلان من تُوْسِهِ كذا وكذا، أى: من أصل حِلْقته. وفي الحديث: من سُوسي (١)، لغة في توسى.

توع: التُّوعُ: كسرك لِبالُّ أو سمنا بكسرة خبز ترفعه بها. تقول: تُعْتُه فأنا أتوعُه توعًا.

توق: التَّوْقُ: نِزاعُ النَّفْسِ إلى الشَّيء، تَتُوق إليه تَوْقًا، وتاقَتْ نَفسي إليه. ونَفْسٌ تَوْقَا، وتاقَتْ نَفسي إليه. ونَفْسٌ تَوّاقَةٌ: مُشتاقةٌ.

تول: التُّولَةُ، ويقال: التُّولَة: التعاويذ، والتُّولَة الواحدة.

توم: أوَّلُ أسماء السِّهام: الفَدُّ، ثمَّ التَّوْأُمُ، ثُمَّ الرَّقيبُ، ثمَّ الحلسُ ثم النافِرُ، ثمَّ المُسْبِل، ثمَّ المُعلَّى، والذى ليس له نصيب المنيحِ والسَّفيحِ والوَغْدِ. والتَّومة: القُرْط. والتَّوْأَمان: وَلَدانِ فَى بطنِ واحد، وَأَثْأَمَتِ المرأةُ فَهَى مُثِئِم. والتَّوْأُمُ من كُواكب الجَوْزاءِ. وأَثْأَمَتِ المرأةُ إذا أُفْضِيَتُ، والاسم المتأمةُ والتَّئام، قال الحُطَيئة:

فما تَتامُ حارةُ آلِ لأى ولكنْ يَضْمَنُونَ لها قِراها وأَتَّامُ الرجلُ وأَتَّامَتِ المراةُ، أى: ذَبَحَ شَاتَه الرَّبيبةَ، واسْمُ شَاتِه التَّئِمةُ.

توه، تيه: النَّيْهُ والتَّوْهُ، لغتان. يقال: تاه يَتِيهُ تَيْهًا، وتاه يتوه توهًا، والنِّيهُ أعم من التّوه. ويُقال: تَوَّهْتُه وتَيَّهُتُه والواو أعمّ. وأرض تِيهً وتَيْهاء، وفلاة أتاوِيهُ، كأنها جماعة الجماعة. قال (٢):

#### تيب أتاوية على السُقاط

<sup>=</sup>والبيت بتمامه في اللسان (توخ):

قَصَرَ الصَّبوحَ لها فشُـرِّجَ لحمهـا بالنَّـيِّ فهـي تشـوخ فيــه الإصبـعُ (١) ذكره ابن الأثير في النهاية (١/٠٠٠)، بلفظ: في حديث جابر رضى الله عنه «كان من قوس الحياء».

<sup>(</sup>٢) العجاج ديوانه (٢٤٧).

وأرضٌ مَتيهةٌ ومُتيهةٌ كأنها مَفْعِلة: لا يُهتَدَى فيها. قال (١): مُشْتَبِـــهِ مُتيهــــةٍ تَيْهــــاؤهُ

توا، توو: التَّوُّ: الحَبْلُ يُفْتَلُ طاَقًا واحدًا لا يُحْعَل له قُوى مُبْرَمة، والجميع: الأتواء. [وفى الحديث: «الاستِحمار بتو» (٢) أى بفَرْدٍ ووِثْر من الحجارة والماء لا بشَفع]. ويقال: حاء فلانٌ تَوَّا، أى وَحْدَه. ويقال: وَجَّهَ فلانٌ من خَيْله للغارةِ بألْفِ تَوِّ، أى بألْف رجل جريدةً مُتَحفِّفينَ. وإذا عَقَدْت عَقْدًا بإدارة الرِّباط مرة واحدةً قلت: عَقَدْتُه بتو واحد، قال:

جارية ليست من الوَخْشنِ لل تعقِيدُ المنطِق بيالِتْنَ لل تعقِيدُ المنطِق بيالِتْنَ للهُ بتَوْق واحددٍ أو تَن (٣)

أى نصفِ تَوْ، والنون في «تنّ» زائدة، والأصل فيها «تا» خفيفة خَفَقَها من «تو» فإنْ قلت على أصلها «تَوْ» خفيفة مثلُ «لَوْ» جازَ، غير أنّ الاسْم إذا جاءت في آخره واو بعد فتحة حُمِلَت على الألف، وإنَّما يحسُن في «لو» لأنّها حرفُ أداةٍ وليست باسْم، فلو فتحد خُمِلَت على الألف، وإنّما يحسُن في «لو» لأنّها حرفُ أداةٍ وليست باسْم، فلو حَذَفْت من «يَوْم» الميم وتَركت الواو والياء وأنت تُريدُ إسكانَ الواو، ثم يحَعَلُ ذلكُ اسْمًا تحريه بالتنوين، وغير التنوين في لغة من يقول: هذا حارٌ قد جاء، مرفوعًا، لقُلْت في معذوف «يوم»: هذا «يا» قد جاء، وكذلك في لَوْم ولَوْح، ومَنعَهم أن يقولوا في «لو» لأنّ «لو» هكذا أُسست، ولم تُحْعَل اسمًا كاللّوْح. فإذا أردْت به نِداء قُلت: يا لَوُ أَقْبلْ، فيمَنْ يقول: يا حارُ لأنّ نعْت اللّو، بالتشديد، يا لَوُ، تقوية للواو، ولو كان اسمه «حَوَّا» ثم أردت حذف إحدى الواويْن قُلْت: يا حَا أَقْبلْ، بقِيَت الواو أَلِقًا بعدَ الفتحة، وليس في أردت حذف إحدى الواويْن قُلْت: يا حَا أَقْبلْ، بقِيَت الواو أَلِقًا بعدَ الفتحة، وليس في جميع الأسماء واوٌ مُعَلَّقة بعد فتحة إلا أن يُجْعَلَ اسْمًا. والتَّوَى، مقصور: ذهاب المال الذي لا يُرجَى، وتَوِى يَتْوَى تَوَى: ذَهِبَ. وأَتْوَى فلانٌ مالَه فتَوى فهو تَو.

تيع: تقول: وقع فلان في مَهْلَكَةٍ فتاحَ له رجلٌ فأَنْقَذه، وأَتاَحَ اللّهُ له مَن أَنْقَذه. قال: تاحَ لها بَعدك حِنْزابٌ وَأَي

وقال: «ما هاج مِثْياح الهوى الْمُتَاحِ». وأتيح له الشَّئ، أي: هيئ لـه. ورجـلٌ مِثْيَـخ: لا

<sup>(</sup>١) رؤبة ديوانه (٤)، وفيه: مُتَيُّه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «الحج»، باب: بيان أن حصى الجمار سبع (ح ١٣٠٠) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) بلا نسبة في اللسان (توا).

يزال يقع في بَليّة. وقلبٌ مِتْيَح، قال الراعي(١):

أَفَى أَثَرِ الأَظْعِانِ تَلْمَاتِهُ؟ نعم: لاتَ هَنَّا إِنَّ قَلْبَكَ مِتْيَاتِ مُ تَعَالَّا اللَّهُ الْأَرْضُ تَقَلُّعًا، قال القُطاميّ (٢):

إذا التيّازُ ذو العَضَلاتِ قلنا إليكَ إليكَ ضاق بها ذِراعا قيس: النيّس: النيّس: الذّكر من المِعْزَى. وعَنْزٌ تَيْساء، أى: طويلة القَرْنين، كقَرْني التيْس، وهي بيّنةُ التيس. واسْتَتْيَسَتْ عَنزك، أى: أَشْبَهَتِ التيس. وتقول العَرَبُ إذا استكذبت الرّجل: تِيسِي، أى: كَذَبْت، ولم يُعْرَف أَصْلُ هذه الكلمة. والتيْس: جبلٌ باليَمَن، وفلانٌ يتكلّم بالتيسيّة، أى: بكلام أهل ذلك الجبل.

تيع: التَّيْعُ: مايسيل على الأرض من جمد إذا ذاب ونحوه. وتاع الماء تَيْعًا إذا تتيّع على وحه الأرض، أي: انبسط في المكان الواسع فهو تابع مائع. والرَّجُلُ يَتتابعُ في الأمر إذا بقى فيه. والبعير يتتايعُ في مشيه إذا حرّك ألواحه حتى يكاد يتفكّكُ. والسكران يتتابع. يرمى بنفسه إذا لجّ وتهافت. والتَّتابُع: رميُك بنفسك في الشيء من غير ثبت. والتّتيُّعُ: القيء، وهو مُتَيِّعٌ. وقد تاع، إذا قاء، وأتاعه غيره، أي: قيّاه.

تيم: تَيْمٌ: قبيلة.

تين: واحِدُ التِّينُ تينةً. والتِّينةُ: الرَّماعةُ من أسماءِ الدُّبُر تَرْمَعُ، أي: تَتَحرَّكُ. والتِّنينُ:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللسان (تيح).

<sup>(</sup>٢) اللسان (تيز).

#### باب الثاء

ثُلُب: الثَّأَبُ: أَن يَأْكُلَ الإِنسانُ شَيئًا أَو يَشْرَب شَيئًا تَغْشاهُ لَه فَترةً كَثَقَّلَة النَّعاس من غير غَشْي عليه، يقال: ثُئِبَ فلان ثَأَبًا، وهي من التُّوَباء. والثُّوَباء: ما اشْتُقَ منه التَّناؤبُ بالهمز. والأَثابُ: شحرٌ يَنْبُتُ في بطون الأَوْدية بالبادية، وهو شبيه بالذي تسميه العجم: النَّشْك، الواحدة: أثابَة.

ْ نَائُمُ: ثَاثَانُ الإِبلَ، أَى: سَقَيْتها حتى ذَهَبَ عَطَشُها، ولم أُروِها. فَأَحَ: النُّوَاجُ: صَوتُ النَّعْجة. ثَاجَتْ تَثَاَّج ثُوَاجًا. قال الكُمَيْت (١٠):

رأيه فيهم كرأى ذوى الثُلَّ في الثَّامة والنَّأَد: الطِّينُ المُبْتَلُ، وتَئِدَتِ الأرضُ تثأد تَّأَدًا، قال: ثَاد، داتُ النَّاداء والدَّأْثاء: الأَمةُ. والنَّأَد: الطِّينُ المُبْتَلُ، وتَئِدَتِ الأرضُ تثأد ثَأَدًا، قال:

ضَرْبَ الوليدة بالمِسْحاةِ في التَّأَدِ

ثُلُو: النَّأْرُ: الطَّلَب بالدم. ثأر فلانٌ لقتيله، أي: قَتَل قاتِلَهُ، يشأر، والاسم: الشُّؤرة، قال (٢):

حَلَلْتُ به وِترى وأَدْرَكْتُ تُؤْرتى إذا ما تناسى ذَحْلُه كُلُّ عَيْهَبِ العَيْهَبُ: الجاهل، [والضعيف عن طَلَب وِتره]، وعَهَبْتُ الأَمْرَ، أى: جَهلْتُهُ. وأثأر فلانْ من فُلان، أى: أَدْرَكَ ثَأْرَهُ منه.

ثُلط: الثَّاطَة: دُوَيُّيَّة. والتَّاطُ: الحِرْمِدُ، وهو الحَمْأَة.

ثَلُ: [والنُّوْلُولُ: خراج] (٢)، ويُقالُ من النُّوْلُـولِ: ثُؤلِـلَ الرَّجُـلُ: وقد تَثَـأُلُلَ حَسَـدُه بالثَّآليل.

<sup>(</sup>١) البيت له في شرح هاشميات الكميت (ص ٢٤)، وأساس البلاغة (ثـأج). ووقع في (ط): الثلسة. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) البيت للشويعر - وهو محمد بن حمران بن أبي حمران الجعفي وليس هو الشويعر الحنفي - في اللسان (عهب).

<sup>(</sup>٣) مما روى في التهذيب (١٢٦/١٥)، عن العين.

ثَاو: النَّالُوةُ: بَقِيَّةُ قليلِ من كثيرٍ. والثَّاوة: المهزولة من الغنم.

ثُلُى: الثَّأَى: أَثَر الجُرح، وإذا وقع بين القوم حراحات قيل: قد عَظُم الثَّأَى بينَهم. والثَّأَى: خَرْمُ الخَرز. وأَثْأَيْتُ خرز الأديم. أى: باعدت أو قاربت فلا يكتم الماء، قال(١):

وَفَرَاءَ غَرْفَيَةٍ أَثَـاًى خوارزهـا مُشَلْشــلٌ ضَيَّعَتْـهُ بِينَهَا الكُتَـبُ ومثله: ويجوز للشّاعر أن يؤخّر الهمزة حتّى تصير بعد الألف فتصير: ثاءَ على القَلْب، ومثله: رأى وراء، وناى وناء، وقال:

نِعْمَ أُخُو الهَيْجاء في اليَوْم اليَمـي (٢)

أراد: في اليَوْمِ اليَوِم، بوزن فَعِل فقَلَب. وقال زهير:

فَصَرِّمْ حَبْلَهَا إِذْ صَرَّمَتْهُ وعادَكَ أَنْ تُلاقيَها العَداءُ

معناه: وعداك.

ثبع: الشَّبَعُ: أعلى الظَّهْرِ من كُلِّ شيءٍ. والتّثبيعُ: التّحليطُ من كلِّ شيءٍ، [ومنه] كتابٌ مُثَبَّعٌ.

ثبجر: اثْبَجَرَّ الرّجل، إذا ارتدع عند الفزع (٣). والاثْبِحْ رارُ: ارتداعُ فزعةٍ، أو تَرْدادُ القوم في مَسِيرِ إذا ترادّوا.

ثبر: الثّبر: أرضٌ حِحارتُها كحِحارةِ الحَرَّةِ إلاّ أنّها بيضٌ تقول: انتَهَيْنا إلى تَـبْرَةِ كـذا، أى: حَرَّةِ كذا. وتُبير: اسمُ حَبَلٍ. والثُبُور: الهلاكُ. والمُشابِرُ: المُلِحُ المُداوِمُ على الشيءِ، قال:

فثابَـرَ بالرُّمْــعِ حتــى نَحَــا ، في كَفَـلِ كسَـراةِ المِحَــنّ والمَثْبُرُ: مَسْقِط الوَلَد بالأرض إذا وُلِدَ للنّاقةِ والمرأة أيضًا. وثَبَرَ البحرُ إذا جَزَرَ بعدَ ما مَدَّ، يَثْبُرُ ثَبْرًا.

ثبط: ثَبَّطَهُ عن الأمر تثبيطًا، إذا شَغَلَه عنه.

ثبن: ثَبَنْت ثِبانًا، وتَثَبَّنْتَ إذا حعَلْتَ شيئا في الوِعاء ثم حَمَلْتُه بينَ يَدَيْكَ. والثّبان:

<sup>(</sup>١) اللسان (تأي).

<sup>(</sup>٢) الرجز بلا نسبة في التهذيب (١٥/١٦١)، واللسان (ثأي).

<sup>(</sup>٣) (ط): من مختصر العين - (الورقة ١٨٥).

طَرَف الرِّداء، ثَبَنَه ثَبْنًا وثِبانًا. وثَبِنةُ: موضعٌ. والثبنِيّة: جنسٌ من الحِنْطة.

ثبا (ثبي): النُّبةُ: العُصْبة من الفُرْسان، ويجمع: تُباتٍ وتُبيِنَ، قال: عمرو بن كلثوم (١٠):

فأمّا يـوم لا نخشي عليه فنصبح في بحالسنا ثبينا والشّبى أيضا مثل والشّبى أيضا مثل: الثّبات، وما كان من المنقوص مَضْمومًا أو مكسورًا فإنّه لا يُحْمَعُ بالتّمام. والشّبة، وسَط الحَوْض يَثُوب إليه بقيّة الماء، ومن العرب من يُصغّرُها: تُويّية، يقول: هو من ثاب يثوب، والعامّة يُصغّرونها على ثُبيّة، يتبعون اللفظ، والنّبة من الخيل لا يختلفون في تصغيرها على تُبيّة، والذين يقولون: تُويّية في تصغير ثبة الحوض لزموا القياس فردوا إليها النّقصان في موضعها، كما قالوا في تصغير (رئة) رُويَّة، والذين يلزمون اللَّفظ يقولون: رئييّة، على قياس قُوة وقُويَّة، وإنّما تُكتبُ الهمزة على التَّليين؛ لأنّها لاحظ لها في الهجاء والكتابة إنّما تُردّ في ذلك إلى الياء والواو والألف اللّينة، فإذا جاءت في كلمة فليّنها، فإنْ صارت ياءً فاكتبُها ياءً نحو: الرِّيات وإن صارت واوًا في التَّلِين في الجَزء في المُحرون، أي: يَحْأُرونَ، ولذلك لا نكتُسبُ في الجَزء في المُحرون ما قبلها. وتقول بغير الهمزة: جزو، ومن كتبَ الواو في جُزْو فإنّما ذلك تحويل، وليس تليينًا والبُصراء من الكتبة يحذفون الواو من حزو؛ لأنهم يكتُبُونها على التَّليين، فإذا قلت: جُزْه حوّلت صَرْفَها على الزّاي، وسَقَطَتِ الهمزة، وإذا قلت: جُزْه حوّلت صَرْفَها على الزّاي، وسَقَطَتِ الهمزة، وإذا قلت: جُزْه حوّلت صَرْفَها على الزّاي، وسَقَطَتِ الهمزة، وإذا قلت: جُزْه حوّلت صَرْفَها على الزّاي، وسَقَطَتِ الهمزة، وإذا قلت: جُزْه

ثَلُل: النَّيْتَل: الذَّكَر من الأَروَى، وجمعُه: تُياتِل.

ثن: وثَشِنَ اللحمُ وتَثَتَّن: تَغَيَّرَ.

نْجِج: الثَّجُّ: شِدَّة انصِباب المُطَرِ والدَّمِ، ومَطَرٌ ثُحَّاجٌ.

ثَجِر: النَّجِيرُ: مَا عُصِرَ مِن العِنَبِ، خَرَجَتْ سُلافَتُهُ وبَقِيَتْ بَقِيَّتُه، وهي التَّجير. ويقال: التَّجير: تُفْل البُسْر يُخْلَطُ بالتَّمْر فيُنْتَبَذُ. وفي الحديث: «لا تَثْجُرُوا» (٢). والنُّجْرةُ من الوادي حيثُ يَتَفَرَّقُ المَاءُ في سَعَةٍ من الأرض. وثُجْرَةُ الحَشَا: مُحْتَمَعُ أَعْلَى السَّحْر بقَصَبِ الرِّكَةِ.

<sup>(</sup>١) قصيدته المعروفة.

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث، (٣٤١/٢) بقوله: في حديث الأشج العبدى أنه قال لبنيه أو غيرهم: لا تبسروا ولا تثجروا ولا تعاقروا فتسكروا، يروى عن عمران بن جدير.

والتُّجَرُ: سِهامٌ غِلاظُ الأصولِ عِراضٌ (١).

تُجِل: رجل أَثْجَلُ، أي: عَظيم البَطْنِ، ومصدرُه التَّحَلُ.

ثَجِم: الإِثْجَامُ: سُرْعَةُ المَطَر. والتَّجْمُ: شِبْهُ الصَرْفِ عن الشيء. قال زائدة: أَثْجَمَ، وأَسْجَمَ واحدٌ.

تَحِثْع: الثَّحْثَحَةُ: صوتٌ فيه بُحَّةٌ عند اللَّهاةِ، قال:

# أَبَحُ مُثَحْثَحُ صَحِلُ الشَّحيحِ

ثَمْن: ثَخُنَ الشيءُ ثَخانةً. والرجُل الحليمُ الرَّزينُ: ثَحينٌ. والثَّوْبُ المُكْتَنِزُ اللَّحْمَة والسَّدَى - من جَوْدة نَسْجه -: ثَحين. وقد أَثْخَنتُهُ، أي: أَنقَلْتُه. وأَثْخَنَ الرحلُ إذا اتَّخَذَ شيئًا تُحينًا، أو ما به تُحانةٌ و تِحَنَّ.

ثدى: الثَّدْيُ: تَدْىُ المرأة، وامرأة ثَدْياء ضَحمةُ الثديَّ ن. وذو الثَّدَيَّةِ الـذى قَتَلَـه أمـير المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام - بالنَّهْرَوان.

ثرب: الثَّرْبُ: شَحْمٌ رقيق يغثّى الكَرِشَ والأمعاء، والجمع: ثُرُوب. وقولُه عزَّ وحَلَّ: ﴿ لا تشريبَ عليكم اليومَ ﴾ [يوشف: ٩٢]، أى: لا لَوْمَ عليكم، والتَّثريبُ: الإفساد، والتَّثريب بالذَّنْب، لا أُثِرَبُ عليك.

ثرد: التَّريدة: معروفة. والتَّشريدُ في الذَّبيحةِ: تفسيخُ الجِلْد وتركُ الإجهاز عليها، والكلالة: أداة للذَّبْح.

قرر: عَيْنٌ ثَرَّةٌ أَى غزيرة الماء، وقد ثَرَّتْ تَثُرُّ و [تَثِرُّ] ثَرًّا وثَرارةً، وعَيْنُ السَّحابِ مثله وطَعنةٌ ثَرَّةٌ: واسعةً. وكلُّ نعت في حَدِّ المُدْغَم إذا كان على تقدير «فَعْل» فأكثرُه على تقدير «يفعل» نحو: طَبَّ يطِبُّ وثَرَّ يَثِرُّ، وقد يُحتلَفُ في نحو: حَبَّ فهو حَبَّ. وكلُّ شيء في باب التضعيف فِعله من «يفعل» مفتوح العَيْن فهو في «فعيل» مكسورٌ في كل شيء [نحو: شَحَّ يَشحُّ وضَنَّ، يَضِنُّ فهو شحيحٌ وضَنينً (٢٠). [ومن العرب من يقول: شحَّ يَشحُّ وضَنَّ يضُنُ وما كان من نعت على مِثال أفعَل فعلاء في باب التضعيف شحيف

<sup>(</sup>١) (ط): وقد ورد بعد هذا في الأصول المخطوطة: قال غيره أقول: ثُجَر بُجَر أي غِــلاظ الأصول عِراض.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من «التهذيب» من أصل «العين».

فالفعل منهما على «فَعَّ يَفَعُ» (١) والأصل فَعِلَ يفعَلُ (٢). وكذلك ما كانَ من نَعْت على بناء «فَعْل» فأكثرُه «يفعُل». وناقة تَرَّةٌ وتَروُر، أى كثيرة اللَّبَنِ. والشَرْثَرةُ في الكلام: الكَثْرةُ، وفي الأَكْلِ الإكثارُ والتَّخليط، ورجلٌ تَرْثارٌ وامرأةٌ تَرْثارةٌ وقومٌ ثَرْثارون. وتَرثارٌ: نَهْرٌ بالجزيرة.

ثْرِم: وثَوَمت الرَّجُل فَثَرِم، وتُرمْتُ ثَنِيَّتَه فانثَرمَتْ، والنَّعْت أَثَرَمُ.

شرمل: ثَرْمَلَ القَوْمُ من الطَّعامِ والشَّرابِ ما شاءوا، أي: أكلـوا. والثُّرْمُلَةُ: من أسـماء التَّعالب.

ثرا ثرو: تقول: إنّه لذُو تَرْوةٍ من المال وعَدَد من الرِّحال. والتَّرْوَةُ: كَثْرَةُ العَدَد. وتَراهُمُ الله: كَثَّرهم. والثّراء، ممدودٌ: عددُ المال نَفْسه. والمُثْرى: الكَثِيرُ الثَّراء. والشَّرَى، مقصور: التَّرابُ، وكُلُّ طِين لا يكونُ لازبًا إذا بُلَّ، قال العجّاجُ:

كالدِّعْص أعلى تُرْبهِ مَثْرِيُّ

الْمُثْرِيُّ: هو المَفْعُولُ من التَّرْى. وتثرَّى الفَرَسُ بالعَرَقِ تَثَرِّيًا، وتُرِىَ أيضا تُرىَّ شـديدًا، [إذا نَدِىَ بعَرَقِه].

شطأ: التَّطْأة: دُورَيْبة، يُقالُ لها: التَّطاةُ.

ثطط: النَّطَطُ: مصدر الأَثَطَّ والتَّطُّ أصوب، [فمن قال: رحلٌ أثطَّ قال: ثَطَّ يَشِطَّ ثَطَّاء: التي تَطَّاء، ومن قال: رجلٌ ثَطُّ تَطاطةً وتُطوطة، ويَثِطَّ ويَثُطُّ لغتان. وقومٌ ثُطُّ. والنَّطَّاء: التي لا إسْبَ لها ... والثَّطَّاء: دُوَيْبَة.

ثطع: النَّطْعُ من الزُّكام. ثُطعَ فهو منطوع، أي: مزكوم.

ثطا، ثطو<sup>(٦)</sup>: النَّطا: إفراطُ الحُمْق، يقال: رجلٌ ثَطٍ، بَيِّنُ الثَّطا. وجاء في الحديث «أن النَّبيّ عَلَيْ مرّ بامرأةٍ سوداء تُرَقِّصُ صبيّا لها وهي تقول:

ذؤال يا ابن القَوم يا ذؤالة

<sup>(</sup>١) أراد بذلك ما كان من «أصم وصماء وأشم وشماء، والفعل: صممت يارجل تصم . . . كما حاء في «التهذيب» وهو قول الفراء.

<sup>(</sup>٢) هذا كله من أصول الصرف في هذا الكتاب وقد مرّ لذلك أمثله كثيرة.

<sup>(</sup>٣) (ط): سقطت الكلمة وترجمتها من الأصول، وأثبتنا ذلك من التهذيب (١٤/٥). مما روى فيه عن العين.

### يمشى الثّطا ويَجلسُ الهبنقعه (٤)(٥)

فقال عليه السّلام: لا تقول ذؤال، فإنّه شر السباع»(١). أرادت: أنّه يمشى مَشْى الحَمْقَى، كما يقال: يمشى بالحُمْق. ومنه قولهم: فلانٌ من ثطاته لا يَعْرِفُ قطاته من لطاتِه. والقطاةُ: موضع الرَّديف من الدّابّة، واللَّطاة: غُرَّةُ الفَرس، أراد أنه لا يعرف من حُمْقِهِ مقدّم الفرس من مؤجّره. ويُقال: إن أصل الثَّطا من الثَّاطة، وهي: الحَمْأة، وقيل للذي يُفْرطُ في الحُمْق: تَأْطةٌ مُدّت بماء، وكأنّه مقلوب.

ثعب: تُعَبْتُ الماء أَثْعَبُهُ تَعْبًا، أى فحرَّته فانثعب، ومنه اشتقّ المَثْعَبُ وهـو المِرْزاب. وانثعب الدم من الأنف. والثُّعبان: الحيّة الطويل الضّحم، ويقال: أُثْعُبان. قال:

على نهج كتُعْبسانِ العرين والأَثْعُبان (٢) الوجهُ الضَّحْم الفَحْمُ في حُسْنِ وبياض. قال الرّاجز: إنّى رأيت أُثْعُبانا جعْدا قد خرجت بعدى وقالت نكْدا

والنُّعَبَةُ: ضربٌ من الوزغ لا تلقى أبدًا إلا فاتحةً فاها شبه سامٌ أبرص، غير أنها خضراء الرأس والحلق حاحظة العينين، والجميع: التُّعَب. والتَّعْبُ: الذي يجتمع في مسيل المطر من الغُثاء. وربما قالوا: هذا ماء تُعْبٌ، أي: حارٍ، للواحد، ويجمع على تُعْبان.

قعجر: النَّعْجَرةُ: انضباب الدَّمْعِ المتتابع. واثْعَنْجَرَت العينُ دمعًا، واثْعَنجر دمعها. واثْعَنْجرَ السَّحابُ بالمطَر، واتُعنجرَ المطر تشبيه كأنّه ليس له مسلك ولا حِباسٌ يَحْبِسُه، ولو وصَفْتَ به فعل غيره لقلت تُعْجَرَه كذا، قال امرؤ القيس عند موته:

رُبْ جَفْنَ \_ قِ مُثْعَنَّج \_ ره وطَعْن \_ قِ مُسْ حَنْفِره تَبْقَى عَدًا بِأَنْقَ ره تعج (٣): انظر عثج.

<sup>(</sup>٤) تطا: يقال ثطا: أي خطا، والهبنقعة: قعود الرجل على عرقوبيه قائما على أطراف أصابعه.

<sup>(</sup>٥) القول في التهذيب (١٤/٥).

<sup>(</sup>١) الحديث في النهاية (١/١١).

<sup>(</sup>٢) الأثعبان أيضًا يأتي وصفا للسائل من ماء ودم كما في المحكم (٦٩/٢).

<sup>(</sup>٣) الرجز له في اللسان (تُعجر)، وديوانه (ص ٣٤٩).

أي يكون ثُمَّ قَتْلي. ويعني بالْمُثْعَنْجرة المملوءة تُريدًا تَفيضُ إهالتُه.

ثعر: النَّعْرُ والنُّعْرُ - لغتان -: لَتَّى يخرج من غصن شجرة السَّمُر، يقال: هو سمِّ. والنُّعْرور: الغليظ القصير من الرّجال. والثعارير: ضربٌ من النّبات يشبه الإذْخِرَ يكون بأرض الحجاز.

ثعط: الثَّعيط: دقاقُ رملِ يسيرُ على وجه الأرض تَنْقُلُه الرّيحُ.

نعع(١): التَّعْنَعَةُ: حِكاية كلام الرجُل يَغِلِبُ عليه الثَّاء والعين فهي لُثْغَة في كلامه.

ثعل: النَّعْلُ: زيادة السَّنَ أو دخول سنّ تحت سنّ في اختلاف من المَنبِت. تَعِلَ ثَعَلاً فهو أَثْعَلُ واللَّنثي تَعْلاء، وربما كان التُّعْل في أطباء الناقة، والبقرة وهي زيادة في طُبيها فهي تَعْلاء. والأَثْعُلُ: السيّد الذي له فضول (٢)(٢). والتُّعلول: الرّجلُ الغضبانُ. قال (٤):

وليس بثُعْلُولِ إذا سِيل واحتُدِى ولا برِمًا يومًا إذا الضّيف أوهما

والأنثى من الثعالب ثُعالة، ويقال للذّكر أيضًا ثعالة. قال رافع: الثعل دُويَيّة صغيرة تكون في السّقاء إذا حبث ريحُه. ويقال للرجل إذا سبّ: هذا الثّعل والكعل، أي: لئيم ليس بشيء. والكعل: كسرة تمر يابس لا يكاد أحد يكسره ولا يأكله، وأصله تشبيه بتلك الدّويّيّة، فاعلم!

ثعلب: التَعْلَبُ: الذَّكَر، والأُنثى: ثُعالة. وتَعْلَبُ الرُّمح: ما دَخَلَ في عامِلِ صَـدره في حُبَّةِ السِّنان. وتَعْلَبَ الرجُلُ: جَبُنَ وراغ، كقول الشاعر:

### فإِنْ رآني شاعِرْ تَنَعْلَب

والتَّعْلَبيَّةُ: اسم مكان. والتَعْلبيَّةُ: عَدْوٌ أَشَدُّ من الخَببِ من عَدْوِ الفَرَس. وقال بعضُهم: التَّعْلَبُ خَشَبَةٌ صُلْبة تُبْرَى ثم تدخُلُ في قَصبَة القناة، ثم يُرَكَّبُ فيها السِّنانُ، وتُسَمَّى بالكلب، قال لبيد:

يُغسرِقُ الثَّعْلَـــبَ فـــى شِرَّتِـــه صائِبُ الجَذْمَةِ فـــى غَيْــر فَشَـــلْ قولُه: في شِرَّتِه أي: في أوَّلِ رَكْضه وسُرعته. والثَّعْلَبُ: الحَجَرُ الذي يسيلُ منه المطر.

<sup>(</sup>١) أوردها الخليل في (باب العين والثاء (ع ث، ث ع مستعملان).

<sup>(</sup>٢) نسبه في المحكم (٦٦/٢)، إلى أبي حنيفة وعنه قال: والغين لغة.

<sup>(</sup>٣) قال في المحكم (٢٧/٢)، «السيد الضخم له فضول معروف على المثل».

<sup>(</sup>٤) البيت في التهذيب (٢/٣٢٩).

ثعم: التَّعْمُ: النَّزع والحرِّ. تَعَمْتُه: نزعته. وتَتَعَمَت فلانًا أرضُ بنى فلان، إذا أعجبتُهُ وجَرَّتُه إليها ونَزَعَتْهُ (١).

ثَغْب: التَّغَبُ: ماءٌ صارَ في مُسْتَنْقَعٍ في صَخْرةٍ أو حَلْهَة (٢) قليلٌ، وحَمْعُه ثُغْبانٌ. وذوَّبَ الجَمْدَ ثَغْب. وقال:

ولقد تُحلُّ بها كأنَّ مُحاجَها تَغْبٌ يُصصَفِّقُ صَفْوَه بَمُدامِ فَعْرَ، ثَغْبٌ يُصصَفِّقُ صَفْوَه بَمُدامِ ثَغْر، ثَغْر، الصَّبِيُّ: سَقَطَ السُّقُوطِ. ويقال: اتَّغَر، بالتاء. والتَّغْرةُ: اسمٌ له مادامَ في مَنابِتهِ. وانتَغَر الصَبِيُّ: سَقَطَ بَعضُ تَغْرِه وانتَغَر التَّغْر، التَّغُر، أن النَّكَم. ومَثْغُورٌ: اسمُ رحل من ضَبَّةً. وتَغْرُ العدوِّ: ما يلي دار الحَرْب. والتُّغْرةُ: نُقْرة النَّحْرِ. والتُّغْرةُ: الناحيةُ من الأرض، يقال: ما في تلك التَّغْرةِ مِثْلُ فُلانِ.

نَعْع: النَّعْقَعَةُ: عَضُّ الصَّبَىِّ قبل أَن يُشَقَّأُ ويَشَّغِرُ. قال رؤبة: وعَضَّ عَضَّ الأَدْرَدِ المُتَعْشَعْ الْأَدْرَدِ المُتَعْشَعْ (٢)

وعمص عصص الدرو المتعسم في الشَّيْخ. قال: ثَعْمَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنْ يَكُ أَمْسَى الرَّأْسُ كَالتَّخْامِ

ثْغًا (ثْغُو): الثُّغاءُ: من أصوات الغُّنَّم، والفِعْلُ: ثَغَا يَثْغُو ثُغَاء.

ثفا: التُّفاء: الخَرْدَلُ، بلغة أهل الغَوْر، والواحدة بالهاء. وقيل: بل الخَرْدل المُعالَج بالصِّباغ، والمدّةُ فيها أصلية. وقيل: التَّفاء: الحُرْفُ.

ثفر: ثَفْرُ الدّابَّةِ وغيرها من السِّباعِ بمنزلةِ الحَياء من الناس، وهو القُبْل. والنَّفْرُ: السَّيْرُ في مؤحَّر السَّرْج، يلى الذَّنب، وجمعه أثفارٌ. والمِثْفارُ من الدَّوابِّ التي ترمي بسَرْجها إلى مُؤحَّرها. والاستِثفارُ: إدخال الكلبِ ذَنبَه بين فَخِذَيْه حتى يلزَقَه ببطنِه، قال:

تَعدُو الذِّئابُ على من لا كِلابَ له وتَتَقى مربض المُستَثْفِر الحامى والرجل يَستَثْفِر الحامى والرجل يَستَثْفِر بإزارِه عند الصِّراع، إذا لَواه على فَحِذَيْه، ثم أحرَحَه من بين فَحِذَيْهِ فَشَدَّ طَرَفَه في حُجْزَته.

<sup>(</sup>١) زاد في المحكم (٧٣/٢): «وابن الثعامة: ابن الفاجرة».

<sup>(</sup>٢) في اللسان: جلهة: ما استقبلك من حروف الوادي.

<sup>(</sup>٣) الرحز في اللسان، وفيه المُتَعْتَغُ: الذي إذا تكلم حرك أسنانه في فيه واططرب اضطرابًا شديدًا فلم يبين كلامه، وكذلك في الديوان (ص ٩٧).

ثَفْرِق: النُّفْرُوقُ: عِلاقَةُ مَا بِينِ النَّواةِ والقِمَعِ.

ثفل: التَّفْلُ: نَثْرُكَ الشيءَ بَمَرَّةٍ. والتُّفُل: ما رَسَبَ خُثارتُه وعَلاَ صفوُه من كل شيء. وتُفْل القِدْر والدَّواءِ ونحوه. والثَّفَالُ: البعيرُ الثقيلُ البَطيءُ. والتَّفال: أديمٌ ونحوه يُبْسَطُ تحت الرَّحَى، يَقَعُ عَليه الطِّحْنُ، أي: الدَّقيق.

ثفا (ثفى): الأُثْفيّة - أُفْعُولة من تَفَيْت - حجارة تُنصَب عليها القُدُور، ويُقال: فَعْلُوية من أَثَّفْت أَ. يقال: قِدْرٌ مُؤَثَّفة ومُنَفّاة أَعْرَف وأَعَمُّ .. ويُقال: قِدْرٌ مُؤَثَّفة بوزن مُفَعْلاة، وإنّما هي مُؤَفْعلة؛ لأنّ أَثْفَى يُتفى: أَفْعَل يُفْعِل، ولكنّهم ربّما تركوا ألِف أَفْعَل مُفَعْلاة، وإنّما هي مُؤَفْعلة؛ لأنّ أَثْفَى يُتفى: أَفْعَل يُفْعِل، ولكنّهم ربّما تركوا ألِف أَفْعَل تابتة في يُؤَفْعِل؛ لأنّ أَفْعَل أُحْرِجَت من حَدِّ فِعْلِ التَّلاثي فَجُعِلت بوزن الرّباعي، وكذلك: فَعَل وفاعَل كأنّها صارت عندهم بوزن فَوْعَل وفَعْيَل وأشباه ذلك فأعّوها في يَفْعل بتمام ما كان فيها من الفعل الماضي. وفي بعض الأشعار:

# كُرَاتُ غُلام من كساء مُؤَرْنَــبِ(١)

أثبتوا الألفَ التي كانت في أرنب وهـي أفعـل فتركوهـا فـي مُؤَفعـل. ويُقـال: رجـل مُؤَنْمَلٌ، أي: غليظ الأنامل، وقال<sup>(٢)</sup>:

### وصالياتٍ كَكَما يُؤْتَفَيْنَ

أى: كما يدعين أثافيّ. ويقال: أنتَ كَكَزيدٍ، أى كرجلٍ مثل زيد، ولكنّ العَرَبَ لما حذفوا هَمْزَةَ يُؤَفْعِل كان في ضَمِّهِ بيانّ، وفصل بين غابر (فَعَل) و (أَفْعَل) بضَمَّةِ الياءِ وفَتْحِها فأَمِنوا اللَّبْسَ، واسْتَخَفُّوا ذلك فتركُوا الهَمْزة. ويقال: رجل مُثَفِّ وامرأة مُثَفِّيةٌ، أي: مات لها ثلاثةُ أزواج، وقيل: رجلٌ مُثَفَّى وامرأة مُثَفّاةٌ.

ثقب: النَّقْبُ مصدر: تَّقَبْتُ الشَّيْءَ أَتْقُبُ هَ تَقْبًا، والنَّقْبُ اسمٌ لِما نَفَذَ. والمِثْقَبُ أداةً يُثْقَبُ بها. والنَّقُوبُ مصدرُ النّار الثاقِبةِ والكواكبِ ونحوه أى التَّلأُلُو، وتَقَبَ يَثْقُبُ. وحَسَبٌ ثاقِبٌ مشهُورٌ مرتفعٌ. ورجلٌ ثقيبٌ وامرأةٌ ثقيبةٌ: شديدةُ الحُمرةِ، وقد تَقُبَ ينقُبُ ثقابةً. ويثقُبُ: موضِعٌ بالباديةِ، قال النّابغة:

#### عَفَتْ روضةُ الأجدادِ منها فيَثقُبُ

<sup>(</sup>١) بلا نسبة في التهذيب ١٥/١٥، واللسان (ثفا).

<sup>(</sup>٢) هو لخطام المجاشعي في التهذيب (١٥/١٥)، واللسان (ثفا).

## ثْقُر: التَّنَقُّرُ: التَرَدُّد والجَزَعُ، قال:

# إذا بُليــــتَ بِقَـــــرْنِ فقِـــفْ ولا تَتَثَقُّــــرْ

ثقف: قال أعرابيٌّ: إنّى لَتَقْفُ لَقْفٌ راو رام شاعِرٌ. وتَقِفْتُ فلانًا في مَوْضِع كذا، أي: أخذناه ثَقْفًا. وثقيفٌ: حَيٌّ من قيْسٍ. وحَلُّ ثَقيفٌ قد ثَقُفَ ثَقافةً. ويُقال: حَلُّ ثِقِيفٌ على قوله: خَرْدَلٌ حِرِّيفٌ، وليس بحَسَنِ. والثّقاف: حَديدة تُسوَّى بها الرِّماحُ ونحوها، والعدد تُقفف، وجَمْعُه: تُقف. والتَّقْفُ مصدر الثّقافة، وفِعلهُ ثَقِفَ إذا لَزِمَ، وتَقِفْتُ الشيءَ وهو سرعة تَعَلَّمه. وقلْبٌ ثَقْفٌ، أي: سريعُ التعلَّم والتَفَهُم.

ثقل: تَقُلَ ثِقَلاً فهو ثقيلٌ، والنَّقَلُ: رُجْحان النَّقيلِ. والنَّقَالُ: مَتاعُ المسافر وحَشَمُه، وجمعُه: أثقالٌ. والأثقالُ: الآثامُ. وامرأةٌ تَقالٌ، أى: ذاتُ مآكِمَ وكَفَل. والمِثقال: وَزْنُ معلومٌ قَدْرُه. ومِثقال الشيء: ميزانه من مِثْله. والنَّقْلَةُ: نَعْسَةٌ غالبةٌ. وأثقلَت المرأة فهى معلومٌ قَدْرُه. ومِثقال الشيء: ميزانه من مِثْله. والنَّقْلَةُ: نَعْسَةٌ غالبةٌ. وأثقلَت المرأة فهى معلومٌ قال الله - عُزَّ وحَلَّ -: ﴿ فلمّا اثقلَت ﴿ [الأعراف: ١٨٩]. والمُثقَلُ: الذي حُمِّلَ فوق طاقتِه، وقوله تعالى: ﴿ وإنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إلى حَمْلها ﴾ [فاطر: ١٨]، أى: هي حاملة أوزارٍ وخطايا، وهو اسم يستعمل بالتأنيث، ليست للمرأةِ خاصَّة، ولكنّه يُحْمَلُ على النَّفْس، ويُحْرَى مُحْرَى النَّعْتِ. وأَثْقَلَه المَرَضُ، واستَثقَلَه النَّومُ. والمُثقَلُ: البَطيءُ من النَّاسُ. والمَّتْقُلُ النَّومُ. والمُثقَلُ في الوطْء، يقالُ: النَّوابِ. والمُشقَلُ النَّومُ. والمَّتْقَلُ من النَّاسِ. والتَّتَاقِلُ من النَّاسِ. والتَّتَاقِلُ من النَّاسُ. والتَّعامُ في الوطْء، يقالُ: المُوانِّ وطُءَ المُتَاقِلُ.

ثكل: الثُكُلُ: فُقدانُ الحَبيب، وأكثرُ ما يُسْتَعْمل في فُقدان المرأةِ وَلَدَها. ويقال: تَكِلَتُه أُمُّه فهي به تَكْلَى. وأَثْكَلَتِ المرأةُ فهي مُثْكِل، لازمٌ لها الثُّكْل، من غير أن يُقال: أَثْكَلَتْ ولدها، وأَثْكُلها الله فهي مُثْكَلَةٌ بولدها، والجميعُ: مَثاكيل. والأَثْكُولُ: العُرْجُونُ بشَماريخه.

ثكن: النُّكْنةُ: مركزُ الجُنْد على رايتهم، ومُحْتَمَعُهم على لواء صاحِبِهم، وإن لم يكن هناك لواء فإن انحيازهم إلى رئيسهم يقال: هم على تُكَنِهم وتُكْنَتهم. والتُّكْنـةُ: الواحدة، والجُميع: التُّكُنُ، وهي الجماعات، قال الأعشى:

يُطاردُ وَرْقاءَ حاونيّةً لِيُدْرِكَها في حَمامٍ ثُكَنْ والأَثْكُونُ: الغُرْحون، مِثْل: الأُثْكُول.

ثلب: الثّلْبُ: البعيرُ الهَرِمُ. والثّلْبُ: الشَّيْخ، هُذَلية. والأَثْلَبُ('): التَّرابُ، وفي لغةٍ: فُتاتُ الحِجارة. وفي الحديث: «وللعاهر الأَثْلَبُ» (''). والتَّلْبُ: شِدَّةُ اللَّوْمِ، والأَخْذُ باللسان. وهو المِثْلَبُ يَحرى في العُقوبات.

ثلث: الثلاثة: من العدد. وتَلَثت القوم أثْلِتُهم تَلْتًا، [إذا أَخَـنْتُ تُلُتُ أموالهم]. وقد يقال: تَلَثْتُ الرحلَيْن أي كانا اثنَيْن فصرتُ لهما ثالثًا. وثُلاثُ ومَثْلَثُ لا تدخل عليهما اللام ولا يُصرَفان. والمُثَلَّثُ من الأشياء: ما كان على ثلاثة أثناء.

والمَثلُوثُ من الحبل: ما كان على ثلاثِ قُوَى، وكذلك ما يُنسَجُ ويُضْفَر، والمَضفور والمفتُول. والمَثلُوث: ما أخذ تُلتُه.

والثّلاثاء: لمّا جُعِلَ اسمًا جُعِلَت الهاءُ التي كانت في العدد مَدَّةً، فَرْقًا بين الحاليْن، وكذلك الأربعاء من الأربعة، فهذه الأسماء جُعِلَت بالمدِّ توكيدًا للاسْم، كما قالوا: حَسنةٌ وحَسناءُ، وقصبَةٌ وقصباءُ، حيث ألزَموا النعت إلزامَ الاسْم، وكذلك الشّحراء والطَّرْفاء، وكان في الأصل نعتًا فجُعِلَ اسمًا؛ لأنّ حَسنةً نعتٌ، وحَسناءُ اسمٌ من الحُسْنِ موضوع، والواحدُ من كل ذلك بوزن «فَعْلة». وإذا أرسِلَتِ الخيل في الرِّهان، فالأولُ السابق، والثاني المُصلِّي لأنه يَتلُو أصلاً الذي قبله، ثم يقال بعد ذلك: ثِلْتُ ورِبْعٌ وحِمْسٌ، قال:

سَبَّــقَ عَبِّــاذٌ وصَلَّــتْ لِحيتُــهْ وثَلَّثَـــتْ بعدَهُمــــا مِرْزَبَّتُـــه

والثّليث في وجه واحد: التُّلثُ، ولكنّ أحسن ما تكلَّمَتْ به العرب أن يقال: عُشَرُ وثُلَتُ وَمَوْحَدَ مَوْحَدَ وَمَثْنَى مَثْنَى، وثُلَتُ وكذلك المَثْلاثُ والمَثْلَثُ كقولِكَ: جاءوا مَثْلَثَ مَثْلَثَ وَمَوْحَدَ مَوْحَدَ وَمَثْنَى مَثْنَى، لا يُجَرُّ، وكذلك ثُلاثَ، ثُلاثَ، ثُلاثَ، ورباع رباع، أى ثلاثةً ثلاثةً وأربعةً اربعةً لا يُجَر (١٠). والثلاثي : ما نُسِبَ إلى ثلاثة أشياء، أو كانَ طولُه ثَلاثة أذرُع تَوْبٌ ثُلاثي ورباعي وعُلام ثُلاثي ورباعي وعُلام ثلاثي ورباعي والشلاثي ورباعي والشلاثي والمناه على والشّلثُ في الإبل: ظِمْءُ يَومَيْنِ بعدَ شُربَيْنِ، ولكن لم يستعمل إنما يُخرَجُ في القياس على الأظماء.

<sup>(</sup>١) ويقال فيه أيضًا: الإثْلِب (بكسر الهمزة واللام).

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في المجمع (٦/٨٧)، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) (ط): جاء بعد هذا: «والمثلث مجاوزة فعل أي صيرته ثلاثة» ولم نهتد إلى تقويمها.

ثلج: الثَّلْجُ، ويقالُ منه تُلِحْنا، أى: أصابنا تُلْجٌ. وثَلجَ الرجُلُ إذا بَرَدَ قلبُـه عن شيءٍ، وإذا فَرِحَ أيضًا فقد تُلِجَ. وحَفَرَ فأثْلَجَ إذا ظَهَر النَدَى ولم يَحْرُجِ الماءُ(١). وأَثْلَجَ إذا شُـفِى من حَبَر، وتقول: أَثْلِحْنى، أى: اشْفِنى مما عندَكَ.

ثْلغَ: ثَلَخَ البَقَرُ ثَلْخًا، وهو خِراؤُه إذا حالَطَه الرَّطْبُ أيّام الرَّبيع.

ثلط: التَّلْطُ: هو سَلْحُ الفِيلِ ونحوه إذا كان رقيقًا.

ثُلغ: الثَّلغُ: هَشْمُ الرَّأْسِ، وَتُلَغْثُ رأْسَهُ ثَلْغًا شَدَخْتُه.

ثلل: وتُلَّ عَرشُه أَى زال قِوامُ أمره، واَتَلَّه اللهُ. ويقال: لِعَرْش الكَرْم، وعَرْش العريش الذي تُتَّخَذُ منه ظُلَّلةٌ ونحوه من الأشياء إذا انهَدَمَ: قَدْ تُلَّ. والثُلَّةُ: قطيعٌ من الغَنَم غير كثير، قال:

آلَيْت باللهِ ربّع لا أُسالِمُهم حتى يُسالِمَ ربَّ النُلَّةِ الذّيبُ وقول لبيد:

# وصداء ألحَقَتْهُم بالثّلل (٢)

أى بالتّلال، يعنى أغنامًا أى يَرْعَوْنها فقَصَرَ. والنُلَّةُ: جماعة من الناس كثيرة. والثُلَّةُ: تراب البئر. والنَّلَةُ: الهَلاك، وكذلك التَّلَلُ والثِّلال، قال الكميت (٣):

تَنَـاوُمُ أَيْقَـاظٍ وإغضاءُ أعـينٍ على مُحزيـاتٍ أَن يَهيـجَ ثلالُهـا ثلم: الثَّلْمة معروفة، تَلْمَةُ الحائط ونحوه.

ثُمَّ: الثُّمْءُ: طَرْحُك الكَمْأَة في السَّمْن ونحوه، [تقول]: ثَمَأْت الكَمْأَةَ أَثْمَؤُها ثمنًا.

ثمد: النَّمْدُ: الماء القليل في الأرض الجَلْد. ويقال: النَّمْدُ الماءُ القليل يظهَرُ في الشتاء ويذهَب في الصَّيْف. والإِثْمِدُ: حَجَرُ الكُحْل.

ثمر: الشَّمَوُ: حَمْلُ الشَجَر. والتَّمَوُ: أنواعُ المالِ، والوَلَدُ ثَمَرةُ القَلْبِ. وأَثْمَورَتِ الشَّمَوُ: السَجرةُ. والعَقْلُ الكَافِرِ. وتَمَوُ اللهِ: مالُك. الشجرةُ. والعَقْلُ الكَافِرِ. وتَمَوُ اللهِ: مالُك.

<sup>(</sup>١) (ط): تصحف قوله: «حفر فأثلج» لدى محقق «التهذيب» إلى: حَضَر فأثلُجَ.

<sup>(</sup>٢) تمام البيت في «اللسان» والديوان ص ١٩٣ وهو:

فصلقنا في مراد صلقة

<sup>(</sup>٣) لم نحده في شعر الكميت.

والثاهِرُ: نَوْرُ بَقْلةٍ تُسمَّى الْحُمَّاض، وهو أَحْمَرُ شديدُ الحُمْرة، قال:

## مــن عَلَـقِ كثامِـر الحُمّاض

وقد أَثْمَرَ السِّقاءُ إذا آن أن يَحْمَضَ، وسِقاءٌ مُثْمِرٌ. يقال: الشامِرُ اسمٌ للتُمرَةِ، ومن أنشَدَ: «كَثَمَرِ الحُمَّاض» عَنَى به الحَمْلَ. وثَمَرْتُ للغنَمِ، أى: خَبَطْتُ الشَجَرَ لها ليَنْتَثِرَ الوَرَقُ.

ثْمع: الثَّمْغُ: خَلْطُ البَياضِ بالسُّواد، وتُمَعَ لِحْيَتَه تُمْغًا: خَضَبَها. قال:

أَنْ لاحَ شَيْبُ الشَّمَطِ المُتَمَّعِ (١)

وثَمْغٌ: ضَيْعةٌ لعُمَرَ بن الخَطَّاب، صَدَقةٌ مَوقُوفةٌ بالمدينةِ.

ثمل: الثَّميلةُ: الماءُ القليل الباقى فى الحَوض والسِّقاء. والثَّمَلةُ: خِرْقة الهِناء، وتكون أيضًا من الصوف ونحوه. والثَّمَل: الطَّلُّ. والثَّمَل: السُّكْرُ. والمُثَمَّلُ: السُّمُّ لأنه يُثَمِّلُ من يلحَأ إليه.

ثمم: ثَمَّ معناه هناك للتبعيد، وهنالِك للتقريب. وثُمَّ: حَرْف من حروف النَّسَق لا تُشرِّكُ ما قبلَها بما بعدَها، إلاَّ أنَّها تُبَيِّنُ الآخِرَ من الأوّل، ومنهم مَن يُلزِمُها هاءَ التأنيث فيقول: ثُمَّتَ كانَ كذا وكذا قال:

تُمَّتَ جئتُ حَيَّةً أَصَمَّا أَرقَمَ يَسقى مَن يُعادى السُّمَّا(٢)

والشَّمَّةُ: قَبضةٌ من حشيش، أو أطرافُ شَحَر بورَقِه يُغسَلُ به شيءٌ، يقال: امسَحْها بثُمَّةٍ أو تُرْبةٍ. والثَّمامُ: ما كُسِّر من أغصان الشَّعر فوضيعَ نَضَدًا للثِّياب ونحوه، وإذا يَبسَ فهو الثُّمامُ. وقيلَ: بل هو شَجَرٌ اسمُه التُّمامُ، والواحدة ثُمامةٌ. وثَمَمْتُ الشيءَ أَثُمُّه ثَمَّا: أصلَحْتُه وأحكَمْتُه، قال همْيان (٣):

ومَــــلاَّت حُـلاَّبُهـــا الخلانجـــــا منها وتُمُّوا الأَوْطُبَ النواشِجــا<sup>(٤)</sup>

ضخما يحب الخلق الأضخما

<sup>(</sup>١) الرحز لرؤبة. انظر الديوان (ص ٩٧)، واللسان (ثمغ)، والمحكم (٥/ ٢٩) برواية العين.

<sup>(</sup>٢) الراجز هو رؤبة. ديوانه ص ١٨٣، ورواية الثاني في الديوان:

<sup>(</sup>٣) هو هميان بن قحافة كما في «اللسان» يصف الإبل والبانها.

<sup>(</sup>٤) وجاء في «اللسان» قبلهما:

ثند: التَّنْدُوة: لَحْمُ التَّدْي، وجماعتها تُنْدُوات. والمُثلان: الكثير اللَّحْم المُسْتَرخي.

ثنن: الثَّنَّةُ: شَعَراتٌ مُشْرِفاتٌ على رُسْغِ الدابَّةِ من خَلْفٍ. والثَّنَّةُ: ما دونَ السُّرَّةِ من أسفَل البطن فوق العانةِ من الإنسانِ ومن كلِّ شيءٍ.

قَنْيَ النَّنْيُ مِن كُلِّ شيء: ما يُتَنَى بَعْضُه على بَعْضِه على مَحيئِه ويقال: لا ثُنْيًا، حتى إنّ الرّجُل يُريدُ وَجُهِ فَيْشَنْتُ الشّيعْء تثنية: جعلته اثنين. وَثَنَى دِجْلَهُ عن يُثْنَى فلانٌ عن قِرْنِه ولا عن وَجْهِه وثَنَيْتُ الشّيعْء تثنية: جعلته اثنين. وثَنَى دِجْلَهُ عن دابّته وثنيتُ الرّجُل فأنا ثانيه، وأنْت أَحَدُ الرّجُلَيْنِ، لا يُتال عن دابّته فلانًا، أي: صِرْتُ ثانية، كراهية الالتباس، وتقول: صرتُ له ثانيًا، أو مَعَهُ ثانيًا. واثنان: اسمان قرينان لا يفردان، كما أنّ الثلاثة: أسماء مقترنة لا تُفرَّق. واثنتان: على تقدير: اثنة الى اثنة لا تفردان. والألف في اثنين ألف وَصْل .. وربّما قالوا: ثِنْتان، كما قالوا: هي ابنةُ فُلان، وهي: بنْتُه. والثَّنْتِيُ أَعْلَى مَيْلٍ في رأس جَبَل يُرَى من بعيدً فيعْرَف. والثَّنِيَةُ: أحب الأولاد إلى الأمّ، قال المهلهل:

ثكلتنسى على الثَّنِيَّةِ أُمِّسى يوم فارقته دُوَيْسنَ الصَّعيلِ والثَّنِيُّ من غير النّاس: ما سَقَطَتْ تَنِيَّتاهُ الرّاضعتان، ونَبَتَتْ له تَنِيّتان أُخْرَيان، فيقال: قد أَثْنَى. والظَّبْىُ لا يَزْداد على الإثناء، ولا يُسَدَّسُ إلاّ البَعِير. وجاءوا مَثْنَى، ولا يُصْرَف، وثُنَى ثُنَى [أيضا]. والمَثْنَى: الثّانى من أوتار العُود. والمَثانى: آياتُ فاتحةِ الكِتابِ(١)، وفى حديث آخر: المَثانى: سُورٌ أَوَّلُها: البَقَرة، وآخِرُها: بَراءة (٢). وفى ثالثٍ: المثانى: القُرآنُ

حتى إذا ما قضت الحوائجا وملأت حلابها . . . . . .

<sup>(</sup>۱) روى ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه، أحرجه ابن حرير، وابن المنذر، والطبراني، والحاكم، وصححه وغيرهم، كما في الدر المنثور (١٩٥/٤).

<sup>(</sup>٢) روى ذلك عن أبن عباس أيضًا، قال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس. ولم يذكر فيهن براءة، أحرجه عنه ابن الضريس. المصدر السابق (ص

كُلُّهُ (١)، لأنّ القصص والأنباء تثنى فيه. والثَّنْى: ضَمُّ واحدٍ إلى واحدٍ، والثَّنْيُ: الاسم، يقال: ثِنْيُ هذا الثوب. والثِّنْيُ: بعدَ البكْر، قال:

أبا دوابها الحَيَّنِ كَعْبًا ومَذْحِجًا وبالبيضِ فتكًا غَير ثِنْي ولا بِكْرِ اللهِ عَسَنِ أَى: ليست تلك من فعلاتهم ببِكْرِ ولا ثِنْي. والثَّناءُ: تَعَمَّدُك لِشَيْء تُننى عليه بحَسَنٍ أو قَبيح. والثّناءُ: ثَنْيُ عِقال البعير ونحوه إذا عَقَلْته بحَبْل مَثْنَيِّ، وكُلُّ واحدٍ منْ ثِنْيَيْهِ فهو ثِناء. وعَقَلْتُ البَعير بثَنايَيْن، يُظهرون الياءَ بَعْدَ الأَلِف، وهي المدّةُ التي كانت فيها، ولو مُدَّ مَدًّا لكان صَوابا، كقولك: كِسَاء وكِساوان وكِساءان وسماء وسماوان وسماءان. والثّني من الرّجال، مقصور: الذي بَعْدَ السّيِّد، [وهو التَّنيان] (٢)، قال (٣):

تَــرَى ثِنانــا إذا ما جــاء بَدْأَهُــمُ وبَدْؤُهــم إن أتانـا كــان ثُنْيانـــا فهل: ثَهْلانُ: اسم جبلِ بالبادية معـروف، ومنـه المَثَـل السائر يُضـرَب لـلرّجل الرَّزيـن الوَقور، فيقال: ثهلان ذو الهَضَاب ما يَتَحَلْحلُ (٤).

قوب: ثاب يَثُوبُ ثُؤُوبًا، أى: رَجَعَ بَعْدَ ذَهابه. وثاب البئر إلى مثابه، أى: استفرغ النّاس ماءه إلى مَوْضع وَسَطِه. والمَثابةُ: الذي يَثُوبُ إليه النّاس، كالبيت جَعَله اللّهُ للنّاس مثابةً، أى: مُحْتَمعًا بَعْدَ التّفريق، وإن لم يكونوا تفرّقوا مِنْ هنالك، فقد كانوا مُتَفَرِّقينَ. والمَثُوبةُ: الثّواب. وثُوَّبَ المؤذِّنُ إذا تنحنح للإقامة ليأتِيهُ النّاسُ. والشَّوْبُ: واحدُ الثِّياب، والعَددُ: أَثُوابٌ، وثلاثةُ أَثُوب بغير همز، وأمّا الأسؤّقُ والأَدْوُرُ فمهموزان؛ لأنّ (أَدْوُر) على دار، و(أَسْؤُق) على ساق. والأَثُوبُ حُمِلَ الصَّرْفُ فيها على الواو الّتي في الثَوْب نفسها، والواو تحتمل الصَّرْفَ من غير انهماز. ولو طُرح الهَمْز من (أَدْوُر) و أَسْؤُق) لجاز على أن تُرَدَّ تلكَ الألفُ إلى أَصْلِها، وكان أَصْلُها الواو، كما قالوا في

<sup>(</sup>۱) روى ذلك عن مجاهد أخرجه آدم بن أبى إياس، وابن أبى شيبة، وابن المنـذر، والبيهقـى، وروى أيضا عن أبى مالك، أخرجه ابن أبى شـيبة، وابـن جريـر، وابـن المنـذر، كمـا فـى الـدر المنثـور (١٩٧/٤).

<sup>(</sup>٢) (ط): زيادة من اللسان (ثني) للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) البيت لأوس بن مغراء في اللسان (تُني).

<sup>(</sup>٤) (ط): من رواية التهذيب (٢٧٠/٦) عن العين، والمثل هنا من بيت للفرزدق. ديوانه (١٥٧/٢) صادر:

فادفع بكفّك إن أردت بناءنا تهلان ذا الهضبات هل يَتَحَلْحَلُ؟ (٥) تصحفت في (ط) إلى: أدون.

جماعة (النَّاب) من الإنسان: أُنْيُب، بلا هَمْز بـردّ الأَلِف إلى أَصْله، وأَصْلُه الياءُ. وإنَّما يتبيّن الأصل في اشتقاق الفِعْل نحو ناب، وتصغيره: نُييْب وجَمْعُه: أنياب. ومن الباب: بويب، وجمعه: أبواب، وإنّما يجوز في جَمْع التَّوْب: أَتْوُب لقول الشاعر(١):

### لكُلِّ حال قد لَبسْتُ أَثْوُبا

ثُوخ: ثاخَتِ الإصْبَعُ في الشَّيْء الرِّحْوِ تَثوخُ.

ثور: النَّوْرُ: الذَّكَر من البقر، والقِطْعةُ من الأَقِط، وبُرْجٌ من بُرُوج السّماء، وبه سمّى السّيد، وبه كُنِّى عمرُو بنُ مَعْدِ يكرب: أبا تَوْر، ومنهم من يقول بالتّاء، وبالثّاء أَعْرَفُ وأَحْسَن، والمنزل الذي ذكره ذو الرُّمَّة ببُرْقة الثَّوْر. والثَّوْر: الفِراش، قال النّحاشيّ:

ولسْتُ إذا شبّ الحُروب غُزاتها من الطَّيْشِ ثورًا شاط في حاحِمِ اللَّظَي وَوْر: حبلٌ: حَبَلٌ بمكّة. والقَّوْر: العَرْمَضُ على وَحْه الماء وغّه من قول الشاعر (٢):

إنَّى وعَقْلَى سُلَيْكًا بعد مقتله كالتَّوْر يُضْرَبُ لما عافت البَقَرُ

إذا عافت البَقَرُ الماءَ من العَرْمَض ضُرِبَ بعصاحتى يتفرّق عن وجه الماء، وقيل: بل يُضْرِبُ النَّوْر من البقر فيقحمه الماء، فإذا رأته البقر واردًا ورَدَتْ. وتُوْر: حيّ، وهم إخْوة ضبّة. والنَّوْرُ: مَصْدرُ ثار يَثُور الغُبارُ والقَطا إذا نَهَضَتْ من مَوْضِعها. وثار الدَّمُ في وَجْهه: تَقَثَّى فيه، وظَهَر. والمَغْرِبُ ما لم يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّمْس، والتَّوْر: الحُمْرة التي بعد سقوط الشَّمْس لأنها تَثُور، [أي: تنتشر]. وتَوَرَّتُ كُدُورةَ الماء، فشار، وكذلك: تَورَّتُ المَّمْر. واسْتَثَرْت الصَّيْدَ إذا أثرته، قال:

أثار اللّيتُ في عِرِّيسِ غِيلٍ له الويلاتُ مِّسا يَسْتَشيرُ أَتْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ثول: النَّوْل: الذَّكَرُ من النَّحْل، ويُقال: النَّوْلُ: جماعـة النَّحْل، لا واحِـدَ لـه. والشَّوَلُ: شيبُه حُنُون في الشّاء، [يقال: شاةٌ تَوْلاء، وقد تُولَتْ تَثْوَلُ ثَوَلاً، والذَّكر: أثول.

**نُوم: الثَّومُ:** معروف. والثُّومةُ: قَبيعةُ السَّيْف الّتي على مِقْبَضه. وثُومةُ: اسمُ رَجُــلٍ مـن بنى كلاب.

<sup>(</sup>١) هو: لمعروف بن عبد الرحمن عي اللسان (ثوب) وفيه: لكل دهر قد لبست أثؤبا.

<sup>(</sup>٢) هو أنس بن مدرك الخنعمي في اللسان (ثور) برواية أخرى.

ثوه، ثيه (١): النَّاهةُ: اللَّهاةُ، ويُقال: هي اللُّنَّةُ.

ثوا (ثوى): الثَّواءُ: طُولُ المُقام، وقد تَوى يَثُوى تُواءً. ويُقالُ للمقتول: قد تَوى. ويقال للغريب المقيم ببلدة: هو ثاويها. والمَثُوى: الموضع. وأثويته: حَبَسْته عندى. والثَّوِيُّ: بيتٌ في حَوْف بيتٍ، وقيل: هو البيتُ المُهَيَّأ للضَّيْف. والثَّوِيُّ: الضَّيْفُ نَفْسُه. والثُّوَة: حِرَقٌ كَهَيْئَةِ الكُبِّةِ على الوَتدِ يُمْخَضُ عليها السِّقاء. ورب البَيْتِ: أبو مثواى، وربّة البيت: أمّ مثواى.

ثيب: النَّيِّبُ: الَّتِي قد تزوِّجت وبانت بأي وجهٍ كان بعد أن مسها، ولا يوصف به الرَّحل، إلا أَنْ يقال: وَلَدُ النَّيِّيْن، وولد البكْرين.

ثيل: الثَّيْلُ: حراب قُنْبِ البعير، وقيل: بل هو قَضِيبُه، لا يقال القُنْب إلا للفرس. جَمَلٌ أَثْيَلُ: عظيم الثَّيل، وجمالٌ ثِيلٌ. والثَّيل: نباتٌ يَشْتَبكُ في الأرض. والثَّيلُ: حَشيشٌ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (ط): جعلها في المحكم (٢٩٩/٤) من بنات الواو، وقال: وإنما قضينا على أنّ ألِفَها واو، لما تقدّم من أن العين واوًا أكثر منها ياءً.

#### باب الجيم

جَلْب: الجَأْبُ: الحِمارُ العَليظ، والجمع: جُؤُوبٌ. والجُؤْبُ: درعٌ تَلْبَسُه المرأة (١).

جَاتْ: الجَاْثُ: ثِقلُ الْمَشْيِ. يقال: أَثْقَلَـهُ الحِمْلُ حتى حَأَثَ. والمَجْؤُوثُ والمَجْثُوثُ: الفَزِعُ المَرْعُوبُ. وفي الحديث: «فلما رأيت حبريل جُئِثْتُ رُعبا» (٢).

جَلْجاً: الجَاجَاة: من قُولك للبَعير: حِئ حِئ ليَشْرب. ويقال: حاجات به. ويقال: وَرَدَ رحلٌ من العِراق على قومه بإبله فشكوا قلّة مائهم، فطلب إليهم أن يشرع بإبله فيسقيها سَقْية، فقالوا: على ألا تجُاجئ بها فَتَنْهَكَ ماءنا، هو ذاك، فأوردها وجعل يزجر بها وهم لا يفطنون، فقال:

يا رُبَّ مِرْجَلٍ مُلَهُوَجِ حُشْ بشيء من ضِرام العَرْفَجِ حُشْ بشيء من ضِرام العَرْفَجِ أَنْزُلْته للقوم لما يَنْضَج

فحعل يُحَاْجِئُ وهم لا يَفْطنونَ. والجؤجؤ: عِظامُ صَدْرِ الطّائر. وصدْرُ السَّفينة جُوْجُوُها، والجميع: الجآجئ.

جَار: جارتِ البَقَرةُ جُؤارًا: رَفَعَتْ صَوْتَها. وجار القومُ إلى اللّه جُؤارًا [وهو أن يرفعوا أصواتَهم إلى اللّه مُتَضَرِّعين] (٣).

جَاز: الجَاْزُ: كَهَيْئَة الغَصَص، يأخُذْ في الصَّدْر عِنْدَ الغَيْظ. جَئِزَ يَجُأْزُ جَأَزا فهو جَئِرٌ. قال (٤):

<sup>(</sup>۱) في المحكم (٣٤٥/٧): «وجأب يجأب جأبًا: كسب. قال: والله راعي عملي وجأبي» والقائل رؤبة وهو من زيادات ديوانه (١٦٩).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في التفسير، باب: ﴿وثيابك فطهر﴾، (٢٦/٨)، (ح ٤٩٢٥)، وفيه: «فإذا الملك الذي حاءني بحراء حالس على كرسي بين السماء والأرض فحثثت منه رعبًا»، وأخرجه مسلم في الإيمان.

<sup>(</sup>٣) تكملة من التّهذيب (١٧٧/١١) مما روى فيه عن العين.

<sup>(</sup>٤) رؤبة - ديوانه ص ٢٤، وفيه: «نسقى» بالنون.

يَسْقِي العِدَى غيظًا طويلَ الجَاْزِ جَاف: [الجَاْفُ: ضربٌ من الفَزَعِ والخَوْف. قال العجّاج: كَانٌ تحتى ناشِطًا مُحَاَّفًا](١) و[الجَاْفُ: مِثْلُ الجَوَف، ورحلٌ مُحْاًفٌ: لا قلب له](٢).

جِلْ: الجَيْأَلُ: الضَّبعُ. والجميع: الجيائل. قال الكُمَيْتُ:

نُطْعِمُ الجَيْأَلَ اللَّهِيدَ من الكُو مِ ولم تَدْعُ من يُشِيطُ الحَزُورا جَائى: الجُؤُوةُ، بوزنِ الجُعْوة: السَّيْر الذي يخاطُ به. والجُؤُوةُ: لَوْنُ الأحاى، وهو سوادٌ.

جِعا: جَبَأْت عنه أَجْبا جَباناً: أي: ارتدعت عنه وتقاعست. قال الشّاعر:

وهل أنا إلا مشلُ سيِّقةِ العدا إن استقدمت نحرٌ وإن جَبَأَت ْعَقْرُ (٣) والجَبَأَةُ: مثل الكَمْأَة الحمراء. والإِحْباءُ: بَيْعُ الزَّرْعِ قبل بُدُوِّ صلاحه. والجُبَّأُ: الجَبانُ. قال (٤):

فما أنا من رَيْبِ الزَّمانِ بجباء ولا أنما من سَيْب الإِله بيائس جبب: الجَبُّ: استئصالُ السَّنامِ من أصله، وبَعير أَحَبُّ، قال النابغةُ:

وناخُذُ بَعْدَه بنِنابِ عَيْقٍ أَجَبِّ الظَّهْرِ لِيس له سَنامُ وجَبُّ الظَّهْرِ ليس له سَنامُ وجَبُّ الخُصَى: استِئصالُ ما هناكَ. والجَبُوب: وَحْهُ الأرض الصُّلْبة (٥٠). والجُبابُ: كهيئة الزُّبْد من ألبان الإبل. والجَبُّ: الغَلَبةُ. والجبابُ: جمع الجُبةِ التي تُلْبَس. وتقول: هي جُبّة السَّنان أو نحوه أي مدخلُه. والجُبَّة: بياض تَطَا فيه الدابَّة بحافرها حتى تبلُغَ الأشاعر، والنعْتُ مُجَبَّبُ، قال: المرّارُ بنُ منقذ:

<sup>(</sup>١) مما ذكر في اللسان (حأف) منسوبا إلى الليث.

<sup>(</sup>٢) (ط): من مختصر العين - (الورقة ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) بلا نسبة في التهذيب (٢١٦/١١)، واللسان (جبأ).

<sup>(</sup>٤) البيت لمفروق بن عمرو الشيباني في اللسان (حبأ).

<sup>(</sup>٥) في المحكم ١٦٣/٧ «قال اللحياني: الجبوب: الأرض، والجبوب: التراب، وقول امرئ القيس: فييبتن ينهسن الحبوب بها وأبيت مرتفقاً على رَحْلي يحتمل هذا كلّه».

ببعید قدرُه ذی حَبَب سُلط السُّنبكِ في رُسْغِ عَجزْ وقال:

إذا تـأمَّـلها الراءونَ مـن كَتَبِ لاحَـتْ لهـم غُرَّةٌ منها وتَحَبيبُ والجُبْجُبَةُ: شيءٌ والجُبُّبُةُ: شيءٌ والجُبُّبُةُ: شيءٌ يُتَّحَذُ من أَدَم كهيئة اللَّقَن يُسقَى منها البعير، ويُنْقَعُ فيها الهَبيد. والجَباجِب: الزَّبْل من الحلود، الواحدة حُبْحُبة. والجُبْجُبَة: كَرِش يُحْعَل فيها المُقَطَّع ثم يُطْبَخ أو يُشْوَى، قال:

إذا عَرَضَتْ منها كَهاةٌ سمينةٌ فلا تُهدِ منها واتشيقْ وتَجَبْحَبِ(١)

و «عَرَضَتْ»: ماتت من مَرَض يُسمَّى عارضة. وتَجَبْحَبْ أى اتَخَد منها قَليَّة في قطعة من حلدها مُشرَّج. والجُبُوب: الحجارة، الواحدة بالهاء. والجَبابُ: زَمَنُ صرامِ النَّحْلِ، من حلدها مُشرَّج. والجُبُوب: الحجارة، الواحدة بالهاء. والجَبابُ: وَمَنُ صرامِ النَّحْلِ، يقال: حَبُّوا نَحْلَهم أى صَرَمُوها. والتَّجبيبُ: النَّفارُ والذَّهابُ، يقال: حَبَّبَ فذَهَبَ. وفي الحديث: «المُمسكُ بطاعةِ اللَّه اذا حَبَّبَ عنها الكارُّ بعد الفار».

جبت: الجِبْتُ (٢) يُفَسَّر الكاهِن، ويُفَسَّر الساحِر.

جبع: جَبَحُوا بِكَعابهم: رَمَوا بها ليُنظَرَ أَيُّها يخرُجُ فائِزًا. والأَحْبُحُ: مواضع النَّحْل في الجبل، الواحد حبح، ويقال: هو الجَبَلُ، قال الطِرمّاح (٣):

حَنَّى النَّحْل أَضْحَى واتِّنَا بين أَحبُحِ

جَبْعُ: الْجَبْغُ: إجالتُكَ الكِعابَ والقِداحَ. وصوتُه: حَبْعة وجمعة.

حبد: الجَبْذُ لغةٌ في الجَدْبِ.

جبر: الجَبْرُ الاسمُ، وهو أَن تَحْبُرَ إنسانًا على ما لا يُريدُ وتُكْرِهُ هُ جَبَرِيَّةً على كذا. وأَجْبَرَ القاضى على تَسليمِ ما قَضَى عليه. والجَبْرُ: أَنْ تَحْبُرَ كَسْرًا، وتقول: جَبَرْتُه فَحَبَرَ، قال:

### قد جَبَرَ الدِّينَ الإِلهُ فَجَبَر (٤)

<sup>(</sup>١) العجز في «التهذيب» وتمام البيت في «اللسان» غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) الجُبتُ من قوله تعالى: ﴿يؤمنون بالجبت والطاغوت﴾ [النساء: ٥١].

<sup>(</sup>٣) والعجز في المحكم (٦٦/٣) برواية العين.

<sup>(</sup>٤) للعجاج في اللسان (جبر).

وجَبَرْت فلانًا فاجْتَبَرَ، أى: نَزَلَت به فاقـةٌ فأَحْسَنْتُ إليه. واسْتَجْبَرْتَه إذا كـان ذلـكَ منكَ بتَعاهُدٍ حتى تَبْلُغَ غايةَ الجَبْرِ، كقولك: لأَسْتَنْصُرَنَّكَ ثُمَّ لأجْبُرَنَّكَ، أى: لأُدينَنَّكَ ثـمَّ لأَجْبُرَنَّكَ، كقوله:

### مَن عال منا بعدَها فلا احتبر (١)

وتقول: أَصابَتْ فلانًا مُصيبةٌ لا يَحْتَبِرُها، أَى: لا مَحْبَرَ لها. والجَبَارةُ: الخَشَبَةُ تُوضَع على الكَسْرِ حتى يَنْجَبِرَ العَظمُ، والجميع: الجَبائِرُ. والجِبارةُ: دَسْتيقةُ المَرأةِ من الحُلِيِّ، قال: فتَناوَلْتَ كُفَّهِ العَصَالِ واتَّقَتْ الْجَبائِ الْجَبائِ الْجَبائِ الْحَبائِ الْحَبائِ الْحَبائِ الْحَبائِ

والجُبارُ: اسْمُ يوم النُّلاثاءِ في الجاهِليَّةِ الجَهْلاء. والجُبارُ من الأَرش: ما لا يُهْدَرُ، والجُبارُ من الأَرشُ: الدَّيَةُ، وفي الحديث: «العَجْماءُ جُبارٌ» أي: ما أصابَ الدَّابَةَ فهو هَدَرٌ.

والله - تبارك وتعالى - الجَبّارُ العزيزُ، أى: قَهَرَ خَلْقَه، فلا يَمْلِكُونَ منه أمرًا، وله التَّجَبُّرُ وهو التَعَظُّم. ولله الجَبَرِيَّةُ والجَبَرُوتُ، والجَبَرُوَّةُ لغةٌ في الجَبَرُوتِ. وفي الحديث: «ما كانت نُبُوَّةٌ إلا تناسَحَها مَلِكُ جَبَرِيَّةٌ» أى: إلا تَحَبَّرَتِ المُلُوكُ. والجَبَّارُ: العاتي على ربِّه، القَتّالُ لرَعِيَّتِه. والجَبّارُ من النّاس: العظيمُ في نَفْسه الذي لا يقبَلُ مَوْعِظةَ أَحَدِ. وقد كانوا يُعابثونَ امرأةً سائلةً فكانت تأبَى إلا أَنْ تَسْتَعْصِي عليهم، وتجيبُهم بغير ما يُريدون، فقال النبي الله المنابق المحلّق المربر لا يقبلُ لا يقبلُ لا يَقْبلُ لا يَقْبلُ مو معظة الكِبْرُ لا يَقْبلُ مو ما يُريدون، موعظة السَّرُ في الفناء، وحمُل عليه كُله، وهو دونَ السَّحُوق من طُول النَّخل، قال:

# نَسيل دَنَا جَبّارُها من مُحَلّم

جِبِز: الجَبْزُ والجَبْزُ: اللئيمُ البحيل. قال الضريرُ: والجَبيرُ أيضًا.

جبس: الجبش: الجَبانُ الرَّدىء. ويقال: الجبسُ من أولاد الرِّيبةِ (٢٠).

جبل: الجَبَل: اسْمٌ لكلِّ وَتد من أوتاد الأرض إذا عَظُمَ وطالَ من الأعلامِ والأطوارِ

<sup>(</sup>١) صدر بيت لعمرو بن كلثوم في «اللسان»، وعجزه: ولا سَقَى الماءَ ولا راءَ الشَجَرْ.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي بمعناه في المجمع (٩٩/١)، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بلال بن أبي بردة.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وأما في «التهذيب» ففيه: ولد زنية، وكذا في اللسان (حبس) وزاد: والجبس الذي يبني به، وفي المحكم (١٩٩/٧): من أولاد الدببة.

والشَّناحيبِ والأَنْضادِ. فإذا صَغُرَ فهو من الآكام والقيران. وجَبْلَةُ الجَبَل: تَأْسيسُ حِلْقَتِهُ التي حُبلَ عليه. التي حُبلَ عليها. وجبْلَةُ الأرضِ: صِلابُها. وجبْلَةُ كُلِّ مَخْلُوقَ: تَوْسُه الذي طُبعَ عليه. ويقالُ لَلتَّوْبِ الحِيِّدِ النَّسْجِ والغَزْلِ والفَتْل: إنه لجيِّدُ الجِبْلة. وجبْلَةُ الوَجْهِ: بَشَرَتُه. ورجل جَبْلُ الواسِ: غَليظُ حلْدِ الرأسِ والعِظامِ، قال الراجز:

إذا رَمَيْنا جَبْلَةَ الأَشَلِدِّ . مُتَفْذَفٍ بِاقِ على المَردِّ والجَبِلُّ: الخَلْقُ، حَبَلَهُم اللَّه فهُم مِحْبُولُونَ، وأنشدَ:

### بحيثُ شَدَّ الحابلُ المَحابل

أى: حيث شدَّ أَسْرَ خلقهم. والخَلْقُ: الجَبْلةُ، وكُلُّ أُمَّةٍ مَضَتْ فهى جَبْلةٌ على حدَةٍ، وقال تعالى: ﴿والجِبِلَّةَ الأُولينِ [الشعراء: ٤٨٨]. وأما الجبلُ، فمن خَفَّفَ اللامَ جَعَلَه مثلَ قبيلٍ وقبُلٍ، وجَبيلٍ وجُبُل، وهو الخَلْقُ أيضًا. ومن قَرَأَ: جُبْلاً(١) فهو على ثقل الجبْلة ومعناها واحد. وجُبِلَ الإنسانُ على هذا الأمر، أى: طبعَ عليه. وأجَبَلَ القومُ، أى: صاروا في الجبال، وتَجَبَّلُوا أى دَخَلُوها. ويقال: والجُبْلُ: الشَّحَرُ اليابسُ.

جبلق: جابَلَق وجابَلَص: مدينتان، إحدهما بالمَشْرق، والأخرى بالمغرب، ليس حلفها أنيس. وأمر معاوية الحسن بن على بن أبى طالب عليهما السّلام أن يخطب النّاس رحاء أن يُحصر فيسقط من أعين النّاس لحداثته، وصَعِدَ المِنْبر، وحَمِدَ اللهَ وأَثْنَى عليه، وصلّى على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ثمّ قال: إنّكم لو طلبتم ما بين حابَلَق وحابَلُص رحلاً حدّه نبيّ ما وحدتموه غيرى، وإنْ أدرى لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين، وأشار بيده إلى معاوية.

جِن: الجُبُنُ (٢)، مُثَقَّل: الذي يؤكل، وتَحَبَّنَ اللَّبنُ: صارَ كالجُبُنِّ. ورجلٌ جَبالٌ وامرأة حَبانة، (ورحال جُبناءُ) ونساءٌ حَباناتٌ. وأَجْبَنتُه: حَسِبْتُه حَبانًا. والجَبينُ: حَرْف الجَبْهَةِ ما بينَ الصُّدْغَينْ منفصلاً (٣) عـن الناحيةِ، كـلُّ ذلك حَبينٌ واحـدٌ، وبَعضُهـم يقـول: هما

<sup>(</sup>١) أى في آية يس: ﴿ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيرا﴾ [٦٢]، والقراءة التي ذكرها المصنف - بتسكين الباغ، وضم الجيم، وتخفيف اللام - هي قراءة أبي عمرو، وابن عامر. انظر السبعة لابن مجاهد (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الحُبُ، أُه، وهو تصحيف بيِّن، صوبناه من اللسان (حبن).

<sup>(</sup>٣) (ط): هذا هو الوجه وأما في الأصول المحطوطة فقد حاء: متصلاً. تقول: ويبعده وجود

جَبينانِ. والجَبّانةُ واحدة؛ والجَبابين<sup>(١)</sup> كثيرة.

جبه: الجَبْهَةُ: مُستَوى ما بين الحاحِبَيْن إلى الناصية. والأَجْبَهُ: العَريضُ الجَبْهةِ. والجَبْهُ: مصدره. قال رؤبة (٢):

#### مِنْ عَصِلاتِ الضّيغميِّ الأَجْبَــه

وجَبَهْتُه: استقبلته بكلام فيه غِلَظ. والجَبْهة: اسم يقع على الخيل لا يُفْرَدُ. والجَبْهة: النّجم الّذي يُقالُ له: جَبْهة الأَسَدِ.

جبى: جَبَيْتُ الخَراجَ جبايةً، [أى: جمعته وحصّلته] (٢). وجَبَى الْمستقى الماء في الحَوْض جَبْيًا وجَبِّي. قال حُمَيْد الأرقط:

#### ولا جَبَى في حَوْضه جباكا

والجَبَى: مَحْفَر البئر. والجَبَى: نثيلة البئر وهى ترابها الذى حولها، تراها من بعيد، تقول: أرى جَبَى بئر وجَبَى حَوْض. والجابية: حَوْض ضَخْم واسعٌ تشرب منه الإبل فى مَرْكُوً مِن الأَرْض. والتَّجْبِيَةُ: رُكُوعٌ كُرُكُوع المُصلّى. والتَّجْبِيَةُ: أَنْ يُجَبِّى الرَّجُلُ على وجههِ باركًا. واجْتَبَى الرَّجُل الرَّجُل، إذا قَرَّبَهُ، قال الله تعالى: ﴿فَاجْتِباهُ رَبُهِ القَلْمِ: وَالقَلْمِ: وَالتَّمْبِيَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الله تعالى: ﴿فَاجْتِباهُ رَبُّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الرَّعُلُ الرَّعُلَ، إذا قَرَّبَهُ، قال الله تعالى: ﴿فَاجْتِباهُ رَبُّهُ اللّهُ اللّ

# جِعْل: الجَتْلُ (٤): القَطْعُ، قال:

وآخَرُ مُحْتَالٌ بغَير قَرابة مُنيدة لم يَمْنُنْ عليك اجتيالَها جثث: الجَتُّ: قَطْعُك الشيءَ من أصله، والاجتِثاثُ أوْحَى منه، واللازم انجَتُ واحتَتُ أيضًا. وشَجَرةٌ مُحْتَثَةٌ لا أصل لها في الأرض. والمُحْتَثُ من العَروض مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلات مُرّتَيْن. ولا يَحيءُ من هذا النَّوْ أنقَصَ منه ولا أطُولَ إلا بالزِّحافِ. والجَثْجَاتُ من نَباتِ

الخافض «عن»، وفي «التهذيب»: عداء الناحية. ولا معني له.

<sup>(</sup>١) (ط): كذا في «التهذيب» وأما في الأصول المخطوطة فقد ورد: جبائن.

<sup>(</sup>۲) ديوانه (۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) زيادة من التهذيب (١١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) (ط): من الوهم أن يكون الشاهد في «جتل» وحقه أن يكون في «جول» وكذلك جاء في «اللسان» وهو للكميت يمدح رجلاً، ثاني بيتين وهما:

الرَّبيع إذا أَحَسَّ بالصيفِ يَبسَ. قال زائدة: هي شجرةٌ لا تنزال خضراء في الشِّتاء والصيف، طيِّبةُ الرِّبع، يُستاكُ بعُرُوقِها، من مَراتِعِ الوَحْشِ، قال رؤبة:

تَرمى ذِراعَيْهِ بَجَثْجاثِ السُّـوَقُ(١)

والجُنَّةُ: خَلْقُ البَدَنِ الجَسِيمِ. وجُثِثْتُ منه وجُئِثْتُ، ورجلٌ مَحْثُوثٌ أَى ومَحْثُوثٌ قَـد حُثٌ يعنى أُفزعَ.

جَثْل: الجَثْلُ من الشَّعْرِ: أَشَدُّه سَوادًا وغِلظًا، ويقال: الجَثْلُ الكثيرُ، وهو جَثْلْ بَيِّنُ الجُثُولةِ والجَثْلَةِ. والجَثْلُ السَّوْداءُ. واجثَأَلَّ النَّباتُ إذا التَفَّ وطالَ وغَلُظَ.

جِثْال: المُجْثَفِلُ: الذي غضب وتَنفَش للقتال (٢).

جِثْم: جَثْمَ يَجْثِمُ جُثُومًا، أى: لَزِمَ مكانًا لا يَبْرَحُ. وفي بعض الوصف إذا شُربَ على العَسَل، جَثْمَ على المَعِدة ثم قَذَفَ بالدّاء. والجاثُومُ: الكابُوسُ أى الدَّيْثانُ. والجَثّامةُ: الرجُلُ العَسَل، جَثَمَ على المَعِدة ثم قَذَفَ بالدّاء. والجاثُومُ: الكابُوسُ أى الدَّيْثانُ. والجُثّامةُ: الرجُلُ الليدُ، والسيِّدُ الحليمُ. والجُثْمانُ بَمْنْزِلةِ الجُسْمان، حامِعٌ لكلِّ شيء، تريد حسْمَه والْواحَه. والجُثُومُ للطَّيْر كالرُّبُوض للغَنمِ. ونهي عن المجَشَّمةِ، وهي المَصْبُورة من الطَّيْر والأرانِبِ وأشباهِهما مما يَحْثِم بالأرض إذا لَزِمَتْها ولَبَدَتْ عليها، فإنْ حَبَسَها إنسان قيلَ: حَثَّمَها فهي مُحَثَّمةٌ، أي: محبُوسَةٌ، فإن فَعَلَتْ هي، قيل: حَثَمَتْ حاثِمةٌ.

جِثًا (جِثُو): الجُنُوةُ: تُرابٌ محموعٌ كَهَيْئةِ القَبْر. والجَنْوُ: مصدر الجاثى، والجُنُوُ أيضًا. جعد: الجُحُود: ضدُّ الإِقرار كالإنكار والمعرفة. والجَحدُ: من الضِّيق والشُّحِّ. ورجُلُّ جَحْدٌ: قليلُ الخَير، قال:

لا حَحْدًا ابتغَيْنَه ولا جَـــدا يَعدنَ من هازَلْنَه غدًا غـــدا حُحدر: الجَحْدَرُ: الرّجل الجَعْد القصير.

جحدل: جَحْدَلْتُهُ: صَرَعْتُهُ.

جعر: جَمْعُ الجُعْر: حِحَرة. أَجْحَرته فَانْجَحَر: أَى أَدْخَلْتُه فَى جُعْر، ويجوز فَى الشَّعر: جَحَرتُه فَى معنَى أَجْحَرتُه بغير الألف. واحتَحَر لنفسه جُعْرًا. وجَحَرَ عنّا الربيع: تأخَّر، وقول امرئ القيس:

#### جَواحِرُها في صَرَّةٍ لـم تزيَّل

<sup>(</sup>١) الرحز في ديوان رؤية ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) (ط): من مختصر العين - (الورقة ١٨٥).

أى أواخرُها. وقالوا: الجَحْرة السنةُ الشديدة، وإنّما سُمِّيتُ بذلك لأنَّها جَحَرَتِ الناسَ، قال زهير:

#### ونالَ كرامَ الناس في الجَحْرة الأكْل

جعش: الجَحْشُ: وَلَدُ الحمار، والعَدَدُ: حِحَشَة، والجميعُ: حِحاشٌ. والجَحْشَة يتّخذها الرّاعي كالحلقة من الصّوف يلقيها في يده ليغزلها (١). والجحاش: الدِفاع [تُحاجِشُ] (٢): تُدافِعُ عن نفسك. والجَحْشُ: دون الخَدْش. حُحِشَ فهوَ مَححُوش.

جحشر: الجُحاشِرُ: الحادرُ الخَلْق، العظيمُ الجسم، العَبْلُ المفاصل.

جِهِظ: الجحاظان: حَدَقتا العَيْن إذا كانتا خارجتَيْن. وعَيْنٌ جاحظةٌ جَحَظَتْ جُحُوظًا.

جعف: الجَعْفُ: شِبْهُ الجَرْف إلا أنّ الجَرْف للشيء الكثير والجَعْف للماء والكُرة ونحوهما، تقول: احتَحَفْنا ماءَ البئر إلاّ جُحفة واحدة بالكَفِّ أو بالإناء. وتَحاحَفْنا الكُرَة بيننا بالصَوالِحة. وتَحاحَفْنا بالقِتال: تناوَلَ بعضُنا بعضًا بالعِصِيِّ والسُيُوف، قال العجّاج:

## وكانَ ما اهتَضَّ الجحافُ بَهْرَجا

اهتض أى كَسَرَ، بَهْرَجًا: أى باطلاً، والجحاف: مُزاحَمةُ الحرب. وسنة مُجْعفةٌ: تُححفُ بالقَومَ وتَحْتَحِفُ أموالَهم. ويقال: مَنَ أَثَـرَ الدُّنْيا أَجْحَفَتْ بآخِرتِه. والجُحْفةُ: ميقات للإحرام.

جحفل: جيش جحفل: كثير.

جِعل: الجَعْل: ضرب من اليعسوب، والجمع جِعلان. غير الخليل: ضَبُّ جَحُول إذا كان ضَخْمًا كبيرًا.

جِهِ: الجَحِيمُ: النَّارُ الشديدة التَأَجُّج والالتِهاب، حَحَمَت تَحِحَمُ حُحُومًا. وجاحِم الحرب: شدَّة القَتْل في معركتها، قال:

حتّى إذا ذات منها جاحِمًا بَرَدا(٣)

والجَحْمةُ: العَيْن بلغة حِمْيَر. قال(٤):

<sup>(</sup>١) (ط): من التهذيب (١١٨/٤) عن العين. والعبارة في الأصول مضطربة وفيها تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) (ط): من اللسان (ححش) لتقويم العبارة.

<sup>(</sup>٣) بلا نسبة في التهذيب (١٦٩/٤)، واللسان، (ححم) وفيه: حتى إذا ذاق...

#### أيا جَحْمَتي بكي على أُمِّ واهِبٍ

وجَحْمَتا الأسَد: عَيناه بكلِّ لغة (١). والأَحْحَم: الشديدُ حُمرةِ العَيْن مع سَعَتها. والمرأةُ حَحْماءُ ونساءٌ جُحْمٌ وحَحْماواتٌ.

جِمَوش: الجَحْمَرِشُ من النَّساء: الثقيلةُ السَّمِحَةُ. والجحمرش أيضًا: العجوز. قال:

حَحْمَرِشٌ كَأَنَّمَا عيناها عينا أتانٍ قُطِعَتْ أذَاها والجَمْحَرِشُ: الأرنبُ الْمُرْضِعُ.

جحمظ (٢): الجَحْمَظَةُ: القماط. قال:

لزّ إليه ححظوانًا مِــــــ لللظ فظلّ في نِسْعَتِـهِ مُحَحْمَظ السّماخ جعن: جَيْحُونُ وجَيْحانُ: اسم نَهْرٍ بالشام (٣). والجَحِن: السّيِّئُ الغِـذاء، قال السّماخ يذكُر ناقةً:

وقد عَرِقَتْ مَغابِنُها وحادَتْ بدرَّتِها قِرَى حَجِنٍ قَتِينِ (١) أَى قليلُ الطُّعْم.

<sup>(</sup>١) وردّد الأزهريّ ذلك في التهذيب (١٧٠/٤) ناقلا عبارة (العين). وفي «اللسان» (ححم): بلغة حمير، وقال ابن سيده: لغة أهل اليمن حاصة.

<sup>(</sup>٢) وهذه من التّهذيب، (٣١١/٥). وقد أثبته في اللسان (ححمظ) مع الرحز أيضًا، منسوبًا إلى الله.

<sup>(</sup>٣) (ط): الذي بالشام هو حيحان، كما في معجم البلدن (١٩٦/٢)، أما جيحون فيجيء من موضع يقال له: ريو ساران وهو حبل يتصل بناحية السند والهند وكابل. ولعل ترجمة (حيحون) سقطت من الأصول فاختلط الأمر واضطربت العبارة.

<sup>(</sup>٤) (ط): جاء في «اللسان»: قال ابن سيده: أراد قرادًا جعله حَجنًا لسوء غذائه، يعنى أنها عَرِقَت فصار عرقها قِرَّى للقراد. وهذا البيت ذكره ابن برّى بمفرده في ترجمة (حجن) بالحاء قبل الجيم، قال: والحجن المرأة القليلة الطعم وأورد البيت. غير أن رواية العين (جحن) بالجيم قبل الحاء هي المعتمدة، فقد حاءت في مصادر معتبرة قديمة. جاء في الجمهرة (٩/٢٥): «الجَحِنُ: السّيّئ الغذاء قال الشماخ: وأورد البيت» وتهذيب الألفاظ لابن السكيت (ص ٣٢٨)، والمحاح (ححن)، والتّهذيب (٤/٤٥)، والمحكم والمتارك.

جمنب: الجَحْنَبُ: الشَّديدُ.

جِهْبِ: الجَحَابَةُ: الأَحْمَقُ. والجَحَابَةُ: الثَّقيلُ الكثيرُ اللَّحْمِ.

جغة: جغ الرّجلُ يَجغ جغًا، أى تحول من مكان إلى مكان، وفي الحديث: إكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله (١)، إذا صلّى جغ ،، أى تحول من مكان إلى مكان، ويقال: جَغّى، أى: مدّ ضَبْعَيْه، وتَجافَى في الرُّكوع والسُّحود، وفي الحديث: «إن أردت العز فَحَحْجغ في جُشَم»، أى صِحْ ونادِ فيهم، ويمكن أن يكون بمعنى: تَحَوّل إليهم. والجَحْجَخة : الصّياح والنّداء.

جِهْبِ: [جَمَلٌ جَخْدَبُّ: عظيمُ الجِسْمِ، عريض الصدر](٢)، وهو الجُخادِبُ. قال: شداخة ضَخْمَ الضُّلُوع جُخْدبا

وأبو جُخادِب: من الجَنادِبِ. قال:

وعانَقَ الظِّلَّ أبو جُخادَي

الياءُ مُمالةً، والاثنان أبو جُخاديَيْنِ، لم يَصرفوه، وهو الجَرادُ الأخضرُ [الذي] (٣) يكسِرُ الكِيزانَ (٤)، وهو طَويلُ الرِّحْلَيْن، وكذلك تُلْقَى منه الياء للاثنين، والثلاثة: أبو جَخادِب. جَفَر (٥): الجَخْراءُ: المُنْتِنةُ الرِّيح.

جِهْفَ: الجَحْفَةُ: المرأةُ القَضِيفةُ القصيرة، وهُنّ الجِحافُ، ورجلٌ جَحيفٌ وقومٌ جُخُفٌ. والجحيف: الكيْر. والجَحيفُ: العَطيطُ.

جدب: جَدُبَ المكانُ جُدُوبةً فهو جَدْبٌ. وأجْدَبَ القومُ والأرضُ والسَّنَةُ. والجادبُ: الكاذبُ، لم أسمَعْ له فِعلاً، والجادِبُ: العاتِبُ. وجَسلَبَ عُمَرُ السَّمَرَ، أي: ذَمَّه وعابَه، قال ذو الرُمَّة:

فيا لَكَ من خلِّ أسيلِ ومَنْطِقِ رَحيم ومن خُلْقِ تَعَلَّلَ جادبُهُ (٢)

<sup>(</sup>۱) سبق ذكر كلام الإمام النووى في أنه لا ينبغي الاقتصار على الصلاة دون التسليم أو التسليم دون الصلاة.

<sup>(</sup>۲) مما يروى عن العين في التهذيب (۲/٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) (ط): زيادة من التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في اللسان (جخدب): الكران.

<sup>(</sup>٥) من رواية التهذيب (٤٦/٧) عن العين.

<sup>(</sup>٦) البيت في «اللسان» (حدب).

جندب(١): الجُنْدَبُ: الذَّكرُ من الجراد، ويُقال: يُشْبه الجراد.

جدت: الأَجْداتُ: القُبُورُ، واحدُها جَدَث.

جدح: الجَدْحُ: حوص السَّويق واللَّبن ونحوه بالمجدح ليختلِطَ. والمِحدَح: خَشَبةٌ في رأسها خَشْبَتان مُعترضَتان. والمِحداح: تردُّد ريِّق الماء في السَّحاب(٢)، يقال: أرسَلَتِ السَماءُ مَحاديحَ الغَيْثِ.

جدد: جَدُّ الرجُلِ: بَخْتُهُ، وحَدُّ رَبِّنا: عَظَمتُه، ويقال: غناه. والجدُّ: نقيضُ الهَـزْل. وجَدُّ فلان أمره وسيره أي: انكَمَشَ عنه بالحقيقة. والجدَّةُ: مصدر الجَديد، وفلانٌ أَجَـدٌ ثُوْبًا واستَجَدَّه، قال:

#### يَحدُّ ويَبْلى والمَصيرُ إلى بلى

والجَديدُ يستَوىَ فيه الذَّكرُ والأنثى لأنَّه مفعُول بمعنى مُجَدَّد، ويَجيء «فعيل» بمعنى المفعول المُخالف لِلَّفظ من تصريف المُفعَل والمُفعَل. والجُدَّةُ: جُدَّة النَّهْ أي ما قَرُبَ من الأرض. والجَدَدُ والجَديدُ: وَحْهُ الأرض، قال:

حتى إذا ما خَرَّ لم يُوسَّد إلاّ جَديدَ الأرضِ أو ظَهْرَ اليَدِ (٣)

والجَديدان: اللَّيْلُ والنَّهارُ. وجَديدَتا السَّوْج: اللَّبْد (٤) الذي يلْزَقُ بالسَّرجِ أو الرَّحْل من الباطِنِ. ويقالك الْزَمِ الطريقَ الجَددَ. والجَدُودُ: كلُّ أُنتَى يَبِسَ لَبَنُها، والحمعُ الجَدائِدُ والجدادُ، قال:

مَن الحَقْبِ لاخَتْه الجِدادُ الغَوارِزُ (٥)

والجَدَّادُ(٦): صاحبُ الحانوتِ الذي يبيعُ الخَمْر، قال الأعْشَى:

<sup>(</sup>١) بفتح الدال وضمها. اللسان (حدب).

<sup>(</sup>٢) (ط): وفي «التهذيب»: وما قاله الليث في تفسير المجاديح أنّها تردّد ريّق الماء في السحاب فباطل، والعرب لا تعرفه.

<sup>(</sup>٣) الرجز في «اللسان» جدد غير منسوب.

<sup>(</sup>٤) كذا في «اللسان».

<sup>(</sup>٥) البيت في «التهذيب» وهو للشماخ كما في ديوانه ص ١٧٥ وصدره: كأنّ قتودي فوقَ جَأْبٍ مُطَرَّدٍ

<sup>(</sup>٦) علق الأزهرى فقال: هذا حاق التصحيف الذى يستحى من مثله من ضعفت معرفته الثانية، وصوابه بالجاد.

#### 

والجُدَّةُ: ساحِلُ البَحْرِ ، مَكَّةً. وجَدُود: موضعٌ بالباديةِ. والمُجادَّةُ: المُحاقَّةُ في الأمر. ومن قال: أُجدَّكَ، بكسر الجيم، فإنه يستحلفه بجدِّه وحقيقتِه، وإذا فَتَح الجيم، استَحْلَفَه بجَدِّه أي ببَحْتِه. والجادّة: الطريق، بالتحفيف ويُتَقَّل (١) أيضًا، وأما التحفيف فاشتيقاقُه من الطريق الجَواد، أخرجه على فَعْلة، والطريق مضاف إليه (٢). والتشديد مخرجه مس الطريق الجَدَد أي الواضح. والجَدْجَدُ: دُوَيَّةٌ على خِلْقهِ الجُنْدُب إلاّ أنّها سُوَيْداء قصيرةٌ، ومنها ما يقرُب إلى البياض، ويُسمَّى أيضًا صرَّصرًا. ورجل جُدِّ أي ذو حَدِّ. والجَدّاء : مَفازة يابسة، يقرُب إلى البياض، ويُسمَّى أيضًا صرَّصرًا. وشاة جَدّاء : يابسة اللّبَنِ، وناقة حَدّاء . والجَدّاء : على مواضع الكَلَّ وكساء مُجَدَّد (٣) : فيه خطوطٌ مختلفةٌ يقال له الجُدُّ. وجَدَّ ثَدْيُ أُمِّك إذ دُعِيَ عليه بالقطيعة .

جدر: الجَدْرُ: ضَرْب من النَّباتِ، الواحدة بالهاء. ومن الشَّجَرِ: الدِّقُ ينبُتُ في القِفاف والصِّلابِ، فإذا أَطْلَعَتْ رءوسَها في أوّل الربيع يقال: أَجْدَرَتِ الشَّجَرَةُ وأَجْدَرَتِ الْشَجَرَةُ وأَجْدَرَتِ الْرَضُ، فهو جَدِرٌ، وفي نُسْخةٍ: مُحُدرٌ، حتى يَطُولَ، فإذا طالَ تَفَرَّقَتْ أسماؤه والجِدارُ جمعُه جُدُرٌ. والجَديرُ: مكانٌ بُني حَوالَيهِ جدار مَجْدورٌ، قال:

ويَبْنُونَ في كُلِّ وادٍ جَديرا

وقال:

#### تَشييدُ أعضادِ البناء المُحْتَدرُ

والجُدَرِئُ معروفٌ، وصاحبُه بحَدورٌ ومُجَدَّرٌ، وهو قُروحٌ تَنَفَّط عن الجلْد (٤). والجَدَرُ: انتِبارٌ في عُنُق الحِمارِ، ورُبَعًا كان من آثار الكَدْمِ، وجَدِرَت عُنُقُه جَدَرًا إذا انتَبَرتْ أعراضُه. وفلانٌ جَديرٌ لذاكَ، وقد جَدُرَ جَدارةً، وأَجدِرْ به أن يفعَلَه أي خليقٌ. والجَدر:

<sup>(</sup>١) علق الأزهرى فقال: وقد غلط الليث في الوجهين معًا، أما التخفيف فـي «الجـادة» فمـا علمـت أحدًا من أئمة اللغة أجازه، ولا يجوز أن يكون «فعُلة» من الجواد بمعنى السخيّ.

<sup>(</sup>٢) أراد بقوله: «مضاف إليه» كونه موصوفًا (ط).

<sup>(</sup>٣) كلمة مُحَدّد زيادة من «التهذيب» و «اللسان».

<sup>(</sup>٤) (ط): كذا في «التهذيب» و «اللسان» وقد ورد في الأصول المخطوطة: جدورًا.

شدَّةُ الشُّرْبِ. وامرأةٌ جَيْدَرةٌ: قصيرةٌ، ورجلٌ جَيْدَرٌ وجَيْدَرةٌ أيضًا.

جدس: جَديسٌ: حيٌّ كانوا يناسبونَ عادًا، وهم إخوةُ طَسْمٍ، وكانت مَنازِلهُم اليمَامةَ، قال:

# بَـوارُ طَسْمٍ بيـَـدَى جَـديـسِ

جدع: الجَدْعُ: قطع الأنف والأذن والشفة، حدَعْتُه أَحْدَعُهُ حَدْعا وهو محدوع وأنا حادع. وإذا لزمت النعت فهو أحدع والأنثى حدعاءُ. وبه حدع، ولا يقال: قَطْع. ولا يقال: قطْع. ولا يقال: قد حَدِعَ ولكن حُدِعَ، ألا ترى أنك تقول: رحل أقْطَعُ وبه قطع، ولا يقال قَطِع. والجدعة: موضع الجَدْع من المحدوع [قال سيبويه: يقال: حدّعته، أى: قلت له: حدعا] (١) والجَدَاع: السنة التي تذهب بكل شيء وحُدَيع: اسم الكرماني الأزدى. والجدعُ: السيء الغذاء، وقد أحدعته.

جدف: الجَدَفُ: نَباتٌ يكون باليَمَن يأكُلُه الآكِلُ فلا يحتاجُ معَهُ إلى شُربِ وَجَدَفْتُ الصَّريحَ أَى قَطَعْتُه. والمَلاّح يَجْدِفُ جَدْفًا بالمِجْدافِ، وهو خَشَبَةٌ فى رأسها لَوْحٌ عريضٌ يدفَعُ بها السَّفينة. وجَدَفَ الطائرُ عند الفَرَقِ من الصَّقْرِ إذا كَسَرَ من جَناحَيهِ شيئًا ثمّ مالَ. وفى الحديث: «إن الجَدَفَ ما لا يُغَطَّى من الشَّرابِ» (٢).

وجَدَّفَ الرجلُ تجديفًا كأنَّه يَسْتَقِلَ ما أعطاه اللَّه. والتّجْديفُ في بعض التفسير كُفْرُ النَّعْمةِ، وهو التقصير في الشُّكر، وهو قريبُ المعنى من الأول. والأجْدَفُ: القَصير. والجَدْفُ: النَّرْعُ الشديد في القَوْسِ.

جدل: رجلٌ جَدْلٌ مجدالٌ، أى: حَصْمٌ مِخْصام، والفِعْلُ حادَلَ يُجُادلُ مُحَادلةً. وجَدَلْتهُ جَدُلاً، محزومٌ، فانْحَدَلَ صريعًا، وأكثرُ ما يقال: حَدَّلتُهُ تجديلاً أى صَرَعْتُه، ويقال للذَّكرِ العَرْدِ: إنّه لَحَدْرٌ حَدِلٌ. وجُدُول الإنسان: قَصَبُ اليَدَيْنِ والرِّحْلَينْ. وإنسانُ مجَدُول الخَلْق، أى: لطيفُ القَصَب. وجَديلُ النّاقة: زِمَامُها إذا كانَ مجَدُولَ الفَتْلِ. والجَديلةُ: شريجةُ الحَمام. وجَديلةُ: قبيلةً. والأجْدلُ: من صِفةِ الصَّقْر، ورجُلُ أَحْدَلُ المَنْكِب، أى: فيه الحَمام. وجَديلةُ: قبيلةً. والأجْدرُنُ: من صِفةِ الصَّقْر، ورجُلُ أَحْدَلُ المَنْكِب، أى: فيه

<sup>(</sup>١) أكبر الظن أن المحصور بين القوسين مقحم وليس من الأصل (ط).

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (۱۰۰/۲)، عن عمر موقوفًا عليه، من طريق هشيم، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عسن عمر. وداود كان يهم بآخره، وابن أبي ليلي اختلف في سماعه من عمر.

تَطَاطُؤٌ خِلافُ الأشْرَفِ مِن المَناكِبِ. ويقال للطائر إذا كانَ كذلك: أَجْدَلُ المَنْكِبَيْن، فإذا حَعْلَتُه نَعْتاً قُلْتَ: صَقْرٌ أَجْدَل، وصُقُورٌ جُدْلٌ. وإذا تَرَكْتَه اسْمًا للصَقْر، قلتَ: هذه أَجْدَل وهذه أجادِلُ؛ لأنَّ الأسماء التي على «أفعَل» تُحْمَعُ على أفاعِل، والنَّعْتُ إذا كان على «أفعَل» يُحْمَعُ على أفاعِل، والنَّعْتُ إذا كان على «أفعَل» يُحْمَعُ على «فعُل». والجُدَيْلُ: نَهْرٌ يأخُذُ من دَخْلةً. والجَدْولُ: نَهْرُ الحَوْضِ ونحوه من الأنْهار الصِّغار. والمِجْدَلُ: القَصْرُ المنيفُ ويجُمَعُ مِحَادِلَ.

جِدم: يقال للفَرَس: اجْدَمْ وأُقْدِمْ إذا هِيجَ ليَمضيَ، وأَقدِم أَحوَدُهما.

جِدن: جَدَن اسْمُ رجلِ. ذو جَدَن: اسْمُ رجلِ من مَقاولةِ اليَمَن.

جهو: الجَدا: العطيّة. حدا علينا فلانٌ يَحْدو، أي: أعطى (١). والجَدْوَى هي العَطِيّة. والمجتدى: طالبُ حَدْوَى، قال:

#### ما بالُ ريا لا نرى جدواها

وقوم جُداةٌ ومُجْتَدون. وما يجُدى عنّى جَداء، أى: ما يُغنى، والجَـداءُ الغَناءُ، ممـدود. والجُداء، ممدود: مبلغُ حِسابِ الضَّرْب: ثلاثة في اثنين، جُداء ذلك: ستّة.

جدى: الجَدْئُ: الذَّكُرُ من أولاد المَعِز، ويُحْمَع على: أَجْدٍ وجداء. والجَدْئُ: نَجْمٌ فى السّماء. والجَدْئُ: الظَّباء. والجَدِيّةُ، السّماء. والجَدايةُ: من أولادِ الظّباء. والجَدِيّةُ، فَعِيلة: لَوْنُ الوَجْه. تقولُ: اصْفَرَّتْ جَديَّةُ وَجْهِهِ. والجَديّةُ: الطّريقة من الدّم. والجاديُّ: الزَّعْفَرانُ، قال (٢):

تَحالُ حَدِيَّةَ الأبطالِ فيها غداةَ الرَّوْع جادِيًّا مَدُوفًا والجَدْية للسَّرْج، بالتَّخفيف التي يُسَمِّيها السَّرَّاجون: الجَدْية، والجميع: الجَدْيات. جذار (٣): مُجْذَئرُّ: المُنْتِصُّ للسِّباب، قال الطِّرمّاح (٤):

<sup>(</sup>١) قال أبو العيال:

بخلت فطيمة بالذى توليني إلا الكلام وقلما تحديني المحكم (٣٦٦/٧).

<sup>(</sup>٢) بلا نسبة في التّهذيب (١١/٩٥١)، واللسان (جدا).

<sup>(</sup>٣) (ط): أثبتنا هـذه الكلمة وترجمتها مـن مختصــر العـين - (الورقــة ١٨٥)، ومــن التهذيــب (٢٥٥/١١) في روايته عن العين.

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١١/٢٥٥)، واللسان (جذأر)، وفيه: «المخاطر» مكان «المراهن».

تَبِيتُ على أطرافها مُحْذَئِرَّةً تُكابِدُ هَمَّا مثلَ هَـمٍّ المُراهـن والْمراهن: المحاطر.

جذب: الجَذْبُ: مَدُّكَ الشَّيْءَ، ومنه التَّحاذُبُ، وانْحَذَبُوا في سَيْرِهم، وانْحَذَبَ بهم سَيْرٌ. وإذا خَطَبَ الرجُلُ امرأةً فرَدَّتْه، قيل: جَذَبَتْه وجَبَذَتْه، كأنَّه من قولِك: جاذَبَتْه فَجَذَبَتْه أي غَلَبْتُهُ، فبانَ منها مَغُلُوبًا. والجَذَبُ: حُمّارُ النَّحْلِ، الواحدةُ حَذَبَة، وهي الشَّحْمةُ تكونُ في رأسِ النَّحْلةِ تُكْشَطُ عنها فُتؤ كُلُ. والجَذْبَةُ: البُعْدُ، وفلانٌ مِنَا جَذْبَةٌ، أي: بعيدٌ.

جذف: الجَدُّ: القَطْعُ المُسْتَأْصِلُ الوَحِيُّ. والجُدَادُ: قِطَعُ ما كُسِرَ، الواحدةُ جُدادة، كما جُعِلَتِ الأصنامُ جُدادًا وقُطِعَ أطرافُها فتلك القِطَعُ الجُدادُ. والجُدادُ: قِطَعُ الفِضَّةِ الصَّغارُ. والجَديدُ: السَّويقُ، والجَديدُ: الجَشيشةُ إذا اتَّحذَت من السَّويقِ الغَليظِ. وجَدَدُتُ الحَبْلَ فانْجَدُ أَى تَقَطَعَ فهو مَحْدُوذٌ. وقوله تعالى: ﴿عَطاءً غَيْرَ مَحْدُودٍ ﴾ [هود: ١٠٨]، أى غير مقطوع.

جنر: الجَدْرُ: أصْلُ اللِّسانِ وأصْلُ الذَّكرِ، وأصْلُ كُلِّ شيء. وأصْلُ الحِسابِ الذي يقال: عَشَرةٌ في عَشَرة أو كذا في كذا، نقول: ما جَدْرُه؟ أي: ما مَبْلَغُ تَمَامه؟ فتقول: عَشَرة في عَشَرة مائةٌ، (وحَمْسةٌ في حَمْسةٍ خمسةٌ وعشرونَ، فحَدْرُ مائةٍ عَشَرة، وحَدْرُ خمسةٍ وعشرينَ خمسةٌ). ويقال لِسِقْي الماء إذا سُقِيَتِ الدَّبَرةُ: قد بَلغَ الماءُ جَدْره. ويقال للرجُل القصير الغَليظ: المُجَدَّرُ. والغَرْبَةُ تُسَمَّى الجَدْرة، وهي شَجَرةٌ يُدْبَغُ بها. والذَّعْرةُ تُسَمَّى الجَدْرة لسَوادِها.

جذع: الجَذَع من الدّوابّ قبل أن يُثنِى بسنة، ومن الأنعام هو أول ما يستطاع ركوبه. والأنثى جَذَعَة، ويُجْمع على جِذاع وجُذعان وأجذاع أيضا. والدهر يسمّى جَذَعا لأنه جديد قال:

يا بشرُ لو لم أكنْ منكم بمنزلة ألقى على يديه الأزْلَم الجَدْعُ منكم بمنزلة القي على يديه الأزْلَم الجَدْعُ مُنَلَم، أى: مُسوَّى، صير الدَهرَ أزْلَمَ لأنّ أحدا لا يقدرُ أن يكْدَحَ فيه. يقال: قِدْحٌ مُزَلَم، أى: مُسوَّى، وفرسٌ مُزَلَمٌ إذا كان مُصنَعا وقال بعضهم: (الأَزْلَمُ الجذع) في هذا البيت هو الأسد، وهذا خطا إنمّا هو الدّهر، يقول: لولا أنتم لأهلكني الدهر. وإذا طَفِئت الحربُ من القوم يقال: إن شئتم أعدناها حَذَعَة، أى أول ما يُبْتَدَأ بها. وفلان في هذا الأمر حذع، أى:

أخذ فيه حديثا. والجذع النخلة، وهو غصنها(١).

جنل: الجَذْلُ: انتِصابُ الحِمارِ الوَحْشَىِّ وَنحُوهِ (ناصبًا) (٢) عُنقَه، والفِعْلُ: جَذَلَ يَجْذِلُ جُدُولً، وَجَذَلْتُ به جُذُولاً، والجَذَلُ: الفَرَح. والجَذْلُ: أصلُ كُلِّ شَجَرةٍ حينَ يذهَبُ رأسُها، وصار الشيءُ إلى جذْله أي أصلِه. وقوله: «أنا جُذَيْلُه المُحَكَّكُ، وعُذَيْقُها المُرَجَّبُ، وحُجَيْرُها المُأوَّبُ»، فإنّه تصغير جذْل، وهو عُودٌ يُنْصَبُ للإبلِ الجَرْبي تَحْتَكُ به من الجَرَب، وأرادَ أنّه يُسْتَشْفَى برأيهِ كاستِشفاء الإبلِ الجَرْبَى بالاحتكاكِ بذلك العُودِ. وقيل: المُحكَّكُ الذي حكَّكَه الدَّهْرُ حتى أَحْكَمَه. والجَذْلُ: إحكامُ الدُّروع.

جِنْم: الجَنْمُ: سُرْعةُ القطْع. والجَنَمُ: مصدرُ الأَجْذَمِ اليَد، وهو الذي ذَهبَتْ أصابعُ كَفَّيهِ. ويقال: ما الذي جَنَّم يَدَيْهِ؟ وما الذي أَجْذَمَه حتى جَنِمَ؟. والجَنْومُ: المُنتَصِبُ القائِمُ. وأَجْذَمَتِ المَحَجَّةُ: ارْتَفَعَتْ. والجاذِم: الذي يلي القَطْعَ، ويقال: هو المُجَذِّمُ. والمَجْذُومُ: الذي ينزِلُ به الجَدَمُ، والاسْمُ الجُدَامُ. والإجذامُ: الإقلاعُ عن الشيء. وجُدامُ: السم حيِّ من اليَمن، يقال: هم من بني أسد، من خُزيَمة. والجَذْمةُ: القِطعةُ تَبْقَى من الشيءِ الشَعْع طَرَفُه ويَبْقَى جذْمُه. وجِذْمُ القَومِ: أصلُهم. والجُذْمةُ والجَذْمةُ: القطعةُ.

جذا (جنو): رجلٌ جاذٍ، وامرأة حاذية، بَيِّن الجُذُوِّ، وهـ و القصير الباع. جذا يَجْذُو جُذُوًا مثل حثا يَحْتُو جُثُوًا غير أنّ العرب لا تستعمل الجُثُوَّ إلاّ في عمل الإنسان إذا حثا على رُكْبتيه، للخصومة ونحوها. والجُذُوِّ: اللّزومُ للمَوْضِع، وهو في كلِّ شيء، يقال: حذا القُرادُ في حَنْب البعير، لشدّة التزامه. وسَمَّى أبو النّجم مِنْقارَ الطائرِ عُخذاء، حيث يقول (٢):

#### ومرّة بالحلّ من محلفائسه

يصف الظليم (٤) أنَّــه ينزعُ الحَشِيشَ بمِنقارِه. والجَــُدُوةُ: قَبَسـةٌ مـن نــار. والتَّجـادى، و[الإِجْدَاءُ]: إشالةُ الجَمرِ (٥) ونحوِه، أَجْذَيته، وهم يُجْذُونه.

<sup>(</sup>١) فى (ط) بعض النسخ غصنه. وما أثبتناه أصوب وفى اللسان: والجـذع واحـد جـذوع النخـل. وقيل: هو ساق النخلة والجمع: أجذع وحذوع وقيل: لا يتبين لها جذع حتى يبين ساقها.

<sup>(</sup>٢) (ط): زيادة من «التهذيب».

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١١/١٦١)، واللسان (حذا).

<sup>(</sup>٤) الظليم: ذكر النعام.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ط)، وفي اللسان (جذا): قال أبو عبيد: الإجذاء إشالة الحجر...

جِراً: فلالٌ جَرىء المُقْدَمِ، وبه جُرُاةٌ. جَرُؤ جَراءةً، وهو جَرِىءٌ، [أى]: جَسُور وجرّاته تَجْرئَةً، [وجَمْعُ الجرىء: أَجْرِئاء بهمزتين (١٠].

جرب: الجَرَبُ معروف. والجَرْباء من السّماء: الناحيةُ التي لا يَدورُ فيها فَلَكُ الشّمسِ والقَمَرِ. وأرضٌ جَرْباء: مَقْحُوطةٌ لا شَيْءَ فيها. وَجَرِبَ البعيرُ يَجْرَبُ جَرَبًا، فهو جَرِبٌ والحَرْبِياءُ: شَمالٌ باردةٌ. قال أبو الدُّقَيْش: إنَّا جِرْبِياؤُها بَرْدُها، فهمَزَ. والجَريبُ مِنْ الأَرْضِ نِصَفُ الفَحّان، والجمعُ أَجْرِبَةٌ. والجَريبُ: الوادي، والجَريبُ مِكْيال، وهو أربَعَةُ أَقْفِزَةٍ. والمُجَرَّبُ: الذي بُلي في الحُروبِ والشَّدائِدِ. والمُجَرَّبُ: الذي جَرَّبَ الأمورَ وعَرَفَها، والمصدرُ: التَّحريبُ والتَّحْرِبَة. والجَوْرَبُ: لِفافةُ الرِّحْلِ. والجرابُ: وعاءٌ يُوعَى فيه، وهو من إهابِ الشّاءِ، والجميع: حُرُبٌ. (وجرابُ البِنُو: حَوْفُها من أوَّلها إلى قيه، وهو من إهابِ الشّاءِ، والجميع: حُرُبٌ. (وجرابُ البِنُو: حَوْفُها من أوَّلها إلى آخِرها).

جربز: الجُوْبُوُ: الخِبُّ من الرِّجال، دخيل.

جرت: الجرِّيثُ: ضَرْبٌ من السَّمَك، قلَّ من يأكُلُه.

جرنم: الجُرْنومُ: أصلُ كلِّ شحرةٍ يجتمع إليها التَّراب. وجُرْنُومة كلِّ شيء: أَصْلُه ومُحْتَمَعُه، وجُرْنُومة العَرَب: أَصْلُهم ومُحْتَمَعُهم في أَصْطُمَّتهم (٢). والاجْرِنْشامُ: لُزومُ مَوْضع ومحتمع. تقول: احْرَنْشُموا، [أي: احتمعوا ولَزِموا مَوضعًا] (٣).

جرح: جَرَحْتُه أَحرَحُه جَرْحًا، واسمُه الجُرْح. والجراحة: الواحدة من ضربة أو طعنة. وجُوارح الإنسان: عواملُ جَسَده من يَدَيْه ورِحْلَيه، الواحدة: حارحة. واجْتَرَحَ عَمَلًا: أَى اكتسَب، قال:

وكالُّ فتَى بما عمِلت يداهُ وما احترحَتْ عواملُهُ رهين

والجوارح: ذوات الصيد من السباع والطير، الواحدة حارحة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَمُتُمْ مِنَ الْجُوارِحِ مَكَلِينِ﴾ [المائدة: ٤].

جرد: الجَرَدُ: فَضاءٌ لانباتَ فيه، اسمِّ للفَضاء، فإذا نَعَتَّ به قُلْتَ: أرضٌ حَرْداءٌ،

<sup>(</sup>١) تكملة من التّهذيب (١٧٣/١١) مما روى فيه عن العين.

<sup>(</sup>٢) أسطمّة كل شيء معظمه، وهو في أسطمة قومه، أي: في سرهم وخيارهم، وقيل. في وسطهم وأشرافهم. اللسان (سطم) وأصطمة لغة.

<sup>(</sup>٣) تكملة من التهذيب (١١/٤٥٦) في روايته عن العين.

ومكانُ أَجْرَدُ، وقد جَرِدَتْ جَرَدًا، وجَرَّدَها القَحْطُ بَحريدًا. ورجل أَجْرَدُ: لا شَعْرَ على جَسَدِهِ. والأَجرَدُ من الخَيْل والدَّوابِّ: القصيرُ الشَّعْر حتى يقال: إنَّه لأَجرَدُ القَوائِم، أى: قصيرُ شَعْر القَوائِم، قال:

كَأَنَّ قُتُودى والفِتانُ هَوَتْ به من الذَّرْوِ جَرْداءُ اليَدَيْن وَثيقُ ويقال: فلانٌ حَسَنُ الجُرْدَةِ وهي العِرْيَةُ. والمُجَرَّدُ: الذي أَجْرَدَه الناسُ فَتَركُوهُ في مكان واحد. والجَرْدُ: أَخْذُكَ الشَّيءَ عن الشِّيءِ جَرْفًا وسَحْفًا، فلذلك سُمِّي المَشعومُ جارُودًا كما قيل في الهجاء للجارودِ العَبْديِّ:

#### لقَــد ْ جَرَّدَ الجارُودُ بَكْرَ بنَ وائل

وإذا حَدَّ الرجُلُ في سَيْره فمطَى، يقال: انْجَرَدَ فذَهَبَ. وتَجَرَّدَ الْمر كذا أو للعبادة أى: أَخَذَ في القيام به. وإذا خَرَجَتِ السُّنْبُلةُ من لَفائِفِها، قيلَ: تَجَرَّدَتْ. وامرأة بَضَةُ اللَّيَجَرَّدِ، أي: رَخْصَةٌ ناعِمةٌ تحت ثِيابها. والجَريدةُ: سَعْفَةٌ رَطْبَةٌ جُرِّدَ عنها خُوصُها كما يُقشَأُ الوَرَقُ عن القضيبِ. وزَرْعٌ مجَرودٌ: أصابَه الجَرادُ، وجُرِدُ الزَّرْعُ. والجَرْدانُ والمُجَرَّدُ: من أسماء الذَّر والجُرادُ والجُرادة: اسمُ رَمْلِ بالبادية. والجَرادةُ والجَرادُ: اللَّحَاسَةُ، معروف. والجَردُ: ثَوبٌ خَلَقٌ، لغةُ هُذَيْلٍ، وهُذَيْلٌ تقول: لُبْسُ حَرْدَةٍ، وأرضٌ محرودةٌ ومحردٌ وحُردٌ أي: ليسَ فيها سترة من شَجَرٍ وغيرِه. والجَريدةُ: طائفةٌ من الجُنْد.

**جردب**<sup>(۱)</sup>: جردب على الطعام: وضع يده عليه لئلا يتناوله غيره.

جَرِفَ: الجَرَفُ: داءٌ يأخُذُ في قَوائِم الدَّوابِّ، وبِرْذَوْنُ جَرِفٌ. والجُرَفُ: اسم الذَّكرِ من الفَأرِ، والجمع: الجرْذانُ. قال زائدة: الجرْذا: أكبَرُ من الفَأرةِ. والمُجَرَّدُ والمُجَرَّسُ والمُضَرَّسُ والمُقَتَّل: المحرَّب للأمور.

جُول: الجَرَّة وجمعها الجرارُ والجَرُّ، والجرارةُ: حِرْفَةُ الجَـرّارِ. والجَـرّارةُ: عَقْرَبُّ صفراءُ كَأَنَّها تِبْنَةٌ. والجارورُ: كَلُّ مكان يَنْحطُّ إليه كأنَّها تِبْنَةٌ. والجارورُ: كلُّ مكان يَنْحطُّ إليه الماءُ من عَلٍ، وهو في سُفْلٍ كأنّه يَحُرُّ إليه الماءَ. والجَرُورُ من الحَوامِلِ: التي تَحُرُّ ولَدَها إلى أقصَى الغاية، قال:

#### جَرَّتْ تِمَامًا لَم تُحَبِّطْ جَهْضًا

وطَعَنْتُ فارسًا فأجْرَرْتُه الرُّمْحَ إذا مَشَى به. ورُبَّما شُقَّ وَسَطُ لسان الجَـدْي أو

<sup>(</sup>١) من مختصر العين، (الورقة ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) في اللسان والتهذيب: فيحرّه نهرًا.

الفَصيل، ثم يُشَدُّ فيه حَشَبة كي لا يَرْضعَ، ويُسَمَّى ذلك التقليد الإجرار، وحَرَّ الفصيل فهو مَحرور، وأَحَرَّ: أُنْزل به ذلك، قال:

فلو أنَّ جَـرْما أَنطَقَتْني رِماحُهُـم نَطَقْتُ ولكنَّ الرماحَ أَجَـــرَّتِ والمَجَرَّةُ: شَرَجُ السَّماء، قال:

لِمَن طَلَلٌ بين المَحرَّة والقَمَر عَلاة من الأصواتِ عافٍ من الأنكر ،

والمَجَوِّ: الجَرُّ. وكانَ عامًا أوَّلَ كذا فهَلُمَّ جَرًّا إلى اليوم. والرحلُ يَجُرُّ على نَفسه جَريرةً أى جنايةً، وتُحمَعُ على جَرائِرَ. وتقول في معنى «من أَجْلِكَ»: من جَريرِكَ، ومن جَرّاك، قال أبو النَّحْم:

#### فاضَتْ دُمُوع العَيْن من جَرّاها(١)

والجِرَّةُ: حِرَّةُ البعيرِ حينَ يَحْترَّها فَيَقْرِضُها ثم يكظِمُها. والجَرْجَرةُ: تـردُّد هَديـرِ البعير في حَنْجَرته وَشِقْشِقتِه (٢) ثم يُحرجُه فيهادِرُ، قال:

جَـرْجَرَ في حَنْجَرَةٍ كَالْحُبِّ (٢)

والجرْجِيرُ: نَباتٌ من أحرار البُقُول. والجِرجارُ: نبات. والجَرْجَرُ: ما يُداسُ به الكُدْسُ من حديد. والتَجَرْجُرُ: صَبَّكَ الماءَ في حَلْقك. والجَرورُ: الفَرَسُ الذي لا ينقادُ. والجريرُ: حَبْل الزِّمامِ. والجُرْجُورُ: مائةٌ من الإبلِ، ويقال: مائةٌ جُرْجُورٌ كما يقال: مائةٌ كاملةٌ، قال الكميت:

ومُقِلِ أَسَقْت مُوه فَأَثْرَى مَائَةً مِن عَطَائِكُم جُرْجُورا(٤) ويقال: الجُرْجُور الكِرامُ كقول الأعشى:

يَهَبُ الحِلَّةَ الحَراجِرَ كَالبُسْ يَعْنُو لَدَرْدَق أَطْفَالُ (°) وَالجَرُّ: المَكَانُ الصُّلْبُ الذي قد انحدَرَ عن أَنْ يكون طينًا فهو يحتش (كذا) أي يُنشِف،

قال:

<sup>(</sup>١) الرجز في «اللسان» (جرر).

<sup>(</sup>٢) الشقشقة: «لهاة البعير ولا تكون إلا للعربي من الإبل» اللسان: (شقق).

<sup>(</sup>٣) الرحز للأغلب العجلي في اللسان (حرر).

<sup>(</sup>٤) له في «اللسان» (جرر).

<sup>(</sup>٥) البيت في «اللسان» (جرر).

# ونؤيًا كحَوْضِ الجَرِّ لم يَتَــثَلَّمِ (١)

جِرز: الجَرْزُ: شِيدَّةُ الأكْلِ، وحَرَزَ يَحْرِزُ، قال:

لا تُكْريَ مَنْ بعدَه عجوزا أَرَى العَجُوزَ خَبَّةَ جَرُوزا تَاكُلُ في مَقْعَدها قَفيزًا تَشْرَبُ حُبًّا وتَبولُ كُوزا

وأرضٌ جُوزٌ، وجَرزَتْ جَرزًا، أى: لم يَبْقَ عليها من النَّبت شيءٌ إلا مأكولاً، وأرضٌ مَحْروزةٌ (٢)، وأرض أجرازٌ ويجمَعون على سَعَةِ الأرض. والجُورْزُ: لباسٌ للنِّساء من الوبَر، أو مُسُوكِ الشَّاء، والجميعُ: الجُروزُ. والجُررْزُ من السِّلاح، والجميعُ: الجرزة. والجُررْزة: الحَرْزة من السِّلاح، والجميعُ: الجرزة. والجُررْزة: سريعُ القَطْع، قال:

## يا بَيضَ هِندي مُ حُرازُ المضارب

ويقال: رَماه اللَّه بشَرْزَةٍ وجَـرْزَةٍ، يرُيـدُ بـه الهـلاكَ. ورجـلٌ جَـرُوزٌ، أى: مقتـولٌ فـي المعركة.

جرس: الجَرْس: مصدر الصَّوْتِ المَجْروس، والجَرْسُ: الصَّوْتُ نفسُه. وجَرَسْتُ الكلامَ: تكلَّمْتُ به. وجَرْسُ الحَرْف: نَغْمةُ الصَّوْتِ. والحُروفُ الثلاثة الجُوفُ لا صوتُ لها ولا جَرْسَ، وهي الواو والياء والألف اللَّينة، وسائر الحروف بحرُوسة . والنَّحْلُ تجرُسُ العَسَلَ جَرْسًا، وهو لَحْسُها إيّاه ثُمَّ لَعْسُها إيّاه، ثم تَعسيلُه في شَوْرتها. وتُسَمَّى النَّحْلُ الجَوارِسُ والجَرْسُ الذي يُعلَّق من البعير. وأجْرَسُوا الجَرْسَ، أي: ضَرَبوا، وأحْرَسَ الحَلْيُ ونحوُه إذا صَوَّتَ كَصَوْتِ الجَرْس، قال العجّاج:

تَسْمَعُ للحَلْي إذا ما وَسْوَسَا وارْتَجَّ في أجيادِها وأجْرَسَا زَفْزِفةَ الرِّيجِ الحَصادَ اليَبَسَا

ويقال: فلانٌ مجَروسٌ لفلان، أى: إنّه إنّما ينشرحُ للكلامِ معه. وقال بعضهم: مُجَرّسٌ كثيرُ الكلام لا يقرُّ معه أحدٌ.

**جَرْش:** الجَوْشُ: حَكُّ شيءٍ خَشِنٍ بشيءٍ مثلِه كما تَجْرُش الأَفْعَى أَثناءَهـــا إذا احتَكَّـتْ

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لزهير من معلقته.

<sup>(</sup>٢) قال في المحكم ٢٠٤/٧: «ومجمروزة لا تنبت، وقيل: هي التي قد أكل نباتها، وقيل: هي الأرض التي لم يصبها المطر. قال:

تُسرّ ان تلقى البلاد قيلاً محسروزة نفاسة وغيلاً

أطواؤها فتسمَعُ لها صَوْتا وحَرْشًا. والملْحُ الجَريشُ كأنّه حَكَّ بعضُه بعضًا حتى تَفَتَّتَ. والجَرْشُ: الأكْلُ. وجُرَش: موضعٌ بـاليَمَنِ. ومُجرَئِشُ الجَنْبين<sup>(١)</sup> بـوزن مُحرعِشّ حيث انتفخ أوساطُها من ظاهِرٍ وباطِنٍ. قال: ومن العُنوق: حَمراءُ جُرَشِيَّةٌ. ومعنى جَرَشٌ من اللّيل أى ساعة. ومن العنب جُرَشِيِّ منسوبٌ إلى جُرَش وهو حيّدٌ بـالغٌ. والجَريشُ يُتَّخَذُ من لُبابِ القَمح. والجِرشَّى بوزن فعلَى: النَّفْس، قال الشاعر:

بكى حَزَعًا مِن أَن يموتَ وأجهَشَتْ إليه الجرِشَّى وارمَعَلَّ حَنينُهـاً(٢) جرشب: [جَرْشَبَتِ المَرْأَةُ: بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ أَو خمسينَ. وامرأةٌ حَرْشَبيّة](٣).

جرشع: الجُرْشُعُ: الضَّخْم الصَّدْر، قال:

جُرْشُعةٌ إذا المطِيُّ أَدْرجا

حرشم: جُوشم الرّجلُ إذا كان مريضًا مهزولاً، ثم اندمل.

جرض: الجَريضُ الْمُنْفَلِتُ بعد شَرِّ. ويقال: إنّه ليَجْوضُ الرِّيقَ على همٍّ وحَزَن، ويجرِضُ على الرِّيقِ على همٍّ وحَزَن، ويجرِضُ على الرِّيقِ غيظًا أى يبتَلعُه. وقولهم: حالَ الجَريضُ دونَ القَريض. قال أبو الدُّقَيْش: الجَريضُ الغُصَّةُ، والقَريضُ الجَرَّةُ، أى: حالَتِ الغُصَّةُ دونَ الجَرَّةِ، فذَهَبَتْ مَثَلاً. ومات جريضًا، أى: مَريضًا مَعْمومًا، وقد حَرضَ يَجْرَضُ حَرَضًا شديدًا (قال رؤبة:

ماتوا جَوًى والمُفْلِتُون جَرْضي (٤)

والجُوْياضُ: الرَّحِلُ الجَريضُ الشديد الغَمِّ، قال:

وحانيقٍ ذي غُصَّةٍ حِرياضٍ (٥)

والخانِقُ نَعْتُ كالمحنوق، فاعل مثل مفعول، مثلُ فاتن، وسبيلٌ سابلٌ وشِعْرٌ شاعرٌ. والجرْياضُ: الكبيرُ العظيمُ، والفرْياضُ مثلُه. وناقةٌ جُراضٌ وهي اللطيفةُ بولَدها، نَعْتُ لها دون الذَّكَرَ، قال:

والمراضيعُ دائباتٌ تُسرَبلًى للمنايا سَليل كلِّ جُسراض

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ط): إلى الجَبيْن، والتصويب من اللسان (حرش).

<sup>(</sup>٢) البيت في «اللسان» (حرش) غير منسوب، وروايته: «...... وارمعنّ حنينها».

<sup>(</sup>٣) (ط): من مختصر العين، (الورقة ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ٨٠).

<sup>(</sup>٥) لرؤبة في ديوانه (ص ٨٢)، وفيه: وخانقي من غصة حرّاضٍ.

وجَمَلٌ جُرائِضٌ: أكولٌ شديدُ القَصْلِ بأنيابِه للشَّجَر. وبعيرٌ جِرْواضٌ: ذو عُنُتِ حرْواض، أي: غليظٌ شديدٌ، قال:

#### به تَدُقُّ القَصَرَ الـجِرْواضَا (١)

جرضم: الجُراضم: الأكولُ الواسعُ البَطْن. ومِثلُه: الجِرْضِم، وهـو الأكـولُ حـدًّا، ذا حسم كان أو نحيف.

جرع: جَرِعْتُ الماء أَجْرَعُهُ جَرْعا، واجترعته. وكل شيء يبلعه الحلق فهو اجتراع. والاسم الجُرعة وإذا حَرَعه بِمَرّة قيل: اجترعه. والاجتراع بالماء كالابتلاع بالطعام. والتَّجَرُّع: تتابعُ [الجرع](٢) مَرَّة بعد مَرَّة. والجَرْعاءُ من الأرض: ذات حزونة تَسْفي عليها الرياح فتغشيها، وإذا كانت صغيرة فاسمها الجرعة وجمعها جراع. وإذا كانت واسعة حدًا فهي أجرع كلّه، ويجمع أجارع. وجمع الجرعاء: جرعاوات. قال:

أتنسى بلائسى غسداة الحروب وكرّى على القوم بالأحسرع وقال ذو الرّمة (٣):

بِحَرْعائِك البيضُ الحسانُ الخَرائدُ

جرعن: اجْرَعَنَّ الرجُلُ: إذا سَقَطَ عن دابَّته.

جرف: الجَرْفُ: اجتِرافُكَ الشَّيْءَ عن وَجْهِ الأرضِ، حتى يقال: كانتِ (المرأةُ) ذاتَ لِثَةٍ فاجْتَرَفَها الطَّبيبُ، أي: استَحاها عن الأسنان وقَطَعَها. والطاعُونُ الجارِفُ نَزَلَ بأهلِ العراق وجَرَّفَهم تَحريفًا (٤) فسمِّيَ حارِفًا. والجارَفُ: شُؤمٌ أو بَلِيَّةٌ تَحْتَرِفُ مالَ القَومِ. ورجل مُجَرَّفُ: جَرَّفَه الدَّهْرُ، أي: احتاح مالَه فأفقرَه، قالَ:

.... مِمَّنْ جَرَّفَ الدهرُ مِحتَل

ورجُلٌ جُرافٌ: أكُولٌ حدًّا. ورجلٌ جُرافٌ أيضًا أي كثيرُ المُحامَعةِ، نَشيطٌ لذلك،

<sup>(</sup>۱) الرجز في «التهذيب» (۱۰/٥٥٥)، و «اللسان» (جرض) غير منسوب، وهو لرؤبة في «الديوان» (ص ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) زيادة اقتضاها السياق (ط).

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة (١٠٨٨) وصدر البيت:

ولم تمش مشي الأدم في رونق الضحي

<sup>(</sup>٤) (ط) كذا في الأصوال المخطوطة، وأما في «التهذيب» فقد ورد.... نزل بأهل العراق ذريعًا.

قال:

#### والمنقرى جُراف غير عِنسين

وجُرْفُ الوادى ونحوُه من أسنادِ المسايلِ إذا دَخَل في أصله فاجْتَرَفَه فصارَ كالدَّجْل وَأَشْرَفَ أَعلاه، فإذا انصَدَعَ أعلاه فهو هارٍ، وقد جَرَّفَ السَّيْل أَسْنادَه أَى أَقبالُه، وهو ما قابَلَكَ من الأرض.

جِرِفِس: الجُرافِسُ والجِرْفاسُ مَن الرّجال: الضَّحْمُ الشَّديد. والجَرْفَسةُ: شِدَّة الوَثاق.

جِولِ: مَكَانٌ جَرِلٌ: صُلْبٌ غَلَيظٌ خَشِنٌ، قال:

ف لَو عَلَوْهُ جَرِلاً هَراسا لَتَرَكُوه دَمِثًا دَهاسا(۱) والجَرْوَلُ من الجبال مَواضِع تكونُ فيها الجِحارة، قدرَ ما يُقِلُّ الرحُلُ، كبيرةٌ خَشِنةٌ، يقال: حَبَلٌ كثيرُ الجَراوِل. والجَرْوَلُ: اسمٌ لبَعْض السِّباع. وحَرْوَلُ بنُ مُحاشِعِ الذي يقول: مُكْرَةٌ أخوكَ لا بَطَل. والجَرْيالُ: اللَّوْنُ الأحمر.

جرم: أرْضٌ جَرْمٌ، وأرضٌ صَرْدٌ دَحيلان مُستعمَلانِ في الحَرِّ والبَرْدِ. والجرْمُ، ألواحُ الجَسَدِ وجُثْمانُه. ورجل جَريمٌ وامرأةٌ جَريمةٌ، أي: ذاتُ حرْمٍ أي حسْمٍ. وجرْمُ الصَّوْتِ: حَهارَتُه، تقول: ما عَرَفْتُه إلا بحرْمٍ صَوْتِه. وفلانْ له جَريمةٌ أي جُرمٌ، وهو مصدر الحارِم الذي يَحْرمُ على نَفسِه وقومِه شَرَّا، وهو الحارمُ، قال الشاعر:

وإنْ حارٌ لهم حَرِمَتْ يَداه وحَوَّلَه البَلاءُ عن النَّعيمِ والجُوهُ: الذَّنْبُ، وفِعْلُه الإِحْرام، والمُحْرمُ: المُذْنِب، والجارمُ: الجانى، قال: ولا الجارمُ الجانى عليهم بمُسْلَم (٢)

ولا جَرَمَ يجرى مَحْرَى لا بُدَّ ويُفَسَّر حَقَّا. وجَرْمٌ: قبيلةٌ من اليَمَن. وأَقَمْتُ عنده حَوْلاً مُجَرَّمًا، أي حَوْلاً تامًّا حتى انقَضَى، وقال أبو طالب:

شُهورًا وأيّامًا علينا مُجَرَّما

<sup>(</sup>۱) البیت فی «التهذیب» (۲۸/۱۱)، غیر منسوب، وفی «اللسان» (حرل):

همه هبط وه حررلاً شراسا لیترکوه دمنه دهاسا

(۲) عجز بیت قی «التهذیب» (۲/۱۱)، و «اللسان» (حرم) غیر منسوب، وصدره: فداء لقومی

کل معشر جارم.

وجَرَّمْنا هذه السَّنَة، أي: خَرَجْنا منها، وتَجَرَّمَتِ السَّنَةُ والشِّتَاء والصَّيْف، قال

دِمَـنٌ تَجَرَّمَ بعدَ عَـهْدِ أُنيسِها حِجَجٌ خَلُوْنَ حَلالها وحَرامُها (١)

جرمز: جرْموزُ: حَوْضٌ يُتَّخَذُ في قاعٍ أو رَوْضة، مُرْتَفع الأعضاد يَسيل فيها الماء، ثمَّ يُفرّغ بعد ذلك. وجَرْمَزَ فلان، أي: أخطاً. والجَرْمزةُ: الانقباض عن الشَّيء. ويُقال: ضمّ فلانٌ إليه جَراميزَه إذا رفع ما انتشر من ثيابه، ثمّ مضى. وإذا قلت: ضمّ الثَّوْرُ إليه جراميزه، فهي قوائمه. والفِعْلُ منه: اجْرَمَزَّ، إذا انْقَبَضَ في الكِناس، قال (٢):

مُجْرمِّزًا كَضِجْعَةِ المَاْسُور

وقال بعضهم: الجُواميز الجُسَد. قال أُمَيَّة بن أبي عائذ (٣):

أَوَ اصْحَمَ حَامٍ جَرامِيزَهُ حَزابِيةٍ حَيَدَى بالدِّحال جَرِمق: الجُرْموق: خُفٌ صغير. وجَرامقةُ الشّام: أنباطها. [واحدهم: جُرْمُقانيّ].

جِرن: الجِران: مُقَدَّمُ العُنُقِ من مَذْبَحِ البَعير، أي: مَنْحَـرْه فإذا مَـدَّ عُنُقَـه، قيلَ: أَلْقَى جرانَه بالأرض، قال طَرفَة:

## وأَجْرِنةٌ لُزَّتْ بِدَأَى مُنَضَّدِ (1)

حَمَعَه لسَعَتِه. والجَرينُ: موضِعُ البَيْدَر بلغة اليَمَن، وعامَّتُهم بكسر الجيم، وناسٌ يُسَمُّون الموضعَ الذي يجمَعُون فيه التَّمْرَ حَرينًا، والجميع: الجُرُنُ. والجارِنُ: وَلَدُ الحَيَّة وما لانَ من أولاد الأفاعي. وأديم جارِنٌ: غليظٌ مدبُوغٌ بالسَّلَم في قَول لَبيد:

..... حسارِنٌ مَسْلُومُ (٥)

وتُوْبٌ جارِنٌ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البيت قى «التهذيب» (۲۰/۱۱)، و«اللسان» (جرم) وقائله لبيد، وهو مـن أبيـات معلقتـه انظـر شرح المعلقات للزوزنى (ص ۷۲)، وانظر الديوان (ص ۲۹۷).

 <sup>(</sup>۲) العجاج - ديوانه (۱/۹۰۹).

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين (ص ٩٩٤)، والمحكم (٢٠٦/٧) وروايته «أواسحم».

<sup>(</sup>٤) عجز بيت للشاعر وصدره كما في الديوان (ص ٢٧): «وطيّ محال كالحنيّ خُلوفه» (ص): وقد ورد في الأصول المخطوطة: معضد.

<sup>(°)</sup> البيت في «التهذيب» (١١/ ٣٧/١)، ١٦/ ٤٤٩)، و«اللسان» (سلم)، (حرن) والديبوان (ص

جرنفش: الجَرنَفْشُ: العَظيمُ الجَنْبَيْن. تقول: رجل حرنفش، والأنثى: حَرَنفشة.

جره: سَمِعْتُ جَراهِيةَ القومِ، وهو كالأمهم وعلانيتُهم دون سرّهم.

جرهه: اجْرَهد القوم: قصدوا القصد. واحرهد الطّريق، أي: اسْتَمَرا.

جرهس: والجرهاس: الجَسيم، قال يصف الأسد (١):

يُكْنَى وَما حُوِّل عن جرهاسِ من فَرْسِهِ الأُسْدَ أبا فِراس

جرهم: جُرْهُم: حيٌّ من اليَمَن، نزلوا مكّة، وتزوّج فيهم إسماعيلُ عليه السّلام فعصوًا الله، وألحدوا في الحَرَم فأبادهم الله.

**جرا، جرو**: الجِرْوُ: حِرْوُ الكَلْب وحرو الأسد [وحرو السِباع] ويُحْمَعُ على أَحْرٍ. قال هير (٢):

ولأنت أَشْجَعُ حين تـتّحـهُ الْـ أبطـالُ من لَـيْثٍ أبـى أَحْرِى والجَوْوةُ: النَّفْس.

جرى: الخيل تجرى، والرّياح بحرى، والشَّمْسُ بحرى جريًا إلاّ الماء فإنّه يجرى جرْيةً. والجراءُ للخيْل حاصّة، قال:

## غَمْر الجراء إذا قَصَرْتَ عِنانَهُ

والإِجْرِيّا: طريقته التي يَجْرى عليها من عادته. والإِجْرِيّا: ضرب من الجرى. وفوسٌ ذو أجارِيّ [أي: ذو فنون من الجَرْي (٢)]... والجَريّ: الرّسول؛ لأنّـك أَجْرَيْتَـهُ في حاجتك. والجارية: مصدرها: الجَراء، بلا فِعْلٍ. يقال: فَعَلْت ذلك في حرائها، أي: حين كانت حارية.

جزأ: أجزأني الشيء، مهموز، أي: كفاني. وتحرّأت بكذا، واجتزأت به، أي،

<sup>(</sup>٦) (ط) كانت هذه العبارة مع العبارة السابقة في الأصول المخطوطة وهمي: واديم حارن وثوب غليظ مدبوغ... وقد آثرنا فصلها لأن «الأديم» يدبغ، والثوب لا يدبغ. ومعنى ثوب حارن أي جرن أي أخلق و لان كما في «التهذيب».

<sup>(</sup>١) التهذيب (٦/٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) ديوانه (ص ٣١)، وفيه: «أحر».

<sup>(</sup>٣) تكملة من التهذيب (١٧٣/١١) مما روى فيه عن العين.

اكتفيت به. وهذا الشّيء يُحْزِئُ عن هذا، يُهْمَزُ ويُلَيَّن. وفي لغة: يَحْزَأُ، قال<sup>(۱)</sup>: وأنّ الغَدْرَ في الأقرام عارٌ وأنّ المَرْءَ يَحْرِزُأُ بالكُراعِ والجَزَءُ<sup>(۲)</sup>، مهموز: الاجتزاء [أي: الاكتفاء] والجُزُوءُ أيضًا، تقول: حَزِئَتِ الإبلُ. إذا اكْتَفَتْ بالرُّطْبِ عن الماء حَزَأً وجُزُوءًا وحزّوا غير مهموز. قال<sup>(٣)</sup>:

ولاحته من بَعْد الجُزُوءِ ظَماءةٌ ولم يكُ عن وِرْدِ المياه عَكُـومُ والجازئات: الوحش، والجميعُ: الجَوازئُ. قال:

#### بها من كلِّ حازئيةٍ صُوارُ

والجُزء في تَحْزِئة السِّهام: بَعْضُ الشَّي. جَزَّأَته تَحْزِئةً، أي جعلته أجزاءً. وأَجْزأتُ منه جُزءًا، أي: أخذت منه جُزْءًا وعَزَلْتُه. والجُزْأَةُ: نِصابُ السِّكِّين والمحزوء من الشَّعر، إذا ذهب فصل واحدٌ من فصوله مثل قوله (٤):

يظ ن النساسُ بالمَلِكَيْ ن أَنَّهما قد الْتأما فإن الأمْ رَقد فَقَما فإن الأمْ رَقد فَقَما ومثل قوله (٥):

أصْ بَحَ قل بي صَ رِدا لا يشته ي أنْ يردا

ذهب منه الجزء الثالث.

جزح: جَزَحَ لَنا من ماله جَزْحًا أو جَزْحة: أَىْ قَطَعَ قِطعةً. وجَزَحَ الشَجَرَ: حَتَّ ورقه. جزر: الجَزْرُ: القِطاعُ المَدِّ، وجَزْر البَحْر، والجَزْرُ: نَهْرٌ أو مَدُّ البَحْرِ والنَّهْرِ فى كَثْرَةِ المَاء. والجَزيرةُ: أرضٌ فى البَحْر ينفَرِجُ عنها ماء البَحْر فَتبدُو، وكذلك الأرضُ لا يعلُوها السَّيْلُ فيُحْدِقُ بها فهى الجَزيرةُ. والجزيرةُ: كورةٌ بجَنْب الشّام، والجَزيرة بالبصرة: أرضُ

<sup>(</sup>۱) البيت في اللّسان (جزأ) غير منسوب ونُسب في شرح شواهد الإيضاح (ص ٤١٢)، إلى أبى حنبل بن مر الطّائي.

<sup>(</sup>٢) الجزء بسكون الزاى الغُناء، وفي المحكم (٣٣٥/٧) «رجل له جَزْء أي غناء».

<sup>(</sup>٣) البيت في «اللسان» (عكم)، والتهذيب (٤٧٥/٤) غير منسوب.

<sup>(</sup>٤) للأعشى في ديوانه ص ٣٤٩، ولسان العرب (لأم)، وتهذيب اللغة (١٥/٠٠٤)، وبلا نسبة في اللسان (لأم).

<sup>(°)</sup> الشعر للضب في التهذيب (٣٠٨/٣)، وبلا نسبة في التهذيب (١٤٨/١١)، واللسان (حزأ).

نَحْلِ بين البصرةِ والأُبُلَّةِ خُصَّتْ بهذا الاسْم. وجزيرة العرب مَحَلَّتها لأنّ البَحْرَينِ بحرَ فارِسَ [وبحر] (١) الحَبَشِ ودجلة والفُراتَ قد أحاطَتْ بجزيرةِ العرب، وهي أرضها ومَعدِنُها. والجَزْر: نَحْرُ الجَزَارِ الجَزور، والفِعْل: حَزَرَ يَحْزُرُ. والجُزارة : اليَدانِ والرِّحْلانِ والعُنْقُ، سُمِّيتْ بها لأنَّها لا تُقْسَمُ في سِهام الجَزُور، قال:

شَخْتُ الحُزارةِ .....

والجُزارةُ: حقَّه الذي يُعْطَى إذا نَحَرَها وقسَمها. وإذا أَفْرَدُوا الجَزُورَ أَنَّوا لأنهَّم أكثرُ ما كانوا ينحَرونَ النُّوقَ. واحْتَزَر القومُ حَزورًا إذا حُزِرَ لهم. وأَجْزَرْتُ فلانًا جَزُورًا، أي: حَعَلْتُها له. والجَزرُ: كل شيء مُباح للذَّبح، الواحد: حَزرَةٌ، فإذا قلتَ: أعطيتُ فلانًا جَزَرةً فهي شاةٌ ذكرًا كانَ أو أنثى لأنّ الشّاةَ ليستْ إلاّ للذَّبْح خاصَّةً، ولا تَقَعُ الجَزرَةُ على الناقةِ والجَمَل لأنهما لسائِر العَملِ. ويقال: الجَزرةُ السَّمينةُ من الغَنم. والجَزورة من الإبل: السَّمينةُ وهي القلعةُ والقلُوعُ أي الكثيرةُ. ويقال في الحَرْب: حُزروا واحْتُزرُوا، وصاروا حَزرًا لعَدُوهم. والجَزرُ: نَباتٌ، الواحدةُ حَزرَةٌ. والجَزيرُ بلغةِ السَّوادِ: رحلٌ يختاره أهلُ القريةِ لما يُنوبُهم من نَفَقاتِ من ينزلُ بهم من قِبَل السُّلُطان، قال:

إذا ما رَأُوْنا قَلَّـسُوا مـن مَهـابَـةٍ ويسعَى علينا بالطعامِ جَزيرُهـا<sup>(٣)</sup> وقَلَّسُوا: ضَمُّوا أَيْديهم. ورجلٌ جَزورٌ، أى: سَمين، وكلُّ ما كانَ ثقيـلاً فهـو حَـزُورٌ؛ لأنَّ القومَ رُمَّا اقتَتَلُوا فإذا كانَ فيهم رجلٌ ثقيلٌ فإنما هو حَزُورٌ للسُّيوف.

جزز: الجَزُّ حَزُّ الشَّعْرِ والصُّوفِ وغيره. والجَزَزُ<sup>(3)</sup>: الصُّوفُ الذي لم يُستَعْمَلُ بعدَما حُزَّ، وتقولك صَوفٌ حَزَرٌ. والجَزاز كالحَصاد يَقَعُ على الحِينِ والأوان. وأجَزَّ النَّحْلُ مثل أحْصَدَ البُرُّ. وجَزَّةُ: اسْمٌ أرض، يقال: أن الدَّحّالَ يخرُجُ منها. والجَزارُ: ما فَضَلَ من الأديم إذا قُطِعَ، الواحدة جُزازة. وصُوفُ كلِّ شاةٍ جِزَّةٌ. والجَزائيزُ: عُهُونٌ تُشَدُّ على الهَوادِج.

جزع: الجَزْع: الواحدة: جَزْعة من الخرز. قال امرؤ القيس (٥):

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان (جزر) يستقيم بها الكلام.

<sup>(</sup>۲) بعض بیت لذی الرمة تمامه فی «التهذیب» ( $^{7/9}$ ،  $^{3}$ ،  $^{7/7}$ ):

شحت الحزّارة مثل البيت سائسرُهُ من المسوح حِدَبُ شَوْقَبٌ حَشِبُ

<sup>(</sup>٣) البيت في «التهذيب» (١٠٥/١٠)، و«اللسان» (جزر) غير منسوب

<sup>(</sup>٤) في المحكم ١٣٣/٧ «والجزر والجزاز والجزازه والجزّة ماجُزّ من الصوف».

<sup>(</sup>٥) اللسان (جزع). والتاج (جزع).

وَأَرْحُلِنا الْجَزْعُ الَّذِي لَــَم يُتَقّب

كأنّ عيونَ الوحشِ حولَ خبائنـــا والجَرْعُ: قطعُك المفازة عرضا. قال:

جازعاتٍ بطن العقيق كما تم ضي رفاقٌ أمامَهُ \_نَّ رفاقُ<sup>(١)</sup>

وجَزَعْنا الأرضَ: سلكناها عَرْضا خلاف طولها. وناحيتها الوادى: جزَعاه، ويقال: لا يُسمَّى جزعُ الوادى جزْعا حتى تكون له سعة تُنْبِتُ الشَّحرَ وغيره، واحتج بقول لبيد:

.....كأنَّها أجزاعُ ببشةَ أَتْلُها ورضامُها (٢)

قال: ألا ترى أنه ذكر الأثل! ويقال: بل يكون جزعًا بغير نبات وربما كان رملا. وجمعه (٢): أجزاع. والجازغ: الخشبة التى توضع بين الخشبتين منصوبتين عَرْضًا لتوضع عليها عروش الكرم وقضبانها، ليرفعها عن الأرض، فإنْ نعتها قلت: حشبة جازعة، وكذلك كل حشبة بين شيئين ليحْمَل عليها شيء فهي جازعة. والمُجزَّعُ من البُسرُ ما قد تَجزَّعَ فأرْطَبَ بعضه وبعضه بُسرٌ بعدُ. وفلان يسبح بالنوى المجزّع أي: الذي يَصير على هيئة الجَزْع من الخرز. والجزْعة من الماء واللّبن: ما كان أقل من نصف السقاء أو نصف الإناء والحوض. والجَزعُ: نقيض الصَّبْر. جَزعَ على كذا جَزَعًا فهو جَزع (٤) و جازع وجزوع. وفي الحديث: أتتنا جُزيعة من الغنم (٥).

**جزف: الجُزاف ف**ى الشِّراءِ والبَيْع دَخيل، وهو بالحَدْس بلا كَيْل ولا وزْن، تقول: بعتـه واشْتَريَتُه بالجُزافَةِ والجُزافِ، والقياس: جزافٌ. <sup>(١)</sup>

جزل: الجَزْلُ: أرضٌ كثيرةُ الحجارةِ، وتحمّع على أحزال، ويقال: إنما هو الجَرْل بالراء. والجَزْلُ: الحَطَبُ اليابِسُ<sup>(٧)</sup>، والعَطاءُ الكثيرُ، وأحْزَلَ العَطاءَ. وعَطاءٌ جَزْلٌ جَزيلٌ. وامرأةٌ جَزْلُةُ: ذاتُ أردافٍ وعَجيزةٍ. والجَوْزَلُ: فَرْخُ الحَمامِ. والجَـزَلُ: دَبَرةٌ تخرُجُ على كـاهلِ

<sup>(</sup>١) الأعشى في ديوانه (٢٥٩)، والتهذيب (١/٤٤٤)، واللسان (جزع).

<sup>(</sup>٢) البيت من معلقة لبيد وصدره كما في شرح المعلقات للزوزني ص ٧٦: حُفِزَت وزايلها السراب كأنها

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ط) إلى: ومعه.

<sup>(</sup>٤) زيادة اقتضاها السياق (ط).

<sup>(</sup>٥) لم أحده بهذا اللفظ، وإنما أخرجه مسلم بلفظ: «ثـم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى حُزيْعة من الغنم فقسمها بيننا». أخرجه في القسامة (٢٤٨/٤) (ط) الشعب.

<sup>(</sup>٦) في المحكم (٢١٣/٧): الجزف: الأخذ بالكثرة، وجزف له في الكيل: أكثر.

<sup>(</sup>٧) في المحكم (٢٠٧/٧) «وقيل: الغليظ».

البعير فلا تُبْرَأُ حتى يخرجَ منها عظمٌ فينحسِفَ مكانُه وتَغْضَفُ يَدُ البعير، ويقال: بعيرٌ أُجْزَلُ، قال الكُميت:

إذا هما ارْتَدَّ فارضًا قُعودُهُما إلى التي غبها التوقيعُ والحَرْلُ وأرضٌ جَزْلُةٌ أي شَحْراءُ.

جِزْم: الجَزْمُ: ضَرْبٌ من الكتابة، وهو تَسْوِيَةُ الجَرْفِ، وقَلَمٌ جَزْمٌ: لا حَرْفَ فيه. ومن القراءة: أن يُحْزَمَ الكلام جَزْمًا، تُوضَعُ الحروفُ في مَواضِعها في بَيان ومَهَلِ. والجَزْمُ: الحرفُ إذا سَكَنَ آخِرُه. وجَزَمْتُ القِرْبَةَ إذا مَلاَّتُها. وجَزَمْتُ له جَزْمَةً مَنْ مالٍ أَى قَطَعْتُ له والجزم: الخرص في التمر وغيره.

جزى: جَزَى يجزى جزاءً، أى: كافأ بالإِحسان وبالإِساءة. وفلانٌ ذو غَنباءٍ وحَنزاء، ممدود. وتَحَازَيْتُ دَيْني: تَقاضَيْته.

جساً: جَسَأ الشيءُ يَجْسَأُ جُسُوءًا، وهـو جاسِئٌ، إذا كانت فيه صَلابةٌ وحُشُونةٌ، وجَبَلٌ جاسِئٌ، وأرضٌ جاسِئةٌ، ودابَّةٌ جاسِئةُ القوائِمِ: جافِيةٌ خَشِنَةٌ.

جسد: الجَسَدُ للإنسان، ولا يقال لغير الإنسان حَسَدٌ من خَلْقِ الأرض. وكلُّ خَلْقِ لا يأكُلُ ولا يشرَبُ من نحو الملائكة والجنِّ مما يُعقِل فهو حَسَدٌ. وكانَ عحْلُ بنى إسرائيلَ حَسَدًا لا يأكُلُ ولا يشرَبُ ويَصيحُ، وقوله تعالى: ﴿وما جعَلْناهُم جَسَدًا لا يأكُلُون الطَّعامَ ﴾ [الأنبياء: ٨] أى: ما جَعَلناهُم خَلْقًا مُسْتَعنين عن الطّعام، ودَمٌّ حَسَدٌ حاسدٌ أى يَبسَ، قال:

..... منها جاسِدٌ ونسحيعُ

وقال:

بساعِدَيْهِ حَسَدٌ مُورَّسُ من الدِّماءِ مائِعِ ويَبِسُ والجَسَدُ: الدَّمَاءِ مائِعِ ويَبِسُ والجَسَدُ: الدَّمُ نفسُه. والجَسَدُ: اليابسُ. والجسادُ: الزَّعْفَرانُ ونحوُه من الصَّبْغِ الأحَمرِ والأصفر الشديدِ الصُّفْرة. وتُوبٌ مُحْسَد مُشْبَعٌ عُصْفُرًا أو زَعْفَرانًا وجمعُه محَاسِد. والجُسادُ: وَجَعٌ في البطن يُسَمَّى البَحيذ، وقال:

.... فيه الجُـساد المُحَنجر

<sup>(</sup>۱) بعض بيت للطرماح في ديوانه (ص ٣١٠)، والتهذيب (١٠/١٠)، و«اللسان» (حسد) وتمامه:

فِراغٌ عوارى الليطِ تُكْسَى ظَباتُها سَبائبَ، منها حاسد ونجيع

وقال الخليل: صَوْتٌ مُجَسَّد أي مرمومٌ على محنةٍ ونَغَمات.

جسر: الجَسْرُ والجِسْرُ القِنْطرةُ ونحوه مِما يُعْبَرُ عليه. ورجلٌ جَسْرٌ، أَى: جَسيمٌ جَسورٌ شُحاع. وناقةٌ جَسْرةٌ: ماضية، وقلَّ ما يقال: حَمَلٌ جَسْـرٌ. وقد جَسَـرَ يَحْسُـرُ جُسُـورًا. وإنَّ فلانًا لَيُجَسِّرُ فلانًا أَى يُشَجِّعُه.

جسرب: الجَسْرَبُ: الطُّويل: قال:

لمّا رآه جَسْرَبًا مخنسًا (١)

والمخَنُّ مثلُ الجَسْرب.

جسس: جَسَسْتُه بيدى أى: لَمَسْتُه لأَنظُرَ مَجَسَّه أى: مَمَسَّه. والجَسُّ: جَسُّ الخَبَر، ومنه التَّجَسُّسُ للجاسُوس. والجَسّاسةُ: دابَّةٌ في جَزيرة البَحْر تجسُّ الأخبار وتأتى الدَّجّال. والجَواسُّ من الإنسان: اليدان والعَيْنان والفَـمُ والشَّـمُّ، الواحدةُ: حاسَّةٌ، ويقال بالحاء.

جوسق: الجَوْسَقُ: (القَصْر)(٢)، دخيل.

جسم: الجِسْمُ يَجمَعُ البَدَنَ وأعضاءَه من الناسِ والإبلِ والـدُّوابِّ ونحوه مِيا عَظُم من الخَلْقِ الجسيم، والجُسْمان: جِسْمُ الجُسامُ يجرى مِحرَى الجَسيم، والجُسْمان: جِسْمُ الرجل، ويقال: إنَّه لنَحيفُ الجُسْمان.

جشاً: جَشَاتِ الغَنَمُ، وهو صَوْتٌ يخرُجُ من حُلُوقِها، قال امرؤ القيس:

إذا جَشَـاًتْ سَمِـعْتَ لهـا ثُغاءً كَانَّ الحَـىَّ صَبَّحَهُـم نَـعـــىُّ وَمَنه اشْتُقَّ تَجَشَّاْتُ، والاسْـمُ الجُشـاءُ، وهـو تَنَفُّسُ المَعِـدةِ عنـد الامتـلاءِ. (٣) وقَـوْسُ جَشْءٌ، أى ذاتُ إِرْنان فى صَوْتِها، وقِسِىُّ أَجْشاءُ وجَشْآتٌ، قال:

في كُفِّه جَشْءٌ أَجَشُّ وأَقْطَعُ

<sup>(</sup>١) الرجز لأبي الأسود العجلي في اللسان (رثعن) وبلا نسبة في اللسان (حنن). وبعده: أُقْــصَــرَ عـن حسنـاءَ وارتـٰغنّـــا

<sup>(</sup>٢) زيادة من التاج، فقد حاءت الكلمتان: حوسق، وحلاهق في الأصول غفـلاً من الترجمـة، ولـم يرد فيهما إلاّ كلمة (دخيل).

<sup>(</sup>٣) في المحكم (٣٣٣/٧) «جشأت نفسه تجشأ جشوءا: ارتفعت ونهضت».

جشب: طعامٌ حَشِبٌ: لا أُدْمَ فيه (١). ورجلٌ حَشِبُ المَاكُل، وقد حَشُبَ حُشُوبةً، أى: لم يبال ما أكلَ بغير أُدْمٍ. ويقال: الجَشِبُ ما لم يُنْحَلْ من الطَّعام مثلُ حُبز الشَّعير وشِبْههِ. والجَشّابُ من النَّدَى الذى لا يزالُ يَقَعُ على البَقْل، قال:

#### رَوْضًا بَحشَّابِ السَّندَى مأْدُوما(٢)

قال مُزاحِم: كلُّ شيء وَقَعَ على شيء فقد جَشْبَه، وجَشْبَكَ اللَّه شَبابَك، أي: أماتَه وذَهَب. وأقول: جَشَبَ النَّدَى البَقْل، أي: رَدَّه يعني رَكبه فكادَ يُغَيِّبُه عن العَيْن.

جشر: الجشرُ: الجشرُ: الله وقرارهِ من الحصى والأصداف وأشباهِ ذلك، ورُمَّا احتَمَعَ فلَزقَ يكون في سواحل البحر وقرارهِ من الحصَى والأصداف وأشباهِ ذلك، ورُمَّا احتَمَعَ فلَزقَ بعضه ببعض وصار حَجَرًا تُنْحَتُ منه أرحيةٌ بالبصرة لا تَصْلُح للطَّحْن، فيُجعَلُ لرُءوس البَلاليع. قال زائدة: وحَدنا أرضًا بها حَشْرٌ من القُول، أي: خليطٌ من ضروبه. وحَشَرَ الصَّبْحُ: انكَشَطَ عنه الظَّلامُ، وعن عثمان: «لا يَغُرَّنكُم حشركُم عن صلاتِكم». وقال زائدة: أرضٌ حَشِرةٌ أي صَفّاء (الله عنه العلم الله عنه العلم الله الله الله عنه الطَّعرُ: العَليظ. ومالٌ جشرٌ أي يأوي إلى أهله. قال أبو الدُّقيْش: أصْبَعَ بنو فُلان جَشْرًا أي يَأُوونَ إلى مكانهم في الإبل. والجَشيرُ: الجُوالِقُ الضَّخْمُ. والجاشِريَّةُ: امرأةٌ منسُوبةٌ.

جِشْق: الجَشُّ طَحْنُ السُّويق (والبُرِّد إذا لم يُحعَل دقيقا) (١)، والجَشيشُ. والمجشّةُ: رَحيُّ صغيرةٌ تُحَشُّ بها الجَشيشة، ولا يقال للسَّويق: جَشيشةٌ ولكن جَذيذةٌ. والجَشَّةُ والجُشُّةُ، لغتان، : الجماعة من الناس يُقبلونَ معا في تُوْرَةٍ (٥)، قال العَجّاج:

بَحَشُّةٍ حَشُّوا بها مُمَّنْ نَفَر (٦)

وبه جَشَّةٌ، أي: شدَّةُ صَوْتٍ، ورَعْدٌ أَجَشُّ، قال لبيد:

<sup>(</sup>١) في المحكم (١٧٩/٧)، «والجشب البشيع من كل شيء».

<sup>(</sup>۲) الرجز في «التهذيب» (۱۰/٤٤٠)، و «اللسان» (حشب) لرؤبة وهو في ملحق ديوانه (ص

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من «اللسان» نقلاً عن «التهذيب» مما أخذه الازهرى من «العين».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول المخطوطة، وأما في «اللسان» ففيه: نهضة.

<sup>(</sup>٦) البيت في «اللسان» وفي الديوان ص ١٨٧، وفي المحكم ١٢٩/٧، وفي بعض نسخه «ممن

باَحَسْ الصَّوْت يَعْبُوبِ إِذَا طَرَقَ النَحْى مِن الغَنْوِ صَهَلْ قَال الخَليل: الأصواتُ التي تُصاغ منها الألحانُ ثلاثةٌ: الأَجَشُّ صوْتُ من الرأس يخرُجُ من الخَياشم، فيه غَلَظٌ وبُحَّةٌ فُيْتَبعُ بَحدر موضع على ذلك الصَّوْتِ بعينِه يُقال له الوَشْي، ثم يعاد ذلك الصوت بعينه، ثم يُتْبعُ بوَشْي مَثْلِ الأوَّل فهي صياغته، فهذا الصَّوْتُ الْحَشُّ. قال زائدة: حَشَّه بالعَصَا أي ضَربَه بها. والجَشُّ: كَنْس البِئرِ حتى تُخرُجَ حَمْاتُها.

جشع: الجشع: الحرص الشديد على الأكل وغيره. وقوم حَشِعُون. وحَشِعَ يَحْشَعُ. جشم: جَشِمتُ الأمرَ جَشْمًا وجَشامةً، أي: تَكَلَّفْتُه و تَحَشَّمْتُهُ. و تَجَشَّمنى ف لانْ وأجْشَمَنى أي كَلَّفنى. وجُشَمُ البعير: صدْرُه، وما يَغْشَى به القِرْنَ من خَلْقِه. يقال: غَتَّه بجُشَمِهِ، أي: ألقَى صدره عليه. ويقال: حَشِمْتُ حَشْمةً غليظةً. وبَنُو جُشَم قبيلةٌ من هوازن.

جِشْن: الجَوْشَنُ: ما عَرُضَ من وَسَط الصَّدْر. ويقال: الجَوْشَنُ: اسمُ الحديد الذي يُلْبَسُ من السَّلاح. وجَوْشَنُ الجَرادةِ: صَدْرُها.

جِضْض: جَضَّ عن الشَّيْء أي حادَ عنه، وحاضَ مِثلهُ.

جطح: جطح: يقال للعَنْز عند الحليب: حِطِحْ، أي: قَرِّى فَتَقَرَّ. قال زائدة: حَطَح السَّحْلة إذا زُحرَتْ ولا يقال للعَنْز.

جَعَب: جَعَبت جعبة، أى: اتخذت كنانة. والجعَابَةُ: صنعة الجَعَّـاب. والجُعَبَـى: ضـرب من النَّمل أحمر، ويجمع جُعَبَيات. والجُعْبُوبُ: الدَّنيء من الرحال. قال:

تأمل للملاح مخضبات إذا انجعب البعيث ببطن وادى

أى: مات البعيث الذي عجز عن المرأة. والجعباء: الدُّبر قال بشار:

سُهَيْلُ بن عمارِ يجسود ببسرّه كما جاد بالجعبا سُهيل بن سالـم ويُروى: بالوجعاء.

جعبر: الجَعْبَريَّةُ والجَعْبَرة أيضًا: القصيرةُ الدَميمةُ، قال(١):

لا جَعْبَريّات ولا طَهامِ للهُ أَي: قِباحُ الخِلْقة. ويقالُ: يريد طِوالاً دِقاقًا.

<sup>(</sup>١) هو رؤبة بن العجاج والرجز في ديوانه (ص ١٢١)، ولسان العرب (جعبر).

جِلخ: الجَلْخُ في النَّكاح: الإخراجُ، والدعس: الإدخال.

جعثم: الجُعثُومُ: الغُرمول الضَّحْم.

جعثن: الجعثِن: أروحة الشَّجر بما عليها من الأغصان، الواحدة: جعثنة، وكلُّ شجرة يبقى أرومتها في الشتاء من عظام الشجر وصغارها فلها جعثن في الأرض، وبعدما يُنزعُ فهو حعْثِن، حتى يقال لأصول الشوك على الأرض حعْثِن حتى يُقال لأصول الشّوك: حعْثِن، قال الطِّرمّاح في وصف لحيى النّاقة على الأرض (١):

وموضع مشكوكين ألقَتْهما معًا كوطأة ظبى القُفِّ بين الجعائِنِ وجِعْثِن: من أسماء النساء. وتَحَعْثَن الرّجلُ إذا تجمّع وتقبّض. ويُقال لأُرومة الصّلّيان: جعْثِنة.

جعد: رجلٌ خَعْدُ الشَّعر، وشعر جعْدٌ، وقد جَعُـدَ يَجْعُـدُ جُعُـودَة. وجعّدها صاحبها تجعيدًا.

ويُحْمَعُ الجعدُ جعادا. وقال:

قد تيمتنى طَفْلَةٌ أُمْلُودُ بفاحـــم زيَّنـــه التَّحعيــد

ورجلٌ جَعْدُ اليدين: بخيلٌ بملك يده. قال:

ما قابض الكفين إلا جَعْدُ

ويقال للقصير الأصابع: حَعْدُ الأصابع. وزَبَدٌ حَعْدٌ إذا صار على خَطْم البعير بعضه فوق بعض. قال:

واعتم بالزَّبَدِ الجَعْدِ الخراطيم (٢)

والجعودة في الخدين أيضا. وثرى جَعْد يعني التُّرابَ النديّ يقال: ثَرى جَعْد ثَعْد: ندٍ. والذئب يُكنَى أبا جعدة من بُخْلِه قال:

هي الخمر تُكْنَى بِأُمِّ الطِّلا كما الذئب يُكْنَى أبا جعده (٣)

<sup>(</sup>۱) ديوانه: (۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) القائل هو ذو الرمة، وصدر البيت: تنجو إذا جعلت تدمى أخشتها». التهذيب (٩/١)، والديوان (ص٥٠٤).

باب الجيم

يعنى: هذه كنية باطلة ككنية الذئب. وبنو جَعْدة: حيّ من قيس. وبعيرٌ جَعْدُ: كثيرُ الوبر. والجعدة: حشيشة تنبت على شاطئ الأنهار لها رعثة مثل رعثة الديك طيبة الريح تنبت بالربيع وتيبس في الشتاء، وهي من البقول تحشى بها المرافق. قال أبو ليلي: هي من الأصول التي تشبه البقول. لها أصلٌ مجتمع وعروق كثيرة، والبقلة: التي لها عرق واحد.

جعدب: جعدبة: اسم رجل من المدينة.

جعدل: الجَعْدَلُ: البعير الضَّخْم القوىّ.

جعر: الجَعْرُ ما يبس في الدّبر من العَذِرَة، أو خرج يابسا. ولا يقال للكب إلاّ جَعَرَ يَحْعَرُ. والجَعْراءُ: حي يُعَيَّرون بذلك. قال:

دعت كندة الجعراء بالحيِّ مالكا وتدعو بعوفٍ تحت ظل القواصل والضَّبع تسمّى جَعارِ لكثرة جعرها، والأنثى أم جعار. والجاعرتان حيث يُكُوَى الحمار من مؤخره على كاذَتَىْ فَخِذَيهِ. والجِعارُ: الحبل الذي يشُـدُّ به المستقى من البئر وسطه لئلا يقع في البئر. قال: الراجز<sup>(۱)</sup>:

ليس الجعار مانعي مــن القُدَرْ

جعس: الجَعْسُ: العَذِرة. جَعَسَ يَجْعَسُ جَعْسا. والجُعْسوس: اللئيم القبيح الخلقة والخُلُق، والجمع: الجعاسيس. قال العجاج<sup>(٢)</sup>:

ليسس بجُعْسوس ولا بُجعشُسم

جعشم: الجُعْشُم: الصغيرُ البدن القليل اللَّحم والجسم، قال العجّاج:

ليس بجُعْشوش ولا بجُعْشُم

وقال بعضهم: الجُعْشُمُ: الرجُلُ المُنتَفِخِ الجَنْبَيْنِ غليظُهما، قال رؤبة:

تنجو إذا السَّيرُ استمرَّ وذَمُهُ و وَكُمُهُ وَكُمُ وَاللَّهُ وَكُمُ وَاللَّهُ وَكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُمُ وَاللّمُ وَكُمُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا أَمُ وَكُمُ وَلَا أَمُ وَكُمُ وَلَا أَنْ وَلِهُ وَلَا أَمُ وَلَا أَنْ مُنْ وَلِهُ واللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلِهُ لِلللّّهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّا لِللللّهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَلِهُ لِللللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِلِهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهِ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللللللّهُ لِللللّ

والشَجْعَمُ: الطويلُ من الأسد مَعَ عِظَمٍ، وكذلك من الإِبل والرجال.

<sup>(</sup>٣) نسب في التهذيب (١/ ٣٥) إلى عبيد بن الأبرص وكذلك في اللسان (جعد)، وصدره فيه: وقالوا: هي الخمر تكني الطلا.

<sup>(</sup>١) الرجز في التهذيب (٣٦٢/١)، واللسان (جعر) والتاج (جعر).

<sup>(</sup>۲) الرجز للعجاج في ديوانه (۱/٥٠/۱)، وبلا نسبة في اللسان (جعشم)، وتهذيب اللغة (٣١١/٣)، ويروى: «بجعشوش»، وهي التي سيذكرها المصنف في (جعشم).

جعظ: يقال الجعظ للسّيِّئ الخلق الذي يتسخَّط عند الطعام.

جعظر: الجَعظَريِّ: الأَكُول. وفي الحديث: «أَبغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ الجَوَّاظُ الجَعْظَرِيُّ». فالجوَّاظُ الفاجر، قال:

#### حوّاظةٌ جَعَنظَ رّ جنْعيظُ

و حَعَنظَرٌ و حِنعيظٌ و حَنْعَظرٌ كله سواء. والجِعْظار: الرحلُ القصيرُ الرِّحْلَيْن الغليظ الجسم. وهو الجَعْنظارُ أيضًا، وإِنْ كان مع غِلَظ جسمه وترارةِ خَلْقِه أكولاً قويَّا سُمِّيَ جَعْظ يَّا.

جعع: جَعْجَعْتُ الإبلُ: حَرَّ كُتُها للإناخة، قال الأغَلب(١):

عَــوْدٌ إذا حَعْجَعَ بعـــدَ الهَبِّ جَرْجَر فــى حَنْجَــرَةٍ كَالجُبِّ وجَعْجَعْتُ بالرَّجُلِ: حَبَسْتُه في مجلِس سُوءٍ. والجعجاع من الأرض: مَعْركَةُ الأبطال. قال أبه ذُؤيب:

فَأَبَدَّهُ نَّ خُتُوفُهُ لَنَّ فَهَارِبٌ بِدِمائِهِ أَو بَالِكُ مُتَحَعْمُ (٢) مَتَحَعْمُ فَهُارِبٌ بِدِمائِهِ أَو بَالِكُ مُتَحَعْمُ مُعَمَّمُ فَأَبَدَ الْمُعَفَ: الجعف: الجعف: الجعف: الجعف: الجعف: الجعف: الجعف: الجعف: الجعف: المحتمدة المحتمدة

إذا دخــلَ الناسُ الظِلال فإنَّــه على الحوض حتى يصدر الناس مُنْجَعِف أَى قد رمى بنفسه. وجعفِيٌّ: حيّ. والنسبة إليه: جُعْفِيّ على لفظه.

جعفر: الجَعْفَرُ: النَّهْرُ الكبير الواسع، قال:

تَأُوَّدَ عُسْلُوجٌ على شَطِّ جَعْفَ ر

جعل: جَعَلَ جَعْلاً: صنع صنعًا، وجَعَلَ أعمُّ؛ لأنَّكَ تقول: جَعَلَ يأكُلُ، وَجَعَلَ يصنع كذا، ولا تقول: صَنعَ يأكُلُ. والجعْلُ: ما جعلت لإنسان أجرًا له على عمل يعملُهُ، والجعالة أيضا. والجعالاتُ: ما يتجاعل الناس بينهم عند بعث أو أمر يَحْزُبُهم من السلطان. والجُعَلُ: دابَّةٌ من هوام الأرض. والجَعْلُ، واحدُها جَعْلَة: وهي النّحلُ الصّغار.

<sup>(</sup>١) كذا في التاج وأضاف: قال الصاغاني ليس الرجز للأغلب وإنما هو للركين كذا والصواب هـو دكين بن رجاء الراجز.

انظر ترجمته في إرشاد الأريب (١١٣/١١)، والأغاني (١٤٩/٨) والسمط (٦٥٢)، ورواية الصاغاني للبيت:

عـــود إذا جَرْجَـــر بعــــــــــد الهَبِّ

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين (٩/١)، واللسان (جعع).

والجِعالُ والجِعالة: حِرْقَة تُنزلُ بها القِدْرُ عن رأس النارِ يتَّقَى بها من الحَرِّ.

جعم: امرأة جَعْمَاءُ: أُنْكِرَ عقلها هرما، ولا يقال: رحل أَجْعَم. وناقة جعماء: مُسِنَّة. ورجلٌ جَعِمٌ وامرأة جَعِمَةٌ، وبها جَعَمٌ، أى: غِلَظُ كلامٍ في سَعَةِ حَلْق. وجَعِمَ الرَّجُلُ جَعَمًا، أي: قَرَمَ إلى اللَّحْم، وهو في ذاك اكول. قال: العجّاج (١):

### إذا جَعِمَ الذَّهلانِ كلَّ مَجْعَمِ

أى: جَعِموا إلى الشَّرِّ، كما يُقْرَمُ إلى اللَّحم.

جعمر: الجَعْمَرة: أن يجمعَ الحِمارُ نفسَه وجَراميزه ثم يحمل على العانة وعلى شيءٍ أراد كَدْمَه.

جعمس (٢): ورجُلْ مُجَعْمِسٌ وجُعامِس: أى وَضَعَ الجُعْمُوسَ ، عرَّة، وهو العَذِرة. جعمط: الجَعْمَظُ: الشَّيخُ الشَّرهُ.

جِعن: جَعُونَةُ: اسم رجل من البادية. قال مبتكر: بنو جَعُونة بطن من بني تميم. حفد: رجلٌ جَعِبٌ مُتَجَعِّبٌ، أي: شَغِبٌ مُتَشَغِّبٌ.

جِفاً: جَفاً الزَّبَدَ يَجْفاً جَفاً، والاسم: الجُفاءُ. وأَجْفاَتِ الِقدْرُ زَبَدَها، وجَفاَتْ به، أى: رَمَتْ به وطَرَحَتْه. وجفأتُ الرَّجُل، أى: احتملته وضربت به الأَرْض. والجُفاءُ: الزَّبَدُ فوق الماء، قال الله عزّ وحلّ: ﴿فَامّا الزَّبَدُ فَيَذْهِب جُفاء﴾ [الرعد: ١٧].

جِفْعُ: الجَفْخُ: العظَمَةُ والفَحْر والتّطاوُل. قال:

أَتُوعِدنيي بَجَفْـخِ بنــي فــلانِ وقد أَفْحَمْتُ شاعـرَ كـلِّ حـيِّ والفِعْل منه: جَفَخَ يَجْفَخُ.

جفر: الجَفْر والجَفْرة من أولاد الشّاء ما قد اسْتَحْفَرَ، أى: صارَ له بَطْنُ وسَعَةُ جَوْفٍ وأَقْبَلَ على الأكْلِ. وهو الْمَتَكَرِّشُ من الناس، واستَجْفَرَ الصَّبِيُّ: عَظْمَ بَطْنُه وأَكَلَ. وأَجْفَرَ جَنْبُه فهو مُحْفَرُ الجَنْبِين من كُلِّ شيء. وجُفْرَةُ الجَنْبِ: باطِنُ المُحْرَئِشِ (٣). والجُفْرةُ: حُفرةٌ واسعةٌ مُستَديرةٌ في الأرض. والجَفيرُ: شِبْهُ الكنانة إلا أنّه أوسَعُ، يُحْعَل فيه نُشَّابٌ كثيرٌ.

<sup>(</sup>١) ديوان العجاج (ص ٢/١٦، ٤٧٠)، والتهذيب (٢/١٩)، واللسان (جعم).

<sup>(</sup>٢) انظر أيضًا مادة (قعمس).

<sup>(</sup>٣) (ط): جاء بعد هذا في الأصول المخطوطة: وقال غيره: المُحْرَئِشٌ ضحم الجُنْبَيْسِ، وأقـول: هـذا مُحْرَئِشُّ الَحْنَبِيْنِ.

وقد توهم محقق «التهذيب» فحسب أن عبارة: «حفرة البطن باطنُ المجرئش» شـطر مـن الشـعر، وهو من كلام الخليل حكاه شمر كما في «التهذيب».

وجُفورُ الفحْلِ: فُتورُه وانقِطاعُ مائه من كثرةِ الضِّرابِ، وكل فَحْلِ يْجُفُر ماؤُه أى يَنْقَطِعُ. ورجلُ مُجفرٌ، قد أَجْفَرَ أى تَغَيَّرَتْ رِيحُ حَسَدِه. قال زائدة: أَجْفَرَ الرحلُ إذا كانَ بَبَلَدٍ ثم "َفُقِدَ فلا يُحَسُّ به، وأَجْفَرَنا فلانٌ أى: جَفانا وحُبسَ عَنّا.

جِفْس: الجِفْسُ: لغةٌ في الجِبْس، وهو اللَّئيمُ.

جِفْف: حَفَّ يَجفُّ ويَحَفُّ جُفُوفًا. والجُفُّ: ضَرَّبٌ من الدِّلاء، قال:

كُلُّ عَجُوزِ رأسُها كَالقُفَّةُ تَسْعَى بِجُفِّ مَعَها هِرْشَفَّهُ(١)

ويقال: هو الذي يكون بين السَّقَائين يملَـؤُون به المَزايِدَ. قال زائدة: الجُـفُّ الشيءُ الخَلَقُ والشَّيْخُ الكبير، وقِشْر كل شيء جُفُّه. والجُفُّ (١): قِيقاءَةُ الطَّلْعِ، وهو الغِشاءُ الـذي يكونُ على الوَليع، وجمعُه جُفوف، قال:

وتَبْسِمُ عن نَيِّر كالولي عِي شَقَّقَ عنه الرُّقاةُ الجُفُوفا(٢)

والجُفْوَةُ والجُفُّ: جماعة من الناس. والتَّحفافُ معروف، ويُجُمَع على التَّحافيف. والتَّجفاف (بنَصْب التاء): مصدر بَدَلَ التَّحفيف، وتقول: جَفَفْت التَّحْفاف تَحْفاف تَحفافًا أي تحفيفًا. ويقال: اعزل حُفَافه عن نَديَّه أي ما جَفَّ منه. والجَفْجَفُ: القاعُ المستديرُ الواسعُ (وانشد:

## يطَوى الفَيافي جَفْجَفًا فَجَفْجَفًا (٤)

جفل: جَفَلْتُ اللَّحْمَ عن العظمِ والشَّحْمَ عن الجِلْدِ والطِّين عن الأرضِ. (٥) والرِِّيحُ تَجْفِلُ السَّحابَ الخفيفَ من الجَهامِ، أي: تَسْتَخِفُّه فتمضى به، واسْمُ ذلك السَّحابِ الجَفْلُ. وقال قائلٌ: إنّى لآتى البَحْرَ فأجِدُه قد حَفَلَ سَمَكًا كثيرًا، أي الْقاهُ على السّاحِلِ.

<sup>(</sup>١) الرجز في «التهذيب» غير منسوب، وهو كذلك في «اللسان» (حفف، قفف. هرشف) مع الحتلاف في الرواية.

<sup>(</sup>٢) في المحكم ١٦٠/٧ الجف غشاء الطلع إذا جفت، وعم بعضهم فقال هـو وعـاء الطلـع، وفـي الحديث: «طُبّ النبي ﷺ فحعل سحره في حف طلعة ذكر».

<sup>(</sup>٣) البيت في «التهذيب» و «اللسان» (جفف، ولع) غير منسوب.

<sup>(</sup>٤) الرجز للعجاج كما في ديوانه (مجموع أشعار العرب) ص ٨٣ وهو في «التهذيب» و «اللسان» وروايته في الديوان:

في مهمة ينبي نطاه العَفَا معق المطالي حفحفًا فَجَفْحَفا (٥) في المحكم (٢٩٩/٧) بلفظه وزاد عليه: «يجفله حفلا، وحفّلَه كلاهما قشّرَه».

والجُفالُ من السَّحاب ومن الكَلاَ: ما حَفَّ وانطَرَدَ للرِّيحِ. والجُفالُ والجُفُولُ: سُرْعَةُ عَدْو، وحَفَل الظَّليمُ، وأحْفَلَ أجْوَدُ، قال:

### إذا الحَرُّ جَفَّلَ صِيرانَها(١)

وانْجَفَلَ اللَّيْلُ والظَّلُّ: ذَهَبَ، (وانْجَفَلَ القوم انجفالاً، إذا هَرَبُوا بسرعَة، وانْجَفَلَتِ الشَّحَرةُ إذا هَبَّتْ بها رِيحٌ شديدة فَقَعَرتْها) (٢٠). والجُفالةُ من الناسِ: جَمَاعةٌ حاءُوا أو ذَهَبُوا. والجُفالُ: الشَّعْرُ الكثير، قال ذو الرُمَّة:

#### على المَتنَيْن مُنسدِلاً جُفالا(٣)

والجُفالُ من الصُّوفِ: مَا طالَ وحَسُنَ ودَقَّ. يقالُ: عليه جُفالةٌ من الصُّوفِ. والإِجْفيلُ: الجَبانُ. (وجَفَّلَ الفَزَعُ الإِبلَ تَحفيلً، فجَفَلَتْ جُفُولاً، إذا شَرَدَتْ نادَّةً، وجَفَلَت النَّعامَةُ).

جِفْن: الجَفْنُ: ضَرْبٌ من العِنَبِ، ويقال: هو نَفْسُ الكَرْمِ بلُغِة اليَمَنِ. ويقال: الجَفْنُ والجَفْنُة والجَفْنَة التي للطَّعام، وجمعُها الجِفانُ. الجَفْنُ للسَّيْفِ والعَين، وجَمعُها الجِفانُ. الجَفْنُ للسَّيْفِ والعَين، وجَمعُهُما جُفُونُ. وجَفْنَةُ: قَبيلةٌ من اليَمَن مُلُوكٌ بالشَّام، قالَ:

أولادُ حَفْنَةَ حَوْلَ قَبْرِ أَبِسِيهِمُ قَبْرِ ابن ماريةَ الأَعَزِّ الأَجْلَلِ (٤) جفا (جفو): جفا الشّيءُ يَجْفُو حَفاءً، ممدود، كالسَّرْج يجفو عن الظَّهْر، إذا لم يَلْزَمِ الظَّهر، وكالجنب يجفو عن الفراش، وتَحَافَى مثله، قال (٥):

إن جَنْبي عن الفِراش لنابي كتجافي الأَسَرِّ فوق الظِّرابِ وقال العجّاج (٢):

<sup>(</sup>١) الشطر غير منسوب في تاج العروس (حفل).

<sup>(</sup>٢) (ط) ما بين القوسين زيادة من «التهذيب» من أصل «العين» الذي أخلت به الأصول المخطوطة.

<sup>(</sup>۳) عجز بیت لذی الرمة، وصدره کما فی «التهذیب» (۸۹/۱۱)، و «اللسان» (سبکر)، والدیوان (ص(-7.5)):

وأسْــود كالأساود مُسْبَكِّرًا

<sup>(</sup>٤) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه (ص ١٢٢)، و«اللسان» (حفن)، (مرا)، ويروى: قبر ابــن مـــاريــةَ الكــريـــمِ المُفضِـــلِ

<sup>(</sup>٥) القائل هو معد يكرب والبيت في اللسان (سرر).

<sup>(</sup>٦) ديوانه (ص ٤٩٨).

# وشَحَرَ الهُلدّابَ عنه فحف المُلدّابَ عنه فحف

والجَفاءُ، يُقْصَرُ ويُمَدُّ: نقيض الصِّلة. والجَفْوَةُ: أَلْزَمُ في ترك الصِّلة من الجَفاء؛ لأنّ الجَفاءَ قد يكونُ في فَعَلاته إذا لم يكن له مَلَقٌ.

حَابٌ تَرَى بليته كُدُوحِا مُحْلبةً في الجلْدِ أو جُرُوحِا

وقَرُوحٌ جُلَّبٌ مثْلُه، قال:

عافاكَ رَبِّي مِنْ قُروح الجُلَّبِ(٢)

والجُلْبةُ: أَنْ يُحْلِبَ حَلْدُ الإنسانِ على عَظمِه في السَّنَةِ الشَّديدةِ. وجُلبُ الرَّحْلِ: نَقْشُ خَشَبِ الرَّحْلِ وأحناؤه، وما يُؤْسَرُ به، ويُشَدُّ سِوَى صَنَقِه وأنْساعه، قال:

كأنّ جُلْبَ الرَّحلِ والقِرطاط

والجُلْبانُ: الْمُلْكُ، الواحدةُ بالهاء، وهو حَبُّ أَغْبَرُ أَكْدَرُ على لَوْنِ المَاشِ، (إلاّ أَنَّه أَسْدُّ كُدْرةً منه وأعظَمُ حِرْمًا، يُطْبَخُ). والجالبَةُ والجَوالِبُ من شَدائِدِ الدَّهرِ: حالات تجى بآفاتٍ وتَحْلِبُها. والجلبابُ: ثَوْبٌ أُوسَعُ من الخِمار دونَ الرِّداء، تُعَطِّى به المرأةُ رَأْسَها

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي وغيرهم، عن عمران بن حصين بلفظ: «لا جلب، ولا جنب ولا شغار في الإسلام». انظر صحيح الجامع (ح ٧٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) الرحز بلا نسبة في «التهذيب» (١/١١)، و«اللسان» (حلب) غير منسوب، وورد «جُلّب» مكان «الجُلّب».

و صَدْرَها، قال:

#### والعيش داج كنفًا جلبابه(١)

وقال الآخر: مُحَلْبَبٌ من سَوادِ الليلِ جلبابا<sup>(٢)</sup> والجلْب والجَلْب من السَّحابِ تَراهُ كأنَّه حَبَلٌ. (والجُلْبَةُ: العُوَذُة التي يُخْرَزُ عليها الجلْدُ، وَجمعها: الجُلَبُ. وقال عَلْقَمَةُ يصفُ فَرَسًا:

بغَوْج لَب أُنه يُتَمُّ بَرِيمُ فَ على نَفْتُ رَاق خَشْية العَين بحلِب العَوْجُ: الواسعُ حِلْدِ الصَّدْر. والبَريمُ: خَيْط يُعْقَدُ عليه عَوْذَة، ويُتَمُّ بريمه أى: يُطالُ إطالةً لسَعَةِ صَدْرِه. وَالمُجْلبُ: الذي يَجَعْلُ العُوذَة في جلْبٍ ثم يخاطُ على الفَرَسِ عن أبى عمرو. والجُلْبةُ: الحديدة يُرْقَعُ بها القَدَحُ، وهي حديدة صغيرة والجُلْبة في الجَبَل، إذا تراكم بعضُ الصَّخْر على بعض، فلم يكنْ فيه طريق تأخذُ فيه الدَّوابُ (٢٠).

جلع: الجَلَحُ: ذَهابُ شَعْر مُقَدَّم الرأس، والنعتُ أَجْلَحُ. والتَجليحُ: التَعميم في الأمر. وناقَةٌ مِجلاح: وهي المُجَلِّحة على السنة الشديدة في بقاءٍ لَبَنِها، والجميعُ: المَجاليح، قال:

شَدَّ الفَناءُ بمصباح مَجانةً خُلِقَتْ خُلْقَ المُصاعيبِ

والجالحةُ والجَوالحُ: ما تَطايَرَ من رءوس النبَات كالقُطْن من الريح ونحوه من نَسْج العنكبوت، وكالتَّلْج إذا تَهافَتَ. والجَلْحاء: البَقَرةُ الذاهبُ قَرناها بأَخرةٍ. جُلاح: اسمُ أبى أُحيْحَة، وكان سيد بنى النَّجّار وهو جَدِّ عبد المطَّلب، كانت أمُّه سَلمَى بنتَ عَمْرو بنِ أُحيْحَة. والمُجَلَّح: الكثير الأكل، ومنه قول ابن مقبل:

إذا اغبر العِضاهُ المُحَ لَعُولُ الْعُ

وهو الذي أُكِلَ فلم يُتْرَكْ منه شيءٌ.

جلحب: شيخٌ جِلْحابٌ وجِلْحابةٌ، وهو القديم.

جلخم: اجلَخَمَّ القَومُ: استَكْبَرُوا. قال:

<sup>(</sup>١) الرجز في بلا نسبة «اللسان» (جلب)، غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) الشطر بلا نسبة في «التهذيب» (١١/٩٣)، و «اللسان».

<sup>(</sup>٣) (ط): الكلام الطويل بين القوسين كله من «التهذيب» وقد أُخلَّتْ به الأصول المخطوطة.

<sup>(</sup>٤) البيت لابن مقبل في ديوانه (ص ٢٣)، وفي «اللسان» (حلح)، والتهذيب (١٥٠/٤) وتمامه: ألم تعملي أن لا يذُمُّ فُـــــــاءً للمُحَلَّحُ

### يَضربُ جَمْعَيْهِمْ إذا اجلَخَمُّوا(١)

جلد: الجلْدُ: غِشاءُ حَسَد الحَيوان، ويقال: حلْدَة العَيْن ونحوها. وقولُه - حَلَّتْ عَظَمتُه -: ﴿وقالُوا لَجُلُودهم ﴿ [فصلت: ٢١]، يُفَسَّرُ: لفُروجهم، فكنى بالجُلُود عنها (٢). والجَلَدُ: ما صَلُبَ من الأرض واستَوى مَثْنُه، والجميعُ أَجْلادٌ. وهذه أرْضٌ جلْدةٌ، ومكانٌ حَلْدٌ، والجميع: حَلَدات، وناقةٌ جَلْدةٌ ونُوقٌ حَلَداتٌ وهي القَوِيَّةُ على العَمَلِ والسَّيْر، وبحُمّع على جلادٍ. وجَلَده بالسَّوطِ جَلْدًا، أي: ضَرَبَ حلْدَه. وجَلَدْتُ البَوَّ تَجليدًا، أي: حَسَوْتُه بالتَّبْن، والقِطعةُ من البَوِّ حلْدة والجمع حلَدٌ، قال:

#### عَواكِفًا بحلَدِ الحُسوار

وبعض يرَوى بَحَلَد على معنى صُلْب وصُلُب، وقد قُرِئ: ﴿بِيَنِ الصُّلُبِ والترَّائِبِ﴾ [الطارق: ٧]. والجلادُ بالسُّيوفِ الضِّرابُ. وحَلَدْتُ به الأرضَ أى صَرَعْتُه. والجليدُ: ما حَمَدَ من الماء وما وَقَعَ على الأرض من الصقيع فحَمَدَ، وقول الأخطل:

#### يَبْقَى لها بعدَها آلٌ ومِحْلُودُ (٣)

قال أبو الدُّقَيْش: لها ألواحُها، ومَحْلُودُها بَقِيَّةُ حَلَدِها. ورجلٌ جَلْدٌ: جَلَيدٌ، وقد حَلُـدَ حَلَادةً. والمَحالدُ مثل المآلى، واحدُها مُحلَدٌ، وهي من جُلُودٍ. والجَلَدُ أن يُسْلَخُ حلْدُ البعيرِ أو غيرُه فَيلْبَسُه غيرُه من الدَّوابِّ، قال العجّاج يصف الأَسَدَ:

## كانَّه في جَلَدٍ مرفَّلِ (١)

جلف: الجُلْذِيُّ: الشديدُ من الأمر. والجُلْذيُّ: الحَجَرُ، والجمع حَلاذيُّ. والجُلْذِيَّةُ: السَّديدةُ من النوق.

جلز: كُلُّ شيءٍ يُلْوَى على شيءٍ فَفِعْلُه الجَلْزُ، والاسْمُ الجلازُ. وجَلائِزُ القَـوْسِ: عَقَبٌ قد لُوىَ عليها في مُواضِعَ، كُلُّ واحدٍ منها جِلازٌ، قال الشمّاخ:

<sup>(</sup>۱) الرحز للعجاج في ديوانه (۱۳۱/۲) ۱۳۲)، واللسان (حلحم)، وبلا نسبة في اللسان (حلحم)، وفيه: احلحموا، ويروى بعده: خوادبًا، أَهْوَنُهُنَّ الأُمُّ.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك في المحكم (٢٣٠/٧) ثم قال: «وعندى أن الجلود هنا مسوكهم التي تباشر المعاصي».

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه (ص ٣٤)، وورد «كأن» مكان «يبقي»، في «التهذيب» (١٠/١٠)، وراد (٣٠/١٠)، و «اللسان» (حلد) غير منسوب.

<sup>(</sup>٤) الرجز في «التهذيب» (١٠/١٠)، و«اللسان» (حلد) والديوان (١/٥٤١).

### وصفراء من نَبْع عليها الجَلائــزُ (١)

والجلازُ أَعَمَّ، ألا تَرَى أنّ العصابة اسْمٌ للشيء الذي جُعلَ للرأس خاصَّة، وكُلُّ شيء يُعْصَبُ به فهو عصابٌ. وإذا كان معصُوبَ الخَلْقِ واللَّحْم قُلْتَ: إنّه لمُحْلُوز اللَّحْمِ والخَلْقِ، ومنه أُخِذَ: ناقةٌ جَلْسٌ، بالسِّين بَدَلٌ من الزّاى، وهي الوَثيقةُ الخَلْقِ. والجلازُ أيضًا: العقبُ الذي يُلَفَّ على السَّوْط. والجلوازُ: الشُّرْطِيُّ، وجَلْوَزَتُه: خِفَّتُه في ذَهابِه ومجيئِه بينَ يَدَى العامل. وجالزَنى: سَبَقَنى.

جلس: ناقة جَلْسٌ وجَمَلٌ جَلْسٌ أى وَثيقٌ. والجَلْسُ: ما ارتَفَعَ عن الغَوْرِ من أرضِ نَحْد، وتقول: أغارُوا وأحْلَسُوا وغارُوا وحَلَسُوا. وحَلَسَ يَحْلسُ جُلُوسًا، وهو حَسَن الجُلْسَةِ. والجَلْسِيُّ: ما حَوْلَ الحَدَقة، ويقال: ظاهِرُ العَيْن. والجُلَسانُ: دَحيلٌ، وهو بالفارسية كُلَّشان، وقال:

لنا جُلَّسانٌ عندها وبــــنَفْسَــجٌ وسِيسَنْبَرٌ والْمَرْزَحوشُ مُنَمْنَــما(٢)

جلع: المجالعة: التنازعُ عند شُرب أو قمار أو قسمة. قال(٦):

ولا فاحـشُ عندَ الشَّرابِ مُجالِعُ

وَرَوَى عَرَّام: مُحالِح أى مكابر. وقال عرّام: المحالعة: أن يستقبلك بما لم تفعله ويَبْهَتَكَ به. والجَلَعْلَعُ مَن الإبل: الحديدة النفس الشديدة.

جلعب: الجَلْعَبُ: الرحلُ الجافي الكثيرُ الشّرّ، ويقال: بل هو الجَلَعْبَي.

جلفًا جَلَعْبَى ذا جَلَىبِ<sup>(٤)</sup>

ويقال: بل هو الجَلَعباء، والمرأةُ حَلَعْباة، وهما من الإِبلِ: ما طال في هَوَجٍ وعَجْرِفيَّة. والْمُجْلَعِبُّ: الْمُستَعجِلُ الماضي، وهو من نَعت رجل السَّوء، قال:

مُجْلَعِبًا بين راوُوق ودَنّ

جلعد: الجَلْعَدُ: الناقةُ القويّة الظّهيرة، قال:

<sup>(</sup>۱) عجز البيت في الديوان (ص ۱۸۳): وفي «اللسان» (جلز) و «التاج» (جلز): وصدره مدل بـــزرق ٍ لا يــداوي رميّها

<sup>(</sup>٢) البيت في و «اللسان» (حلس) للأعشى في ديوانه (ص ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) بلا نسبة في اللسان (جلع)، والتاج (جلع).

<sup>(</sup>٤) «اللسان»: (جلعب) وهو بلا نسبة.

# أكسُو القُتود ذات لوْثٍ جَلْعَــدا

جلف: الجَلْفُ أَخْفَى من الجَرْف وأشد استِئصالاً، تقول: حَلَفْتُ ظُفْرَه عن إصبَعه. ورحلٌ حَلْفٌ حافٍ فى خِلْقتِه وأخلاقه. ورجلٌ مُجَلَّفٌ: قد حَلَّفَه الدَّهْرُ إذا أتى على ماله، ومُجَرَّفٌ أيضًا. والجَلائِفُ: السِّنُونُ القَحِطَةُ، واحدتُها حَليفة. والجِلْفُ [من النَّحْل]: الذكرُ الذي يُلقَحُ بطَلْعِه ويقال له: الفُحّالُ. والجَلْفُ: كُلُّ ظَرْفٍ ووعاء.

جلفز: الجَلْفَزيزُ: نابٌ هَرِمة حَمُول عَمُول. وعجوز زحلفزيز: مُتَشَنِّحةٌ، وهي مع ذلك عمول، ويقال: الجلفزيز: الرَّجلُ الجافي.

جلفط: الجلفاطُ: الذي يَسُدُّ دُرُوزِ السُّفُنِ الجُدُدِ بِالخُيُوطِ والخِرَق، ثُمَّ يُقَيِّرها. تقول: جَلْفَطَه الجلفاطُ، إذا سوّاه وقَيَّره.

جلفع: الجَلَنْفَعُ: العَليظُ من الإبلِ(١).

جلل: جَلَّ في عَيْني أي عَظُم، وأَحْلَلْتُه أي أعظَمْتُه. وكلُّ شيء يَدِقُ فحُلاله خِلافُ دُقاقِه. وحُلُّ كُلِّ شيء عُظْمُه. وتقول: ماله دِقٌ ولا حلِّ. والجِلُّ: سُوقُ الزَّرْعِ إذا حُصِدَ عنه السُّنْبُل. والجُلَّةُ: وعاءُ التَّمْر، من حُوصِ (٢). وحُلُّ الدَّابَّةِ معروفٌ. وجلالُ كلِّ شيء: غِطاؤه. كالحَجَلةِ وشِبْهها، وهو واحدٌ والجَمْعُ أحلَّةٌ. والتَّجَلْجُلُ: السُّؤوخُ في الأرضِ غِطاؤه. كالحَجَلةِ وشِبْهها، وهو واحدٌ والجَمْعُ أحلَّةٌ. والتَّجَلْجُلُ: السُّؤوخُ في الأرضِ والتَحرُّكُ والجَوالانُ، وحركةُ الرِّيحِ وتَحَلْجُلها. وجلٌ وجلانُ: حَيّان من العَرَب. وإبلُّ جَلالةٌ أي: تأكلُ العَذِرة، كُرة لَحْمُها ولَبنها حتى الانتِفاعُ بظهرها وكذلك من الأنعام. والجَلّةُ البَعْرُ، وهو يَحْتَلُه أي يَلْتَقِطُه. وناقة تَجلُ عن (الكلال أي: أَحَلُّ من أنْ تكِلَّ لصلابتها) (٣). وناقة جُلالةٌ وحَمَلٌ جُلالٌ: ضَحْمٌ، مُحْرَجٌ من «فعيل». وحَملَ جُلاجلٌ: صَحْمٌ، مُحْرَجٌ من «فعيل». وحَملَ جُلاجلٌ: صَافى النَّهيقِ. والجُلْجُلانُ: تَمَدُ الكُرْبُرةِ. والجَلْجُلانُ: تَمَدُ الكُرْبُرةِ. والجَلْجُلَةُ: تَحْرِيكُ الجُلْحُل، وصوتُ الرَّعْدِ. والجَليلُ: الكَلاَ وهو التَّمامُ، وجمعُه الأُجلَّةُ، قريكُ الجُلْحُل، وصوتُ الرَّعْدِ. والجَليلُ: الكَلاَ وهو التُمام، وجمعُه الأُجلَّةُ، قال:

<sup>(</sup>١) كرر الخليل الجلنفع في الرباعي (جلفع) والخماسي (جلنفع).

<sup>(</sup>٢) قال الراجز:

إذا ضربت موقرا فابطن له فيوق قصيراه وتحت الجُلّة استشهد به في المحكم (١٤٩/٧).

<sup>(</sup>٣) (ط) المحصور بين القوسين من «التهذيب» و «اللسان» وأما في الأصول المخطوطة ففيها: «الأحياء أي لا نعي» وهو غير متَّحهٍ إلى معنى واضح.

...... وحسولي إذْحِسرٌ وجَليلُ^(١)

وجَلَّ في عَيْني أي احتُقِرَ وتهاوَن، وهذه من المُضادِّ، قال:

أَلاَ كُــلُّ شــىءٍ سِــواهُ جَلَــلْ

والجُلَلُ بمعنى الأَحَلِّ. والجلْحالُ في قوله رؤبة:

بساهكاتٍ رُقُتِ وجَلجالْ

يَعنى جِلالَ القِماشِ.

جِلم: الجَلَمُ: اسْمٌ يقع على الجَلَمَيْن، كالمِقراضِ والمِقْراضَيْن، والقَلَمِ والقَلَمَيْنِ. وَحَلَمْتُ الطُّفْرَ بالقَلَم، قال:

قيسَ القُلامَةِ مِمَّا جُزَّ بِالقَلَمِ (٢)

وجَلْمَةُ الشَّاةِ والجَزور بمنزلةِ المُسلوخةِ إذا ذَهَبَ عنها أَكارعُها وفُضُولها.

جلن: جَلَن: حِكَايةُ صَوتِ بابٍ ذي مِصراعَيْسن فيَرُدُّ أَحَدُهُما فيقولُ: جَلَن، ويَـرُدُّ الآخر فيقول: بَلَق، قال:

وتَسْمَعُ في الحالَيْن منه جَلَنْ بَلَقْ (٣) حِلَنْ مَلَة بَلَقْ اللَّهُ منه جَلَنْفاقٌ، وهو القَفارُ الّذي لا أُدْمَ فيه.

جلنفع: انظر مادة (جلفع)

جلهق: الجُلاهِقُ: البُنْدُق الذي يُرْمَى به، دحيل.

جلا (جلو): جلا الصَّيْقلُ السَّيْف جلاءً، ممدود، واحتلاه لنفسه، قال لبيد:

جُنوحَ الهال كَى على يديه مُكِبًّا يَجْتَلَى نُقَبَ النِّصال (١) والماشِطةُ تَحْلُو العَرُوس جَلْوَة وجِلْوَة، وقد جُليَتْ على زوْجها واجتلاها زوجها، أى: نظر إليها. وأهرٌ جليٌّ: واضح. وتقولَ: أَحْل لنا هذا الأمر، أى: أَوْضِحْهُ. وما أقمتُ

ألا ليت شعرى هل أبيتنَّ ليلةً بفجَ وحبولي إذ حرَّ وحليلُ وهو في المحكم (٧/٥٠١).

<sup>(</sup>١) من عجز بيت في «اللسان»، قال: وأنشد أبو حنيفة لبلال:

<sup>(</sup>٢) عجز بيت تمامه في «التهذيب» و «اللسان» غير منسوب، وروايته:

لما أَتِيْتُم فلم تنحُوا بَمَظْلَمةٍ قيسَ القلامةِ مما جَزَّه الجَلَمُ (٣) الشطر قي «التهذيب» و «اللسان» من غير نسبة.

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ٧٨).

عندهم إلا جَلاء يوم واحدٍ، أي: بَياضَ يوم، قال:

ما لى إن أقْصَيْتَنى من مَقْعَد [ولا بهذى الأرض من تحلّد] إلا حلاء اليوم أو ضُحى الغَد (١)

وتقول: جلا الله عنك المَرضَ، [أى: كشفه']. وحَلَيْت عن الزَّمان، وعن الشّيء، إذا كان مَدفونًا فأَظهرته.. والله يُحَلِّى السّاعة، أى: يُظهرها. والبازى يُحَلِّى، إذا آنس الصَّيْد فرَفَع طَرْفه ورأْسه. وتَحَلَّيْتُ الشَّيء، نظرتُ إليه. قال الله عز وحلّ: ﴿فلمّا تَجلّى الصَّيْد فرَفَع طَرْفه ورأْسه. وتَحَلَّيْتُ الشَّيء، نظرتُ إليه. قال الله عز وحلّ: ﴿فلمّا تَجلّى أَي: بدا رَبّه للجبل [الأعراف: ٣٤١]. [أى: ظهر وبان (٢)]، وقال الحسن: تحلّى، أى: بدا للحَبل نُورُ العَرْش. والجلا، مقصور: الإثمِدُ؛ لأنّه يجلو البَصَر. والجَبهةُ الجَلواءُ: الواسِعة الحَسنة. والرَّحُلُ أَحْلَى. والجَلاءُ: أن يَحْلُو قوم عن بلادهم. يُقالُ: أَحْلَيناهم عن بلادهم فحلَوْا، أى: تحولوا وتركوها. والجالية: أهلُ الذّمة الذين تحوّلوا من أرض إلى أرض، فحكوا، أى: أَفْرَحُوا عنه بعدَ ما كانوا مُقْبلين عليه، والجميع: الجوالي. وأجلي القوهُ عن الشّيء، أى: أَفْرَحُوا عنه بعدَ ما كانوا مُقْبلين عليه، مُحْدِقِين [به]. وتقول: أحلو عنه، وأجليت عنه الهمّ، أى: فَرَّحته عنه. والإنجلاء: الانكشاف عن الهموم. وجلا: اسم، قال:

أنا ابن حسلا وطلاع الثّنايا متى أضع العِمامة تعرفونى وهذا قول اللّيثى، وكان صاحب قتل يطلع فى المغارات من ثنية الجبل على أهلها، فضربت العرب المثل هذا البيت، فقوله: أنا ابن حلا، أى: أنا ابن الواضح الأمر المشهور. مع : جَمَحَتِ السفينة جُمُوحًا: تَرَكَتْ قصدَها فلم يَضبطُها المَلاّحُون. وحَمَح الفَرَسُ بصاحبه جماحًا: إذا ذَهَبَ جَرْيًا غالبًا. وكلُّ شيءٍ مَضَى لوجهِه على أمرٍ فقد

إذا عَزَمْتُ على أمرٍ جَمَحتُ به لا كالذي صدَّ عنه ثُمَّ لم يَثُبِ (٤)

جَمْحَ، قال:

<sup>(</sup>١) الرجز في التهذيب (١١/١٨٥)، واللسان (حلا) من غير نسبة أيضا.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب (١٨٥/١١) مما روى فيه عن العين.

<sup>(</sup>٣) من التهذيب (١٨٥/١١)، وقال أبو حعفر بـن حريـر: يقــول تعــالى ذكـره: فلمــا اطلـع الـرب للحبل، حعل الله الجبل دكًا. انظر تفسيره حامع البيان (٩٧/١٣).

<sup>(</sup>٤) «اللسان» (جمح) غير منسوب وفيه (لم يُنِبْ) بالنّون مكان (لم يَثُب).

وفَرَسٌ جَموحٌ: حامح، الذكر والأنثى فى النَعتَيْن سَواةٌ. والجُمّاح، والجميع: الجَماميحُ: شِبْهُ سُنْبُل فى رُءوس الحَلِيِّ والصِّلِّيان. وجَمَحُوا بكِعابهم مثل جَبَحوا. والجُمّاح: شَيَّة يُلْعَبُ به الصِبيان، يأخذون ثَلاث ريشات فيربطونها ويجعلُون فى وسَطها تَمْرَةً أو عجينًا أو قِطعة طِينٍ فيرمُونَه فذلك الجُمّاح، قال (١): عَبْدًا كأن رأسَه جُمّاحْ. وقال الحُطَيئة:

أخو المَرْء يُؤتَى دونَه تُـــمَّ يُتَّقَى بزُبِّ اللَّحَى جُردِ الخُصَى كالجَمامِحِ والجُمّاحةُ والجَمامِح: رءوس الحَليِّ والصِّلِيانِ ونحو ذلك مِمّا يحرُجُ على أطرافه شِبْه سُنْبُل غيرَ أَنّه كأذناب التَعالب. والجماح: موضع، قال الأعشى:

فكم بينَ رُحْبَى وبينَ الجِسَما حِ أَرضًا إذا قيسَ أميالُها(٢) جمع: الجَمْخُ مثلُ الجَبْخ في الكِعاب إذا أُجيلَتْ. قال (٣):

وإذا ما مَررْت في مُسْبَطِرً فاجْمَخ الخَيْلَ مثلَ جَمْخ الكِعابِ جعد: جَمَدَ الماء بُجُمُدُ جُمُودًا. ويقال: لك جامِدُ هذا المال وذائبه، والذائب: الظاهِر، والجامِدُ: الغائِبُ الباطِنُ. ويقال: ذابَ لفلان عليكَ حَقِّ، أى: وَجَبَ وظَهَرَ. ومُخَة جامدة أى صُلْبة. ورجل جامِد العَيْن: قَلَّ دَمْعُه. وسنة جَادُ: حامدة لا كَلاَ فيها ولا خِصْب. وعَيْنْ جَادُ: لا دَمْعَ فيها. والجَمَدُ: الماءُ الجامِدُ. وأجْمَدَ القومُ: قلَّ خيرهُم وبَخِلُوا. والجُمدُ من أعلام الأرضِ كالنَّشَز المُرْتَفِع، ويُحْمَعُ على أجماد وجماد. والجُمادَيان: والجُمادَيان: السمان معرفة لشَهْرَيْن، فإذا أَضَفْتَ (٤) قُلْتَ: شَهْرا جُمادَى، وشَهْر جُمادَى.

جَمَر: الجَمْرُ: الْمُتَّقِدُ، فإذا بَرَدَ فهو فَحْمٌ. والمِحمَرُ قد تُؤَنَّثُ، وَهِي التي تُدَخَّنُ بها الثِّيابُ. وَتُوْبُ مُحَمَّر إذا دُخِّنَ عليه. ورجُلٌ جامِرٌ أي يلي ذلك من غير أن يقال: حَمَّر، قال:

# ورِيحٌ يَلَنْجُوجٌ يُذَكِّيـه جامِرُه (٥)

<sup>(</sup>١) الرجز بلا نسبة في اللسان (جمح): وفيه «وروت العرب عن راجزٍ من الجنّ زعموا» وفيه: (هيق) مكان (عبد). التهذيب (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت في الديوان (ص ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في اللسان (جمخ)، والمحكم (١٢/٥) برواية العين، والتهذيب (١٦٥/٤).

<sup>(</sup>٤) (ط): في الأصول المخطوطة: فإذا وصفت والذي أثبتناه من اللسان (جمخ).

<sup>(</sup>٥) عجز بيت في اللسان بلا نسبة (جمر).

والتَّجميرُ: تَرْكُ الجُنْدِ في نَحْرِ العَدُوِّ فلا يُقْفِلُونَ، وقد نُهِي أن يُحَمِّر غُزاةُ المسلمين في تُغُورِ المُشركين (١). والجَمْرةُ: كُلُّ قَوْمٍ يَصيرونَ إلى قِتال مَن قاتلَهم لا يُحَالِفُونَ أَحَدًا ولا ينضَمُّون إلى أحَدٍ، وتكون القبيلةُ نفسُها جَمْرَة تَصْبُرُ لُقارَعةِ القبائلِ، كما صَبَرَتْ عَبْسٌ لقيْسٍ كُلّها. وبَلَغنا أن عُمَرَ بن الخطّاب سَأَلَ الحُطَيْفَة عن ذاك، فقال: يا أمير المؤمنين، كنّا ألف فارسٍ كأنّنا ذَهَبَةٌ حَمْراءُ لا تَسْتَحْمِرُ ولا تُحَالِفُ. وبعضُ الناسِ يقول: كانت القبيلةُ إذا احْتَمَعَ فيها ثلثمائةِ فارسٍ صارَت جَمْرَةُ. والجَمْرةُ: المُرْماةُ الواحدةُ من جيارِ المناسِكِ، وهي ثلاثُ جَمَرات، وكُلُّ جَمْرةٍ تُرْمَى بسَبْع حَصَياتٍ، مع كُلِّ حَصاةٍ تكبيرةٌ. وحافِرٌ مُحْمَرٌ، ومنسِمٌ مُحْمَرٌ، وهو الذي نَكَبَتْه الحِحارةُ وصَلُبَ.

وأَجْمَرَ البعيرُ إجمارًا، أي: أَسْرَعَ، قال لبيد:

وإذا حَرَّكُتُ غَرْزى أَجْمَرَتْ أو قِرابى عَدُو جَوْن قدْ أَبَلْ (٢) والجُمّارُ: شَحْمُ النَّحْلِ الذى فى قِمَّةِ رأسِه، تُقْطَعُ قِمَّتُه شم يُكْشَطُ عن حُمّارة فى جَوْفِها بَيضاءَ كأنَّها قطعة سنام ضَحْمة، رَحْصة تَتَفَتَّتُ بالفَم، تُؤْكُلُ بالعسَل. والكافورُ يخرُجُ من جَوْفِ الجُمّار بينَ مَشَقِّ السَّعْفَتِين، وهو الكُفَرَّى. والاستجمارُ: استِنحاء يُحرُجُ من جَوْفِ الجُمّر أى مُلبَّد. وابنُ جميرِ: اللَّيلةُ التي لا يَطْلُعُ فيها القَمَرُ.

جمرز: جَمْرَزَ فلان، أي: نكَصَ وفرّ (٣).

جِمْز: الجَمْزُ والجَمَزانُ والجَمَزى: عَدْوٌ دونَ الحُضْر الشديد، قال:

كَأْنَى ورَحْلى إذا زُغْتُها على جَمَزى جازئ بالرِّحال (٤) وجَمَزَ يَحْمِزُ جَمْزًا وجَمَزانًا. والجُمْزانُ: ضَرْبٌ من التَّمْر والنَّخُلِ والجُمَّيْز، ومنهم من يُؤنِّتُ فيقول: الجُمَّيْزى: شَجَرَّة كالتين خِلْقة وكالفِرْصادِ عِظَمًا، وَرَقَه أَصْغَرُ من التين، في فيقول: الجُمَّيْزى: شَجَرَّة كالتين خِلْقة وكالفِرْصادِ عِظَمًا، وَرَقَه أَصْغَرُ من التين، ويحملُ تينًا أصفرَ وأسودَ صِغارًا يكونُ بالغَوْر يُسَمِّيه بعضهم التين الذَّكر، ويُسمِّى بعضهم حَمْلَه الحما، فالأصفرُ منه حُلُو، والأَسْوَدُ يُدَمِّى. والجُمْزَةُ كُتْلَةٌ من تَمْرٍ وأقِطٍ ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ٤٠)، من قول عمر في خطبة له، بلفظ: «.. ولا تحمِّروهم فتفتنوهم..»، وقال الشيخ شاكر في تعليقه على المسند (ح ٢٨٦)، «إسناده حسن».

<sup>(</sup>٢) البيت قى «التهذيب» (٦/٨)، و«اللسان» (جمر)، والديوان (ص ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره في اللسان (جمزر) بنفس المعنى هنا.

<sup>(</sup>٤) البيت لأمية بن عائد الهذليّ في شرح أشعار الهذليين (ص ٩٩٨).

جمس: الجامُوسُ دَحيلٌ. وتقول: حَمَسَ الماءُ وحَمَدَ، وحَمَسَتِ الإِهالـةُ. وصَحْرةٌ جامِسةٌ: لَزمَتْ مَكانًا مُقْشَعِرَّةً، وقال:

..... وأيديهم حُمُوسٌ ونُظَّفُ

أى جَمَسَ عليها الوَدَكُ.

جمش: الجَمْشُ: حَلْقُ النُّورة، قال:

حَلْقًا كِحَلْقِ النُّورةِ الجَميشِ(١)

والرَّكَبُ الجَميشُ: المحلُوقُ.

والجَمْشُ: ضَرَّبٌ من الحَلْبِ بأطرافِ الأصابع كلِّها.

والجَمْشُ: المُغازلةُ، وهو يَحْمِشُها أي: يقرصُها ويُلاعبُها.

جمع: الجمع مصدر جمعت الشيء. والجَمْعُ أيضا: اسم لجماعة الناس، والجموع: اسم لجماعة الناس. والمجمع حيث يُحْمَعُ الناس، وهو أيضا اسم للناس، والجَمَاعَةُ: عدد كل شيء وكثرته. والجماعُ: ما جمع عَددًا، فهو جمِاعُهُ، كما تقول لجماع الخباء: أخبية قال الحسن: اتقوا هذه الأهواء التي جمِاعها الضلالة ومعادها إلى النار. وكذلك الجميع إلا أنّه اسم لازوم يقال: رحل جميع، أي: محتمِعٌ في خَلْقه. وأما المجتمعُ فالذي استوت ليحنيتُهُ، وبلغ غاية شبابه، ولا يقال للنساء. والمسجدُ الجامعُ نعت به؛ لأنه يجمع أهله، ومسجد الجامِع خطأ بغير الألف واللام؛ لأنّ الاسم لا يضاف إلى النعت. لا يقال: هذا زيد الفقيه. وتقول: جَمَّعَ الناسُ، أي: شهدوا الجُمُعة، وقضوا الصلاة. وجُمَّاعُ كلّ شيء: محتمع خلقه، فمن ذلك: حُمَّاع حسد الإنسان رأسه، وحُمَاعُ الثمرة ونجوها إذا الجتمعت براعيمها في موضع واحد. قال ذو الرّمة:

ورأس كحُمَّاع الثريا ومِشْفَرِ كَسْبْتِ اليماني قدُّه لم يُحَرِّدِ (٢) وتقول: ضربته بُحُمْع كفي، ومنهم من يكسر الجيم. وأعطيته من الدراهم جُمْع الكفّ كما تقول: ملء الكف. وماتت المرأة بجُمْع، أي: مع ما في بطنها [وكذلك] (٣) يقال إذا ماتت عذراء، وترك فلان امرأته بجُمْع وسار، أي: تركها وقد أثقلت. واستجمع

<sup>(</sup>۱) الرجز لرؤبة في ديوانه (ص ۷۸)، وبلا نسبة في «التهذيب» (۱۰/ ۵۶۸)، «اللسان» وجمش (۲) البيت في ديوانـه (ص ۱۸٦۷)، وفي التهذيب (۳۹۹/۱)، وفي اللسان (جمع) وفي التاج (جمع)، وورد «يُجَرَّدِ» مكان «يُحَرَّد».

<sup>(</sup>٣) زيادة مستفادة من التهذيب (٩/١).

للمرء أموره إذا استَجمع وهُيّئ له ما يُسَرُّ به من أمره قال:

إذا استَجمعت للمرء فيها أموره كباكبوة للوحمه لا يستقيلها واستجمع السيل، أي: احتمع، واستجمع الفرس جَرْيا. قال:

ومُسْتَحْمِع حَرْيا وليس ببارح تُباريهِ في ضاحى المِتانِ سواعاتُهُ وسُمِّى جَمْعٌ جَمَعًا؛ لأنّ النّاس يجتمعون إليها من المزدلفة بين الصلاتين، المغرب والعشاء الآخرة. والمجامَعَةُ والجماعُ: كناية عن الفعل، والله يكنّى عن الأفعال، قال الله عزّ وحلّ: ﴿ أو لامستم النساء ﴾ [النساء: 2٣]. كنّى عن النكاح.

جمعد: جَمْعَدُ: حِجارة مَجموعةً.

جمل: الجَمَلُ: يَسْتَحِقُّ هذا الاسم إذا بَزلَ (١).

وناقَةٌ جمَاليَّةٌ أَى في خَلْقِ جَمَل. وإذا نَعَتُوا شيئًا من هذا النحو إلى نَعْت كَثْرَ ما يجيئونَ به على فُعاليٍّ نحو: صُهابيٍّ.

فأما قوله تعالى: ﴿كَأَنّه جِمَالاتٌ صُفْرٌ ﴾ (٢) [المرسلات: ٣٣] فهو الأينتُ السُّودُ من غير أن يفرد الواحد، ولكنْ يقال لكلِّ طائفة منها جمالة، والجميع، جمالات وجمائل. وبعض يقول: أراد جمالاً لا نُوقًا فيها. والجامِلُ: قطيعٌ من الإبلِ برعائِها وأربابها كالبَقر والباقِر. وجَمَلُ البَحْر: ضَرْبٌ من السَّمَك. وجُميْلٌ وجُملانَةٌ: طائرٌ من الدَّخاخيلِ. ومن أمثال العرب: اتَّخذَ فلانُ اللَّيْلَ جَمَلاً إذا سَرَى كُلَّه، أو إذا ركِبْتَه ومَضَيْتَ. (والجُميْلُ والمُرْسُلُ شَبيه بالعُصفور والقُنْبَر والغُرّ، وقال:

وصِدْتُ غُرَّا أو جُمَيلاً آلِف وبَرْقَشًا يَعْلُو على مَعالنِ المُحميلِ والجَميلُ: الإِهالةُ اللهُ على خُبرِ (٢)، ثم أعَدْتُه ثانيةً. والجَمالُ: مصدرُ الجَميلِ، والفِعْلُ منه حَمُلَ يَجمُل. (وقال الله تعالى: ﴿ولكم فيها مَثَالَ عِين تُريحُونَ وحين تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل: ٦]، أي بَهاءٌ وحُسنٌ. ويقال: جامَلْتُ فلانا

تشوى لحمًا فكلما وصفت (كذا) إهالته وكفةً على حبز ثم أعدته ثانية.

<sup>(</sup>١) (ط) وعبارة الاصول المخطوطة: جمل: إذا بَرَل الإبل فهو حَمَل.

 <sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم. السبعة لابن مجاهد (ص ٦٦٦).
 (٣) (ط): هذه عبارة «العين» عن «التهذيب» وأما عبارة الأصول المحطوطة فهى: والاحتمال أن

مجامَلةً إذا لم تُصفِ له المَودَّةَ وماسَحتَه بالجَميل. ويقال: أَجَمَلْتُ في الطَّلَب. (والجُمْلةُ: جَمَاعةُ كُلِّ شيء بكَمالِه من الحِسابِ وغيرِه) (١). وأَجْمَلتُ له الحِسابَ والكلامَ من الحُملةِ. وحِسَابُ الجُمل: ما قُطِعَ على حُروفِ أبى حادٍ. والجُمَّل: القَلْسُ الغَليظُ. قال مُبتكِرٌ: الجَميلُ اسْمٌ للحَرِّ.

جمع: جَمَّ الشيْءُ واسْتَجَمَّ أَى كُثُرَ. والجُمُومُ: مصدر الجامِّ من الدَّوابِّ وكلِّ شيء، وحَمَّ يَحُمَّ والُجمَامُ: الكَيْل إلى رأس المِكيال، وتقول: جَمَمْتُ المِكيالَ جَمَّا. والجُمَّة: بِعُرْ واسعة كثيرة الماء. قال زائدة: جَمَّمْتُه بَحميمًا لا غير. وقال أبو سعيد: الجُمَّةُ البئرُ التي قد جَمَّ ماؤُها بعد تنكيز (٢) أى قلَّة وجَمَّمْتُ المِكيالَ أى لم أوفِ، تجميمًا. والجُمَّةُ: الشَّعرُ، (والجميع الجُمَّمُ) (٦). والجَمِيمُ: النَّباتُ اذا تَخطَى الأرضَ. والجَمَمُ: مصدرُ الشَّاة الجَمّاء وهي التي لا قَرْنَ لها. والجَمّاء الغَفيرُ: الجماعة من الناس. قال أبو سعيد: الجَمّاءُ استِواءُ الناس حتى لا تَرَى لبعضهم على بعض فضلاً، ليس فيهم متقدَّمٌ لصاحبه، كأنَّهم حُزْمةٌ، والغَفيرُ الذي غَفَرَ غَطَى بعضهم بعضًا فلَسْتَ تَرَى تعرفُه من التِفاف بعضهم ببعض، والغَفيرُ والجَمْجَمةُ: ألاّ تُبينُ كلامَكَ عن غير عي، وقول: جاءَ القومُ جَمَّاءَ الغَفيرِ وجَمَّا غَفيرًا. والجَمْجَمةُ: ألاّ تُبينُ كلامَكَ عن غير عي، قال:

لعَـمْرى لـقـد طـالما جَمْجَمُوا فـما أُخَـرُوه وما قَـدَّمُـوا<sup>(1)</sup> قال زائدة: الجمامُ (بكسر الميم) أى الموضعُ الذى عليه اللّحامُ، وهـى الحديدةُ التـى يُلْحَمُ بها المكيال. والجُمْجُمةُ: القِحْفُ وما تَعَلَّقَ به من العظام. والجمامُ: الراحة. والجُمَّةُ: الخماعة من الناس، لا واحدَ لها. والأَجمُّ: الذى لا محَ لـه. واَلأجمُّ: الذَّكر من الشّاةِ الجُمّاء. والأَجمَّ: الذى لا شرَف له. وأَجَمَّتِ الحاجةُ أَىْ دَنَتْ وحاجَتْ.

جُمن: الجُمانُ من الفِضَّةِ يُتَّحَذُ كاللَّؤْلُوءِ، ويجَىءُ في الشِّعْر جمانةً اضطِرارًا كقول ليد:

#### كجُمانَةِ البَحْرِيِّ سُلَّ نِظامُها (٥)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) يقال: نكزت البئر تنكز نكز ونكوزا: قل ماؤها. اللسان (نكز).

<sup>(</sup>٣) زيادة من «التهذيب».

<sup>(</sup>٤) البيت في «التهذيب» و «اللسان» غير منسوب.

<sup>(</sup>٥) عجز بيت ورد في «اللسان» (جمن) وهو من معلقة الشاعر وفي ديوانه (ص ٣٠٩)، وشرح=

جمهر: الجُمْهُورُ: الرَّمل الكثيرُ المتراكم الواسع. والجُمْهُورُ: الحماعة من النَّاس، وحيلٌ مُجَمْهُرة، أي: مُحْتمعة.

جناً: جَنَاً الرَّحلُ يَحْنَاً حُنُوءًا، إذا أَكَبَّ على شيء، وجناً إليه ظَهْرَه، قال: أغاضِر لو شَهِـدْتِ غَـداةَ بِنْتُـمْ حُنُوءَ العائداتِ على وِسـادى وقال الآخر:

ونَجَّاكَ مِنَّا بَعْدما مِلْتَ جانِمًا ورُمْتَ حِياضَ المَوْتِ كُلَّ مَرامِ (١) والمُجْنَأَةُ: القَبْرُ. قال ساعدةُ (٢):

إذا ما زار مُحْنَأَةً عليها ثِقالُ الصَّخْرِ والخَشَبُ الصَّطِيلُ والأَجْنَأُ: الذي في كاهِلِه انجِناءٌ على صَدْره، وليس بالأَحْدب. وظليمٌ أَجْنَأُ، ونعامةٌ جَنْآءُ ومن لم يهمز قال: جَنْواءُ..

جنب: الجُنُوبُ حَمْعُ الجَنْبِ. والجانِبُ والجَوانِبُ معروفة. ورَجُلٌ لَيِّنُ الجانِبِ (والجَنْبِ)، أي سَهْل القُرْبِ. ويجيء الجَنْب في موضع الجانِب، قال:

: النَّاسُ جَنْبُ والأميرُ جَنْبُ

كأنّه عَدَلَه بجميع الناس. (وقوله - عَزَّ وحَلَّ - مخبرًا عن دُعاءِ إبراهيمَ إيّاه: ﴿واجْنُبْنَى وَبَنَيُ أَنْ نَعْبُدَ الأصنامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، أى: نَجِّنى) (٣). والجنابان: النّاحِيتان. والجَنْبَتان: ناحيتا كلِّ شيء كَجَنْبَتى العَسْكَرِ والنّهْر ونحوهِما، والجميعُ: الجَنَباتُ. والجَنيبةُ: كلُّ دابَّةٍ تَقادُ. وجَنَّبُهُ عَن كذا فاحْتَنَبَ أَى تَجَنَّبُه، قالَ الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿واجْنبنى وبَنيَّ أَنْ نَعْبُدُ الأصنامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]. وجَنَّبُه أى: دَفَعْتُ عنه مَكْرُوهًا. والجَنبَة: مصدرُ الاجتِنابِ. والجَنْبَةُ: الناحِيةُ من كُلِّ شيء، كأنّه شِبْهُ الخَلْوةِ من الناس. ورجُلٌ ذو جَنْبَةٍ أى: ذو اغْتِزال عن الناسِ، مُحْتَنِبٌ لهم. والمُجانِبُ: الذي قاطَعَكَ، وقد احْتَنَبَ قُرْبُكَ. والجانِبُ: الذي قاطَعَكَ، وقد احْتَنَبَ قُرْبُكَ. والجانِبُ: الذي قاطَعَكَ، وقد احْتَنَبَ قُرْبُكَ. والجانِبُ: المُحْتَنِبُ الضَّعِيفُ المَحْقُورُ، قال العجّاج:

<sup>=</sup>المعلقات السبع (ص ٨٤) وصدره:

وتضيء في وجمه الطلام منيرة

<sup>(</sup>۱) البيت لمالك بن نويـرة، فـي ديوانـه (ص ٧٩)، وفـي اللسـان (حنـأ)، والتهذيب (١٩٧/١١)، والتاج (حنأ).

<sup>(</sup>٢) هو ساعدة بن حؤيّة في شرح أشعار الهذليين (ص ١١٤٦)، واللسان (حناً)، والبيت في المحكم (٣٤١/٧) برواية العين.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من «التهذيب» مما أحذه الأزهرى من «العين».

### لا جانِبٌ ولا مُسَقِّبي بالغُمْرِ

والجُنابي: لُعْبةٌ لهم، يَتَحانَبُ الغُلامانِ فَيَعْتَصِمُ كُلُّ واحدٍ من الآخرِ. ورجُلُ أَجْنَبِيٌ، وقد أَجْنَبي، والذَّكَرُ والأُنثَى فيه سَواءٌ، وقد يُحْمَع في لغةٍ على الأجْنابِ، قالَتِ الخنساءُ:

يا عَيْنُ جُودى بدَمْع منكِ تَسْكابا وابْكى أخاكِ إذا حاوَرْتِ أَجْنابا(۱) والجارُ الجُنْبُ الذى حاوَرَكَ من قَوْم آخَرينَ ذو جَنابَةٍ لا قَرابَةً له فى الدار ولا فى النَّسَب، قال الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَالجَارِ ذَى القُرْبَى والجَارِ الجُنْبِ وَالنساء: ٣٦]. والجَنُوبُ: ربع بحىء عن يمين القِبْلة، والجَميعُ: الجَنائبُ، وقد جَنَبتِ الرِّيح تَحْنُبُ جُنُوبًا. والجَنبُ فى الدَّابَة شِبْهُ طَلَع، وليسَ بظَلَع. والجَنيبُ: الأسيرُ مشدُودٌ إلى جَنْب الدابَّة. وجَنابُ القَوْمِ ما قَرُبُ من مَحَلَّتهم. وأَخْصَبَ جَنابُ القوومِ. والجَنبَة، مجزومٌ: اسْمٌ يَقَعُ على عَامَّةِ الشَّحرَ يُتْرَكُ فى الصَيْفِ. ويقال: الا جَنبَ فى والجَنبُ، وهو أن يُحْنَبُ خَلْفَ الفَرَسِ الذى يُسابَقُ عليه فَرسٌ آخَرُ عَرى، فإذا بَلغَ والجَنبُ؛ المخروبُ: الخريبُ: الخريبُ، والجنيبُ: الغريبُ، والجنيبُ: الغريبُ، والجانبُ أيضًا. وأَجْنبُ: الذى يُعْتَبِكُ فلا يَعْدِبُ، والجَنبُ، والجانبُ أيضًا. والجَنيبُ: المذى يُعْتَبُكَ فلا يَخْرَبُ ويعْنَبُ فلانُ عَلَم مُحَنَّبُونَ، والجَنبُ، والجَنبُ ويقال: أَحْرَبُ مَن مَعْدُوبُ. وبَعْنبُ منذُ أيّام: أصابَتْنا ريحُ الجُنُوبِ. وبُعْنبُ منذُ أيّام: أصابَتْنا ريحُ الجُنوبِ. ويقال: أَجْنبَ فلانٌ، إذا أَحَذَتُه ذاتُ الجُنْب، كأنَّها قَرْحَةُ الجَنْب. وجَنبَ مَلانُ فهُم مُحَنَّبُون، إذا أَعَذَتُه ذاتُ الجُنْب، وأَنها قَرْحَةُ الجَنْب. وجَنبَ الله مُكْرُون، إذا لم يكنُ فى إبلهم لَبَنْ، قال الجُمْيَجُ:

لما رَأَتُ إبلى قَلَتْ حَلُوبَتها وكُلُّ عامِ عليها عامُ تجنيب (1) يُريدُ عامَ ذهابِ اللَّبنِ، ويقول: كلُّ عام يَمُرُّ بها هو عامَ تجنيب. ويقال: إنَّ عندَ بنى فلان لشرَّا مَحْنَبًا وخيْرًا مَحْنَبًا، أي كثيرًا. والجِحْنَبُ: التَّرْسُ، قالَ ساعِدةُ بنُ جُؤَيَّة الهُذَا لَيُّنْ مُحْنَبًا وَخَيْرًا مَحْنَبًا، أي كثيرًا. والجَحْنَبُ: التَّرْسُ، قالَ ساعِدةُ بنُ جُؤَيَّة

<sup>(</sup>۱) البيت للخنساء في ديوانها (ص ١٥٠) طبعة دار صادر، بيروت، وورد ملفقًا من بيتين في ديوانها (ص ٢٢)، طبعة دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي وغيرهم. وانظر تخريجه وشرحه في شرح المشكاة للطيبي بتحقيقي (ح/١٧٨٦) ط مكتبة نزار الباز بمكة.

<sup>(</sup>٣) (ط): جاء بعد هذا في الأصول المخطوطة: وقال غير الخليل: يقال: اعطنى جَنْبة فيعطيــــه جلـدًا من جَنْب البعير فيتَّخِذَه عُلبةً. وفي «التهذيب»: إنه تمّا رَوَى الأصمعي.

<sup>(</sup>٤) البيت في «التهذيب» (١١/١١)، و «اللسان»، (جنب)، والتاج (جنب).

ضَرَبَ اللَّهِيفُ لها السُّيوبَ بطَغْية تُنبى العُقَابَ كما يلطُّ المِحْنَبُ(١)

ويقال: هذا رجُلٌ جَنابيٌّ: منسُوب لأهْلِ جَنابٍ بـأرضِ نَحْدٍ. ويقال: لَجَّ فلانٌ في جَنابٍ قبيحٍ، أى: في مجانَفةٍ وجَنَفٍ. وأَجْنَبَ الرجل، إذا أصابَتْه الجَنابةُ. (ويقال: اتَّقِ اللَّه في جنْبِ أخيك، ولا تَقْدَحْ في شَأْنه، وأنشد:

# خُليليَّ كُنّا واذكر اللَّه في جُنْبــي<sup>(٢)</sup>

أى فى الوَقيعةِ فى قَ. وضَرَبَه فَعَنَبهُ، إذا أصابَ جَنْبُه. ويقال: مَرّوا يسيرون جنابَيْه، وجنابَيْه، أى ناحِيَتيْه. وقعَد فُلان إلى جَنْبِ فُلان، وإلى جانِبِ فلان. والجَانْب، بالهمز: الرَجلُ القصيرُ الجافى الخِلْقة، ورجلٌ جَأْنَبٌ إذا كَانَ كَزًّا قبيحًا. وقال امرؤ القيس:

### ولا ذاتُ حَلْق إنْ تأمَّلْتَ جَأَنبِ (٣)

ورجل أَجْنَبُ، وهو البعيد منك في القَرابةِ. وقال علقمة:

فلا تَحْرِمني نائِلاً عن جَنابَةٍ فإنّى امرؤٌ وَسُطَ القبابِ غريبُ (٤) (٥) جنبغ: الجُنبُخُ: الخابيةُ الصغيرة بلغة أهل السَّوادِ. والجُنبُخ: الخابيةُ الصغيرة بلغة أهل السَّوادِ. والجُنبُخ: القملةُ الضَّحْمةُ بلغةِ أهل اليَمَن. وعَيْرٌ جُنبُخ، أى قوى كبير. وهضبة جُنْبخ. وامرأة جُنبخ، أى: مُكْتَنِزةٌ.

جنبق: الجُنْبُقة: المرأة السّوء، ويُقال: جُنْبُثْقة، قال(١):

## بنك جُنْبَثْقةٍ ولدت لنامًا على بلؤمكم تتواثبونا

- (۱) (ط): البيت لـه فـى شـرح أشـعار الهذليـين (ص ۱۱۱۱)، وفـى «التهذيـب» (١٦٧/٨، اللهيف لها ١٢١/١)، وورد «صَبَّ» مكان «ضَرَب». وفى الأصول المخطوطة: «ضرب اللهيف لها السيوف بطعنة».
- (٢) الشطر بلا نسبة في « التهذيب» (١١٧/١١)، و«اللسان» (جنب)، ويروى: خليليَّ كُفًا واذكر الله في جنبي.
- (٣) عجز بيت في « التهذيب» (١٢٢/١١)، و«اللسان» (حنب)، والديوان (ص ٤١) وصدره: «عقيلة أتراب لها لا ذميمة».
  - (٤) البيت في «التهذيب» (١٢٣/١١)، واللسان (جنب)، والتاج (جنب)، والديوان (ص ٤٨).
- (٥) (ط): ما بين القوسين مسن قوله: ويقال: اتق الله.... إلى آخر بيت علقمة هو زيادة من «التهذيب».
- (٦) البيت بلا نسبة في اللسان (حنبثق)، والتهذيب (٣٨٤/٩)، وقد نسب في التاج إلى أبي مسلم المحاربيّ، وورد «تَتَوَلَّبُونا» مكان «تتواتبونا».

جنبل: الجُنبُل: العُسُّ الضَّحْم، قال أبو النّحم:

مَلْمُومةٌ لَمَّا كَظَهْر الجُنْبُل(١)

يصف هامة البعير.

جنت: الجِنْثُ: أصْلُ الشَّحَرَةِ، وهو العِرْقُ المستقيمُ أُرُومتُه في الأضمار، ويقال: بل هو من ساقِ الشَّحَرةِ ما كانَ في الأرضِ فوقَ العُرُوقِ. والجُنْشِيُّ: الزَّرَّادُ، منسوبٌ إلى شيء قد حُهلَ، قال لبيد:

أَحْكَمَ الجُنْثِيُّ عن عَوْراتها كُلَّ حِرْباء إذا أُكْرِهَ صَلَّ (٢) جِنْثُر: الجَنْثُرُ من الإبل: الطويل العظيم، والجميع: الجناثر، قال:

كُومٌ إذا ما فُصَلَتْ جنائرُ(٢)

جنع: جَنَح الطائرُ جُنُوحًا، أى: كَسَرَ من جَناحَيْه ثم أَقبَلَ كالواقِع اللاَّجئ إلى موضع. والرجُلُ يَحْنَحُ: إذا أَقبَلَ على الشَّيءِ يعَملُه بيَدَيْه وقد حَنَى إليه صدرَه، قالَ (٤):

جُنُوحَ الهالِكَيِّ على يَلَدَيْهِ مَ مُكِبًّا يَجْتَلَى نُلِقَبَ النَّصَالِ وقال في جُنوح الطائر:

والسَّفينةُ تَجِنَحُ جُنوحًا: إذا انتَهَتْ إلى الماءِ القليل فَلزقَتْ بالأرض فلم تَمْض. واحتنَحَ الطَّلامُ الرجُلُ على رِجْله في مَقْعَده: إذا انكَبَّ على يَدَيْه كالمُتَّكِئ على يَدٍ واحدة. وجَنحَ الظَّلامُ جُنُوحًا: إذا أقبَلَ اللَّيلُ، والاسم: الجنْح والجُنْح لغتان، يقال: كأنَّه جنْح اللَّيلُ يُشَبَّهُ به العَسْكَرُ الجَرَّار. وجَناحا الطائر: يداه. ويدا الإنسان: جناحاه. وجَناحا العَسْكَر: جانِباه. وجَناحا الوادى: أنْ يكونَ له مَحْرى عن يَمينه وعن شمَالِه. وجَنَحَتِ الناقةُ: إذا كانَتْ باركةً فمالَتْ عن أحَدِ شِقَيْها. وجَنَحَتِ الإبل في السَّيْر: أسرَعَتْ، قال (٢):

إذا مات فوق الرَحْل أحييتِ نــفسه بذكراكِ.....

<sup>(</sup>۱) الرجز بلا نسبة في التهذيب (۲۰۷/۱۱)، وفي اللسان (جنبل)، وله في اللسان (لمم)، والتاج (قبض)، (لمم).

<sup>(</sup>٢) البيت «التهذيب» (١١/٤)، واللسان (جنث)، والديوان (ص ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) الرجز بلا نسبة في التهذيب (١١/٥٥٠)، واللسان (جنثر).

<sup>(</sup>٤) هو لبيد كما في «التهذيب» (٤/٥٥/١)، و«اللسان» (جنح)، و«الديوان» (ص ٧٨).

<sup>(°)</sup> وتكملة العجز كما في «التهذيب» (٣/٩٠٤)، و «اللسان» (جنح): إن سمعنَ له حسيسًا.

<sup>(</sup>٦) هو ذو الرمة. ديوانه (ص ١٢١٥)، واللسان (جنح) وتمام البيت فيه:

### والعِيسُ المراسيلُ جُـنَّحُ

وناقة مُجَنَّحة الجَنْبَيْن، أي: واسعتها. وحَنَحْتُه عن وجهه حنحًا فاحتَنَحَ، أي: أَمَلْتُه فمالَ. وأَحْنَحْتُه فجنَحَ: أَمَلْتُه فمال، قال:

فَإِنْ تَنْأُ لَيْلَى بعدَ قُرْبٍ وينفتل بها مُحْنَحُ الأَيّام أو مُستقيمُها وجَوانِح الصَّدْر: الأضلاعُ التَّصِلةُ رُءوسُها في وَسَط الزَّوْر، الواحدةُ: حانِحةٌ.

جند: كُلُّ صِنْفٍ من الخَلْق يقالُ لهم: جُنْدٌ على حِدَةٍ. وفي الحديث: «الأرواحُ جُنُودٌ مُحَنَّدَةٌ فما تَعارَفَ منها ائتَلَفَ وما تَناكَرَ منها اختَلَفَ» (أ). ويقال: هذا جُنْدٌ قد أُقْبَلَ، وهؤلاءِ جُنْدٌ قد أَقْبَلُوا، يُخرَّج على الواحد والجميع، وكذلك العَسْكُرُ والجَيْشُ. وجَمَدٌ: موضع باليَمَن. والجَنَدُ: حِحارة شِبْهُ الطِّينِ. وجُنادَةُ: حَيُّ من اليَمَن.

جندع: الجُنْدُع والجَنادِعُ، وفي الحديث: إنى أحاف عليكم الجنادِعَ والمربّات (٢). يعنى البلايا والآفات. والمربّات: الدواهي الشديدة. والجُنْدُع: الجُخْدُب وهو شِبهُ الجرادة إلا أنه أضحم من الجرادة.

حندف: الجُنادِفُ: الجافى الجسيم من النّاس والإبل. يقال: ناقة حُنادِفة، وأَمَة حُنادِفة، وأَمَة حُنادِفة، ولا تُوصَف به الحُرّة.

جندل: الجندل: الحجارة قدر ما يُرْمَى بالمقذاف. وهو الجَلْمد أيضًا، قال:

إذا أنت لم تُحْبِبْ ولم تدرى ما الهَوى فكنْ حجرًا من يابِسِ الصَّحرِ جَلْمـدا ورجلٌ جَلْمُدُ، وهو الشّديد. وقال بَعْضُهم: الجُلْمُودُ أصغر من الجندل.

جنز: الجنازةُ - بنصب الجيم وحَرّها -: الإنسانُ المّيّتُ والشيءُ الذي ثَقُـلَ على قَوْمٍ واغتمُّوا به ايضًا جنَازةٌ، قال:

وما كنتُ أحشَى أن أكونَ حنازةً عليكِ ومن يَغْتَرُ بالحَدثانِ (٢)

<sup>(</sup>۱) أحرجه البحارى في «الأنبياء»، باب: الأرواح حنود مجندة، (ح ٣٣٣٦)، ومسلم (ح ٢٦٣٨).

 <sup>(</sup>٢) كذا في (ط): ولم نقف على ضبط لها ولا ذكر في الحديث في النهاية (حندع)، واللسان (حندع).

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «التهذيب» (٦٢٢/١٠)، واللسان (حنز)، وقد علق المحصق (هارون) بقوله: البيت لصخر بن عمرو بن الشريد أحى الخنساء يخاطب زوحته.

وقومٌ ينكِرون الجنازَةَ للميِّتِ يقولون: الجنازةُ - بكسر الصَّدْر - خَشَبةُ الشَّرْجَع (١)، وإذا ماتَ فإنّ العربُ تقول: رُمَى في جنازتِه. وقد جَرَى في أفواه العامّة الجَنازة بنصب الجيم، والنَّحاريرُ يُنْكِرونَه. وجُنِزَ الشيءُ إذا جُمعَ.

جنس: الجِنْسُ: كُلُّ ضَرْبٍ من الشَّىء والنّاسِ والطَّيْر وحُدُودُ النَّحْوِ والعَرُوضِ والأشياء ويجُمَع على أحناس.

جنعظ: الجنعاظةُ: الرحلُّ الذي يَتَسخَّط (٢) عند الطعام من سُوء خُلُقه، قال: جنعاظَـة بأهلِـهِ قـد بَرَّحـا إنْ لم يجدْ يَومًا طَعامًا مُصْلَحا (٣) جنعاظَـة بأهلِـهِ قـد بَرَّحـا الْ قَبَة.

جنف: الجَنَف: المَيْلُ في الكلام، وفي الأمورِ كُلِّها، تقول: حَنَفَ فلانٌ علينا، وأَحْنَفَ في حُكْمِه، وهو شبَيةٌ بالحَيْفِ، إلا أنَّ الحَيْفَ من الحاكِمِ حاصَّةً، والجَنَفُ عامٌّ. ومنه قول الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿فَمَنْ خافَ من مُوصٍ جَنفًا﴾ [البقرة: ١٨٢]. (وقوله حَلَّ وعَزَّ: ﴿غَيرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمِ﴾ [المائدة: ٣]، أي مُتَمايل مُتَعَمِّدٍ) (٥).

جنفلق: شفشلق: الجَنْفَليق والشَّفْشَلِّيق: المرأةُ العظيمة، قال:

فيها لهَفى ويا أسفى جميعاً على ابن الجُنْفُليقِ الشَّفْشَليق ويا أسفى وجمعُهم الجنَّةُ والجنّانُ، سُمُّوا به لاستِجنانِهم من الناس فلا يُرَوْنَ. والجانُّ أبو الجنِّ خُلِقَ من نار ثُمَّ خُلِقَ نَسْلُه. والجانُّ: حيَّةٌ بيضاء، قال الله عنز وجل: ﴿تَهَتَوُ كَأَنَّها جانُّ وَلَى مُدبِرًا ﴾ [القصص: ٣١]. والمَجَنَّةُ أَنَّ الجُنون، وحُنَّ الرجل، وأجَنَّه الله فهو مَجنُونٌ وهم مَجانينُ. ويقال به: جنَّةٌ وجُنُونٌ ومَجَنَّة، قال:

من الدارميِّينَ الذين دِماؤُهم شفاءٌ من الدَّاءِ المَجَنَّةِ والحَبْلِ(٧)

<sup>(</sup>١) الشرجع: السرير الذي يحمل عليه الميت، اللسان (شرجع).

<sup>(</sup>٢) في «التهذيب»: يسخط.

<sup>(</sup>٣) تكملة الرجز في «التهذيب» نقلاً عن الليث:

قَبَّحَ وجهًا لم يَزِل مُقبَّحا

<sup>(</sup>٤) من التهذيب (٣٦٩/٣) عن العين.

<sup>(</sup>٥) ما بيني القوسين من «التهذيب» من أصل «العين».

<sup>(</sup>٦) (ط) كذا في الأصول المخطوطة وأما في «التهذيب» و «اللسان»: الجنة.

<sup>(</sup>٧) البيت في «التهذيب» و «اللسان» وهو للفرزدق كما في حاشية هارون في «التهذيب» (٧) البيت في «التهذيب» 1٧/١٠ انظر الحيوان ٧/٦ عيون الأخبار ٧٩/٢.

وأرض مَجَنَّة: كثيرةُ الجنِّ. والجَنان: رُوع القلْب، يقال: ما يَسْتَقِرُّ حَنانُـه من الفَزَع. وأَجَنَّتِ الحامِلُ الجنينَ أَى الولد في بطنها، وجمعُه أُجنَّة. وقد حَنَّ الولد يجِنُ فيه حَنَّا، قال: حتى إذا ما حَنَّ في ماء الرَّحِمْ

ويقال: أحَنَّه اللَّيْلُ وحَنَّ عليه اللَّيْلُ: إذا أظْلَمَ حتى يَسْتُرَه بظُلْمته (١). واسْتَجَنَّ فلانْ إذا اسْتَتَرَ بشيء. والمِجَنُّ: التَّرْسُ. والجَنْجَنُ والجَناجِنُ: أطراف الأضلاع مما يلى الصَّدْرِ وعظمَ القَلْبِ. والجَنَّةُ: الحَديقة، وهي بُستان ذاتُ شَحَرٍ ونُزْهةٍ، وجمعُه جَنَّات. والجُنَّةُ: اللَّرْعُ، وكلُّ ما وقاكَ فهو جُنَّتُك. والجَنَنُ: القَبْر، وقيلَ للكَفَنِ أيضًا لأنَّه يجن فيه الميِّتُ أي يُكفَنَ

جنى: جَنَى فلانْ جنايةً، أى: جَرَّ جريرةً على نفسه، أو على قومه، يَجْنَى، قال: جانيكَ من يَجَنَى عليك وقد تُعْدِى الصِّحاحَ فَتَحْرَبُ الجُرْبُ (٢)

وتَجَنَّى فُلانٌ علىَّ ذَنْبًا، إذا تَقَوَّله علىَّ وأنا برىءٌ. وفلان يُجُانى على فلان، أى: يَتَّجَنَّى على و الأَجتناء: أَخْذُكُ عليه. والجَنَى: الرُّطَبُ والعَسَلُ، وكلُّ ثمرةٍ تُحْتَنَى فهو جَنِّى، مقصور. والاَّجتناء: أَخْذُكُ إِيّاه، وهو جنَّى ما دام طَريَّا. قال:

إنَّكَ لا تَحنى من الشَّوْك العِنَب (٣)

وقال:

هــــذا جَنـــاي وخيــــارُهُ فــــيه إذ كـلُّ حـان يَـدُه إلــــي فيــــه

جهبل: امرأةٌ جَهْبَلة": قبيحةٌ دَميمةٌ.

جهجه: جَهْ: حكاية المُجَهْجِهِ. والجَهْجَهَةُ من صياحِ الأبطالِ في الحرب. يقال: جَهْجَهوا فحملوا. قال(٤):

فجاء دون الزَّجْــر والمجَهْجَـــهِ

جهد: الجَهْدُ: ما جَهَد الإِنسانَ من مَرَضٍ، أو أمرٍ شاقٌ فهو مَجهودٌ [والجُهْدُ لغة بهذا

<sup>(</sup>١) قال في المحكم ٧/ ١٥٣ «اوجنّ الليل، وجنونه، وجنانه: شدّة ظلمته».

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في التهذيب (١١/٦٩١)، واللسان (جني) وورد «مبارك» مكان «فَتَحْرَبُ».

<sup>(</sup>٣) الرجز بلا نسبة في التهذيب (١١/٩٥/)، واللسان (حني).

<sup>(</sup>٤) رؤبة - (ديوانه ص ١٦٦).

المعنى] (١) والجُهدُ: شيءٌ قليلٌ يعيش به المُقِلُ على جَهْدِ العَيْش. والجَهْدُ: بلوغُكَ غايةَ الأمرِ الذي [لا] (٢) تألو عن الجهد فيه. تقول: جَهَدْتُ جَهْدى، واحتهدتُ رأيي ونفسى حتى بلغتُ مجهودى. وجَهَدْتُ فلانًا: بلغتُ مشقّته، وأَجْهدتُه على أن يَفْعَلَ كذا. وأجْهَدَ القومُ علينا في العدواة. وجاهدتُ العدو مُجاهدة، وهو قتالُك إيّاه.

جهز: جَهَرَ بكلامِه وصَلاتِه وقِراءَتِه يَحْهَـر جهارًا، وأَحْهَـر بقراءته لغة. وجاهرتُهم بالأمر، أي: عالنَّتهم. واجتَهَرَ القومُ فلانًا، أي: نظروا إليه عيانًا جهارًا. وكلُّ شيء بدا فقد جَهَرَ. ورجلٌ جَهيرٌ إذا كان في الجسم والمنظر مُحْتَهَرًا. وكلامٌ جَهيرٌ، وصوتٌ جَهيرٌ، أي: عال، والفعل: جَهُر جَهارةً. قال (أ):

### ويَقْصُــرُ دونــه الصَّوتُ الجَهيرُ

وجَهَرْتُ البِئْرَ: أخرجت ما فيها من الحمأة والماء فهي مجهورة، قال(٤):

### وإنْ وَرَدْنا آجناً جَهَرْناه

والجَهْوَرُ: الحرىءُ المُقْدِمُ الماضى. والجَهْوَرُ: الصوتُ العالى. ونعجةٌ جَهْراء، وكبش . أَجْهَرُ، أَى: لا يبصران فى الشَّمس، ويقال فى كل شىء. والجَوْهر: كلُّ حَجَرٍ يُستَخْرَجُ منه شىءٌ يُنْتَفَعُ به. وجَوْهرُ كلِّ شىء: ما خُلِقَت عليه جبلته. واجتَهَرْتُ الجَيشَ، أى: كثروا فى عينى حين رأيتهم، وجَهَر لغة. قال العجّاج (٥):

# كأنّما زُهاؤُه لمن جَهَرْ

جهرم: الجَهْرَميّةُ: ثيابٌ منسوبة، نحو البسط وما أشبهَهَا، يقال: هي من الكُتّان. قال (٢٠):

# لا يُشْتَــرَى كَتّــانه وجَهْرَمُـــهْ

جعله اسمًا بإخراج ياء النّسبة.

- (١) من نقل التهذيب (٢٧/٦) عن العين.
- (٢) من نقل التهذيب (٣٧/٦) عن العين، (ط): وقد سقطت من النسخ.
  - (٣) الشطر بلا نسبة في اللسان (حهر)، والتاج (حهر).
  - (٤) الرجز بلا نسبة في اللسان (جهر)، والتاج (جهر).
- (٥) ديوانه (ص ٢٦/١)، واللسان (لها)، والتهذيب (٩/٦)، ٢٧٤)، وورد «لُهاؤُه» مكان «رهاؤه».
  - (٦) الرجز لرؤبة في ديوانه (١٥٠)، واللسان (جهرم)، وبلا نسبة في التهذيب (١٢/٦).

جهز: جهنزت القوم تجهيزًا، إذا تكلّفت لهم حَهازَهم للسَّفَر، وكذلك حَهاز العَروس والميِّت، وهو ما يحتاج إليه في وَجهه. وتَحَهَّزوا جَهازًا. وسمعت أهل البصرة يُخطَّئون من يقول الجهاز [بالكسر] (۱). وأَجْهَزْتُ على الجريح: أَثْبَتُ قتلَهُ. وموت مُجْهِزْ، أي: وَحِيُّرْ). وجَهِيزةُ: اسمُ امرأةٍ، خليقةٍ في حسمها رعناء يُضْرَبُ بها المثلُ في الحُمْق. قال (۲):

كَانٌ صَلَا جهيزةً حين قامت عبابُ المَاءِ حسالاً بعد حال جهش: جَهَشَتْ نفسي وأَجْهَشَتْ إذا نهضت إليك وهَمَّت بالبكاء. قال لبيد (٤):

باتتْ تَشَكَّى إِلَى الموتَ مُجْهِشةً وقد حَمَلْتُكِ سَبْعًا بعد سَبْعينا

جهض: الجهيض: السِّقْطُ الذي تَمَّ خَلْقه، ونُفِخَ فيه رُوحُه من غير أن يعيش، قال:

يَطْرَحْنَ بِاللَهِ المُعَلَّمِ الأَغْفَالِ كُلَّ جَهِيضٍ لَثِتِ السِّرِبالِ (°) ويُقال للنَّاقةِ خاصَّةً إذا ألقت ولَدَها: أَجْهَضَتْ فهي مُجْهِضٌ، ويُجْمَعُ محاهيض، والاسم: الجهاض، قال (١):

فى حَــراجيجَ كالحَنِيِّ مجاهيـ حَضَ يَخِدْنَ الوجيفَ وخْــدَ النَّعامِ والجاهِضُ: الحديدُ النَّفْس، وفيه جُهوضةٌ وجَهاضةٌ، أي: حِدّة.

جهضم: تَجَهْضَمَ الفَحْلُ على أقرانه، أي علاهم بكلكله، وبعيرٌ جَهْضَمُ الجُنْبينِ، أي: رَحْبُ الجنبين، وكذلك الرّحل.

والجَهْضَمُ: الضَّحْمُ الهامةِ، الْمُسْتِدِيرُ الوَحْهِ.

جهل: الجهلُ: نقيض العِلْم (٧). تقول: حَهِلَ فَـلانٌ حقّه، وجَهِـلَ علىّ، وجهـل بهـذا الأمر. والجَهالةُ: أن تفعلَ فِعلاً بغير عِلْمٍ. والجَاهليّةُ الجَهْلاء: زمانُ الفترةِ قبلَ الإِسلام.

- (١) من رواية التهذيب (٣٥/٦) عن العين.
  - (٢) أي سريع.
- (٣) البيت بلا نسبة في التهذيب (٦/٥٣)، واللسان (حهز)، والتـاج (حهـز)، وورد «طـلا» مكـان «صلا».
  - (٤) ديوانه (٢٥٢)، واللسان (جهش).
    - (٥) اللسان (جهض).
  - (٦) الكميت التهذيب (٣٢/٦، ٢١٤)، وبلا نسبة في اللسان (جهض).
  - (٧) كذا في نسخة والتهذيب (٦/٦٥) عن العين. وفي بعض النسخ: الحلم.

جهم: رجلٌ جَهْمُ الوجهِ، أى: غليظُه، وفيه جُهُومة، أى: غِلَظ، وقد جَهُمَ الوجه حُهُومة، أى: غِلَظ، وقد جَهُمَ الوجه حُهُومةً. وتَجَهَّمْتُ له، أى: استقبلتَه بوجهٍ كريهٍ. وربّما قيل: جَهْمُ الرَّكَب، يعنى: متاع المرأة. ورجلٌ جَهُومٌ، أى: عاجزٌ ضعيف. قال (١):

### وبلدةٍ تُحَهَّمُ الجَهُوما

أى: بلدة تستقبلُ السائر بما يكره. والجَهامُ: الغَيْم الخفيف الذى هراق ماءه مع الرّيح. وجَيْهَمُ: موضعٌ بالغَوْر كثيرُ الجنّ. قال<sup>(٢)</sup>:

## أحاديث جنِّ زُرْنَ جنًّا بجَيْهَما

جهن: جارية جُهانة، أي: تارّة ناعمة.

جها (جهو)<sup>(٣)</sup>: أَجْهَتِ السَّماءُ، إذا انقشع عنها الغيم. وأَجْهَتِ الطَّريقُ: استبانت. وبيتٌ أَجْهَى: لا سقفَ له. والمؤنَّث: جهْواء.

جوب: الجَوْبُ: قَطْعُكَ الشّيء كما يُحابُ الجَيْب، يُقالُ: حَيْبٌ بحوبٌ ومُحَوَّبٌ، وكلّ مُحَوَّفٍ وسطُهُ فه و مَحُوبٌ. والجَوْب: دِرعٌ تلبَسُهُ المَرْأة. وجُبْتُ المفازة، أى: قَطَعَتُها، والحَبَّبُتُ الظَّلامَ والقَميصَ، أى: قطعته. والجَوابُ: رَديدُ الكلام. تقول: أساء سَمْعًا (٤) فأساءَ حابةً. من أحاب يجَيبُ. ويُقال: هل عندك جابيةُ خبر؟ أى: حبرٌ ثابت. والجميعُ: الجَوائِب، ويُقال: المحوائب: الغرائب من الأحبار، وجابيةُ خبر، أى: محمولة من أرضِ إلى أرضِ بعيدة، أى قد حابت البلاد، قال (٥):

#### يتنازعون جوائب الأمشال

جوت: الجَوَثُ: عَظْمٌ في أعلى البَطْنِ، كأنّه بَطنُ الحُبْلَى، والنّعت: أَجْوَثُ وجَوْثاء.

جوح: الجَوْحُ من الاجتياح، اجتاحتهم السّنة وجاحَتْهُم تَحوحُهم جِياحةً وجَوْحًا.

#### كأن هزير الريح بين فروجمه

- (٣) (ط) من مختصر العين ورقة (٩٩).
- (٤) في (ط): سمحًا. والتصويب من اللسان (حوب).
- (٥) الشَّطر بلا نسبة في اللسان والتَّاج (جوب) ولابن مقبل في ديوانه (ص ٢٦١)، وصدره: ظنَّى بهـمْ كَعَسَى وَهُـمْ بَتُنُوفـةٍ

<sup>(</sup>١) الرجز بلا نسبة في التّهذيب (٦٧/٦)، اللسان (جهم) والتاج (خلص).

<sup>(</sup>٢) عجز البيت للشماخ، في ملحق ديوانه (ص ٢٦٤)، والتَّهذيب (٦٧/٦)، اللسان (جهم)، وصدر البيت:

وسنة حائحة: حَدْبة. واجتاح العدو ماله: أى: أتى عليه. ونزلت به حائحة من الجوائح. جود: جاد الشّيء يَجُودُ جَوْدةً فهو جَيِّد. وجاد الفَرَس يجود جُودةً فهو جَوادٌ. وجاد الجَوادُ من النّاس يَجُودُ جُودًا. وقومٌ أَجُوادٌ. وجَوَّدَ في عَدْوه تَجُويدًا، وعدا عَدْوًا جَوادًا. [وهو يَجُودُ بنفسه. معناه: يَسُوقُ نفسه، من قولهم: إنّ فلانًا ليُجادُ إلى فُلانٍ، وإنّه لَيُجَادُ إلى خَنْفه، أى: يُساقُ إليه] (١).

جور: الجَوْرُ: نَقِيضُ العَدْل. وقَوْمٌ حارةٌ وحَوَرَة، أَى: ظَلَمة. والجَوْرُ: تَرْكُ القَصْدِ فَى السَّيْر. والفِعْل منه: حار يَحُورُ. والجَوّار: الأكّار اللذي يَعْملُ لك في كَرْمٍ أو بُستان. والجارُ: محاورُكَ في المَسْكَن. والذي استحارك في الذِّمّة تَجُيرُهُ وتمنعه. والجوار مصدر من المحاورة. والجوارُ: الاسم. والجميع: الأَجْوار، قال:

ورسم دار دارس الأجــوار(٢)

والجيران: جماعةُ كلِّ ذلك، أي: الجيرة والأَحْوار.

جوز: جَوْزُ كُلِّ شيء: وَسَطُه، والجميعُ: أحواز. والجَوْزَةُ: السَّقْية. والمُسْتَجيزُ: المُسْتَجيزُ: المُسْتَسقِي. وواحدُ الجَوْزَ عوزة (٢). وتقول: جُزْتُ الطَّريقَ جَوازًا وبحَازًا وجُؤُوزًا. والمجاز: المَصْدَرُ والمَوْضِعُ، والمَجازةُ أيضًا. وجاوزته جوازًا في معنى: جُزْته. والجَوازُ: الاَصَكُّ المُسافِر. وجائزُ البيتِ: الخشبةُ التي تُوضَع عليها أطرافُ الخَشَب. والتَّجاوُزُ: ألا تأخذهُ بالذَّنْب، أي: تتركه. والتَّجوز: خِفَّةُ في الصّلاة والعمل وسُرْعةً. والتَّجَوُزُ في الدّراهم: ترويجُها. والمُجَوَّزةُ من الغَنَم: التي بصدرها تجويزٌ. وهو لونٌ يُخُالِفُ لونها.

جوس: الجَوَسانُ: التَرَدُّد خِلالَ الدُّورِ والبُيُوتِ في الغارةِ ونحوِها، قال اللَّه حَلَّ وعَـلا: ﴿ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيارِ ﴾ [الاسراء: ٥].

و جَيْسانٌ اسْمٌ.

جوسق: الجَوْسَقُ: (القَصْر)(١)، دخيل.

<sup>(</sup>١) من التهذيب (١٠١/١٠١) مما فيه عن العين.

<sup>(</sup>٢) الرجز بلا نسبة في التهذيب (١١/١٧١)، واللسان (حور)، والتاج (حور).

<sup>(</sup>٣) ذكر محقق (ط). قبل هذه العبارة في متن الكتاب: «والجوز: الذي يؤكل»، ثم قال في الهامش: زيادة مفيدة من اللسان (حوز). وحذفنا هذه العبارة لأنها لم تنسب في اللسان العين أو من قول الخليل أو الليث.

<sup>(</sup>٤) (ط): زيادة من التاج، فقد جاءت الكلمتان: حوسق، وحلاهق في الأصول غفلاً من الترجمة، ولم يرد فيهما إلا كلمة (دحيل).

جوش: يقال: مضي من اللَّيْل حَوْش، وهو قَريبٌ من تُلُثه.

جوط: الجَوَّاظةُ: الرَّجُلُ الأَكُولُ، ويُقالُ: بل الفاجِر. وفي الحديث: «إنّ أَبْغَضَ الخَلْق إلى اللَّه: الجعظريّ الجوّاظ<sup>(۱)</sup>»، قال:

### حوّاظةٌ جَعَنْظَ رٌ جِنْعِيظُ

جوع: الجوع: اسمٌ حامع للمخمصة. والفعل: حاع يجوع حوعًا. والنعت: حائع، وحَوْعان، والمجاعة: عامٌ فيه حوّع، [ويقال: أجعته وحوّعته فجاع يجوع حوعًا] فالمتعدى: الإجاعة والتحويع. قال(٢):

يُدْعَى الجُنَيْدَ وهو فينا الزُّمَّلِقُ (٣) مُحَوَّعُ البُلسِ النُّمَّلِقُ الْخُلُقِ

جَوْف: والجَوْف معروف، وجمعه: أحواف. وأهلُ الحجاز يُسَمُّون فساطيط عمّالهم: الأحواف. والجَائفة: الطَّعْنَةُ تَدْخُلُ الجَوْفَ. والجَوْفُ: خَلاءُ الجَـوْفِ، كالقَصَبة الجَوْفَاءِ. والجُوفانُ: جماعة الأَجْوَاف. واحتاف النَّورُ الكِناس، إذا دخل حوفه. والجُواف: ضَرْبُ من السَّمَك، الواحدة: جُوافة.

جوق: الجَوْقُ (١٠): كلُّ قَطيع من الرُّعاةِ أمرُهُم واحد.

جول: تجوّلت البلاد، وجَوَّلْتُها تجويلا، أى: جُلْتُ فيها كثيرًا. والجَوْلاَنُ: التَّراب الله بَحُولُ به الرِّيحُ على وَجْه الأَرْض. والجَوْل والجُولُ، كلُّ لغة في الجَوْلان. ويقال: حال التَّرابُ وانجال، وانجيالهُ: انكِشاطُه. وإذا ترك القومُ القَصْد والهُدَى قِيلَ: اجتالهم الشَّيْطانُ، أى: حالوا معه في الضّلالة. والجُول: لبُّ القَلْب ومعقولُهُ، يقال: له جُولٌ، وله عَقْل ولا فِعلَ له. والجائل: السَّلِسُ من الوُشُح والبطنِ. ويُقالُ: وشاحٌ حالٌ. وحالا كلِّ

<sup>(</sup>١) لم أحده بهذا اللفظ، وإنما أخرجه أبو داود وغيره بلفظ: «لا يدخل الجنــة الجــواظ ولا الجعظري». انظر صحيح الجامع (ح٧٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) البيتان مع أبيات أخر للشماخ في ديوانه (ص ٣٥٤)، واللسان (زلق) وبلا نسبة في التهذيب (٥١/٣).

<sup>(</sup>٣) الزملق: هو الخفيف الطائش من الرحال، وقيل: هو الـذي إذا أراد امرأة أنزل قبل أن يمسها. اللسان: (زملق).

<sup>(</sup>٤) ورد في المحكم بلفظ «الجؤق»: وهـو كـل خليط مـن الرعـاء أمرهـم واحـد، والجـوق أيضـا: الجماعة من الناس، وأحسبه دخيلا، والأجوق: الغليظ العنق.

شيء حانباه، وجالا الوادى: ناحيتاه وحانبا مائيه. وحالا البَحْر: شَطّاه. والجميع: الأَحْوالُ والجيلانُ. وأحالوا السِّهمامَ بين القَوْم، إذا حُرِّكت ثمّ أفضى بها في القسمة. وأحالوا الرَّأْي والأمرَ ونحوه فيما بينهم.

جوم: الجَوْمُ: كأنَّها فارسيَّة، وهم الرُّعاةُ، أَمْرُهم وكلامُهُمْ ومَحْلسُهُمْ واحِد.

جون: الجَوْنُ (١): الأَسْوَد، والأُنثَى: حَوْنة، والجميع: حُونٌ. ويُقالُ: كُلُّ بعير وحمار وَحْش، حَوْنٌ مِن بعيد. وعَيْنُ الشَّمْس تُسَمَّى حَوْنة. وكل لون سوادٍ مُشْرَبٍ حُمْرةً: حَوْن، أو سوادٍ مُشْرَبٍ حُمْرة كلوْن القطا. والقطا: ضَرْبان: حُونَى وكُدْرى وكُدْرى أن أخرجوه على فُعْلى فعْلى فقالوا: حُونى وكُدْرى فى حال النسبة، وإذا نعتوا قالوا: كَدْراء وجَوْنة.

والجونة: سليلة مستديرة مغشاة أدما تكون مع العطارين، والجميع: الجُونُ، قال(٢):

إذا هُـن نـازُلْنَ أقـرانهُن وكان المِصاعُ بما في الجُـوَنْ جُود: الجَاهُ: المنزلةُ عند السُّلطان، وتصغيره: حُونْهةٌ. ورجلٌ وحيةٌ: ذو جاهٍ.

جوا: الجورُ: الهواءُ، وكانت اليمامةُ تُسمَّى حوًّا. [قال:

أَخْلَق الدَّهرُ بجوً طَلَل الآلا)

والجَوُّ: كلّ ما اطمأن من الأرض.

و الجُوَّةُ : الرُّقْعةُ في السِّقاء. يُقال: جَوَّيْت السِّقاءَ، أي: رَقَعْته.

والجواء: مَوْضع.

والجُواء: فُرْحةٌ بين مَحَلّة القَوْم وسطَ البُيُوت، تقول: نزلنا في حِواء بني فلان. والجواءُ: حياطةُ حياء<sup>(٤)</sup> النّاقة.

جوى: الجَوَى (°): مقصور: كلّ داء يأخُذُ في الباطن (١) لا يُسْتَمْرأ معه الطّعام. يُقال:

<sup>(</sup>١) قال ابن الأنبارى في الأضداد (ص ١١١) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: «والجون حـرف من الأضداد، يقال للأبيض جون، وللأسود جون...».

<sup>(</sup>٢) هو الأَعْشَى، والبيتُ في ديوانه (ص ٦٧)، والتهذيب (٢٠٤/١١)، واللسان (حون). والرّوايــة فيه: الجُوَّن، بالهمز.

<sup>(</sup>٣) من التهذيب (٢٢٨/١١)، مما فيه عن العين.

<sup>(</sup>٤) في (ط): حياة، والتصويب من اللسان (جوا).

<sup>(</sup>٥) في المحكم (٣٩٩/٧): «الجوى: الهوى الباطن، والجوى: السّلّ وتطاول المرض، وداء يأخذ في الصدر...».

<sup>(</sup>٦) من التهذيب (٢٢٩/١١)، مما فيه عن العين.

رجلٌ جَو، وامرأة جَويةٌ، مخفَّفة.

واسْتَحُوْيْنا الطَّعامَ، واجْتَوَيْناه، وصار الاجتواء أيضًا لما يُكْرَه ويُبْغَض.

والجَوى: الْمُنتِن فوقَ نَتْن الآجن، قال زهير: (١)

نَسَأْتَ بِنِيئها وَجَوِيتَ عنها وعندى لو أَرَدْتَ لها دواءُ داءُ عنها جَيبًا: جعلت له جَيبًا (٢).

جيع: جَيْحان: اسم نهر.

جيد: الجيد: مُقَدَّمُ العُنُق. وقلَّما يُنْعَتُ به الرَّجُلُ إلا في الشِّعْر، كقوله:

كَأَنَّ السَّرِّيَّا عُلِّقَتْ بَجَبِينه وَفَى وَجْهِهِ الشِّعْرَى وَفَى جِيدِهِ القَمِرْ وَالْمَرِرُ والمُرَأَة جَيْدانةٌ: حَسَنَةُ الجيد.

جِير: جَيْر: يمينٌ للعرب. فقولك: جَيْر لا أَفْعَلُ ذلك، كقولك: لا أفعل ذلك واللَّه. الجَيّارُ: الصّاروج. والجيّار: حَلَقُ<sup>(٣)</sup> الحَلْق يأخُذُ عند أَكْل السَّمْن.

جيش: الجَيْشُ: جُنْدٌ يَسيرونَ لحَرْبٍ ونَحَوِها. والجَيْشُ: حَيَشانُ القِدْر، (وكُلُّ شيء يَغلي، فهو يَجَيش، حتى الهَمُّ والغُصَّةُ في الصَّدْرِ) (''). والبَحْرُ يجيش إذا هاجَ ولم يُسْتَطَعُّ ركُوبُه. وجَأْشُ النَّفْس: رُواعُ القَلْبِ إذا اضطَرَبَ عند الفَزَعِ، يقال: إنّه لواهي الجَأشِ، فإذا ثَبَتَ، قيلَ: إنَّه لرابطُ الجَأْش.

جيض: حاضَ يجيضُ جَيْضًا إذا مالَ، قال القُطاميُّ:

وتَـرَى بَحَيْضَتهِ نَّ عندَ رَحيلنا وَهَلاً كَأَنَّ بِهِ نَّ جُنَّةَ أُوْلَقِ (°) جيف: جافتِ الجيفةُ واجتافَتْ، أى: أُنتَنتْ وأرحت. وجمع الجيفة، وهي الجُثَّةُ الميَّنة والمنتنة: حيَف وأحياف. وفي الحديث: «لا يَدْخُل الجُنَّة ديّوثُ ولا حيّاف (۱)». وهو النَّبَاشُ الجَدَث.

<sup>(</sup>۱) ديوانه، (ص ۸۳)، واللسان (حوا)، والتهذيب (۲۳۰/۱)، ولكنه ورد برواية أخرى: بَشِيمْتُ بِنِيِّهُا فَجَوِيتُ عَنها وعنددك لو أشساء لها دواء

<sup>(</sup>٢) (ط): من مختصر العين – (الورقة ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) حلِقَ حَلَقًا: شكا حلْقَه. (اللسان: حلق) فالمعنى: الجيار: شكاية الحلق..

<sup>(</sup>٤) زيادة من «التهذيب» من أصل «العين» منسوبا إلى الليث.

<sup>(</sup>٥) البيت في الديوان (ص ١٠٧)، واللسان (جيض)، والتهذيب (١٣٧/١).

<sup>(</sup>٦) الحديث لم أحده بهذا اللفظ، وإنما أخرجه الطبراني عن عمار بن ياسر، بلفظ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الديوث...». وانظر صحيح الجامع (ح ٣٠٦٢).

جيل: الجيلُ: كلُّ صِنْفٍ من النَّاس، التَّركُ: حيلٌ، والصِّينُ: حِيلٌ، والعَرَبُ: حِيلٌ، والعَرَبُ: حِيلٌ، ووحَمْعُه: أحيال.

وجَيْلانُ: حِيلٌ من المشركين حلف الدُّيْلَم، يُقالُ لهم: حِيلُ جَيْلان.

جيم: الجيم [حَـرْفُ هِحاءٍ] (١) تؤنّت ويجوز تذكيرها. ويقال: [حَيَّمْت حيمًا إذا كتبتها] (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (ط): من مختصر العين - (الورقة ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) مما في التهذيب (٢١/١١)، عن العين.

#### باب الحاء

الحاء: الحاء: حرفُ هجاء مقصور موقوف، فإذا جعلته اسمًا مددته. تقول: هذه حاءٌ مكتوبة ومَدَّتها ياءان. وكلُّ حرفٍ على خِلْقَتِها من حروف المعجم فألفها إذا مُدَّتُ صارت في التصريف اءين. وتصغيرُها: حُيَيَّة وإنّما يجوز تصغيرها إذا كانت صغيرة في الحَطَّ أو حفيّة وإلاّ فلا. وحاء - ممدودة -: قبيلة. قال:

#### طلبت الثأر في حَكَم وحــاء

ويقال لابن مئة: لاحاء ولا ساء، أى: لا مُحْسِنٌ ولا مُسىء، ويقال: لا رجلٌ ولا المرأة. ويقال: تفسيره أنّه لا يستطيعُ أن يقول: حا، وهو أمرٌ للكَبْش عند السّفاد، يقال: حاحات به وحاحيت به. قال أبو حيرة: حَأْحَأ. وقال أبو الدُّقَيْش: أُحُو اُحُو. ولا يستطيع أن يقول: سَأ، وهو للحمار، ويقول: سأسأت بالحمار إذا قلت: سَأْسَأ. قال(١):

قومٌ يُحاحُونَ بالبهامِ ونِسْ ونِسْ وانَّ قِصارٌ كهيئة الحَجَلِ حبب: أَحبَبْته نَقيضُ أَبغضته. والحِبُّ والحِبُّ والحِبَّ الحبيب والحبيبة. والحُببُّ: الجَرَّةُ الضَّخمةُ ويُحمَعُ على: حِببَة وحِباب، وقالوا: الحِبَّةُ إذا كانت حُبوبٌ مختلفةٌ من كل شيء شيء شيءٌ. وفي الحديث: «كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَميل السَّيْل». ويقال لِحَبِّ الرَّياحين حِبّة، وللواحدة حَبّة. وحَبّة القلب: ثَمَرَتُه، قال الأعشى:

فرَمَيْت غَفلةَ عَــينه عن شـاته فأصَبْتُ حَبّة قلبها وطِحالَها (٢) ويقالُ: حبّ إلينا فلان يَحَبُّ حبًّا، قال:

وحَبَّ إلينا أَنْ نكونَ المقدَّما

وحَبابُك أَن يَكُون ذَاك<sup>(٣)</sup>، معنهاه: غاية مَحبَّتك. والحِب: القُرْط من حَبَّةٍ واحدة قال (٤):

<sup>(</sup>١) امرؤ القيس ديوانه (ص ٣٤٨)، والتهذيب (٥/٢٨١)، واللسان (حا).

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة يمدح بها الأعشى قيس بن معد يكرب (انظر الديوان ص ٢٧).

<sup>(</sup>٣) الشاهد في «التهذيب»  $\lambda/٤$  و «اللسان» وصدره.

دعانا فسمّانا الشِعَارَ مُقدمًّا

<sup>(</sup>٤) كذا في «اللسان»، وهو الراعي النمير ي كما في «اللسان» (حبب).

تبيتُ الحَيِّــةُ النَّضْـناضُ مـنه مَكانَ الحِبِّ يَستــمع السِّــرِارا وحبابُ الماء: فقاقيعُه الطافية كالقَوارير، ويقال: بل مُعظم الماء، قال طرفة:

يَشُقُّ حَبَابَ المَاءِ حَيْزُ ومُهَا بهِا كَمَا قَسَمَ التُّرْبَ المُفايلُ باليَدِ فَهذا يدُلُّ على أنه معْظَم المَاء، وقال الشاعر:

كأن صَلاً جَهِيزةً حينَ تَمشِي (١) حَبابُ السماء يَتَّبِعُ السحبَاب الذي ويُرْوَى: حين قامت. لم يُشِّبه صَلاها ومَاكِمَها بالفَقاقيع وإنَّما شُبَّههَا بالحَباب الذي كأنه درج في حَدَبَة (٢) وحَبَبُ الأسنان: تَنضُّدُها، قال طرفة:

وإذا تضحك تُبدى حَبَبًا كأقاحى الرَّمْلِ عَـذْبًا ذا أُشُـرْ

وحَبّان وحِيّان: اسمٌ من الحُبّ. والحَبْحابُ: الصغير: ونار الحُباحِب: ذُبابٌ يطيرُ باللّيل له شُعاعٌ كالسراج. ويقال: بل نارُ الحُباحِب ما اقتَدَحْتَ من شَرار (٣). النار في الهَواء من تصادُم الحِجارة. وحَبْحَتَهُا: اتّقِادُها. وقيل في تفسير الحُبّ والكَرامة: إنّ الحُبّ الحَبّ الخَشَباتُ الأربعُ التي توضع عليها الجَرَّة ذاتُ العُرُوتَيْن، والكَرامة: الغِطاء الذي يُوضع فوقَ الجرَّة من حَشَبٍ كانَ أو من حَزَفٍ. قال الليث: سمعت هاتَيْن بخراسان. حَبَّذا: حرفان حَبَّ وذا، فإذا وَصَلْتَ رَفَعْتَ بهما، تقول: حَبَّذا زَيْدٌ.

حبتر: الحَبْتَرُ هو القصير. وكذلك البُحْتُر.

حبج: أحْبَجَتْ لنا نارٌ وعَلَمٌ، أي: بَدا بَغْتَةً، قال (1):

عَلَوْتُ أقصاهُ إذا ما أحْبَـــجا

حبف: حَبَّذا، أي: أحبِبْ بهذا. قال أبو أحمد: أصلها حَبُبَ ذا فأُدغِمت الباءُ الأولى في الثانية ورُمِي بضَمَّتها.

حبر: الحَبَرُ والحَبارُ: أَثَر الشَّيْء. والحَبْر والسَّبْر: الجمال والبهاء، بالفتح والكسر. والحِبْر: المِداد. والحِبْرُ والحَبْرُ: العالِمُ من علماء أهل الدين، وجمعُه أحبار، ذِمِّيًا كانَ أو مُسلِمًا بعد أن يكون من أهل الكتاب. والحِبَرْ: صُفرة تَقَع على الأسنان. والحِبَرة: ضَرْب من بُرود اليمن. وبُردٌ حِبَرة إنّما هو وَشَيِّ، وليس حِبرة موضِعاً ولا شيئًا معلومًا، إنما هو كقولك: تُوبٌ قِرْمِز، والقِرْمِز صِبْغة. والتَّحبير: حُسنُ الخَطّ، وحَبَرْتُ الكلامَ والشَّعْرَ

<sup>(</sup>٤) هو العجاج ديوانه (٢/٥٤)، ويروى (أحشاه) في مكان أقصاه، وكذا في المحكم (٦٦/٣).

تحبيرًا أي: (حُسَّنتُه)، و التَّخفيف جائز، قال رؤبة (١٠):

#### ما كانَ تحبيرُ اليماني البَرادُ

أى صاحبُ البُرود.

والحَبْرَةُ: النَّعْمة، وحُبِرَ الرَّجلُ حَبْرَةً وحَبَرًا فهو محبُور، وقولُه تعالى: ﴿فَهُم فَى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ [الروم: ٢٥]، أي: يُنَعَّمُون، قال المرّار العَدَويّ<sup>(٢)</sup>:

قد لَبِسْتُ الدَّهْرَ مِن أفنانِ مِن أفنانِ مَن أفنانِ مَن أفنانِ مِن أفنانِ مِن أفنانِ مِن أفنانِ مِن أفنانِ م

#### قلتُ وقد جَدَّدَ نسْجي حِبَرًا

أى: تحبيرًا. والحَبير من السَّحاب: ما تَرَى فيه التَّنمير من كَثْرة الماء. والحَبير من زَبد اللَّغام إذا صار على رأس البعير. والحَبير: الجديد. وتقول: ما على رأس ه حَبَرْبَرَةٌ أى شَعرةٌ. والمِحبار: الأرضُ الواسعة.

حبرك: الحَبَرْكَى: الضّعيف الرّجلين الذي كاد يكون مقعدًا. والحَبَرْكَى: القومُ الهَلْكَي.

حبس: الحَبْس والمَحْبِس: موضعان للمحبوس، فالمَحْبِس يكون سِحْنًا ويكون فع الله كالحَبْس. والحَبِيس: الفَرَس يُحْعَل في سبيل الله. والحِباس: شيء يُحْبَس به نحو الحِباس في [المَزْرَفة] (٢) يُحْبَس به فَضُول الماء. والحباسة في كلام العجم: المكلا وهي التي تُسمَّى المَزْرَفة، وهي الحُباسات في الأرض قد أحاطت بالدَّبْرة يُحْبَس فيها الماء حتى يمتلئ ثم يُساق إلى غيرها. واحتبَسْتُ الشَّيْءَ أي: حصصتُه لنفسي حاصَّةً. واحتبَست الفواش بالمِحْبَس أي بالمِقْرَمة.

حبش: الحَبَشُ: حنْس من السَّودان، وهم الحُبْشان والحَبَش، وفي لغة يقولون: الحَبَشة على بناء سَفَرة، وهذا خطأ في القياس لأنّك لا تقول حابش كما تقول: فاسـق وفَسَـقة، ولكنّه سارَ في اللَّغات وهو في اضطِرار الشعر جائز. والأُحبُوش كالحَبَش، قال (٤):

<sup>(</sup>١) ديوانه (ص ٣٨)، (ط) في الأصول: العجّاج، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) البيت له في «التهذيب» (٥/٣)، وبلا نسبة «اللسان» (فنن)، والمحكم (٢٣٧/٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في «التهذيب» و «اللسان» وفي الأصول المخطوطة: الدرقة، ولا معنى للدرقة. وحاء في مادة (حبس) في «اللسان» أن الحباسة هي المزرفة بالفاء أي ما يحبس به الماء ولم نحد في مادة «زرف» لفظ «المزرفة» بل وجدنا فيها: الزرافة: مِنْزفة الماء عن (ط).

<sup>(</sup>٤) الرجز للعجاج في ديوانه (٣٨١/١)، واللسان (حبش)، والتهذيب (١٩٣/٤)، وفي المحكم-

كأنَّ صِيران المَهَا الأخراطِ بالرَّمْل أُحبوشٌ مرن الأنباطِ وأما الأحابيش فكانوا أحياء من القارة انضَمُّوا إلى بنى ليث في الحرْب التي وقَعَت بينهم وبينَ قُريش قبلَ الإسلام فيها يقول إبليس لقريش: إنى حارٌ لكم من بني كبت فواقِعوا محمدًا (١)، أتاهم في صورة سُراقة بنِ مالك بن حَعْثم، وذلك حيث يقول الشاعر (٢):

لَيْتُ ودِيلٌ وكعبٌ والتى ظَارَتْ جُمْعَ الأحابيشِ لما احمَرَّتِ الحَدَقُ سُمُّوا بذلك لتَحَبَّعِهم فلمّا صارَ لهم ذلك الاسمُ صارَ التَّحبيش في الكلام كالتجميع، قال رؤبة (٢):

أولاك حَبَّشتُ لهم تَحبي شي فَرضى وما جَمَّعْت من خُروشى وشي والحُبْشيّةُ: ضَرْبٌ من النَّمْل سُودٌ عِظامٌ، لمّا جَعَلوا ذلك اسمًا غيَّروا اللفظ ليكونَ فَرقًا بين النِّسبة والاسمِ. النِّسبةُ: حَبشيَّة، والاسم: حُبْشيّة. وعلى هذا أيضًا الحُبْشيّة: ناقةٌ شديدة السَّواد.

حبض: حَبَضَ القلبُ يَحبِضُ حَبْضًا: أَى ضَرَبانًا شديدًا. والعِرق يَحبِض ثم يسكُن، وهو أَشَدُّ من النَّبْض. والوَتر يَحبِض إذا مَدَدته ثم أرسَلْته. وحَبِضَ السَهُمُ: إذا لم يَقَعْ بالرَّميَّة وقصَّرَ دونَها فوَقَعَ وَقْعًا [غَيْرَ شديدٍ] (أَ)، قال الراجز (()):

#### 

ويقال: أصابَ القوم داهِيةٌ من حَبْض الدَّهْرِ: أي من ضَرَباته. ويقال: حَبْضُ الدهـر وحَبَضُه أي حركاته. والحَبْض والنَبْض: الحركة، يقال: ما يَحبض ولا ينبض.

حبط: الحَبَط: وَجَع يَأْخُذُ في بَطْن البعيرَ من كَلا يَسْتَوْبِلُه، (يقال) (٦): حَبِطَتِ الإِبِل

<sup>=(7/1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في اللسان (حبش): إني جار لكم من بني ليث، فواقعوا دمًا.

<sup>(</sup>٢) في المحكم (٨١/٣) برواية العين غير منسوب.

<sup>(</sup>٣) الرجز لرؤبة في «التهذيب» (٨٠/٧، ١٩٣/٤)، و«اللسان» (حرش)، وفي ديوانه (ص ٧٨) وروايته:

ألاك حفَّشت لهم تحفيد شي

<sup>(</sup>٤) زيادة من التهذيب (٢٢١/٤)، مما نقل عن الليث.

<sup>(</sup>٥) الرجز لرؤبة في ديوانه (ص ٧٩)، وبلا نسبة في لسان ألعرب (حبض)، والتهذيب (٢٢١/٤).

<sup>(</sup>٦) زيادة من «التهذيب».

تحبَط حَبَطًا. وحَبِطَ عَمَلُه: فَسَدَ، وأحبَطَه صاحبُه، واللّهُ مُحْبِطٌ عَمَلَ من أشركَ. [والحَبطات] (١): حيُّ من تميم.

حَبِنطا: الحَبَنْطات: بالهمز: العظيم البطن. وقد احْبَنْطات واحْبَنْطيت. والمُحْبَنْطِئ: الكَرْق (٢٠) بالأرض العريض.

**حبطقطق:** الحَبَطَقْطَقْ: حكاية قوائم الخَيْل إذا حرت. قال<sup>(٣)</sup>:

جَرَت الخيلُ فقالت: حَبَطَقُط قَ حَبَطَقُط قَ حَبَطَقُط قَ

حبق: الحَبَق: دَواء من أدوية الصَيْدلانيِّ. والحَبْق: ضُراط المِعَز، حَبَقَت تَحبقُ حَبْقا.

حبك: حَبَكْتُه بالسيف حَبْكًا: وهو ضَربٌ في اللَّحْم دون العَظْم، ويقال: هُو مَحْبُـوكُ العَجُز والمَتْن إذا كان فيه استِواء مع ارتفاع، قال الأعشى (٤):

على كُلِّ مَحُبوكِ السَّراة كَانَّه عُقابٌ هَوَتْ مِن مَرْقَبٍ وتَعَلَّت أَى : ارتفَعَتْ. وَهَوتْ: انْخَفَضَتْ، والجِباكُ: رباطُ الحَظيرة (٥) بقَصَبات تُعَرَّضُ ثُمَّ تُشَدُّ كَما تُحبَكُ عُروشُ الكَرْم بالحبال. واحتَبَكْتُ إزارى: شَدَدْتُه. والحَبيكة: كُلُّ طريقة في الشَّعْر وكُلُّ طريقة في الرَّمْل تَحْبِكُهُ الرِّياحُ إذا جَرَتْ عليه، ويُرَى نحو ذلك في البيض من الحديد، قال الشاعر:

والضاربُونَ حَبيكَ البيضِ إذ لَحِقُوا لا يَنكُصُونَ إذا ما استُلْحِموا (٢) وَحَمُوا أَىْ اشتَدَّ قتالُهم. والحُبُك: جماعة الحبيك، ويقال: كذلك خِلْقةُ وجْهِ السَّماء ويقال: ما طَعِمْناه عنده حَبَكةً ولا لَبكةً، ويقال: عَبكة، فالعَبكةُ والحَبكةُ معًا: الحَبَّة من السَّويق، واللَّبكة: اللَّقمة من التَّريد ونحوه.

حبكو: الحَبَوْكُرُ والحَبَوْكَرَى: الداهية.

حَبِل: الحَبْلُ: الرَّسَنُ، [والحَبْل: العَهْدُ والأَمان] (٧) والحَبْل: التواصل، والحَبْل: الرَّمـل

<sup>(</sup>١) كذا في «التهذيب» (٤/٣٩٧)، (ط) وفي الأصول المخطوطة: الحبط.

<sup>(</sup>٢) في النَّسخ: اللازم وما أثبتناه فمن اللسان (حبط).

<sup>(</sup>٣) البيت في التهذيب (٥/٣٣٧)، واللسان (طق) غير منسوب.

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه (ص ٣١١)، وبلا نسبة في لسان العرب (حبك)، والتهذيب (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٥) في (ط): الحضيرة، والتصويب من اللسان (حبك).

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في «اللسان» (حبك)، (ط): «وفي الأصول المخطوطة: استحملوا»، وهو لزهير بن أبي سلمي في ديوانه (ص٥٩).

<sup>(</sup>٧) زيادة من «التهذيب» (٧٨/٥) مما نسب إلى الليث.

الطويل الضَّحْم. والحَبْل: مَوضِع بالبصرة على شاطئ النَّهْر. والحَبْلُ: مصدر حَبَلْتُ الصَّيْدَ واحتَبَلْتُه أَى: أَحَذْتُه، والجميع: من هذه الأسماء كُلِّها: الجِبال. والجِبالة: المَصِيدة، وحَبائِلُ الموت: أسبابه، واحتَبَلَه الموتُ. وحَبْل العاتِق: وُصْلة ما بينَ العاتِق والمَنْكِب. [وحَبْلُ الموريد: عرقٌ يَنْبِضُ من الحيوان لا دَمَ فيه]. وفُلانُ الحُبَليّ: مَنْسُوب إلى حَيٍّ من اليَمَن. والمُحَبَّل في قول رَوْبة (١):

### كلُّ جُلال يَمْللُّ المُحَبَّلا

حَبْلٌ، وحَبِلَتِ المرأةُ حَبَلاً فهى حُبْلَى. وشأةٌ حُبْلَى، [وسِنَّورَةٌ حُبْلَى، وجمع الحُبْلَى حَبالَى]. والحَبَلَةُ: طاقة من قُضْبان الكَرْمِ. والحَبْلُ: نوعٌ من الشَّحَر مثل السَّمُر. وحَبَل الحَبَلَة: وَلَد الوَلَد الذي في البطن، وكانت العرب ربَّما تَبايَعُوا على حَبَل الحَبَلَة فنَهَى رسول الله على عن بيع المضامين والملاقيح وحَبَل الحَبَلَة (٢).

حبلق: الحَبَلَقَةُ: أغنام تكون بجُرَش. ويقال: الحَبَلَقَةُ: الصغير من المَعِز. قال:

#### لئام كأشباه الحبلَّقة الطَّحل

حبن: الحِبْنُ: ما يَعْتَرى الجَسَد فيقيحُ ويَرِمُ، وجمعُه: حُبُون. والحَبَنُ: أن يكثُرَ السِّقْىُ في شَحْم البطنِ فيَعْظُمَ البطنُ حدًا. وأُمَّ حُبَيْنٍ: دُويَيَّةٌ على خِلْقة الحِرْباء عَريضةُ البطنِ جدًّا، قال:

أمَّ حُبَيْنِ ابْسُطي بُرْدَيكِ إنَّ الأميرَ داخط عليكِ أمَّ حُبَيْنِ ابْسُطي بُرْدَيكِ وضاربُ بالسَّيفِ مَنكبَيْكِ الْأِ

والحَبَنُ: عِظَمُ البطن، ولذلك قيل لمن سُقِيَ بطنهُ: قد حَبِنَ. وأمُّ حُبَيْنٍ: هي الأُنثي من الحَرابيّ (٤).

<sup>(</sup>١) الرَّجز للعجاج في ملحق ديوانه (٣١٤/٢)، وفي اللسان (فيل)، ولرؤية في اللسان، والتاج (حبل)، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في البيوع، باب: بيع الغرر، وحبل الحبلة (ح ٢١٤٣) من حديث ابن عمر، أن رسول الله ﷺ: «نهي عن بيع حبل الحبلة..»، وفي غير موضع، ومسلم.

<sup>(</sup>٣) الرجز بلا نسبة في «التهذيب» (٥/١١٤)، أما روايته في «المحكم» (٢٩٣/٣)، و«اللسان» (حبن) فهي:

أم حُبَدين انشرى بُرْديكِ إن الأمرير والمحجّ عليك وموجمع بسوطه حنبيك

<sup>(</sup>٤) (ط): ما بين القوسين من قوله: قال... قد أخلت به الأصول المخطوطة.

حبا (حبو): الصَّبَىُّ يَحْبُو قبل أن يَقومَ. والبعير يَحْبُو إذا عُقِلَ فيزحَفُ حَبْـوًا. وحَبَـت الأضلاع إلى الصُّلْب، وهو اتصالُها. ويُقال لِلْمَسايِلِ إذا اتّصل بعضُها ببعض: حبا بعضها إلى بعض. قال (١):

### تَحْبُو إلى أصالب أمْعاؤُهُ

قال أبو الدُّقَيْش: تحبو هاهنا: تتصل. والمِعَى: كُلُّ مِذْنبٍ بقرار الأرض، والمِذْنب في سَند رمل. قال (٢٠):

كَأَنَّ بِينَ المَـــرُّطِ والشُّفــوفِ رملاً حبا من عَقـــَد العَـــزِيفِ والعَزيف من رمال بني سعد. وقال العجاج في الضّلوع(٣):

حابى الحُيُود فارضِ الحُنْجُــورِ

والحُبْوَةُ: الثّوبُ الذي يُحْتَبَى به. والحِباءُ: عطاءٌ بلا منِّ ولا جزاء. حَبَوْتُه أَحْبُوهُ حِباء، ومِنه أُخِذَتِ المحاباة. قال<sup>(٤)</sup>:

اصبِرْ يزيدُ فقد فارقْتَ ذامِقَةٍ واشكُرْ حِباءَ الذي بالمُلْكِ حاباكا والحَبيُّ: سحابٌ فوق سحاب. وحَبَتِ السفينة إذا جَرَتْ. قال (٥):

فهو إذا حبا له حَبِي

أى: اعترض له موجّ. وحبالك الشيء، أي: اعترض.

حتت: الحَتُّ: فركك شيئًا عن تُوب ونحوه، قال الشاعر:

تحتُّ بقَرْرَنَيْهَا بَريرَ أَراكَةٍ وتَعْطُو بظِلْفَيها إذا الغُصن طالها(١) وحُتاتُ كُلِّ شَيء: ما تَحاتَّ منه. والحَتُّ لا يبلغُ النَحْتَ. وفي حديث النبيِّ اللهِ: «احْتُتْهُم يا سَعْدُ فِداكَ أبي وأُمِّي» يَعني اردُدْهُم والفَرَسُ الكريم العَتيقُ: الحَتُّ.

<sup>(</sup>١) رؤبة - (ديوانه ص ٤).

<sup>(</sup>٢) رؤبة - (ديوانه ص ١٠٢) والرواية فيه: من عقد الغريف بـالغين المعجمـة. (ط): «وفـي بعـض النسخ: العريف بعين مهملة بعدها راء». وما أثبتناه فمن التهذيب (٢٦٥/٥)، واللسان (حبا).

<sup>(</sup>۳) دیوانه (ص ۲۲۷) .

<sup>(</sup>٤) في التهذيب (٢٦٦/٥) واللسان (حبا) غير منسوب أيضًا.

<sup>(</sup>٥) العجاج - (ديوانه ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) البيت في «التهذيب» ٤٢٣/٣ وهو مما أنشد الليث.

حَدِ: الْحُتُورُ: الذّكر من الثّعالِب، والجِتار: ما استدار بالعَيْن من الجَفْن من باطن. وما يُحيط بالظّفْر حِتارٌ، وكذلك ما يُحيط بالخِباء، وكذلك حَلْقة الدُّبُر. وأراد أعرابى مُحامَعَة أهلِه، فقالت: إنّى حائض، فقال: أينَ الهَنةُ الأخرى؟ قالتْ: اتَّق اللّهَ (١)، فقال:

بلى (٢) ورَبِّ البَيتِ والأستارِ لأمِيتَ والأستارِ لأمِيتَكُ مِنَّ حَلَّقَ الجِتارِ قَد يُؤخذُ الجارُ بظُلْم الجارِ اللهِ

والمُحْتِر من الرَجال: الذي لا يُعطى حيرًا ولا يُفضِلُ على أحد، [إنَّما هو كَفافٌ بكَفافٍ لا يَنْفَلِتُ منه شيء]، ويقال: قد أحتَرَ على نفسه وأهله أي: ضَيَّقَ عليهم ومَنعَهم خيره.

حدرش: الحُتْرُوش: الصّلْبُ الشَّديد.

حَقْ: الْحَيْفُ: اللَوْتُ وقَضاؤه، ويقال: مات فُللنَّ حَيْفَ أَنْفِه أَى: بِلا ضَرْب ولا قَتْل، ويُجمَع على حُتُوف. ولا يقال: حَتَفَ فلان، ولا حَتَفَ نفسه.

حتك: الحَتْك والحَتَكان: شِبْه الرَّتَكان في المَشْي إلاَّ أنَّ الرَّتَك للإِبل حاصّة والحَتْك من المَشْي للإنسان وغيره. والحَوْتَكُ: القَصير.

حتم: الحَتْم: إيجابُ القَضاء، والحاتِم: القاضي، قال أميَّة (٤):

حَنانَى رَبِّنا وله عَنوْنا بكفَّيه المنايا والحُتُ ومُ

<sup>(</sup>١) (ط): كذا في الأصول المخطوطة و «اللسان» (حتر)، وكان يجب أن تكون العبارة استفهامًا إنكاربًا وذلك لأن الجواب في الرحز قد بدئ بـ «بلي». وهل لى أن أقول: إن الأمر قـد حرج إلى الاستفهام.

<sup>(</sup>٢) (ط): في «اللسان»: في حين اتّفقت الأصول المخطوطة على «بلي».

<sup>(</sup>٣) الأبيات في المحكم (٢٠٠/٣)، (ط): عقب الأزهري على عبارة العين فقال: قلت: ولا أعرف ما قال الليث في الحرت أنه قطع الشيء مستديرًا، وأظنه تصحيفًا.

ولا ندرى أين موطن التصحيف، وكلام الأزهرى لا وجه له وعبارة العين مفهومة معلومة. وأيّد ابن سيد ما حاء في العين فقال: في (٢٠١/٣): وحَرَتَ الشيء حُرُتُه حَرْتًا: قطعه قَطْعًا مستديرًا.

<sup>(</sup>٤) هو أمية بن أبي الصلت، والبيت في ديوانه (ص ٤٥)، و «اللسان» (حتم)، والتاج (حتم)، وهـو برواية أخرى وهي:

عبادُك يُحطِئون وأنت رَبٌّ بكفيْك المنسايا والحتسوم

والحاتِم: الغُرابُ الأسود، ويقال: بل غرابُ البَيْن، أحمر المِنقار والرِّحْلَيْن.

والحُتامة ُ: ما يبقَى على الخِوان من سُقاط الطّعام.

والتَّحَتُّمُ: أن تأكُلَ شيئًا فكان في فيكَ هَشًّا.

حت: (الحَتْن من قولك) (١): تَحاتَنَتْ دُموعُه إذا تتابَعَت، وعَبْرة مُتَحاتنِة، قال الطرمّاح:

كَأَنَّ العُيونَ المرْسَلاتِ عَشِيَّةً شَآبِيبُ دَمْعِ العَبْرِةِ الْمُتَحاتِنِنِ (٢)

وتحاتَنَتْ الخِصالُ في النِّصال إذا وَقَعَتْ خَصَلات في أَصْل القِرْطاس، والخَصْلة: كل رَمِيَّةٍ لزَقَت بالقِرطاس من غير أن تُصيبه. وإذا تَصارَعَ رحلان فصُرعَ أحدهُما وَثَبَ ثم قال (٣):

# الْحَتَنَى لا خيــر في سَهْم زَلَــج ْ

قوله: الحَتنَى أى: عاود الصِّراع، والزَّلَجُ: الباطل، وهو الذى يقع بالأرض ثم يُصيب القِرطاسَ. والتَّحاتُن: التَّباري، قال النابغة:

شِمالٌ تَحاريها الجَنوبُ بقَرْضِها وريح الصَّبا مُورَ الدَّبُور تُحاتِنُ حَتَا اللَّهِ الْحَدَو عَتَوْا، وفي لغة حتاته حَتَا الْحَتِيُّ: سَوِيقُ الْمُقْلِ.

حثث: حثيثٌ فلانًا فهو حثيث مَحْثُوث، وقد احتَثَ. وامرأة حَثيثةٌ في موضع حاثَة، وامرأةٌ حَثيثٌ في موضع محتوثة. والحِثِيني من الحَث، قال: «اقبَلُوا دِلِّيلَى رَبَّكُمُ وحِثَيثًاه وامرأةٌ حَثيثٌ في موضع مَحثوثة. والحِثْحَنَةُ: اضطرابُ البَرْق في السِّحاب وانتحال (أن) المَطر والتَلْج. والحَثُوثُ والحُثْحُوث: السَّريعُ. قال زائدة: الحَثْحَنَةُ طَلَب الشيء وحَرَكته، يقالُ: حَثْحَثَ الأمر ليتحرَّك. وحَثْحِثِ القَومَ: أي سَلْهُم عن الأمور.

حثر (حثرم): الحِثْرِمةُ: الدّائرة التي تحتَ الأنف في وسط الشَّفة العُليا.

<sup>(</sup>١) زيادة مفيدة من التهذيب مما نُسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٢) الديوان (ص ٤٧٥)، ولسان العرب (حتن)، والتهذيب (٤٢/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة في لسان العرب (حتن)، وهو غير موجود في ديوانه وورد برواية أخرى هي قوله: شمال تجاذبها الجنوب بعرضها، ونزع الصبا مور الدبور يحاتن

<sup>(</sup>٤) كذا في «اللسان» وعنه صحح ما في «التهذيب» وكذا في «ط» و «ص» في «س»: انتحال.

حَتْفُل(١): الْحُثْفُلُ: ثُرْثُمُ الْمَرَقَةِ.

حثل: الإِحْثال: سُوءُ الرَّضاع، تقول: أَحْتَلَتْه أُمُّه، ويكون يُحْثِله الدَّهْر بسُوء الحال، قال العجّاج:

وَلَم تُنَبَّتْ فِي الجَراء المُحْتَلِل (٢)

وقال:

.... مِمَّنْ حَرَّفَ الدهْر مُحْثَل (٢)

حثا (حثى): حَثى في وجهه التراب يَحْثِي حَثْيًا.

حجب: الحَجْب: كُلُّ شيء مَنعَ شيئًا من شيء فقد حَجَبه حَجْبًا. والحِجابةُ: ولاية الحاجب. والحِجابُ، اسمٌ: ما حَجَبْتَ به شيئًا عن شيء، ويجمع على: حُجُب. وجمع حاجب: حَجَبة. وحِجاب الجَوْف: جلْدةٌ تَحْجُبُ بينَ الفَّؤاد وسائر البطن. والحاجب: عظم العَيْن من فَوق يَستُرُه بشَعْره ولحَمه. وحاجبُ الفيل: اسمُ شاعرٍ. ويُسمَّى رءوسُ عظم الوَرِكَيْن وما يَلى الحَرْقَفَتيْن حَجَبتينِ وثلاث حَجَبات، وجمعُه: حَجَب، قال (٤):

ولم يُوَقَّعْ برُكُوبٍ حَجَابُهْ

حجع: قد تُكسرَ الحَجّةُ والحَجُّ فيقال: حِجُّ وحِجَّةٌ. ويقال للرجل الكثير الحَجِّ حَجَّاج من غير إمالة. وكلُّ نَعْتٍ على فَعّال فانه مفتوح الألف، فإذا صيَّرته اسمًا يَتَحَوَّل عن حال النَّعْت فتد خعله الإمالة كما دَخَلَتْ في الحَجّاج والعَجّاج. وحَجَّ علينا فُلانٌ أي قَدِمَ. والحَجُّ: كثرة القَصْد إلى من يُعَظَّم، قال:

<sup>(</sup>١) من التهذيب (٥/٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) الرجز للعجاج في ديوانه (٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٣) هو شئ من عجز بيت ورد بلا نسبة في التاج (حثل) وتمامه:

وأشعث يَزَهَاهُ النَّبِوحِ مُدَفِّعِ عِن الزادِ مُن حَرَّفَ الدهـرُ مُحْثَـل

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٢٦٢٤)، واللسان (حجب) غير منسوب.

<sup>(</sup>٥) رواية الديوان ص(٢٤٣): ... ولو لم تكن أعناقهن عواطلا.

<sup>(</sup>٦) صاحب الرجز هو العجاج. انظر الديوان ص٣٨٩.

### حتّى رأى رايتَهـم فَحَدْحَدا

والمَحَجَّةُ: قارعة الطريق الواضح. والحُجَّةُ: وَحْهُ الظَّفَر عند الخُصومة. والفِعل حاجَحْتُه فَحَحْجُته. احتَحَحْتُ عليه بكذا. وجمع الحُجَّة: حُجَجٌ. والحِجاج المصدر. والحَجاجُ: العظم المستدير حول العَين، ويقال: بل هو الأَعْلى الذي تحت الحاجب، وقال (١):

#### إذا حَجاجا مُقلتَيْها هَـجُّجا

والجَيجُ: ما قد عُولِجَ من الشَجَّة، وهو اختلاط الدَّمِ بالدَّمِاغ فُيصَبُّ عليه الَّسمْنُ المُغْلِيُّ حتى يظهَرَ الدُّم فيؤخذُ بقُطنِة، يقال: حَجَحْتُه أَحُجُّه حَجَّا. الجَحْجاحُ: السيِّدُ السيِّدُ الكريمُ، ويجمع: حَحاجحة، ويجوز بغير الهاء، قال أميَّة:

ماذا ببدر فالسعقن قَلْ من مَرازبةٍ جَحاجح وأَجَحَّتِ الكلبةُ: أي حَمَلَتْ فهي مُجحُّ.

حجر: الأحجار: جمع الحَجَر. والحِجارة: جمع الحَجَر أيضًا على غير قياس، ولكن يُحُوزُ الاستحسان في العربية [كما أنّه يجوز في الفقه، وترك القياس له] (٢) كما قال (٣):

لا نــــاقِصى حَسَبٍ ولا أَيْدٍ إذا مُـدَّتْ قِصــارَهْ

ومثله المِهارة والبِكارة والواحدةُ مُهْرٌ وبَكْرٌ. والحِجْرُ: حطيم مكّة، وهو المَدارُ بـالبيت كأنّه حُجْرَةٌ مما يلي المَثْعَب. وحِجْر: موضعٌ كان لتَمود ينزِلونَه. وقصبة اليمامـة: حَجْرٌ، قال الأعشى:

وإنَّ امرهًا قد زُرْتُه قبل هذه بَحَجْرٍ لِخَيرٌ منكَ نفسًا ووالِدا<sup>(٤)</sup> والحِجْر والحُجْر لغتان: وهو الحرام، وكان الرجل يَلقى غيره في الأشهر الحُرُم فيقول: حِجْرًا مَحجُورًا، أَيْ: حَرامٌ مُحرَّم عليك في هذا الشهْر فلا يبدؤهُ بشَرِّ، فيقول

#### حتى أرى رائيته\_م فحَجْحَجَا

والرواية فيه:

<sup>(</sup>١) الحجاج أيضًا. انظر الديوان و «اللسان».

<sup>(</sup>٢) من التهذيب (٤/ ١٣٠) عن العين.

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشى في ديوانه (ص ٢٠٧)، و«اللسان» (حجر).

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ١١٥).

المشركون يومَ القيامة للملائكة: حِحْرًا محجُورًا، ويظُنُّون أن ذلكَ ينفعُهم كفِعلِهم في الشركون يومَ القيامة للملائكة:

حتى دَعُونا بأَرحامٍ لهم سَلَفَتْ وقالَ قائلُهم إنسي بحاجُور (١) وهو فاعُول من المنع، يَعنى بَمَعاذٍ. يقول: إنى مُتَمسِّكٌ بما يُعيدُنى منك ويَحجُبُك عنى، وعلى قياسه العاثُور وهو المَتْلَفُ. والمُحجَّر: المُحَرَّم. والمَحْجِرُ: حيثُ يَقَعُ عليه النِقابُ من الوَجْه، قال النابغة:

وتخالُها في البَيتِ إذْ فاجأتها وكأنَّ مَحْجرِها سراجُ الموقِدِ (٢) وما بَدَا من النِّقابِ فهو مَحْجرِ. وأحجار الخَيْل: ما اتَّخِذَ منها للنسل لا يكادُ يُفرد. ويقال: بل يقال هذا حِحْرٌ من أحجار خَيْلي، يَعنى الفَرَسَ الواحد، وهذا اسم خاصُّ للإناث دونَ الذكور، جَعَلَها كالمُحرَّم بَيعُها ورُكوبُها. والحَجْر: أن تحجُر على إنسان ماله فتَمنَعَه أن يُفسدَه. والحَجْر: قد يكون مصدرًا للحُجرة التي يَحتَجرُها الرجل، وججارُها: حائطُها المحيطُ بها. والحاجر من مسيل الماء ومنابِت العُشْب: ما استدار به سَندٌ أو نهرٌ مُرتفع، وجمعُه حُحْران، وقول العجّاج:

وجارةُ البيتِ لــها حُجْـريُّ (٣)

أى حُرْمة. والحَجْرة: ناحيةُ كلِّ موضع قريبًا منه. وفي المَثْل: «يَاكُلُ خُضْرةً وَيَرْبِضُ حَجْرة» أَيْ: يَاكُلُ من الرَوضة ويَربِض ناحيةً. وحَجْرتا العَسكَر: جانباه من المَيْمَنِة والميْسَرة، قال:

إذا احتَمعُوا فضَضْنا حَــجْرَتَيْهم ونَحمِعُهم إذا كانوا بَــدادِ (١٤) وقال النابغة:

أُسائِلُ عن سُعْدَى وقد مَرَّ بعدَنا على حَجَرات الدارِ سَبْعٌ كَوامِلُ وَجِجْر المرأة وحَجْرها، لغتان: للحِضْنَين.

حجز: الحَجْزُ: أن تَحجِزَ بين مُقاتِلَيْن. والحِجاز والحاجز اسم، وقوله تعالى: ﴿وجَعَل

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في التهذيب (١٣١/٤)، واللسان (حجر)، وفي المحكم بلفظ العين (٤٧/٣).

<sup>(</sup>٢) عجُز البيت في «اللسان» (حجر) وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) الرحز في «التهذيب» (١٣٤/٤)، وبلا نسبة في اللسان (حجر)، و «الديوان» (ص ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «التهذيب» (٤/٥٦١، ١١/٢٧١)، و «اللسان». (حجر).

بين البَحرَيْن حاجزًا ﴿ [النمل: ٣٦]، أَىْ: حِجازًا فذلك الحِجازِ أَمْرِ اللّه بين ماءٍ مِلْحٍ وعَذْبٍ لا يختلطان. وسُمِّى الحِجاز لأنّه يفصِلُ بين الغَوْر والشام وبيْنَ البادِية. والحِجازُ: حَبْلٌ يُلقَى للبعير من قِبَل رِحلَيْه، ثُمَّ يُناخُ عليه، يُشَدُّ به رُسْغا رِحلَيْه إلى حِقْوَيْه وعَجُزه. حَجْزُته فهو مَحجُوز، قال ذو الرُمّة:

حتى إذا كانَ محجُوزًا بنـــافِذة وقائظًا وكِلا رَوْقَيْهِ مُخْتَضَبُ (١)
وتقول: كان بينهم رمِّيّا ثم حَجَزت بينهم حِجِّيزَى. أَىْ رَمْى، ثم صاروا إلى المُحاجزة. والحُجْزَةُ: حيثُ يُثْنَى طَرَف الإزار في لَوْث الإزار، قال النابغة:

رِقَاقُ النِّعَالِ طَيَبٌ حُجُزاتُ هِم يُحَيُّونَ بِالرَّيْحَانَ يُومَ السِبَاسِبِ<sup>(۲)</sup>
والرجلُ يحتَجزُ بإزارِه على وسَطه. وحُجْزُ الرجل: أصلُه ومَنْبِتُه. وحُجْزُ الرجل أيضًا: فَصْل ما بين فَخذِه والفَخِذِ الأخرى من عشيرته، قال<sup>(٣)</sup>:

## فامدَحْ كريمَ المُنتَمَى والحُـــجْزِ

حجف: الحَجَفُ: [ضَرْبٌ من التَّرْسِة] مُقوَّرة من جُلُود الإبل، الواحدة جَحَفة. والحُجاف: داءٌ يَعَتَرى الإنسان من كَثرة الأكل أو من شَيءٍ لا يلائِمُه فيأخُذُ البطنَ استطلاقًا. وقيل: رجلٌ مَحْجُوف، قال (٤):

### والْمُشتَكى من مَعْلة المحْــجُوفِ

حجل: الحَجَلُ: القَبَج، الواحدة حَجَلةُ. وحَجَلة العَروس تُحمَع على حِجال وحَجَل، قال:

### يا رُبُّ بْيضاءَ ألـوفٍ للحَــجَل

والحَجْل، مجزوم: مَشْيُ المُقيَّد. وحِجلا القَيد: حَلْقَتاه. قال عدى بن زيد:

- (۱) ديوانه (ص ۹۰۱)، و«التهذيب» (۲۳/٤)، و«اللسان» (حجز)، ويروى: فهنَّ من بين محـــــجوز بنـــافذةٍ وقائظٍ وكـــلا روقـــــيه مخــــتضبُ (۲) في المحكم (۲۳/۳) قول النابغة يمدح غسان بلفظه.
- (٣) رؤبة في ديوانه (٦٥)، والتهذيب (١٢٤/٤)، وبلا نسبة في اللسان (حجر)، وفي المحكم (٣/٣) الحجز بكسر الحاء وروايته فيه:

حتى إذا كرَّ مححــوزا بنــافذة وفائضا وكلا روقيـه مــخــتضبُ (٤) لرؤبة كما في «اللسان» (ححف)، وبلا نسبة في التهذيب (١٦٠/٤، ١٦٠/٤)، وملحقات الديوان (ص ١٧٨). وهو في المحكم (٦٣/٣) بغير (من).

أعاذلُ قد لاقَيْتُ ما يَزَعُ الفَـتَى وطابَقْتُ في الحِجلَيْنِ مَشْيَ الْمُقَيَّدِ (١) وفلان يَحْجِل: إذا رَفَعَ رحلاً وَيَثِب في مَشْيه على رِحْل، يقال: حَجَلَ. ونَزَوان الغُراب: حَجْله.

والحِجْل: الخَلْخال، ويقال: الحَجْل أيضًا، قال النابغة:

على أنَّ حِجْلَيْها وإِن قُلتُ أُوسِعا صَمُوتانِ مِن ملَ وقِلَةِ مَنطِق (٢) والتَحْجيل: بَياضٌ في قَوَائمِ الفَرَس، فَرَسٌ مُحَجَّل، وَفَرَسٌ بادٍ حُحُولُه، قال (٣): تَعالَوا فإِنَّ العِلْم عندَ ذَوى النَهى من الناس كالبَلْقاء بادٍ حُحُولُها والحَوْجَلةُ من صِغار القَوارير ما وسعَ رأسُها، قال العجّاج:

كَانَّ عَيْنَيهِ مــــن الغُــؤُور قُلْتانِ أو حَوْجَلتا قـــارُورِ (١) وحَجَل الإبل: أولادُها وحَشوها. وحَجَلت عينُه: غارَتْ، قال (٥):

فتُصبحُ (١) حاجلةً عينه بمِنُو استِهِ وصَلاهُ عيروبُ

حجم: الحِجامة: حِرْفةُ الحاجم وهو الحجّام، والحَجْم فعله. والمِحْجَمة: قارورة. والمَحْجَم: مُوضعه من العُنُق. والحَجُومُ: اسمٌ للقُبل. والإحجام: النَّكُوص عن الشَّىء هَيبةً. والحِجام: شيءٌ يُجعل في خَطْم البَعير كي لا يعَضَّ، بَعيرٌ مَحْجُوم. والحَجْمُ: كفُّكُ إنسانًا من أمْر يُريده. والحَجْم: وحدانُك شيئًا تحت ثَوْب، تقول: مَسِسْتُ الحُبْلَى فوَجَدت حَجْم الصَّبَى في بَطْنها. وأحْجَم النَّدْيُ أي: نَهَدَ، قال (٧):

قد أَحْجَمَ الثَّدْيُ على نَحْــرها في مُشرق ذي بَهجة نـــائر

كـــأنّ عينــه مـن الغــؤور بعـــدَ الإنـــى وعَـرَق الغُرُورِ قُلْتـانِ فَى لَحْدَىْ صفا مَنْقورِ ضِفْــرَان أو حَـوْ حلتـا قارورِ

<sup>(</sup>١) ديوانه (١٠٣)، واللسان (حجل)، والتهذيب (٤/٤٤)، وفي المحكم كذلك بلفظه منسوبا لعدى بن زيد العبادي.

<sup>(</sup>۲) دیوانه (۱۸۱)، والتاج (حجل).

<sup>(</sup>٣) الأعشى كما في «اللسان» (حجل) و«التهذيب» (٤/٥٤١). والديوان (ص ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) له في اللسان (حجل)، ديوانه (ص ٢١١، ٣٤٧)، والرّواية فيه:

<sup>(</sup>٥) في «اللسان» هو تعلبة بن عمرو العبديّ (حجل)، (ححل).

<sup>(</sup>٦) في المحكم (٥٥/٣) بلفظ (فيصبح).

<sup>(</sup>٧) هو الأعشى كما في الديوان (١٨٩)، والتهذيب (٤/٦٦).

حَجَنَ: الِحْجَنة والْمِحْجَن<sup>(۱)</sup>: عصا في طَرَفها عُقّافة. واحتَجَنَ الرَّجُل: إذا اختصَّ بشيء<sup>(۲)</sup> لنفسه دونَ أصحابه، والاحتجان أيضًا بالمِحْجَن، حَجَنته عنه: أي صَدَدْتُه، قال: ولأبُـدَّ للمَشعُـوف من تَبَع الهَـوَي إذا لم يَزَعْه من هَوَى النفس حاجنُ<sup>(۳)</sup> وغَزوةٌ حَجون: وهي التي تظهر غيرها ثمَّ تخالف إلى غير ذلك الموضع، ويُقْصَدُ إليها. يقال: غزاهم غَزوةً حَجونًا، ويقال: هي البعيدة، قال الأعشى:

فتىلك إذا الحَجونُ ثَـنَى عليهـا عِطافَ الهَمِّ واختَلَـطَ المَريــدُ<sup>(1)</sup> والحَتَلَـطَ المَريــدُ<sup>(1)</sup>:

#### فما أنتَ من أهل الحَجون ولا الصَفا

والحُجْنة: مَوضع أصابَه اعوجاجٌ. والحجن: اعوجاجُ الشيء الأحجَن. والصَّقْر وما يشبه من الطَّير أحْجَن المِنقار. ومن الأُنُوف أحجَن وهو ما أقبَلت رَوثَتُه نحوَ الفم فاستَأْخَرَتْ ناشزتاه قُبْحًا. وتكون الحُجْنة من الشَّعر الذي جُعُودتُه في أطرافه.

جِمَا (جَمَو): حَاجَيْتُه فَحِجَوْته، إذا أَلقيتُ عليه كلمةً مُحجية (٢) مخالفة المعنى، والجُواري يتحاجين. والأُحُجيَةُ: اسم للمحاجاة، والحَجْوَى كذلك. قالت بنت الخُس [العاديّة] (٧):

وقـــالت قالـــة أختـــى وحَجْواهــا لهـا عقــل تــرَى الفتيـان كالنّخــل وما يدريـك مــا الدَّخْـل اللهُّوَّلَ إذا هَـدَرَ اللهَّخْلُ: العَيْب. وحَجَوْته بكذا، أي: ظننتُ به. وحجا يحجو النحـلُ اللهُّوَّلَ إذا هَـدَرَ بها فعرفت هديره وانصرفت إليه. والحِجا: كلّ ما سترك. والحِجا: العَقُل. والحَجاةُ فقّاعة ترتفع فوق الماء كقارورة ويجمع حَجَوات. وإنّه لَحَجِيُّ أن يفعلَ كـذا، أي: حَرِيُّ. وما أحكاه، أي ما أحكلَة كذلك، وأحج به، أي: أحرِ به والحُجيّا: تصغير الحَجْـوي. وتقول أحجاه، أي ما أحكلَة كذلك، وأحج به، أي: أحرِ به والحُجيّا: تصغير الحَجْـوي. وتقول

<sup>(</sup>١) كذا في «اللسان» (حجن)، (ط): وفي الأصول المخطوطة: الحجن.

<sup>(</sup>٢) (ط): كذا في التهذيب واللسان، وقد سقط من الأصول المخطوطة.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في اللسان (حجن)، وفي المحكم (٦٠/٣) بلفظ (المشعوف) بالعين المهلمة.

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ٣٧٥).

<sup>(°)</sup> الأعشَى ديوانه (١٢٣) وعجزه: ولا لك حقُّ الشُّر في ماء زَمَزمِ. وكذا في المحكم (٦٠/٣) بلفظه.

<sup>(</sup>٦) من التهذيب (١٣٠/٥) من نقله عن العين (ط): في النّسخ: (بحنحة).

<sup>(</sup>٧) التهذيب (٥/١٣١).

الحارية للأُخْرَى: حُجَيّاكِ ما كان كذا وكذا. والأُحجيّة: اسمُ المُحاجاة، والأُحْجُوَّة لغة، وبالياء أحسن لطول الكلمة. والحَجَا: الزَّمْزَمة. قال(١):

#### زَمْزَمَة المجـوسِ في أَحْجائِهـا

والحَجْوَةُ الحَجْمَةُ، أي: الحَدَقة.

حداً: الحِدَأَة: طائر يَصيدُ الحِرْذَان، ويقال: إنّها كانت تَصيدُ لسليمان بن داود وكانت أصيدَ الطير، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان: ﴿رَبِّ اغْفُرِ لَى وَهَبْ لَى ملكا لا ينبغى لأحدٍ من بعدى ﴿ [ص: ٣٥]، قال العجّاج (٢):

كَأَنَّهُ نَّ الحِكَ الْمُويُّ

والحَدَأُ، مهموز مقصور [بفتح الحاء] (٣)، شِبْهُ فَأْسٍ تُنْقُرُ به الحِجارة مُحَـدَّد الطَّرَف. قال الشماخ (٤):

يُباكِرْنَ العِضاءَ مُعْقَنعاتِ نواجِذُهُنَّ كالحَداً الوقياتِ حدب: الحَدَبة؛ وقد حَدِبَ حَدَبًا والسم: الحَدَبة، وقد حَدِبَ حَدَبًا واحدَوْدَبَ ظهرُه. وحَدِبَ فُلانٌ على فُلان حَدَبًا، أي: عَطَفَ عليه وحَنا، وإنّه كالوالد. والحَدَوْدَبَ ظهرُه. وحَدِبَ فُلانٌ على فُلان حَدَبًا، أي: عَطَفَ عليه وحَنا، وإنّه كالوالد. والحَدَب: حَدُور في صَبَب، ومن ذلك (حَدَبُ الريح) (٥) وحَدَب الرَّمْل، وجمعه حِداب، ومنه قوله تعالى: ﴿وهم مِن كُلِّ حَدَب ينسلون﴾ [الأنبياء: ٩٦]. ويقال للدابَّة إذا بَدَتْ حراقيفُه وعَظُمَ ظهرُه حَدْباءُ وحِدْبير وحِدْبار. والحِدابُ: ما ارتَفَعَ من الأرض، الواحدة حَدَبة وحِدَبة، قال ذو الرُّمَّة:

ويوم يَظُلُّ الفَرْخُ في بيتِ غيره له كوكبٌ فوق الحِدابِ الظَّواهِرِ (٢) حديد: ناقةٌ حَدْباءُ حِدبيرٌ، إذا بَدَتْ حَراقيفُها، وبدا عظمُ ظهرها.

حدث: يقال: صار فلان أحدوثة، أي: كَثَّروا فيه الأحاديث. وشابٌ حَدَث، وشابَّة

<sup>(</sup>١) التهذيب (١/٥).

<sup>(</sup>٢) ديوانه (ص ٤٨٤/١، ٤٨٥)، واللسان (حداً)، والرواية فيهما: كــما تَدانَى الــــحـِــداً الأويُ

<sup>(</sup>٣) من نص منقول عن العين في التهذيب (١٨٧/٥).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١/٠٢٦، ٥/١٨٧)، واللسان (حدأ) وورد «يبادرن» مكان يُبَاكِرْنَ». والبيت في الديوان (ص ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) (ط): سقطت في الأصول المخطوطة، وكررت عبارة «حدب الرمل» وأثبتناها من «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) البيت في الديوان (ص ١٦٧٦)، ولسان العرب (كوكب)، والتهذيب (١٠١٠).

حَدَثة: فتيّة في السِّنِّ. والحَـدَث من أحداث الدهر شِبْه النازلة، والأُحدوثة: الحديث نفسه. والحديث: الجديد من الأشياء. ورجل حِدْث: كثير الحديث. والحَدَث: الإبْداء.

حدج: الحَدَج: حَمْلُ البِطِّيخ والحَنْظَل ما دام صِغارًا خُضْرًا. ويقال ذلكَ لَحسَك القُطْب ما دام رَطْبًا، الواحدة بالهاء. والحُدْجُ لغةٌ فيه. والتَّحديج: شِدَّة النَّظَر بعد رَوْعةٍ وفَرْعةٍ، حَدَّجْتُ ببَصَرى، قال العجّاج:

#### إذا اثبجرًا(١) من سُوادٍ حَـدَّجـا

وحَدَجْتُ ببَصَرى: رَمَيتُ به. والحِدْج: مَرْكَبٌ غيرُ رَحْلٍ ولا هَـوْدَج لنِساء العرب، حَدَجْتُ الناقةَ أحدِجُها حَدْجًا، والجميع: أحداج وحَدائج وحُدُوج، قال:

أَصاحِ تَرَى حَدائِجَ بِ اكراتٍ عليها العَ بُقَريّةُ والنَّ جُودُ وأحدَجُهُا: إذا شَدَدْتُ الحِدْجَ عليها.

عدد: فَصلُ ما بينَ كُلِّ شيئين حَدُّ بينهما. ومُنتَهَى كُلِّ شيء حدُّه. وحَدَّ السيفُ واحتَدَّ. وهو جَلْدٌ حَديدُ. وأحدَدُتُه. واستَحَدَّ الرجلُ واحتَدَّ حِدَّةً [فهو] (٢) حديد. وحُدُودُ الله: هي الأشياء التي بيَّنها وأمر أنْ لا يُتَعَدَّى فيها. والحَدُّ: حَدُّ القاذِفِ ونحوِه مما يُقامُ عليه من الجَزاء بما أتاه. والحديدُ معروف، وصاحبُه الحدّاد. ورجل محدُود: مُحارِف في حدّه. وحدُّ كلِّ شيء: طرف شباتِه كحدِّ السِّنان والسَّيف ونحوه. والحُدُّ: الرجلُ المَحدُودُ عن الخير. والحَدُّ: بأسُ الرجلُ ونفاذه في نجدته، قال العجّاح:

أَمْ كيفَ حَدٌّ مُضَر القَط يمُ (")

وأحَدَّتِ المرأةُ على زَوجها فهى مُحِدُّ، وحَدَّتْ بغير الألف أيضًا، وهو التَسليبُ بعد عَوته. وحادَدْتُه: عاصَيته، ومن يُحادِدِ الله، أي يُعاصبه.

وما عن هذا الأمرِ حَدَدُ: أي مَعْدِل<sup>(٤)</sup> ولا مُحْتَدُّ، مثله، قال الكُميت: حَدَدًا أن يكونَ سَيْبُكِ في نيا رَزمًا أو مُجَبَّنًا مصورا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) في ديوانه (ص ٦٣/٢)، واللسان (حدج)، وورد «اسبحرّا» مكان «اثبحرًا».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من اللسان (حدد).

<sup>(</sup>٣) الديوان (ص٦٣) عن التهذيب، ورواية اللسان: أم كيف حد مطر الفطيم.

<sup>(</sup>٤) في «التهذيب»: معزل.

<sup>(</sup>٥) كذا في اللّسان (حدد)، وروايته في «التهذيب»:

والرواية في الأصول المخطوطة: فمصورا.

وحَدّان: حيٌّ من اليَمَن. والحَدُّ: الصَرْف عن الشيء من الخَير والشَّر. وتقول لـلرامِي: اللَّهُم احدُدْه، أي لا تُوفَقْه للإصابة. وحَدَدْته عن كذا: مَنَعتُه والاستِحْداءُ: حَلْقُ الشيء بالحديد، وحَدُّ الشَّراب: صَلابتُه، قال الأعشى(١):

وكأس كعَيْنِ الديكِ باكَرْتُ حَـدُها بفِيْيانِ صِدقِ والنَّواقيسُ تُضْسرَبُ حدر: الحَدْر: ما تحدرُه من عُلْو إلى سُفْل، والمُطاوعة منه الانحدار، وحَـدَرْتُ السَّفينة في الماء حُدورًا. والحَدور: اسم مُنحَدر الماء في انحطاط صببه، وكذلك الحَدور في سَفْح حبَل. وحَدرْتُ القِراءة حَدْرًا، وحَدرَتْ عَيْني الدَّمْع، وانحدر الدمع. وناقة حادرة العيْنين، أي مُمتلئتهما نِقْيًا قد ارتَوتا وحَسُنتا. وكل ريّان حَسَن الخَلْق حادر، وقد حَدر حدارة، قال اللهُعْنَ عَلَى الدَّمْع اللهُ عَسَن الخَلْق حادر، وقد حَدر حدارة، قال أي الله على الله المُعْنية على الله على ا

وعَسيرِ (٣) أَدْماءَ حادرة العي نِعَنُوفٍ عَيْرانةٍ شِمْ للل (٤) قال (٥):

أُحِبُّ صَبَى (1) السَّوْء من أجل أُمِّه وأُبْغِضُه من بُغْضِها وهو حادِرُ وامرأةٌ حَدْراء، ورجل أَحْدَرُ. والحَدْرة (حزم): قَرْحةٌ تخرج بباطن جَفْن العَيْن، حَدَرتْ عينه حَدْرًا. ويقال: الحَدْر في نعت العَيْن في حسنها حاصة مثل الحادرة، قال (٧):

وأنكرْتَ من حَدراءَ ما كنتَ تعرفُ وارتَجَزَ فقال: وحَيْدَرةُ: اسم على بن أبى طالب - عليه السلام - في التَّوارة، وارتَجَزَ فقال: أُنّى حَيْدَرَهُ (١٩)(٩)

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) هو الأعشى، والبيت في ديوانه (ص ٥٥)، واللسان (حدر)، والصبح المنير (ص ٦).

<sup>(</sup>٣) في (ط) في الأصول المخطوطة: وعيسين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (ط): شِمَّا لال، وهو بين التصحيف والخطأ. والتصويب من الصبح المنير.

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «التهذيب» (٤٠٨/٤)، و «اللسان» (حدر).

<sup>(</sup>٦) (ط) كذا في الأصول المخطوطة، أما في «التهذيب» و«اللسان» ففيهما: الصبي.

<sup>(</sup>۷) القائل هو الفرزدق، والبيت في «التهذيب» (۱/۱۷)، و «اللسان» (حدر)، والديوان (۲/۲۲)، و صدره:

عزَفتَ بأعشاشِ ومـــا كِلْتَ تعزفُ

<sup>(</sup>٨) الرحز في ديوانه (ص ٧٧، ٧٨) في «التهذيب» (٤١٠/٤)، و «اللسان» (حدر).

<sup>(</sup>٩) قاله على بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة ذي قرد عند مبارزته مرحبا اليهودي، أحرجه=

### وحَدَرَ جِلْده يحدُرُ حُدورًا أي تَوَرَّمَ، قال (١):

لو دَبَّ ذرُّ فوقَ ضاحى جلدهـــا لأبانَ مــن آثــــارِهِنَّ حُــــــدورُ ومنه يقال: حَدَرْتُ جلدَه بضرْب، وأحْدَرتُ لغة.

حدرج: انظر حملج.

على: الحَدْسُ: التَّوهَمُ في معانى الكلامِ والأُمور. تقول: بَلَغنى عنه أمرٌ فأنا أَحْدِسُ فيه، أي: أقول فيه بالظَّنّ. والحَدْسُ: سُرْعةٌ في السَّيْر، ومُضيٌّ على طريقة مُسْتمرة. قال (٢):

### 

وحُدَسُ: حيٌّ من اليَمَن بالشّام. والعربُ تختلف في زَجْرِ البَغْل، فيقول: عَدَس، وبعض يقول: حَدَسًا قومٌ كانوا بَغّالينَ على عهد سُلَيْمانَ بنِ داودَ عليهما السّلام، وكانوا يَعْنُفُون على البغال، فإذا ذُكِروا نفرتِ البغال خوفًا مما كانت تَلْقَى منهم.

حدق: حَدَقَةُ العَيْن في الظاهر هي سواد العَيْن، وفي الباطن خَرَزَتُها، وتَحْمَع على حَدَق وحِداق أيضًا، قال أبو ذُؤيب.

فالعَيْنُ بعدَهُمُ كَأَنَّ حِداقَها سُمِلَتْ بشَـوْكٍ فهـى عُـورٌ تدْمَـعُ والحديقة من الرِياض: ما أُحدَقَ والحديقة: أرضٌ ذاتُ شَجَر مُثْمِر، والجميع: الحَدائق. والحديقة من الرِياض: ما أُحدَقَ بها حاجزٌ أو أرضٌ مُرتفعة، قال عنترة:

### فَتَرَكْنَ كُلَّ حَديقةٍ كالدِّرْهَمِ")

يعنى في بَياضه واستدارته. والتحديقُ: شدَّة النَّظَر. وكُلُّ شيءٍ استدارَ بشيءٍ فقد أَحدَقَ به.

حدل: الأحْدَلُ: ذو الخُصْيَة الواحدة من كُلِّ شيء، ويقال لِمائِل الشِّقَّين أيضًا.

<sup>=</sup>مسلم في الجهاد (٤٦٧/٤) ط الشعب.

<sup>(</sup>۱) البيت لعمر بن أبى ربيعة في ديوانه (ص ١٢٥)، واللسان (حدر)، وكذا نسبه إليه في المحكم (١٨٩/٣).

<sup>(</sup>٢) الرجز بلا نسبة في التهذيب (٢٨٢/٤)، واللسان (حدس)، وهو في المحكم بروايـــة العـين غـير منسوب (١٢٧/٣).

<sup>(</sup>٣) ديوانه (ص ١٩٦)، وصدر البيت: حادت عليها كلُّ عَيْنٍ ثَرَّةٍ، وهو في اللسان (حدق)، والتهذيب (٤٣٣/٣).

والحوْدَل: المُذَكَّر من القِرْدان. وبنو حُدال: حَيُّ نُسبوا إلى مَحَلَّة [كمانوا ينزلونها] (١). والتَّحادُل: الانحناءُ على القوس.

حدم: الحَدْم: شِدَّة إحماء الشَّيْء بحرِّ الشمس والنار، تقول: حَدَمَه كذا فاحتَدَم. والحَدْم: التَزَيُّد في الجَرْي، وتقول إذا أُوْزَعْتها بتحريك الساق: واحتَدَمَتْ حريًا، قال الأعشى:

وإدلاج لَيْلِ على غِلَمَ وهاجرةٍ حَرُّها مُحتَدِهِ أَنْلُ على غِلَمَ عَلَى غِلَمَ وهاجرةٍ حَرُّها مُحتَدِهِ أَن عَلَى الْإِبل، وحَدَا يَحْدُو حَدُوًا، إذا تَبع شيئًا. ويقال للحمار: حادى ثلاث وحادى ثمان إذا قد مَا الرِّيل، وحَدَا الرِّيشَ. والحُدَيَّا من التحدَّى. قَدَّمَ أمامه عدَّةً مِنْ أَتُنه. وتقول للسّهم إذا مَضَى: حدا الرِّيشَ. والحُدَيَّا من التحدَّى. يقال: فلان يَتَحَدَّى فلانًا، أى: يُباريه وينازعُهُ الغَلَبَةَ. يقول: أنا حُدَيِّاك بهذا الأمر، أى: ابرز لى، وحارنى. قال (٣):

#### حُدَيّا الناس كلّهـم جميعـا

حذف: الحَدُّ: القَطْعُ المُسْتَأْصلُ. الحَذَذُ: مصدر الأَحَدُّ من غير فِعل. والأَخَدُّ يُسَمَّى به الشيْءُ الذي لا يتعلَّقُ به شَيْءٌ. و القلبُ يُسَمَّى أَحَدُّ. والدُّنْيا وَلَّتْ حَدْاءَ مُدْبرة: ولا يتعلّق بها شيء. والأَحَدُّ من عَروض الكامل: ما حُدِفَ من آخِره وَتِدُّ تامُّ وهو متُفَاعِلُنْ حُدُفَ منه عِلَنْ فصار مُتَفا فَجعل فَعِلن مثل قوله:

وحُرِمتُ (٤) منّا صاحبًا ومُــؤازِرًا وأُخًا على السَّــرّاء والضُــرِّ ويقال وقصيدة حَذّاءُ: أي سائرة لا عيبَ فيها. ويقال للحمار القصير الذَّنب: أَحَــذّ. ويقال للقطاة: حَذّاء لقِصَر ذَنبها مع خفِتها، قال الشاعر (٥):

حَذَّاءُ مُقبِلةً سَكَّاءُ مُلِدبرةً للماء في النَّحْر منها نَوْطةٌ عَجَبُ حَذَرًا فأنا حاذِرٌ وحَذِر. وتُقرأ الآية: ﴿وإنَّا

<sup>(</sup>١) (ط): تكملة من اللسان (حدل)، للبيان.

<sup>(</sup>٢) البيت في «التهذيب» (٤٣٣/٤)، و «اللسان» (حدم)، والديوان ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته، شرح المعلقات السبع (ص ١٠٢)، وديوانه (ص ٧٧)، وعجز البيت: «مقارعة بنيهم عن بنينا».

<sup>(</sup>٤) كذا في «التهذيب» و «اللسان»، وفي الأصول المخطوطة: حرمت بالجيم الموحدة التحتية.

<sup>(</sup>٥) (ط) للنابغة الذبياني يصف القطا، وكما في «التهذيب»، وانظر الديوان (ط. دمشق) ص١٧٦ والرواية فيه: «حذّاء مدبرةً سكّاء مقبلةٍ».

#### 

جُرَّتْ للجَزْم الذى فى الأمر، وأُنتَّتْ لأنَّها كلمة، يقال: سَمِعْتُ حَذارِ فى عسكرهم ودُعِيَتْ نَزالِ بينَهم. وحُذار: اسم أبى ربيعة قاضى العَرَب فى الجاهليّة، وكان من بنى أسد بن خُزيمة.

حذَف: الحَدْفُ: قَطْفُ الشَّيْء من الطَّرَف كما يُحْذَف طَرَفُ ذَنب الشَّاة.

والمَحْذُوفُ: الزِّقُ، قال الأعشى:

قاعدًا حَوْلَه النَّدامَى فما يَنْ مَفْ يُؤْتَى بَمُوكَرِ مَحْلُدُوفِ (٣) والخَدْف: الرَّمْيُ عن جانبٍ والضَّرْب عن جانبٍ. وتقول: حَذَفنى فلانٌ بجائزة أى: وَصَلَنى. وحَذَفَه بالسَّيْف: على ما فَسَّرْتُه من الضَّرْب عن جانب. والحَذَف: ضَرْبٌ من الغَنَم السُّود الصِّغار، واحدها حَذَفة. وفى الحديث: «لا يَتَخَلَّلُكُم الشَّيْطان كأولاد الحَذَف» (٤) قال الشاعر (٥):

فَأَضْحَتِ الدَّارُ قَفْرًا لا أنيسَ بها إلاّ القِهادُ مع القَهْسِيِّ والحَــذَفُ حَدْقَ وحَــذِقَ معًا في حَدْق: الحِدْقُ والحَدْقُ مصدر حَذَقَ وحَــذِقَ معًا في عمله فهو حاذق، وحــذَقَ القرآنَ حِذقًا وحَذَّاقًا، والاسم الحَذاقة. وحَذْقُك الشيء: مَدُّكَه، تقطَعُه يَمِنْجَل ونحوه حتى لا يبقى منه شيء. وانْحَذَقَ الشَّيءُ: انقَطَعَ، قال: يكادُ منه نياطُ القَلْب يَنْجَـذَقُ (٢)

حَدَّلَ: الْحَذَلِ (مُثَقَّل) (٧): حُمْرة في العَيْن، تقول: حَذِلَتْ عَيْنُه حَـذَلًا، وعُيُونْ حُـذَّل في قوله:

<sup>(</sup>١) هذه قراءة ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، السبعة (ص ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) الرجز لأبي النجم العجلي كما في «اللسان» (حذر)، وبلا نسبة في «التهذيب» (٤٦٣/٤).

<sup>(</sup>٣) والبيت في الديوان (ص ٣٦٥)، واللسان (حذف)، والرواية فيه: ..... محذوف؛ بالجيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/٢٩٦، ٢٩٧).

 <sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في «اللسان» (حذف)، وهو في المحكم (٢١٧/٣)، والرواية فيه بجر الحذف لا برفعه كرواية العين.

<sup>(</sup>٦) الشطر بلا نسبة في التهذيب (٤/٣٥)، واللسان (حذق).

<sup>(</sup>Y) التثقيل يستعمل بمعنى المفتوح.

ما بالُ دَمْعِ عَيْنِكَ الْمُهَلِّلِ والشَّوقُ شاجِ للعُيُّـون الحُـــذَّلِ يصفُها كأنَّ تلك الحُمرة تَعتريها من شِدَّة النَّظر إلى ما أُعْجَبَتْ به.

حذلق (الحدلاق): الحِدْلاق: الشّيء المحدّد. يقال: قد حَذْلَق. والحَدْلَقَة: التَّصرُّف بالظَّرْف. يقال: إنَّه ليَتَحَذَلَقُ علينا.

حذم: الحَدْم: القَطْعُ الوَحِيُّ، تقول: حَذَمَ يَحْذِم. وسَيْفٌ حَذيم أى: حاذِمٌ قاطع. وحَدامِ: اسم امرأة، قال<sup>(١)</sup>:

إذا قالست حدام فصد قوها في القَول ما قالت حدام فصد قوها في القَول ما قالت حدام في موضع الرَّفع والنَّصب، وكذلك فَحار وفساق وحَباث، ولسم يُلقُوا عليها صرَّف الكلام لأنه نَعْت مؤنَّت مَعدُول عن جهته، وهي حاذمة وفاحرة وفاسقة وخبيثة، فلما صرِف إلى «فَعال» كُسِرت أواخر الحروف؛ لأنهم وَجَدوا أكثر حالات المؤنث الكسر، كقولهم: أنت، عليك، إليك. وفيه قول آخر يقال: لما صرِف عن جهته حُمِلَ على إعْراب الأصوات والحكايات والزَّحْر ونحوه مجرورًا كما تقول في زَحْر البعير: ياهٍ ياهٍ، إنما هو تَضاعُف ياهٍ مرَّتَيْن، قال (٢):

يُنادى بيَهْ الْهُ ويساهٍ كأنَّه صُويْتُ الرُّوَيْعَى ضَلَّ باللَّيْل صاحبُهُ يقول: لمّا سُكِّنَ الحَرف الذي قبل الحرف الأحير حرَّكْتَ آخرَه بكسرةٍ، وإذا تحرَّك الحرف قبل الحرف قبل الحرف قبل الحرف قبل الحرف قبل الحرف الآخِر وسُكِّن الأحيرُ جَزَمْتَ كقولكَ: «بَحَلْ» و «أَجَلْ». وأمّا «حَسْب» و «جَيْر» فكسَرْت الآخِر وحرَّكْتَ لسكون السين والياء.

[حذن: الحُذُنَّتان ِ: الأُذُنان] (٣).

حذا (حذو): حَذَوْتُ له نَعْلاً، إذا قَطَعْتها على مثال. واحتذأته واحتذيت على مثاله، أي: اقتديت به. وحاذَيْتُه: صِرْت بجِذائه.

<sup>(</sup>١) البيت لِلحُيم بن صعب في «اللسان» (رقش)، وهو من شواهد النحو المعروفةِ.

<sup>(</sup>۲) البیت لذی الرمّة فی دیوانه (ص ۸٤۹)، وفی «التهذیب» (۲/۲/٤)، و «اللسان» (یهیه)، و یروی:

إذا ازْدَحَمَتْ رَعْيًا دعا فَوْقَهُ الصَّدَى دعاء الرُّويَْعى ضَلَّ بالليل صاحبُهُ (٣) (ط) سقطت الكلمة وترجمتها من الأصول فأثبتناها من مختصر العين - (الورقة ٧٣)، وحاء فى آخر ترجمة (حنذ): «والحوذان: بقلة لها زهرًا أبيض» لم نشأ إثباتها لأننا لم نجد وجهًا أن ندرج هذه الكلمة من ترجمة (حنذ) ولا فى ترجمة (حذن)، لأنها من المعتل وحقها أن تأتى فى ترجمة (حوذ) وقد جاءت فى اللسان فى ترجمة (حوذ).

حذا (حذى): الحُذيَّا: هديَّة البشارة. وأَحْذَيْتُه: أعطيته. وحَذى هذا الشيء اللسان يَحْذيه إذا كان من لبن قارص أو نبيذٍ يَقرص اللسان.

حرب: الحرب نقيض السّلم، تُؤنّت، وتصغيرها حُرَيْب رواية عن العرب، ومثلها ذُرَيْع وفُرَيْس وقُرَيْس أنثى، ونُيَيْب يعنى الناقة وذُويْد وقُدَيْر وخُلَيْق، يقال: مِلْحَفةٌ خُلَيْق، كُلُ فلك تأنيث يُصغّر بغير الهاء. ورجلٌ مِحْرَب: شُجاع. وفلانٌ حَرْبُ فلان أى يُحاربُه. ودار الحرب: بلادُ المشركين الذين لا صُلْحَ بينهم وبين المسلمين. وحرَّبته تحريبًا أى حَرَّشْتُه على إنسان فأولِعَ به وبعداوته. وحَرِب فلان حَرَبًا: أُخِذَ مالُه فهو حَرِب مَحْرُوب حَريبٌ. وحَريبٌ الذي يعيش به، (والحَريبُ الذي سُلِبت مَحْريبٌ. وقوله تعالى: ﴿يُحاربون الله ورسُوله﴾ [المائدة: ٣٣]، يعنى المعصية. وقولُه تعالى: ﴿فَافْذُنُوا بَحَرْبٍ مِن الله ورسُوله﴾ [البقرة: ٤٧٩]، يقال: هو القَتْل. وشُيُوخٌ حَرْبَى والواحد حَربٌ شَبيةٌ (بالكَلْبَى) (١) والكَلِب، قال (٣):

### وشُيُوخِ حَرْبَــى بِجَنْبَى أُرِيـكٍ

والحِرابُ جمع الحَرْبة (دون الزُّمْح)<sup>(٤)</sup>. والمِحْرابُ عند العامَّة اليوم: مَقامُ الإمام في المسجد. وكانت مَحاريبُ بني إسرائيلَ مساجدَهم التي يَجتَمعُون فيها للصَّلاة. والمحراب: الغرفة [قال امرؤ القيس:

### كغِزلان رَمْل في مُحاريبِ أقيال] (٥)

والمِحرابُ: عُنُق الدابَّة. والحِرْباء: دُوَيَّة على خِلْقة سامٍّ أَبْرَص مُخَطَّطة، وجمعُه: الحَرابي. والحِرْباء والقتير: رأسا المِسمار في الحَلْقةِ في الدِّرْع، قال لبيد<sup>(٦)</sup>:

#### أحكم الجنثي من عوراتها

<sup>(</sup>١) زيادة من «التهذيب» مما نُسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٢) (ط) سقطت من الأصول المخطوطة وأثبتناها من «التهذيب» (٢٢/٥)، مما نُسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٣) الأعشى - ديوانه (ص ٦٣)، والمحكم (٢٣٥/٣)، واللسان (حرب)، والتهذيب (١٠٠/٢)، وعجز البيت: ونساء كأنّهنّ السّعالي والرّواية فيه: بشَطّي أريكٍ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من «التهذيب» مما نسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من «التهذيب» (٢٣/٥) مما نسب إلى الليث. وصدر البيت، كما فى ديوانه (ص ٣٤)، واللسان (حرب): «وماذا عليه أَنْ ذكرتُ أوانِسًا» وجاء فى التهذيب (٢٣/٥) (أقوال) بدل أقيال.

<sup>(</sup>٦) الشطر عجز بيت للبيد ورد في ديوانه (ص ١٩٢)، و «التهذيب» (١١/٤)، و «اللسان» (حرب)، وصدره كما في الديوان:

## كلُّ حِرْباء إذا أُكْبِره صلّ

والحَرْبةُ: الوِعاءُ مثل الجُوالَق.

حربش: الحِرْبش: هي الأفعى.

حرت: حَرَتَ الشيء حَرْتًا أي: قَطَعَه مُستديرًا كلُّه كالفَّلْكة.

والمَحْرُوت: أصُول الأنْجُذان(١).

حرث: الاحتراث من الزَّرْع، ومن كُسْب المال، قال:

ومن يَخْتَرِثْ حَرْثَى وحَرْثَك يُهْزَلِ (٢)

والإحْراثُ: هُزْل الخَيْل، يقال: أَحْرَثْنا الخيل، وحرثناها لغة. والحِراث من الحديد كهَيْئة المِسْحاة تُحَرَّكُ بها النّارُ، ومِحراثُ الحربِ: ما يُهيِّجها، قال رؤبة:

وَلَّـوا ومِحْراث الـوَغَى عنيفُ

والحَرْث: قَذْفُك الحَبَّ في الأرض.

حرج: الحَرَجُ: المَأْثُم. والحارجُ: الآثِم، قال:

ورجُلٌ حَرِج وحَرَج كما تقول: دَنِف ودَنَف: في معنى الضَيِّق الصَدْر، قال الراحز: لا حَرِجُ الصدّرِ ولا عنسيفُ<sup>(٣)</sup>

ويقرأ «يجعَلْ صدرَه ضيِّقًا حَرَجًا» [الأنعام: ١٢٥] (٤)، وحَرِجًا. وقد حَرِجَ صدرُه: أَىْ ضاق ولا ينشَرحُ لَخير. ورجلٌ مُتَحَرِّج: كافُّ عن الإِثم. وتقول: أَحرَجَني إلى كذا: أَىْ أَلِحَاني فحرحْتُ إليه أَى انضَمَمْتُ إليه، قال الشاعر (٥):

<sup>(</sup>١) وهو نبات كما في اللسان (حرت).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت بلا نسبة في «اللسان» (حرث)، ولتأبط شرًّا في ديوانه (ص ١٨٤)، وصدره: كِلاَنَا إِذَا مِا نَالَ شَيْئًا أَفَاتِــَهُ

<sup>(</sup>٣) الرحز بلا نسبة في «التهذيب» (١٣٨/٤)، و «اللسان» (حرج).

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي: (حرَجا) مفتوحة الراء، وكذا حفص عن عاصم، وقرأ نافع، وعاصم في رواية أبي بكر: (حرجا) مكسورة الراء السبعة (ص ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص ٣١)، واللسان (حرج)، والتهذيب (١٣٨/٤)، وهو فى المحكم (٣/٥)، منسوبا إلى ذى الرمة كذلك بلفظه.

تَزدادُ للعَيْن إبه اجًا إذا سَفَرت وتَحْرَجُ العين فيها حين تَنْتَقِبُ والحَرَجُةُ من الشَجَر: الملتَف قَدْر رَمْية حَجَر، وجَمْعُها حِراج، قال:

ظلَّ وظلَّت مُبُّ الحِراج قُبُلاً وظلَّ راعيها بأُخْرَى مُبُ تلى وظلَّ راعيها بأُخْرَى مُبُّ تلى والحِرْج: قِلادة كَلْبٍ ويجمَع على أحرجة ثم أحراج، قال الأعشى:

بنواشِطٍ غُضُفٍ يُقلِّدُها ال أحراجُ فَوْقَ مُتُونها لُمَعُ (١) والحِرْج: وَدَعة، وكلابٌ محرِّجةٌ: أي مُقلِّدة، قال الراجز (٢):

والشَدُّ يُدنى لا حـقًا والهِبْلَعـا وصاحبَ الحِرْجِ ويُدنى مَيْلَعـا<sup>(٣)</sup> والحُرْجُوجُ: الناقةُ الوَقّادة القَلْب، قال:

### قَطَعْتُ بِحُرْجُوجِ إِذَا اللَّيلُ أَظْلَمَا

والحَرَج من الإبل: التي لا تُركَب ولا يَضربُها الفَحل مُعَدَّة للسِمَن، كقوله (٤): حَرَجٌ في مِرْفَقَيْها كالفَتَال (٥)

ويقال: قد حَرَج الغبارُ غيرُ الساطع المنضَمِّ إلى حائطٍ أو سَند، قال:

وغارة يَحرَجُ القَتامُ لها يَهلِكُ فيها المُناجِدُ البَطَالُ المُناجِدُ البَطَالُ (٢) حرجف: الحَرْجَفُ: الرّيح الباردة.

حرجل: الحَرْجَلُ: قطيعٌ من الخيل. والحُرْجُلُ والحُراجلُ: الطويل الرّجلين.

حرح: الحر<sup>(۷)</sup>: يجمع على للأحراح. رجلٌ حَرِحٌ: مُولَعٌ بالأحراحِ. وحَرِحَ الرحل أولع.

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في لسان العرب (حرج).

<sup>(</sup>٢) هو رؤبة بن العجاج، الديوان (ص ٩٠)، واللسان (ملع)، وبلا نسبة في التهذيب (٢٧٢/٣).

<sup>(</sup>٣) ورواية الرجز في الديوان: (يذري) في مكان (يدني) في الرَّجَز. و(هبلعا) بدون(أل).

<sup>(</sup>٤) هو لبيد نسبه إليه في المحكم (١/٣).

<sup>(</sup>٥) وصدر البيت في اللسان (حرج)، والتهذيب (٢٨٩/١٤)، والديوان (ص ١٧٥): قـد تجاوزت وتحتى حسرة، والبيت في المحكم ١/٣ ، بلفظه، وفي بعض النسخ (كالقتل).

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في «اللسان» (حرج)، والتهذيب (١٣٨/٤).

<sup>(</sup>٧) الحرُ مخفف وأصله: حِرْح فحـذف على حدّ الحذف في ضفة. اللسان (حرح)، وقد أورد صاحب العين هذه المادة في آخر مادة (حرى) ولا وجه لذلك.

حرد: الحَرَدُ مصدر الأحْرَد الذي إذا مَشَى رَفَعَ قوائمه رفعًا شديدًا ويَضَعُها مكانَها من شِدَّة قَطافته في الدَّوابِّ وغيرها. وحَرِدَ الرجلُ فهو أحرَد إذا تَقُلَتْ عليه دِرعُه فلم يستطع الانبساط في المشْي، قال (١):

#### إذا مَشَى في دِرْعِه غيرَ أحــردِ

والحَرْدُ والحَرَد لغتان، يقال: حَرِدَ فهو حَرِد إذا اغتاظ فَتَحرَّشَ بالذي غاظه وهَمَّ به فهو حاردٌ، قال (٢):

أُسُودُ شَرَّى لاقَتَ أَسُودَ حَفِيةٍ تَساقَيْنَ سُمَّا كَلَّهُنَّ حَـــوارِدُ وقطًا حُرْدٌ أَىْ سِراع، قال:

#### بادَرْتُ حُرْدًا من قطاها النامـــى

وقول الله حلَّ ذكره: ﴿وغَدُوا على حَرْدِ قادرين﴾ [القلم: ٢٥]، أَىْ على حِدٌ من أمرهم. وحَرِدَ السَّيْرُ إذا لم يستو قَطْعُه. والحُرْديّة: حِياصة الحَظيرة التي تُشَدُّ على حائط من قَصَب عَرْضًا (تقول) (٢): حَرَّدناه تحريدًا، ويجمع على حَرادِيّ. وحَبيٌ حَريدٌ: (الذي) (١) ينزل مَنزلاً من جَماعَة القبيلة لا يخالطهم في ارتِحاله وحُلُولِه. والحِرْد: قِطعة من سِنَام. والمُحاردةُ: انقِطاعُ اللَّبن من المَواشي والإبل، وناقة مُحارِد: شديدةُ الحِراد. والحَرْدُ: القَصْد، قال (٥):

أَقْبَلَ سَيْلٌ جاء من أَمْرِ اللّه يَحْرِدُ حَرَّدُ الجَنَّ فَرَ الْجَلَّهُ ومصدره: حَرَّ النهار يَحِرُّ حَرَّا. والحَرُورُ: حَرُّ الشمس. وحَرَّتْ كَبدُه حَرَّةً، ومصدره: الحَرَرُ، وهو يُبْسُ الكَبد. والكَبدُ تَحَرُّ من العَطَش أو الحُزن. والحريرةُ: دَقيقٌ يُطبَخُ بلَبن. والحَرُدُةُ: أرض ذاتُ حِجارة سُودٍ نَخِرة كأنَّما أُحرِقَتْ بالنار، وجمعه حِرار وإحَرِّين وحَرَّات، قال:

لا خَمْسَ الا جَندَلُ الإِحَدِّينْ والخَمْسُ قدد جَشَّمَكَ الأَمَرِّينْ (٢)

<sup>(</sup>١) الشطر بلا نسبة في «التهذيب» (٤١٢/٤)، و «اللسان» (حرد).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في «التهذيب» (٤١٣/٤)، و «اللسان» (حرد).

<sup>(</sup>٣) زيادة من «التهذيب».

<sup>(</sup>٤) زيادة من «التهذيب» مما نسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٥) الرحز بلا نسبة في «التهذيب» (٦/٦٦)، و«اللسان» (حرد)، ويروى البيت الأول: وحساء سيل كان من أمر الله

<sup>(</sup>٦) في أرجوزة نسبت في «اللسان» إلى زيد بن عتاهية التميمي يخاطب ابنته بعد أن رجع إلى الكوفة من «صفين».

والحرّان: العطشان، وامرأةٌ حَرَّى. والحُرُّ: ولد الحيّة اللطيف في شعر الطِرِمّاح: كانطِواء الحُرّ بينَ السِّلام (١)

والحُرُّ: نَقيضُ العَبد، حُرُّ بين الحُرُويَّة والحُرِّية والحَرار (٢٠). والحرارة: سحابة حُرَّة من كثرة المطر. والمُحَرَّرُ في بني إسرائيل: النذيرة كانوا يجمعون الولد نذيرة لخدمة الكنيسة ما عاشَ لا يَسَعُه تركُه في دينهم. الحُرُّ: فعل حَسَن في قول طَرَفة:

لا يكن فُبكَ داءً قاتلا ليس هذا منك ماويّ بحُرّ (٣)

والحُرِّيَةُ من الناس: خِيارُهمِ. والحُرُّ من كل شيء اعتَقُه. وحُرَّة الوَحْه: مابدًا من الوَحْنة. والحُرُّ: فَرْخْ الحمام، قال حُميد بن ثور:

وما هاجَ هذا الشَّوقَ إلا حَمامَةٌ دَعَتْ ساقَ حُرٍّ في حَمامٍ تَرَنَّما (٤) وحُرَّة النِفْرَى: موضِع مَجال القُرْط. والحُرُّ والحُرَّة: الرَمْلُ والرَمْلةُ الطَيِّبة، قال: واقبل كالشِّعْرَى وُضُوحًا ونُزْهةً يُواعِسُ من حُرِّ الصَّريمة معظما يصف التَّور. وقول العجَاج:

في خُشَــشاوَى حُــرَّةِ التَحريـر

أى حُرَّة الحِوار (°)، أى هى حُرَّة. وتحرير الكتاب: إقامةُ حُروفه وإصلاحُ السَّقَط. وحَرُواء (<sup>٢)</sup>، مَوضعٌ، كان أوّل مجتمع الحَرُوريّة بها وتحكيمهم منها. وطائرٌ يُسمَّى ساق حر. والحُرِّ فى قول طَرَفة ولَد الظَبْي حيثُ يقول (٧):

بين أكنافِ خُفافٍ فاللهِ عَلَى مُحرِفٌ يَحْنُو لرَخْص الظِّلْف حُرِّ وحَرّان: مَوْضع. وسَحابةٌ حُرَّةٌ تَصِفها بكثرة المطر. ويقال للَّيْلة التي تُزَفُّ فيها

<sup>(</sup>١) ديوانه (٢٦٦) وصدر البيت فيه: «مُنْطَوِ في مُسْتَوَى رُجْبَةٍ»

<sup>(</sup>۲) زاد في «اللسان»: الحَرورية.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان طرفة ص (٦٤).

<sup>(</sup>٤) الرواية في الديوان ص (٢٤): «ترحة وترنّما» في مكان «في حَمام ترنّما».

<sup>(</sup>٥) في «التهذيب» و «اللسان»: يعني حُرُّة الذَفْرَي.

<sup>(</sup>٦) هو طرفة بن العبد كما ديوانه/ ٤٩.

<sup>(</sup>V) النابغة الذبياني ديوانه / ١٠٣ وعجز البيت فيه:

<sup>«</sup>يُخْلِقْنَ ظنَّ الفاحش المغيار».

العَروس إلى زَوْحها فلا يقدِرُ على افتِضاضِها ليلةٌ حُرَّةٌ، فإذا افتَضَّها فهى ليلةٌ شيبًاء، قال (١):

### شُمْسُ مَوانِعُ كُلَّ ليلِـة حُرَّةِ

حرز: مكان حَريز: قد حَرُزَ حَـرازةً، والحَرزُ: الخَطَر، وهـو الجَـوْزُ المَحْكُوكُ يُلْعَبُ به (٢)، وجمعُه أحراز، وأخطار. والحِرْز: ما أَحْرَزْتَ في مَوْضِع من شَيءٍ، تقول: هـو في جرْزي.

واحتَرَزْتُ من فُلانِ.

حرس: الحَوْس: وقت من الدهر دون الحُقْب، قال:

أَتْقَنَـــه الكاتبُ واحـــتارَهُ من سائــر الأمثال في حَرْسِهِ والحَرَسُ هم الحُرّاس والأحراس، (والفعل) (٣). حَرَسَ يحرُسُ، ويحترس أي: يحترزُ: فعل لازم. والأحرسُ هو الأصمُّ من البُنيان. وفي الحديث: أنَ الحريسةَ السرقة (٤). وحريسةُ الحَبَل: ما يُسرَق من الراعي في الجبال وأدركها الليل قبل أن يُؤويها المَأْوى.

حرش: الحرش والتحريش: إغراؤك إنسانًا بغيره. والأحرش من الدنانير ما فيه حشونة لجدَّته، قال:

### دنانيرُ حُرْشٌ كُلُّها ضَرِبُ واحِدٍ (٥)

والضَبُّ أحرَشُ: خَشِنُ الجلدِ كأَنَّه مُحَزَّز. واحترشْتُ الضَبُّ وهو أن تَحرِشَه فى ححره فتُهيجَه فإذا خَرَجَ قريبًا منك هَدَمْتَ عليه بقيَّة الجُحْر. ورُبَّما حارَشَ الضَبُّ الأفعَى: إذا أرادت أن تدخُل عليه قاتلَها. والحَريشُ: دابَّةٌ لها مَحالِب كمحالب الأسد ولها قرن واحد فى وسط هامَتها، قال:

<sup>(</sup>١) كذا في «اللسان» و «التهذيب» في الأوصول المخطوطة: المخذّما.

<sup>(</sup>٢) في «التهذيب» (٤/ ٣٦٠) عن الليث: يلعب بها الصبي.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٤) جاء في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن ابن ماجه وغيره، أن رجلا من فرينة سأل النبي عن الثمار فقال: «ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه كعه، وما كان من الجرين، فضيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه». قال: الشاة الحرية منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن». انظر صحيح ابن ماجه (ح ٢١٠٤).

<sup>(</sup>٥) في المحكم (٧٥/٣) غير منسوب كذلك.

بها الحريشُ وضِغْزٌ مائِلٌ ضَـــبرٌ يَأُوى إلى رَشَفٍ منها وتقليص<sup>(١)</sup> والحَرْش: ضَرْبٌ من البَضْع وهي مُسْتَلْقِيةٌ.

**حرشف:** الحَرْشفُ: فُلُوسُ السَّمَكَة. وحَرْشَفُ السِّلاحِ: ما زُيِّنَ به. وحرشفة من الجيش: كتيبة. والحَرْشفُ: الدَّبَي (٢) حتى يطير ويَسْلَخ، أي: يخرج من سلوحه.

حرص: حَرَص يَحرِص حِرْصًا فهو حَريص عليك: أى على نفعك، وقوم حُرَصاءُ وحِراصٌ. والحَرْصة: مستَقَرُّ وَسَط كُلِّ شَيء كالعَرْصة للدار. والحارصةُ: شَجَّةٌ تشُقُّ الجُلْدَ قليلاً كما يحرِصُ القَصّارُ الثَّوبَ عند الدَّقِّ، ويقال منه قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ولو حَرَصْتَ بَعُومنين﴾ [يوسف: ٣٠١]، والمطَرُ يحرصُ الأرضَ: يخرقها.

حرض: التَّحريضُ: التَّحضيضُ. والحُرُض (مَثقل): الأشنان، والمِحْرَضةُ: وعاؤه. وقوله تعالى: ﴿حتى تكونَ حَرَضًا﴾ [يوسف: ٨٥]، أى مُحْرَضًا يُذيبك الهَمُّ، وهو المُشرِف حتى يكاد يَهلِك. رجلٌ حَرَضٌ ورجالٌ أحراض. والحَرَضُ: الذي لا خيرَ فيه لؤمًا ودقّة من كلّ شيءٍ. [والفِعل منه] "كَا حَرُضَ يُحرُضُ حُروضًا. وناقةٌ حَرَضٌ وإبِلُ أحراض: وهو الضاوي الرديءُ.

حرف: الحَرْف من حُروف الهجاء. وكلُّ كلمةٍ بُنيَتْ أداةً عاريةً في الكلام لتفرقة المعاني تُسمَّى حَرْفًا، وإنْ كانَ بناؤها بحَرْفَيْن أو أكثر مثلُ حَتّى (ئ) وهَلْ وبَلْ ولَعَلَّ. وكلُّ كلمةٍ تُقرَأ على وُجوهٍ من القرآن تُسمَّى حَرْفًا، يقال: يُقرَأ هذا الحَرْف في حَرْف ابن مسعود أي في قرآته. (والتحريف في القرآن تغيير الكلمة عن معناها وهي قريبة الشَّبه، كما كانت اليهود تُغيِّر معاني التَّوْراةِ بالأشباه، فوصفَهم الله بفعلهم فقال: هيحرِّفون الكلم عن مَواضعه [المائدة: ١٣] (٥). وتَحرَّف فلان عن فلان وانحَرَف واحرَوْرَف واحد، أي: مال. والإنسان يكونُ على حرف من أمره كأنّه ينتظِر ويتَوقَع فإن رأى من واحد، أي: مال. والإنسان يكونُ على حرف من أمره كأنّه ينتظِر ويتَوقَع فإن رأى من

<sup>(</sup>۱) البیت بلا نسبة فی «التهذیب» (۱۸۲/٤)، واللسان (حرش)، ویروی «ضئز» مکان «ضبز»، و «یلوی» مکان «یأوی».

<sup>(</sup>٢) الدبي: الجراد قبل أن يطير، اللسان (دبي).

<sup>(</sup>٣) من اللسان (حرض)، لتوضيح العبارة.

<sup>(</sup>٤) (ط): كذا في «التهذيب» (١٢/٥)، و«اللسان» (حرف)، أما في الأصول المخطوطة فقد جاء: نحن.

<sup>(</sup>٥) النص المحصور بين القوسين زيادة من «التهذيب» مما نُسب إلى الليث (٥/٤).

ناحية ما يُحبُّ<sup>(۱)</sup> وإلا مالَ إلى غيرها. وحَرْفُ السفينة: حانب شِقِّها. والحَرْف: الناقة الصُّلْبة تُشَبَّهُ بحرْف الجَبَل، قال الشاعر<sup>(٢)</sup>:

جُمالِيَّةٌ حَـرْفٌ سِنـادٌ يَشُلُهـا وَظيفٌ أَزجُّ الخَطْوِ رَيّانُ سَهْـوَقُ وهذا نَقْضٌ على من قال: ناقةً حَرْقٌ، أي] (٢): مهزولةٌ كحَرْف كتابةٍ لدِقَّتها ولو كان معنى الحَرْف مهزولاً لم يصفها بأنها حُماليَّة سِنادٌ، ولا وظيفها رَيّان. والحُرْفُ: حَبُّ كَالْحَرْف، والحَبَّةُ منه حُرْفة. والمحارفة: المُقايَسة بالمِحراف، وهو المِيلُ تُسْبَرُ به الجراحاتُ. والمُحارَف: المُحارَف: المُحارَف.

حرفض: الحِرْفَضَةُ: النَّاقَةِ الكريمة. قال(٤):

وقُلُص مَهْريَّــةٍ حَرافــيض

حرق: حَريقُ النَّابِ: صَريفُه إذا حَرَق أَحَدَهُما بالآخر. والرحل يَحرِقُ نابَه، قال زُهير:

أَبِي الضَيْمِ والنَّعْمان يَحْرِقُ نَابَه عليه وأفضَى والسُّيُوفُ مَعَاقِلُهْ أَفْضَى: أَى صَارَ فَى فَضَاء ولَم يَتَحَرَّزْ بشيء. وأَحْرَقَني فُلانٌ: إذا بَرَّحَ بِي وآذاني: الله:

أَحْرَقَتِ النّارُ الشيءَ فاحتَرَق، وحَرَقُ الثّوبِ: ما يُصيبه من دَقِ القَصّار. والحَرّاقاتُ: وأحرَقَتِ النّارُ الشيءَ فاحتَرَق، وحَرَقُ الثّوبِ: ما يُصيبه من دَقِ القَصّار. والحَرّاقاتُ: سُفُنٌ فيها مرامي نيران يُرْمَى بها العَدُوُّ في البَحْر بالبَصْرة، وهي أيضًا بلغتهم: [مواضع] (٥) القلاّئيين والفَحّامين. والحَرّوق والحُرّاق: ما يُورَى به النّار. والمُحارَقةُ: عَصَبةٌ البُاضَعة على الجَنْب. والحُرقة: حَيُّ من اليَمَن. والحُريَّقاء: من الأسماء. والحارقة: عَصَبةٌ بين وابلةِ الفَحِذ التي تَدُورُ في صَدَفة الوَرِكِ والكَتِف، فإذا انفَصَلَتْ لم تَلْتَثِم أبدًا. ويقالُ: إنّما هي عَصَبة بين حُرْبة الوَرِكِ ورأس الفَحِذ يقالُ عند انفصالها: حُرِقَ الرجُلُ فهو مَحرُوق. والحُرْقة: ما يُوجَدُ من رَمَدِ عَيْنٍ أو وَجَع قلبٍ أو طَعْم شيءٍ مُحرْقٍ.

<sup>(</sup>١) (ط): كذا في الأصول المخطوطة و «التهذيب»، وجواب الشرط محذوف، معلوم تقديرًا.

<sup>(</sup>٢) البيت لذى الرُّمَّة فى ديوانه (ص ٤٧١)، واللسان (حرف)، والتهذيب (٥/٤، ١٩٩١)، وورد «ظمّآن» مكان «رَيّانُ»، وكذا فى المحكم (٢٢٩/٣).

<sup>(</sup>٣) (ط): ما بين القوسين من التّهذيب (٥/١)، لأنّ عباة الأصول قاصرة ومضطربة.

<sup>(</sup>٤) الرَّجز بلا نسبة في التُّهذيب (٣١٧/٥)، واللسان (حرفض).

<sup>(</sup>٥) (ط): سقطت كلمة «مواضع» من الأصول وأثبتناها من التهذيب مما نقله من كلام الليث:

والحارقة من السَّبُع: اسمٌ له. والحرقة: اختِراقٌ يَقَعُ في أَصُول الشَّعْرِ فَيَنْحَصُّ. والحُرقتان: تَيْم وسَعْدٌ وهما رَهْط الأعشى، قال الأعشى:

عَجِبْتُ لآلِ الحُرقَيْنَ كَأَنَّمَا ۚ رَأُوْنِي نَفِيًّا مِن إِيادٍ وتُرخُمِ (١ُ) حَرِقَد: الحَرْقَدَةُ: عُقْدَةُ الحُنْجور. والجميع: الحراقد.

حرقص: الحُرْقوصُ: دُوَيْتَة مُجَزَّعة لها حُمَةٌ كَحُمَةِ الزُّنبور، تَلْدَغ يُشَبَّه به أطراف السياط، فيقال: أَخَذَتْه الحراقيصُ، يُقالُ ذلك لمن يُضْرَبُ بالسياط.

**حرقف: الحُرْقُفَةُ:** عَظْمُ الحَجَبة، وهو رأسُ الوَرِك. والدّابّةُ المهزولة جدًّا يُقال لها: حُرْقوفٌ، وقد بَدَتْ حَراقيفُه.

حرك: حَرَكَ الشيء يحرُكُ حَرْكًا وحركة وكذلك يَتَحَـرَّك. تقول: حَرَكْتُ بالسيف مَحْرَكَةُ حَرْكًا أَى ضَرَبْتُه. والمَحْرَكُ: مُنتَهى العُنُق عند مَفصِل الرأس. والحاركُ: أعلى الكاهل، قال (٢):

## مُغْبَطُ الحارِكِ مَحبُوكُ الكَفَلْ

والحَراكيكُ: الحَراقِف، واحدُها: حَرْكَكَة.

حرم: الحَرَمُ: حَرَمُ مَكَةً وما أحاط بها إلى قريسبٍ من المُواقيت التي يُحْرِمُون منها، مَفصول بين الحِلِّ والحَرَم بمِنِّي. والمُحَرَّم في شعر الأعشى هو الحَرَم حيث يقول:

بأجْيادَ غربيَّ الصَّفا والمُحَـرَّم (٣)

وقال النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَكَّةُ حَرَّمُ إبراهيم، والمدينةُ حَرَمي، (١٤). ورجلٌ حِرْميُّ: منسوبٌ إلى الحَرَم، قال (٥٠):

لا تَأُويَنَّ لِحرميٍّ مررتَ بــه يومًا وإنْ أُلقِيَ الحِرْميُّ في النــار [وإذا نسبوا غير النّاس (فتحوا وحرّكوا) فقالوا] (٢): منسوب إلى الحَـرَم. أي:

(ط): وفي الأصول المخطوطة: محروك.

<sup>(</sup>١) البيت في «اللسان» (حرق)، والتاج (رخم)، والديوان (ص ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) للبيد في الديوان (ص ٤٩)، و «اللسان» (حرك) و «التهذيب» (٩٧/٤)، وصدر البيت: ساهـم الوجـه شديـدٌ أسـرةٌ

<sup>(</sup>٣) وصدر البيت كما في الديوان (ص ١٢٣): «وما جعل الرحمن بيتك في العلا»، لسان العرب (حرم).

<sup>(</sup>٤) لم أحده.

<sup>(</sup>٥) البيت للأعشى في «اللسان» (حرم).

<sup>(</sup>٦) زيادة من التهذيب (٥/٤٤) عن العين.

مُحْرِمون. وتقول: أحْرَمَ الرجلُ فهو مُحْرِمٌ وحَرام، ويقالُ: إنّه حَرامٌ على مَن يرومُه مَكروهٍ، وقَومٌ حُرُمٌ أى: مُحْرِمون. والأشهرُ الحُرُم: ذو القَعْدة وذو الحِجة والمُحَرَّم ورَجَبٌ، ثلاثة سَرْدٌ وواحد فَرْدٌ. والمُحَرَّم سُمِّى به لأنَّهم لا يَسْتَحلُّونَ فيه القتال. وأَحْرَمْتُ: دَخَلْتُ في الشهر الحَرام. والحُرْمةُ: ما لا يَحِلُّ لكَ انتِهاكُه. وتقول: فلان له حُرْمةٌ، أى: تَحَرَّمَ منا بصُحبةً وبحَقِّ. وحُرَمُ الرجل: نِساؤه وما يَحمى. والمَحارِمُ: ما لا يجل استحلاله والمَحْرَم: ذو الرّحم في القرابة، وذات الرّحم في القرابة أى: لا يجل تَويجُها، يقال: هو ذو رَحِمٍ مَحْرم [وهي ذات رَحِمٍ مَحْرَم] (١).

قال:(۲)

#### وجارة البَيْتِ أراهـــا مَحْرَمـــــا

وحَريمُ الدار: مَا أُضِيفَ إليها من حُقوقها ومَرافِقها (وحَريم البِئْر: مُلْقَى النَّبيثَة والمُشْنَى على حافتيه).

والحَريمُ: الذي حَرُمَ مَسُّه فلا يُدْنَى منه. وكانت العَرَبُ إذا حَجُّوا أَلْقَـوا الثِّيـابَ التي دَخُلوا بها الحَرَمَ، فلا يلبَسونها ما داموا في الحَرَم، قال (٢٠):

كَفَى حَزَنًا كُترى عليه كأنّه لَقَى بينَ أيدى الطائفين حَريهُ والحَرامُ: ضِدُّ الحَلال، والجميع: حُرُم، قال(٤):

### وباللُّيل هُـنّ عليه حُـرُمْ

والمَحرومُ: الذي حُرِمَ الخَيْرَ حِرْمانًا، ويُقرَأ (قوله تعالى): ﴿وَحِرْمٌ على قَرْيةٍ ﴾ (٥) [الأنبياء: ٩٥]. أي واحب عليهم حَتْم لا يَرجعونَ إلى الدنيا بعدما هَلَكُوا. ومن قَرأ:

<sup>(</sup>١) (ط): ما بين القوسين من التهذيب (٥/٤٤، ٥٥) عن العين، وقد سقط من الأصول ومن مختصر العين، وعبارة المختصر (الورقة ٧٠): «والمحرم: ذو الحرمة في القرابة، وهو ذو رحم محرم».

<sup>(</sup>٢) الرجز مع بيتين آخرين للعجاج في ديوانه (١/٤٠٤)، وبلا نسبة في «التهذيب» (٥/٥٤)، و «اللسان» (حرم)، والمحكم (٢٤٦/٣).

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «اللسان» والتاج (حرم).

<sup>(</sup>٤) عجز بيت للأعشى في لسانت العرب (حرم)، وليس في ديوانه، ويروى:

مهادى النهار لجارتِهِم وبالليل هُنَّ عليهم وُسرَّمُ مُسرَّمُ مُسرَّمُ مُسرَّمُ مُسرَّمُ مُسرَّمُ مُسرَّمُ (٥) هذه قراءة حمزة، والكسائى، وعاصم فى رواية أبى بكر. السبعة (ص ٤٣١).

﴿وحَرامٌ على قريةٍ ﴾ يقول: حُرِّمَ ذلك عليها فلا يُبْعَث دون يوم القيامة. وحَرِمَ الرجلُ إذا لَجَّ في شيء ومَحَكَ (١). والحَرْمَى من الشّاء والبَقَر هي المُسْتَحْرِمة، تقول: استَحْرَمَتْ حِرْمةً إذا أرادَتْ السِّفاد وهُنَّ حَرَامَى أي مُستَحْرمات. والقَطيعُ المُحَرَّم: السَّوْط الذي ليم يَمْرُنْ، قال الأعشى:

رَّرَى عَيْنَها صَغْواءَ في جَنْبِ مَأْقِها تُراقِبُ كَفَّى والقَطيعَ المُحَرَّما<sup>(٢)</sup> حرمد: الحَرْمَدُ: الحَمأة.

حرمس: الحِرْماس: الأملس. والحُمارِسُ والرُّحامِسُ، والقُداحِسُ: الجَرىء الشُّجاع. حرمل: الحَرْمَلُ: حبّ كالسّمسم.

حرن: حرنتِ الدَّابَّة، وحَرُّنَتْ لغة، فهى تَحْرُن حِرانًا، وهى حَرُونْ. وفى الحديث: «ما خَلَات ولا حَرَّنَتْ (ولكن حَبَسَها حابِسُ الفيل)» (") [ويقال: فَرَسٌ حَرونٌ من خَيْلٍ حُرُن. والحَرون: اسم فَرَسٍ كان لباهلة، إليه تُنسَب الخيل الحَرونيّة] (أ).

حرنب: المُحْرَنْبي: الذي ينامُ على ظهره ويرفع رجليه إلى السّماء.

**حرا (حرو): الحَراوَةُ:** نحو طَعْمِ الخَرْدَلِ وشِبْهِهِ. ويقال: لهذا الكُحل حَرَاوةٌ ومَضاضـةٌ في العين.

**حرى: الحَرْئُ: النَّقصانُ بعد الزَّيادة.** والقمر يَحْرى الأول فالأول حتَّى ينقص حَرْيًا. والحَرَى مقصور: موضع البيض، وهو الأُفْحُوص والأُدْحِيُّ. قال<sup>(°)</sup>:

بيضةٌ زاد هَيْقُها عن حَراهـــا كلَّ طارٍ عليــه أنْ يَطْراهــا

والحَرَى أيضًا: كلُّ مَوْضِعِ للظّباء تأوى إليه. والحَرَى: الجَدَارة. تقول: هو حَرِيٌّ: أي:

- (١) (ط): كذا في «اللسان» وهو الصواب. وفي الأصول المخطوطة: محل.
  - (٢) البيت في الديوان (ص ٩٥٥)، وروايته في «اللسان» (حرم):

«ترى عينها صغواء في جنب غرزها»

وهو في الصبح المنير (ص ٥٥)، وفيه «مُؤقها» مكان «مَأقها».

- (٣) (ط): العبارة المحصورة بين القوسين وهو جزء من الحديث من «التهذيب» من النص المنسوب إلى الليث، وقد خلت الأصول المخطوطة منه.
  - (٤) ما بين القوسين زيادة من «التهذيب» مما نسب إلى الليث.
  - (٥) البيت بلا نسبة في التهذيب (٥/٢١٣). واللسان (حرى).
- (\*) ذكرت لفظة (حر) و(حرح) هنا، وليس هذا موضعها، وقد تنبه الأزهري لذلك، فقال في (٥/٤): «قلت: ذكر الليث هذا الحرف في المعتلات، وباب المضاعف أولى به » أما الصّحاح فقد ذكرها في باب الحاء فصل الحاء (حرح)، وكذلك فعل اللسان والقاموس المحيط.

حلیقٌ. وهو حر وبالحَرَی وحَرَّی أن یکون کذاك، وما أحراه وأَحْر به أن یکون کذا. وفلان یَتَحَرَّی مُسرّتی، ویَتَحرَّی بکلامه وأمره الصّواب. وحِراءُ مملود: حبل ،مكّة معروف. قال الشاعر:

تفرّج عنا الهمّ لما بدا لنا الساحراء كرأس الفارسيِّ المتسوَّج حزاً: حزأتُ الإِبلُ أَحْزَوُها، أَى: ضَمَمْتُها وسُقْتُها. واحْزَوْزَأَتِ الإِبلُ: احتمعت. واحْزَوْزَأ الطائر: ضَمَّ جناحَيْه وتَحافَى عن بَيْضه. قال (١):

مُحْزَوْزئين الـزَّفَّ عن مكُوَيْهما

وقال رؤبة فلَمْ يَهْمِز (٢):

والسَّيْرُ مُحْزَوْزِ به احْـــزِيزاؤُهُ

حزب: حَزَبَ الأمرُ يَحْزُبُ حَزْبًا إذا نابَكَ، قال:

فَنِعْمَ أَخًا فيما ينوبُ ويحرُبُ

وتَحَزَّبَ القَومُ: تَحَمَّعُوا. وحَزَّبْتُ أَحْزابًا: حَمَّعْتُهم. والحِزْبُ: أصحابُ الرحل على رَأْيه وأُمره، قال العجاج<sup>(٣)</sup>:

لقد وحَدْنا مُصْعَبًا مُستَصعَب حتى رَمَى الأحزابَ والمُحزِّب (٤) والمؤمنون حزبُ الله، والكافرون حزبُ الشَّيْطان. وكلُّ طائفةٍ تكون أهواؤهم واحدة فهم حزبٌ. والحَيْزَبون: العَجوز، النون زائدة كنون الزَّيْتون. والحِزْباءة، ممدودة: أرض حَزْنةٌ غليظة، وتُجمَع حَزابيّ، قال:

تَحِنٌّ إلى الدَّهْنا قَلوصى وقد عَلَت حَزابيَّ من شَأْز المُناخ جديبا وعَيْرٌ حَزابيةٌ في استدارة خلْقه، قال النابغة:

أَقَبَّ كَكَرِّ الأَنْدَرِيِّ مُعَقْ ربٌ حَزابية قد كَدَّمَتْه المَساحِ لُ (٥) و رَكَبٌ حَزابية، قال (٢):

<sup>(</sup>١) التهذيب (١٧٦/٥)، واللسان (حزأ).

<sup>(</sup>٢) ديوانه (ص ٤)، والتهذيب (١٧٦/٥)، واللسان (حزأ).

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ كما في (ط): روبة بن العجاج، قلت: وهو كذلك في اللسان.

<sup>(</sup>٤) الرحز في ديوان العجاج (ص ٩٤)، ولرؤبة في لسان العرب (حـزب)، والتهذيب (٣٧٤/٤)، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٥) البيت في الديوان (ط. دار الكتب العلمية) (ص ١٥٣)، والرواية فيه: أقب كعقد الأنـــدرى مُسحَّــج

<sup>(</sup>٦) الرحز في «التهذيب» (٣٧٤/٤)، و«اللسان» (حـزب) وهـو لأمرأة تصـف ركبهـا، ويـروى=

إِن حِرى حَزَنْبَ لُ حَزابِيَ هُ إِذَا قَعَ لَاتُ فُوقَ هُ نَبَا بِيَ هُ كَالْقَدَحِ المُكبوبِ فَوْقَ الرابية

ويقال: أرادَت: حَزابي أي: رَفَعَ بي عن الأرض.

حزبل: الحَزَنْبَلُ: القصير من الرجال.

حزر: الحَزْر: حَزْرُكَ الشَّيْءَ بالحَدْس تَحْزِرُه حَزْرًا. والحـازِرُ والحَزْر: اللَّبَـن الحـامِض. والحَزْرَةُ: حِيار المال<sup>(١)</sup>، قال:

الحَزراتُ حَرزات النَّفْسِ (٢)

**حزرق: حَزْرَقَ الرّجل،** أى: انضمّ وخضع، وفي لغة: حُزْرِقَ، أى: فُعِل به ذلك. قال الأعشى (٣):

فذاك وما نَجَّى من المُوْتِ ربِّه بساباطَ حتى مات وهو مُحَرْزَقُ عزز: الحُرُّ: قَطْعٌ في اللَّحْم غيرُ بائن. والفَرْضُ في العظم والعُود غير طائل حَزُّ أيضًا. يقالُ: حَزَرْته حَزَّا، واحتزَزْتُه احتزازًا، قال الشاعر (٤):

وعبدُ يَغُوتٍ نَحَجَلَ الطَّيْرُ حَولَه قَدَ احَتَزَّ عُرْشَيه الحُسامُ المذَكَّـرُ فَجُعِلَ الاحتزاز هَهِنا قَطْعَ العُنُق. والحَزازةُ: هِبْرِيَةٌ فَى الرَأسُ<sup>(٥)</sup>، وتَحَمَّع على حَزازٍ. والحزازةُ أيضًا: وَجَعٌ فَى القَلْبِ مِن غَيْظٍ ونحوه. والحَزّاز يُقال فَى القَلْبِ أيضًا، قالَ الشَّمَّاخ:

فُلَّما شَراها فاضَتِ العَيْنِ عَبْرةً وفي الصَّدْر حُزَّازٌ من اللَّومِ حامِزُ (٦)

وقال:

<sup>= «</sup>هَنِي» مكان «حِرى».

<sup>(</sup>١) (ط): كذا في «التهذيب» (٣٥٨/٤) عن العين وغيره من المعجمات، وفي الأصول المخطوطة: الموت. وهو من خطأ الناسخ.

<sup>(</sup>۲) الرجز بلا نسبة في «التهذيب» (٤/ ٣٥٨)، و «اللسان» (حزر).

<sup>(</sup>٣) ديوانه (ص ٢٦٩)، واللسان (حزرق)، وبلا نسبة في التهذيب (٣٠٢/٥)، وفي روايسة «مُحْزْرَقُ»، بتقديم الراء على الزاي وصدره:

فأصبح لم يَمْنَعْهُ كيدٌ وحيلةٌ

<sup>(</sup>٤) لذى الرمة. انظر الديوان ٦٤٨/٢، والرواية فيه: وقد حزّ.

<sup>(</sup>٥) وزاد في «التهذيب»: كأنها نخالة.

<sup>(</sup>٦) ديوانه / ١٩٠، وروايته فيه:

وفي الصدر خُزّازٌ من الوَجْدِ حامــز

وقد يَنْبُتُ المَرْعَى على دِمَن التَّرَى وتَبْقَى حَزازاتُ النُفوس كما هيا<sup>(١)</sup> وتقول: أعطيتُه حُزّةً من لَحْمٍ. والحَزّاز مـن الرحـال: الشَّـديد علـى السَّـوْق والقِتـال، قال:

## فهی تَفادَی من حَزازٍ ذی حَزِق<sup>(۲)</sup>

وفى الحديث: «أَخَذَ بُحُزَّته» يقال: أَخَذَ بعُنقه، وهو من السَّراويل حُزَّة وحُجْزَة، والعُنُق عندى تشبيه به. وحَزَّاز القلوب: ما حَزَّ وحكَّ فى قلبه. والحَزينُ: مَوضِعٌ من الأرض كُثُرت حِجارتُه وغَلُظَت كأنَّها سكاكين، ويجمعُ على حُزِّان وثلاثة أجِزَّة (٣). وإذا أصاب المرفقُ طَرَف كِرْكِرة البَعير فقَطَعَه قيل به حازٌّ.

حزق: الحَزْقُ: شِدَّة جَذْبِ الرِّباط والوتَر. والرحُلُ الْمَتَحرِّق: المتشدِّدُ على ما في يَدَيْسه ضَنْكًا، وكذلك الحُزُقَّةُ والحُزُقُّ، قال امرؤ القيس:

وأعجَبنى مَشْىُ الحُزُقَّةِ خالدٍ كَمْشي أتانٍ حُلِّئَتْ عن مَناهِلِ ويقال الحَزَق أيضًا وقال في الحزق:

فهى تَفادَى (٤) من حَزازِ ذى حَزَقْ والحَرِيقةُ: الجماعةُ من حُمْر الوَحْش، قال ذو الرُمَّة (٥):

كأنَّه كلَّما ارفَضَّتْ حَرزيقَتُها بالقاعِ من نَهْشهِ أكفالَها كَلبُ

حزل: الاحزِئلال: الارتِفاع، احزَأَلَّ يَحْزَئِلُ في السَّيْر وفي الأرض صعدًا كما يَحْزَئِلُّ السَّماء السحاب إذا ارتَفَعَتْ على مَتْنٍ من السَّماء. واحزَأَلَّتِ الإِبل: احتَمَعَتْ ثُمَّ ارتَفَعَتْ على مَتْنٍ من الأرض في ذَهابها قال:

### بَنُو جُنْدَع فاحزَوْزَأَتْ واحزَأَلَـتِ

والاحتزال: الاحتزام بالتُّوْب. واحزَوْزَأَتِ الدَّحاجة على بَيْضها: تجافَتْ، وهـذا مـن المضاعف.

<sup>(</sup>١) اللسان (حزز)، وقد نسب فيه إلى زفر بن الحرث الكلابيّ.

<sup>(</sup>٢) الرجز في «التهذيب» ٤١٤/٣ غير منسوب.

<sup>(</sup>٣) في «المحكم»: والجمع «أحزة وحُزّان» بضم الحاء أو كسرها مع تشديد الزاي.

<sup>(</sup>٤) الرحز بلا نسبة في اللَّسان (حزق) والتهذيب (٣/٤١٤)، ويروى: تَعادى.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٥٩، واللسان (حزق)، وفيه: (بالصُّلْب) في مكان (بالقاع).

حزم: المِحْزَم: حِزامة البقل، وهو الذي تُشَدُّ به الحُزْمة، حَزَمَـه يحزِمُـه حَزْمًـا. والحِـزامُ للدابَّة والصَّبى في مَهْده. والمِحْزَم: الذي يَقَع عليه الحِـزام من الصَّـدْر. والحَزيم: موضِع الحِزام من الصَّدْر والظَّهْر كله ما استدار به، يقال: شَدَّ حَزِيمَه وشَمَّر، قال (١):

شَيْخٌ إذا حُمِّ لَ مكروه ق شدَّ الحَيازيمَ لها والحَزيمِ مُ والحَيْزُوم: وَسَط الصَّدْر حيث يلتقى فيه رُءوسُ الجَوانح فوقَ الرُّهابة بجِيال الكاهل، قال ذو الرمة:

### تَكَادُ تَنْقَصُ مِنْهُنَّ الْحَيَازِيمُ (٢)

والحَيْزُوم: اسم فَرَس جِبْريل عليه السلام. والحَزْم أيضًا: ضَبْطُكَ أَمرَكَ وأخْـذُكَ فيه بالثقة، حَزُمَ الرجُلُ حَزامةً فهو حازم ذو حَزْمة. والحَـزْم: ما احـتَزَمَ السَّـيْل مـن نَجَـوات الأرض والظُّهور، وجمعُه حُزُوم.

حزن الحُرْن والحَرَن، لغتان [إذا ثقّلوا فتحوا، وإذا ضمّوا (٢) حفّفوا، يقال: أصابه حَرَنٌ شديدٌ، وحُرْنٌ شديد] (٤)، ويقال: حَرْنَنى الأمرُ يَحْرُنُنى فأنا محزون وأحزننى فأنا محرو: إذا جاء محرون، وهو مُحْرِنٌ، لغتان أيضًا، ولا يقال: حازن. وروى عن أبى عمرو: إذا جاء الحَرَنُ منصوبًا فَتَحَوه، وإذا جاء مكسورًا أو مرفوعًا ضَمَّوه، قال الله - عزَّ وجلّ -: ﴿وَابِيَضَّتْ عيناهُ من الحُرُن ﴿ [يوسف: ٤٨]. وقال - عزَّ اسمُه -: ﴿ تَرَى أَعْيَنَهم تَفيضُ من الدَّمْع حَزَنًا ﴾ [التوبة: ٩٢]. وقوله - عزَّ وجلّ - : ﴿إنَّما أَسْكُو بَشّى وحُرُنى إلى الله ﴾ [يوسف: ٨٦]. ضَمُّوا الحاءَ هنا لكَسْرة النون، كأنّه بحرور في استعمال الفعل. وإذا أفردُوا الصَّوْتَ والأمْرَ قالوا: أمْرٌ مُحزن وصَوْتٌ مُحزن ولا يقال: حازن. والحَرْنُ من الأرض والدَّوابِّ: ما فيه خُشونة، والأنثى حَرْنة، وقد حَرُنَ حُزونةً. وحُزانهُ الرّجل: من يَتَحَرَّن بأمره. ويُسمِّى سَفَنْحقانية العرب على العجم في أوَّل قُدومهم الذي استَحقُّوا به ما استَحَقُّوامن الدور والضياع - حُزانة (٥).

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في «التهذيب» (٤/٣٧٦)، و «اللسان» (حزم)، وفيه «والحزيما».

<sup>(</sup>٢) الديوان (ص ٣٨١)، واللسان والتاج (فضض)، وصدر البيت:

تَعتادُني زَفَــراتٌ من تَذَكّرهــا

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ط)، والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٤) (ط): ما بين الأقواس من التهذيب (٣٦٤/٤) عن العين أثبتناه؛ لأن عبارة الأصول قاصرة ومضطربة.

<sup>(</sup>٥) السَّفَنْحَقَانيّة: شرط كان للعرب على العجم بخُراسان إذا أخذوا بلدًا صُلحًا أن يكونوا إذا مَرَّد

حزا، (حزو): حَزْوَى: مَوْضِعٌ بالبادية.

(حزى): الحاهنُ: تقول: حزا يَحْزُو، وحَزَى يَحْزِى ويَتَحزَّى. وأنكسر الضرير: تحزَّى تَحَزِّيا. قال (١):

#### ومن تُحَزَّى عاطسًا أو طرقــــا

والحَزَى - مقصور - نباتٌ شِبْه الكَرفْس. من أحرار البقول، ولِرِيحِهِ حَمْطَةٌ، تزعم العَرَبُ أنّ الجنّ لا تدخل بيتا فيه الحَزَى. والواحدة: حَزاةٌ.

حسب: الحَسَبُ: الشَرَف الثابت في الآباء. رحل كريم الحَسَبُ وقَوْمٌ وَصَبُ وقَوْمٌ التَقْوَى». وتقول: الأَجْر على حَسَب ذلك أي على قَدْره، قال خالد بنُ جعفر للحارث بن ظالم: أما تَشكُرُ لي إِذْ جَعَلْتُك سيّد قومك؟ قال: حَسَبُ ذلك أشكُرُكَ. وأمّا حَسْب (مجزومًا) فمعناه كما تقول: حَسْبُك هذا، أيْ: كَفاك، وأحْسَبني ما أعطاني أيْ: كفاني. والحِسابُ: عَدُّكَ الأشياءَ. والحِسابةُ مصدر قولِكَ: حَسَبْتُ حِسابةً، وأنا أحْسُبُه حِسابًا. وحِسبة أيضًا، قال النابغة:

وأُسْرَعَتْ حِسْبةً في ذلكَ العَدَدِ (٢)

وقوله - عزَّ وحلَّ -: ﴿ يُرِزَقُ مَن يَشَاءُ بَغِيرِ حَسَابِ ﴾ [آل عمران: ٣٧] احتُلِفَ فيه، يقال: بغير تقدير على أحْر بالنقصان، ويقال: بغير مُحاسَبةٍ، ما إنْ يخاف أحدًا يحاسبه (٢٠)، ويقال: بغير أن حَسِبَ المُعطَى أنّه يعطيه: أعطاه من حيثُ لم يَحتَسِبْ.

واحتَسَبْتُ أيضًا من الحِساب والحِسْبة مصدر احتِسابك الأحْرَ عند الله. ورحلٌ حاسِبٌ وقَوْمٌ حُسّان، والحُسْبان من الظنّ، حَسِبَ بحسَبُ، لغتان، حُسْبانًا، وقوله - عزّ وحلَّ -: ﴿الشَّمْسُ والقَمَرُ بحُسْبان﴾ [الرحمن: ٥]، أى قُدِّرَ لهما حِسابٌ معلوم فى مواقيتِهما لا يَعدُوانِه ولا يُجاوزانه. وقوله تعالى: ﴿ويرسل عليها حُسْبانا من السَّماء﴾ [الكهف: ٥٠]، أى نارًا تُحرِقُها. والحُسْبان: سِهام قِصار يُرمَى بها عن القِسِيِّ الفارسية،

<sup>-</sup> بهم الجيوش أفذاذا أو جماعاتٍ أن يُنزلوهم ويُقروهم ثم يزوِّدوهم إلى ناحية أحرى اللسان: (حزن).

<sup>(</sup>١) التهذيب (٥/٥)، واللسان (حزا) غير منسوب أيضًا.

<sup>(</sup>٢) عجز بيت في «التهذيب» (٣٣٣/٤)، و «اللسان» (حسب) وفي الديوان (ط دار الكتب العلمية) (ص ١٥) وصدره:

فكمَّلت مائةً فيهــــا حمامتُهـــا دكمَّلت مائةً فيهــــا حمامتُهـــا (٣) في «التهذيب» (٣٣٧٤): «ما يخاف أحدًا أن يُحاسبه عليه».

الواحدة بالهاء. والأَحْسَبُ: الذي ابيضَّتْ جلدتُه من داء ففَسَدَتْ شَعَرتُه فصار أَحمَرَ وأبيضَ من الناس والإبل وهو الأبرَصُ، قال (١٠):

#### عليه عَقيقتُه أَحْسَبها

عابَه بذلك، أَىْ لم يُعَقَّ له في صِغَره حتى كَبِرَ فشابَتْ عقيقته، يعني شَعَره الذي وُلِـدَ معه (٢). والحَسْبُ والتَحسيب: دَفْن الميت في الحَجارة، قال:

غُداةً ثُوى في الرَّمْل غيرَ مُحَسَّبِ (٣)

أى غير مكفن.

حسد: الحَسَدُ: معروف، والفعل: حَسَدَ يَحْسُد حَسَدًا، ويقال: فلانٌ يُحْسَدُ على كذا فهو مَحْسود.

حسر: الحَسْو: كَشْطُكَ الشَّيْءَ عن الشيء. (يقال) (1): حَسَرَ عن ذراعَيْه، وحَسَرَ البيضة عن رأسه، (وحَسَرَت الريحُ السَّحابَ حَسْرًا) (٥). وانحسَرَ الشيءُ إذا طاوع. ويجيء في الشعر حَسَرَ لا زمًا مثل انحَسَرَ. والحَسْو والحُسُور: الإعياء (تقول) (٢): حَسَرَتِ الدابّة وحسرها بُعْدُ السير فهي حسير ومحسورة (٧) وهُنَّ حَسْرَي، قال الأعشى: فالخَيْلُ شُعْتُ ما تزال جيادُهـا حَسْرَى تُعادرُ بالطريق سِخالها (٨) وحَسِرَتِ العَيْن أَيْ: كَلَّتْ، وحَسَرَها بُعْدُ الشيء الذي حَدَّقَتْ نحوه، قال (٩):

<sup>(</sup>۱) البيت لامرئ القيس في الديوان (ص ١٢٨)، واللسان (حسب)، وتهذيب اللغة (٩٢/٢)، وصدر البيت:

<sup>(</sup>٢) (ط): جاء بعد هذا نصّ ليس من العين، فيما نرى، وهو: «قال القاسم: الأَحْسب: الشَّعرُ الذى تعلوه حُمْرة». أدخله النسّاخ في الأصل... نحسب أنه كلام أبي عبيد القاسم بن سلام، فقد حاء في التهذيب (٣٣٤/٤): وقال أبو عبيد: الأحسب: الذي في شعره حمرة وبياض.

<sup>(</sup>٣) شطر البيت في «التهذيب» (٣٣٣/٤)، و«اللسان» (حسب)، وكذا في المحكم (١٥١/٣) وروايته فيه (في التراب) بدل الرمل.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من «التهذيب» (٢٨٦/٤) مما نسبه الأزهري إلى الليث.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من «التهذيب» (٤/ ٢٨٦) مما نسبه الأزهري إلى الليث.

<sup>(</sup>٦) ما ببين القوسين من «التهذيب» أيضًا.

<sup>(</sup>٧) (ط): في الأصول المخطوطة: فهو حسير محسور.

<sup>(</sup>٨) ورواية البيت في «كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير» (ص ٢٦): بالخيل شعثا مــا تــــزال حيادهـــــا رُجُعًا تغادر بالطريـــق سخالهــــــا

<sup>(</sup>٩) القائل رؤبة والرجز في «التهذيب» (٢٨٦/٤)، و«اللسان» (حسر)، والديوان ص٣، وفي المحكم (١٣٠/٣).

#### يَحْسُرُ طَرْفَ عينه فَضاؤُهُ

وحَسِرَ حَسْرةً وحَسَرًا أَى نَدِمَ على أَمْرِ فاته، قال مَرّار بن منقذ (١):

ما أنا اليومَ على شَيْءِ خَلِلًا يِلِا ابنَهَ القَيْنِ تَوَلَّى بِحسِرْ

أى بنادم. ويقال: حَسِر البحرُ عن القرار، وعن السَّاحل إذا نَضِبَ عنه الماء ولا يُقال: انحسر. وانحَسرَ الطيْرُ: خَرَجَ من الريش العتيق إلى الحديث، وحَسَّرَها إبّان التحسير: تُقَله لأنّه فُعِلَ في مُهلةٍ وشَيء بعد شيء. والجارية تَنْحسِر إذا صار لحمُها في مَواضعه. ورجل حاسر: خلاف الدارع، قال الأعشى:

وفَيْلَقِ شهباء مَلماومة تقذِفُ بالدارع والحاسر(٢) وامرأة حاسِر تعنها درعَها. والحسار: ضرب من النبات يُسلِّحُ الإبل. ورجل مُحَسَّر أَىْ مُحَقَّر مؤذى. ويقال: يخرج في آخر الزمان رجل أصحابه مُحَسَّرون أي مُقْصَونَ عن أبواب السلطان ومجالس الملوك يأتونه من كُل ّأوْب كأنَّهم قَزَعُ الخريف يُورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها.

حسس: الحَسُّ: القَتْل الذَريعُ. والحَسُّ: إضرارُ البَرْد الأشياءَ، تقول: أصابتهم حاسَّةً من البَرْد، وباتَ فلان بِحَسَّةِ سَوء (٣): أى بحال سيَّئِة وشدَّةٍ. والحَسُّ. نَفْضُك التُرابَ عن الدَّابة بالمِحَسَّة وهي الفِرْجَون. ويقالُ: ما سَمِعْتُ له حِسَّا ولا جِرْسًا، فالحِسُّ من الحركة، والجُرسُ من الصَّوْت.

والحِسُّ: داءٌ يأخُذُ النَّفَساءَ في رحَمِها. وأَحْسَسْتُ مَن فُلانِ أمرًا: أي رأيتُ.

وعلى الرؤية يُفسَّر (قوله عَزَّ وجل): ﴿فلما أَحَسَّ عيسى مَنهم الكفر ﴿ أَى رأَى . ويقال: مَحَسَّةُ المرأة: دُبُرُها (٥٠). ويقال: ضُرَب فلان فما قالَ حَسَّ ولا بَسَّ، منهم من

<sup>(</sup>۱) البيت في «التهذيب» (1/4/1)، و«اللسان» (حسر).

<sup>(</sup>٢) البيت في المحكم (١٢٩/٣)، ورواية البيت في (الصبح المنير) (ص ١٠٨):

يجمع حضراء لها سرورة تعصف بالدارع والحاسر ويروى صدره في اللسان (حسر):

فيى فيلق جاواء ملمومة

 <sup>(</sup>٣) جاء في «التهذيب» قلت: والذي حفظناه من العرب وأهل اللغة بات بحبية سوء، وبكيتة سوء، وبيئة سوء. ولم أسمع بحسة سوء لغير الليث والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٥٢.

<sup>(</sup>٥) وجمعه محاش، ويقال محاش، وروى (محاش النساء حرام) بالشين والسين. وسبق في (حشش)

لا ينوِّب ويجُرُّ فيقول: حَسِّ، منهم من يكسر الحاء (١). والعرب تقول عند لَذْعِه نار أو وَجَع: حَسِّ حَسِّ (٢). والحِسُّ: مَسُّ الحُمَّى أوّل ما تبدو. والحِسُّ: تسمَعُه يمُرُّ بك ولا تَراه، وقال:

تَرَى الطَّيْرَ العِتاقَ يَظَّلُ لَنَ مِنْهُ (٣) جُنُوحا إِنْ سَمِعْنَ له حسيسا وتَحَسَّسْتُ خَبَرًا: أَى سَأَلْتُ وطَلَبْتُ.

حسف: حُسافة التَّمْر: قُشوره ورديئه، تقول: حَسَفْتُ التَّمْرَ أحسِفُه حَسفًا: نَقَّيْتُه.

حسك: الحَسَكُ: نَباتُ له ثَمَرةٌ خَشِنةٌ تَتَعَلّق بأصواف الغَنَم، الواحدة حَسَكة. والحَسَكُ: من أَدُوات الحَرْب رُبَّما يُتَّحَذُ من حديدٍ فيُلْقَى حَولَ العَسكر، ورُبَّما اتَّحِذ من خَشَب فنُصِبَ حولَ العسكر. وحسل الصَّدْر: حِقدُ العَداوة، تقولُ: إنّه لحسكُ<sup>(٤)</sup> الصدر على قالحسكيك: القُنْفُذُ الضَّحْم.

حسكل: الحِسْكِلُ: الصّغار من ولَد كلّ شيء.

حسل: الضبُّ يُكْنَى أبا حِسْل، والحِسْلُ: ولدُه، ويقال: إنه قاضى الدوابّ والطَّيْر، ويقال: وصف له آدَمُ وصورتُه - عليه السلام-، فقال الضَّبُّ: وَصَفتُم طَيْرًا يُنْزِل الطيرَ من السماء والحُوتَ في الماء، فمن كان ذا حَناحٍ فَلْيَطِرْ، ومن كان ذا حافٍ فَلْيَحفِرْ. وحَمعُه حِسَلةٌ.

حسم: الحَسْم: أن تَحسِمَ عِرْقًا فتكويه لئلا يَسيل دمُه. والحَسْم: المَنْعُ، والمَحْسُوم: اللّه وغِذاؤه. وحَسَمْتُ الأَمْرَ أَىْ: قَطعتُه حتى لم يُظفَر منه بشيء، ومنه سُمِّى السَّيفُ حُسامًا لأنّه يحسِمُ العدوَّ عَمّا يُريد، أى يمنعُه. والحُسُوم: الشُّؤم، تقول: هذه ليالى الحُسُوم تحسِم الخير عن أهلها، كما حُسِمَ عن قوم عادٍ في قوله تعالى: ﴿ثمانيةَ أَيّام حُسُومًا﴾ [الحاقة: ٧] أى شُؤمًا عليهم ونَحْسًا (٥٠). حُسُم: موضع، قال (٢٠):

<sup>(</sup>١) وزاد في «اللسان »والباء.

<sup>(</sup>٢) و «اللسان»: حَسُّ بَسُّ.

<sup>(</sup>٣) كذا في «التهذيب» و «اللسان»، وفي الأصول المخطوطة: يطلن.

<sup>(</sup>٤) في (ط): إنه والحسك الصدر على، وهو تصحيف صوبناه من اللسان (حسك).

<sup>(</sup>٥) (ط): بعده بلا فصل: «قال القاسم: حسوما: متتابعة»... رفعناها من الأصل لأنها تعليق أدخله النساخ فيه. والقاسم هو أبو عبيد القاسم بن سلام.

<sup>(</sup>٦) القائل هو الأعشى، والبيت في ديوانه (الصبح المنير) (ص ٢٨) ويروى:

#### وأَدْنَى مَنازلِــها ذو حُسُـــمْ

وحاسم: موضع. وحَيْسُمان: اسم رحل.

حسن: حَسُنَ الشَيْءُ فهو حَسَن. والمَحْسَن: الموضِع الحَسَن في البَدَن، وجمعه مَحاسن. وامرأةٌ حَسناء، ورجُل حُسّان، وقد يجيء فُعّال نعتًا، رجلٌ كُرّام، قال الله عز، وحلّ: هَمَكْرًا كُبّارًا [نوح: ٢٢]. والحُسّان: الحَسَنُ حِدًّا، ولا يقال: رجل أحسَن. وحارية حُسّانة. والمُحاسِن من الأعمال ضدّ المَساوئ قال الله عزّ، وحلّ: هللذين أحْسَنُوا الحُسْنَى وزيادة [يونس: ٢٦]، أي الجنة وهي ضدُّ السُّوءَي. وحَسَن: اسم رَمْلة لبني سَعْد. وفي أشعارهم يوم الحَسَن، وكتاب التَّحاسين وهو الغليظ ونحوه من المصادر، يُحْعَل اسمًا ثم يُحْمَع كقولك. تَقاضيب الشَّعَر وتكاليف الأشياء.

حسا (حسو): الحَساءُ - ممدود - اسمُ ما يُحْسَى. والفعل: حَسا يَحْسُو حَسْوًا. والحُسْوةُ: الشيء القليل منه.

حسى: الحِسْى: موضعٌ سهْلٌ يَسْتَنْقِعُ فيه الماء، ولا يلبث أن يَنْضَبَ، وجمعُهُ: حساء. وربّما حفر فَنَبعَ الماءُ بالقُرب منه. تقول: احتسينا حِسْيًا أى: احتفرناه. وذو حُسَى: موضع.

حشب: الحَوْشَبُ: عظمٌ في باطِن الحافِر بينَ العَصَب والوَظيف. والحَوْشَبُ: العظيم البطن، قال الأعلَمُ الهُذَلِيُّ:

و تَحُرُّ مُحرِيةٌ لهـ لَحمى إلى أحرِ حَواشِ بِ (١) وقال العَجّاج في الوَظيف:

في رُسُغٍ لا يَتشكَّى الحَوْشَـــبا(٢)

الحَوْشُب: من أسماء الرجال.

حشيل: حَشْبَلَةُ الرَّجُل: عيالُه.

حشد: يقال: حَشدوا أى خَفَّوا فى التّعاوُن، وكذلك إذا دُعُوا فأَسْرَعُوا الإحابة، يستعمل فى الجميع، قَلَّما يُقال: حَشَدَ، إلاّ أنَّهم يقولون للإبِل: لها حالِبٌ حاشد، أَيْ:

<sup>(</sup>۱) البيت في التهذيب (۱۹۰/٤)، واللسان (حشب)، وشرح أشعار الهذليين (ص ۳۱٤)، والمحكم (۸۱/۳).

<sup>(</sup>٢) الرجز للعجاج في ملحقات ديوانه (٢٦٣/٢، ٢٦٤)، واللسان (حشب)، وبلا نسبة في التهذيب (١٩١/٤).

لا يفتُرُ عن حَلْبها والقيام بذلك.

حشر: الحُشْر: حَشْرُ يَومِ القِيامة وقوله تعالى: ﴿ ثُمْ إِلَى رَبِّهِ مُ يُحشَرون ﴾ [الأنعام: ٣٨]، قيل: هو الموتُ. والمَحْشَرُ: المحمعُ الذي يُحشَرُ إليه القوم. ويقال: حَشَرتُهُم السَّنةُ. وذلك أنَّها تضُمُّهم من النَّواحي إلى الأمصار، قال (١):

وما نَجا من حَشْرها المَحْ شُوش وَحْشٌ ولا طَمْشٌ من الطَمُ وش قال غير الخليل: الحَشُّ والمَحْشُوش واحد. والحَشَرة: ما كان من صغار دَوابِّ الأرض مثل اليَرابيع والقَنافِذ والضِّباب ونحوها. وهو اسم جامعٌ لا يُفرَد منه الواحد إلا أن يقولوا هذا من الحشرة. قال الضرير: الجَرادُ والأرانِبُ والكَمْأة من الحَشَرة قد يكون دَواب وغير ذلك. والحَشْور: كُلُّ مُلَزَّز الخَلْق، شديدة. والحَشْر من الآذانِ ومن قُذَذ السِّهام ما لطُفَ كأنَّما بُرى بَرْيًا، قال (٢):

لها أذُنَّ حَشرٌ وذِفْ رَى أسيلةٌ وخدٌ كمِرآة الغريبة أسححُ وحَشَرْتُ السِّنانَ فهو مَحْشُور: أَى رَقَّفتُه وأَلْطَفْتُه.

حشرج (٦): الحَشْرَجَةُ: تَرَدُّدُ صوتِ النَّفَس، وهو الغَرْغَرَةُ في الصَّدر. والحَشْرَجُ: الماءُ العذْب من ماء الحِسْي.

حشش: حَشَشْتُ النارَ بالحَطَب أَحُشُها حَشًا: أَى ضَمَمْتُ مَا تَفَرَقَ مِن الحَطَب إلى

والنابلُ إذا راشَ السَهْمَ فأَلزَقَ القُذَذَ به من نَواحيه يقال: حَشَّ سَهْمَه بالقُذَذِ، قال: أو كَمِرِّيخِ على شيرْيانِة حَشَّه الرامي بُظهران حُشُر (٤) والبَعيرُ والفَرَسُ إذا كان مُحْفَرَ الجُنْبَيْنِ يقال: حُشَّ ظهْرُه بَجَنْبَيْنِ واسِعَيْن، قال أبو داواد في الفرس:

من الحاركِ مَدشُوشٌ بَجُنْبٍ جُرْشُع رَحْبِ (٥)

<sup>(</sup>۱) والرحز لرؤبة في ديوانه (ص ۷۸)، واللسان (حشر)، والتهذيب (۱۷۸/٤)، والمحكم (٧٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ألبيت لذى الرُّمَّة في الديوان ص (١٢١٧/٢)، واللسان (حشر)، والمحكم (٧٤/٣).

<sup>(</sup>٣) (ط) ترجمة هذه الكلمة من التهذيب (٣١٠/٥) وهو نصّ ما نقله عن العين وكانت الترجمة سقطت من النّسخ.

<sup>(</sup>٤) البيت في «التهذيب» ٣٩٢/٣ فيما وراه عن «الليث» من غير عزو.

<sup>(</sup>٥) البيت في «اللسان» (حشش).

والحُشاشةُ روحُ القلب. والحُشاشةُ: رَمَقُ بَقَية من حياة النفسس، قال يصف القِرْدان (١):

إذا سَمِعَتْ وَطْءَ الرِّكَابِ تَنَعَشَّتْ حُشاشَتُها في غير لحْسمٍ ولا دَمِ والحشيشُ الكَلُّ، والطَّاقَة منه حشيشة، والفعل الاحتِشاش. والمَحَشَّةُ: الدُّبُر. وفي الحديث: «مَحاشُ النساء حرام» ويُرْوَى: محاسُّ(٢) بالسين أيضًا. والحَشُّ والحُشُّ: جماعة النَّحْل، والجميعُ الحَشِيان. ويقالُ لليَدِ الشَلاّء قد حَشَّتْ ويَبسَتْ. وإذا حاوزَت المرأةُ وقتَ الولادِ وهي حاملٌ ويَبْقَى الولَدُ في بطنها يقال: قد حَشَّ ولدُها في بَطنها أي يَبسَ. وأحَشَّتِ المرأةُ فهي مُحِشٌ. والحَشُّ: المحرجُ.

حشف: الحَشَفُ: ما لم يُنُو من التَمْر، فإذا يَبِسَ صَلُبَ وفَسَدَ، لا طَعْمَ له ولا حَلاوة. وقد أحشَف ضَرْعُ الناقة: إذا يَبِسَ وتَقَبَّضَ. والحَشيفُ: الثَّوْبُ الخِلَق. والحَشَفةُ: ما فَوقَ الخِتان. والحَشَفُ: الضَّرْعُ اليابسُ، قال طَرَفة:

فطُورًا به خَلْفَ الزَّميل وتـــارةً على حَشَف كالشَّنِّ ذاو مُجَدَّدِ<sup>(٣)</sup>
حشك: الحَشَكُ<sup>(٤)</sup>: تَرْكُكَ النَّاقَةَ لا تَحلُبُها حتّى يجتَمعَ لَبَنُها، وهي مَحْشُوكةٌ.
والحَشَك: اسم للدِّرةِ المُجتَمعة، قال:

غَدَتْ وهي مَحشُوكةٌ حافِلٌ فراحَ الذِّئارُ عليها صَحيحا (٥) حشم: الحَشَمُ: خَدَمُ الرجل ومَن دونَ أهله من ولَدِه وعِياله. والحِشمةُ: الانقباض عن

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق كما في «التهذيب» و «اللسان» (حشش) والرواية فيه: إذا سمعت وطء الركاب تنفست

أما في ترجمة (نغس) فقد قال: «وأنشد الليث لبعضهم». في صفة القُراد: إذا سمعت وطء الركاب تنغّشت

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة محاسن بالنون بعد السين وهو خطأ، ومحاسُّ بشديد السين جمع مَحَّسن وهـو دبـر المرأة، كما اللسان (حسس) وكما في العين (حسس) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقة طرفة في ديوانه (ص ٢٦)، والتهذيب (١٨٧/٤)، واللسان (حشف).

<sup>(</sup>٤) في المحكم (٢١/٣): «الحشْك: شدّة الدّرة في الضرع، وقيل سرعة تجمع اللبن فيه» قال عمرو ذو الكلب:

حاشكة الدَّرَة ورهاء الرخم.

<sup>(</sup>٥) البيت في «التهذيب» (٨٦/٤)، و «اللسان» (حشك)، وهو لأبى ذؤيب الهذل في زيادات شرح أشعار الهذلين (ص ١٣٠٨).

أخيك في المَطْعَم وطَلَب الحاجة، تقول: احتَشَمْتُ، وما الذي حَشَمَكَ وأحشَمَكَ أيضًا. والحُشُومُ: الإِقبال بعد الهُزال، حَشَمَ يحشِمُ، ورجلٌ حاشِم، وقد حَشَمتِ الدَّوابُّ في أوَّل الربيع وذلك إذا أصابت شيئًا فحَسُنَتْ بطُونُها وعَظُمَت.

حشن: حَشِنَ السِّقاءُ حَشَنَا وأَحْشَنْتُه أنا: إذا أكثَرْتُ استعماله بحَقْن اللَّبَن ولم يُغْسَل ففسَدَتْ , يحُه.

حشا (حشو): الحَشْوُ: ما حَشَوْتَ به فراشًا وغيره. والحَشِيَّةُ: الفراش المَحْشُوّ. واحتَشَيْتُ بمعنى امتلأت. وتقول: انحَشَى صوت في صوت، وانحشَى حرف في حرف والاحتِشاءُ: احتِشاءُ الرّجل ذي الإبْرِدة. والمُسْتَحاضةُ تحتشى [بالكُرْسُف] (١). والحَشْوُ: صغارُ الإبل، وحَشْوُها: حاشيتها أيضًا. قال:

#### يعصوصِبُ الحشوُ، إذا افتدى بها

وحاشيتا التوب: جانباهُ الطّويلان في طرفيهما الهُدْبُ. وحاشية السّراب: كلّ ناحية منه، وهن الحواشي. والحشو من الكلام: الفَضْلُ الذي لا يُعْتَمَدُ عليه. والحَشُو من النّاس: من لا يُعْتَدُ به. والحَشَا: ما دون الحجاب ممّا في البطن كلّه من الطّحال والكرش والكبد، وما تَبع ذلك حشًا كلّه. والحشا: ظاهرُ البَطْن وهو الخَصْر. وحشوته سهمًا إذا أصبت حشاه. وحَشَأْته بالعصا حشاً، مهموزا: إذا ضربت بها بطنه، وفرّقوا بينهما بالهَمْز. وحشأتُ النّار: غَشِيتُها. وقول العرب: حشياء رابية (٢): منتفخة من بهر ونحوه. وحشياء: ضخمة الأحشاء.

حصب: الحَصْبُ: رَمْيُكَ بالحَصْباء، أى: صِغار الحَصَى أو كِبارها. وفى فِتنة عُثمان: «تَحاصَبُوا حتى ما أُبصِرَ أديمُ السَّماء». والحَصْبَةُ: معروفة تخرُجُ بالجَنْب، حُصِبَ فه و مَحصُوب. والحَصَبُ: الحَطَب للتَّور أو فى وقود [أمّا] (٦) ما دام غيرَ مُستَعْمل للسجُور فلا يُسمَّى حصبًا. والحاصِب: الريحُ تَحمِلُ التَّراب وكذلك ما تَناثَر من دِقاق البَرَد والتَّلج، قال الأعشى:

لنا حاصِبٌ مثلُ رِجْلِ الــــدُّبَى وجأواءُ تُبرق عنها الهَيُوبـــا(٤)

<sup>(</sup>١) زيادة من التهذيب (١٣٧/٥) من نقله عن العين.

<sup>(</sup>٢) هذه اللفظة قالها النبي ﷺ لعائشة كما أخرجه مسلم في «الجنائز»، باب: ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلها (ح ٩٧٤)، وفيه: «مالك يا عائش حشيا رابية».

<sup>(</sup>٣) زيادة من التهذيب (٤/٢٦٠) عن العين.

<sup>(</sup>٤) البيت له في «اللسان» (حصب)، والتهذيب (٢٦٠/٤، ٢٦١)، وفي الصبح المنير فيما أنشد لـه من شعر غير موجود في ديوانه (ص ٢٣٦).

يصف حَيشًا حَعَلَه بمنزلةِ الريح الحاصب يُثير الأرض. والمُحَصَّب: موضع الجمار. والتَّحصيبُ: النَّوم بالشِّعْب الذي مَحرَجُه إلى الأَبْطَح ساعةً من اللَّيل ثم يُحرَجُ إلى مَكَّة.

حصد: الحَصْد: حَزُّ البُرِّ ونحوه. وقَتْلُ الناس أيضًا حَصْدٌ. وقول الله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُم حَصِدًا ﴾ [يونس: ٢٤]، أى كالحَصيد المَحصُود. والحَصيدةُ: المَزْرَعة إذا حُصِدَت كُلُّها، والجميع الحَصائد، قال الأعشى:

قالوا البقيَّة والهنديُّ يحصُدُهُ م ولا بقيَّة إلاّ التَّأر (١) فالكَشَفُوا

نَصَبَ البقيَّةَ بفِعل مُضَمَر أى: ألقُوا. وقوله تعالى: ﴿وحَبّ الحَصيد﴾ [ق: ٩]، أى وحَبّ البُرِّ المُحصُود. وأحصَد البُرِّ: إذا أنى حَصاده أى: حانَ وقتُ حَزازه. والحِصاد: اسمُ البُرِّ. المُحصُودِ وبَعدَما يُحصَد، قال ذو الرُمَّة:

# عليهِنَّ رفضًا من حِصاد القُلاقِلِ<sup>(٢)</sup>

وقوله تعالى: ﴿يوم حَصاده ﴿ وحِصاده (٣) ، يُريدُ: الوَقْتَ للجزاز. والأحصَدُ: الحِصَد: [وهو المُحْكِم فتله] (٤) وصنعته من حَبل ودِرع ونحوه. ويقال للخَلْقِ الشَديد: أَحصَدُ فهو مُحصَد ومُستَحصِد [وكذلك] (٥) ، وتَرٌ أحصَدُ، قال (٢):

### من نَزْع أحصَدَ مُسْتَ ـــارب

أى مُحكَم الأَرْب ومثله مُؤرَّب الخَلْق، أى: مُحكَمُه، ومُستَأْرِب مُستَفْعِل، والدِّرعُ الحَصْداء: المُحْكَمة.

حصر: حَصِرَ حَصَرًا: أي عَيَّ فلم يَقْدِر على الكلام. وحَصِرَ صدْرُ المرء، أي: ضاق عن أمرٍ حَصَرًا. والحُصْرُ: اعتِقالُ البَطْن، حُصِرَ وبه حُصْرٌ وهومَحْصُور. والحِصار: مَوضع

<sup>(</sup>١) كذا في «التهذيب» و «اللسان» (حصد)، وفي الصبح المنير (ص ٢١٠): إلا النار، وفي المحكم (١/٣) (وانكشفوا).

<sup>(</sup>٢) وصدر البيت «إلى مُقعَداتٍ تطرح الريح بالضُّحى» انظر «التهذيب» (٢٠٥/١)، و «اللسان» (قعد)، والديوان (ص ٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) قُرأ ابن كثير، ونافَع، وحمزة، والكسائى: (حِصاده) بكسر الحاء. وقرأ عاصم، وأبو عمرو، وابن عامر: (حُصاده) مفتوحة الحاء. السبعة (ص ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) من التهذيب (٢٢٨/٤) عن العين.

<sup>(</sup>٥) زيادة من اللسان (حصد) ليستقيم بها المعنى.

<sup>(</sup>٦) في «التهذيب» (٢٢٨/٤)، و «اللسان» (حصد) مصدرًا به قال الجعديّ.

يُحْصَر فيه المَرءُ، حَصَروه حَصْرًا، وحاصَرُوه، قال رؤبة:

مِدْحةَ مَحْصُورِ تَشَكَّى الحَصْــرا دَجْرانَ لَم يَشْرَبْ هناك الخَمْرا(١) دَجُران: أَىْ سَكَران. والإحصار: أَن يَحصُر الحاجُّ عن بُلوغ المناسِك مَرَضٌ أَو عَــدُوِّ. والحَصُور: مَن لا إربة له في النِّساء. والحَصُور كالهَيُوب المُحجم عن الشيء، قال الأخطل:

#### لا بالحَصُور ولا فيهـا بسَوّار(٢)

والحصيرُ: سَفيفةٌ من برديٌ ونحوه. وحصيرُ الأرض. وجْهُها، وجَمعُه حُصر. والعدد: أحصِرة.

والحَصيرُ: فِرِنْد السَّيف. والحَصيرُ: الجنب، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكافرينَ حَصيرًا﴾ [الإسراء: ٨]، أي يُحْصَرون فيها.

حصرم: الحِصْرِم: العَوْدَقُ. ورجلٌ مُحَصْرَم: قليل الخير.

حصص: الحَصْحَصَةُ: الحركةُ في الشَّيْء حتى يَسْتَقِرَّ فيه ويَستَمكنَ منه. وتَحاصَّ القَومُ تَحاصًا: يَعنى الاقتسامَ من الحِصَّة. والحَصْحَصَةُ: بَيان الحقِّ بعد كِتمانِه. وحَصْحَصَ الحقُّ، ولا يقال: حُصْحِصَ الحقُّ. والحُصاصُ: سُرعة العَدْو في شِدَّة. ويقال: الحُصاص: الخَصُّ، ولا يقال: حُصْحِصَ الحقُّ. والحُصاصُ: سُرعة العَدْو في شِدَّة. ويقال: الحُصاص: الضَّراط. والحُصُّ الوَرْسُ، وإن جُمِع فحُصُوص، يُصْبَغُ به، الزَّعْفَران أيضًا. والحَصُّ: إذ هابُكَ الشَّعْر كما تَحُصُّ البيضةُ رأس صاحبها، قال:

قد حَصَّتِ البَيْضَةُ رأسى فما أطعَمُ ونَومًا غيرَ تُهجاعِ وقال (٣):

بميزان قِسْطٍ لا يَــحُصُّ شعيـرةً لـه شاهـدٌ من نفسه غيرُ فاضِلِ لا يَحُصُّ: أي لا يَنْقُـصُ. ويقال: رجـلٌ أحَصُّ وامرأةٌ حَصّاء (٤). وقال في السنة

(۱) الرجز في ملحق الديوان (ص ۱۷٤)، واللسان (دجر)، والتهذيب (٦٣٦/١٠)، وروايتــه وتمامه:

مدحةَ محصور تَشَكَّى الحَصْــــرا رأيته كـــــما رأيت نَسْــرا كُرِّزَ يُلقى قـــادمـــــــاتٍ زُعْـرا دَجْرانَ لم يشرَب هناك الخمْــــرا

(٢) وصدر البيت: «من شارب (مرتج) بالكأس نادمني» انظر الديوان ص ٧٩، واللسان (حصر).

(٣) في «اللسان»: وفي شعر أبي طالب: البيت.

(٤) والمعنى/ ذهت الشعر كله. إ

الجَرداء الجَدْبة:

عُلُّوا على شارفٍ صَعْبٍ مراكبها حَصّاء ليس بها هُنْلُب ولا وَبرُ (١) عُلُوا: حُمِلُوا على ذلك.

حصف: الحَصَفُ: بَثْرٌ صِغارٌ يَقيحُ ولا يعظُم، ورُبَّما خَرَجَ في مُراقِّ البَطْن أيام الحرَّ. حصف حلْدُه حصفًا. والحصافةُ: تُخانة العقل. رجلٌ حصيفٌ حصِفٌ. قال:

حَديثُك في الشِّتاءِ حديثُ صَيْفٍ وشَـتُوىُّ الحديـث إذا تصيـفُ فَتَحلِطُ فيه من هذا بهــــنا فما أدرى أأحمق أم حصيـفُ (٢)

ويقال: أحصَفَ نسجه: أحكمه. وأحصَفَ الفَرسُ: عَدا عَدوا شديدًا ويقال: استحصَف القوم واستحصدوا إذا اجتمعوا، قال الأعشى:

تَأوى طوائفُها إلى مَحْصُوف \_\_ قِ مَكرُوهةٍ يخشى الكُماةُ نِزالَها (٣)

حصل: حَصَلَ يحصُل حُصُولاً: أَى بَقِىَ وثَبَتَ وذَهَبَ ما سِواهُ من حِسابٍ أَو عَمَلِ ونحوه فهو حاصل. والتحصيلُ: تَمييز ما يحصُل. والاسمُ: الحَصيلةُ، قال لبيد:

وكلُّ امرئ يَومًا سَيَعلَم سَعْسَيَه . إذا حُصِّلَتْ عند الإِله الحصائل(٤)

ويُروَى: «إذا كُشِّفَت عند الإله». وحَوْصَلةُ الطائر: معرُوف. وَالحَوْصِلةُ: طَيْرٌ أعظَمُ من طَيْر الماء طَويل العُنُق، بَحْريَّة حُلُودُها بيضٌ تُلْبَسُ، ويُجمع [على] (٥) حَواصِل. والحَوْصِلُ: الشاةُ التي عَظُمَ ما فَوقَ سُرَّتِها من بَطْنها. ويقال: احوَنْصَلَ الطَيْرُ: إذا ثَنَى عُنقَه وأخرج [حوصلته] (١).

<sup>· (</sup>١) البيت في «اللسان» غير منسوب، والرواية فيه:

علوًا على سائفٍ صعب مراكبنه\_

<sup>(</sup>٢) البيتان بلا نسبة في اللسان (حصف)، والتاج (حصف)، وفي المحكم (١١٤/٣).

<sup>(</sup>٣) والبيت في التّهذيب (٢/٤٥)، وفي اللسان (حصف)، وفي الديوان (ص ٣٣). والرواية فيه: إلى مُحْضرة.

<sup>(</sup>٤) كذا في «التهذيب» (٢٤١/٤)، و«اللسان» (حصل)، وفي الديوان (ص ١٣٢): «إذا كُشِّفت عند الإله المحاصلُ» وهو في المحكم (١٠٧/٣).

<sup>(</sup>٥) زيادة من عندنا يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) (ط): من مختصر العين (ورقة ٦٧).

حصم: حَصَمَ الفرس وخَبَجَ الحمار: إذا ضَرَط. والحَصُومُ: الضَّرُوط.

حصن: الحِصْنُ: كُلُّ مَوضِع حَصِين لا يُوصَل إلى ما في جَوفه، يقال: حَصُن الموضِعُ حَصانةً وحَصَّنْتُه وأحصَنْتُه. وحِصْنٌ حَصين: أي لا يُوصَل إلى ما في جَوْفه. والحِصان: الفَرَس الفَحْل، وقد تَحصَّن أي تكلَّف ذلك، ويُحْمَع على حُصُن. وامرأة مُحْصَنة الخُصْن أحصَنها زَوْجُها. ويقال: فَرْجَها. وامرأة حاصِنٌ بينّة الحُصْن والحَصانة، أي: العَفافة عن الريبة. وامرأة حَصانُ الفَرْج، قال (١):

وبينى حَصانَ الفرْج غيرَ ذَميمــةٍ ومَوْمُوقةٍ فينا كــذاك ووامِقَــــهُ وجماعة الحاصِن: حَواصِن وحاصنات، قال:

وأبناء الحَواصِنِ مـــــن نِزارِ

وقال العجّاج:

وحاصِن من حاصناتٍ مُلْسِس(٢)

وأحسن ما يُحْمَع عليه الحَصان حَصانات. والمِحْصَن: المِكْتَل والحصينة: اسم للدِّرْع المُحكَمةِ النَسْج، قال:

وكلُّ دِلاص كالأضاةِ حَصينةٍ<sup>(٣)</sup>

حصى: الحَمَى: صغارُ الحجارة، وثلاث حَمَيات، والواحدة: حَصاة. والحَمَى: العددُ الكثير شُبّه بَحَمَى الحجارة لِكَثْرتها. قال الأَعْشَى (أُ):

فلَسْتَ بالأَكْثَرِ منهـم حَصَّـى وإنَّمـا<sup>(٥)</sup> العِـزَّةُ للكاثِـرِ وحصاة الرِّجلِ: رزانتُه، وحصاةُ اللسان: ذرابته. قال<sup>(٢)</sup>:

<sup>(</sup>١) البيت للأعشى، في الصبح المنير (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) وتكملة الرجز كما في «التهذيب» (٤/٥٤)، و«اللسان» (حصن)، والديوان (ص ٢٠٨/٢، ٢٠٠٩):

من الأذى ومـــن قراب الوَقْــس في قَنْـسِ مجــدٍ فـات كُـلَّ قَنْـسِ (٣) الأعْشَى ديوانه (ص ٢٥٥)، واللسان (حصن)، والتهذيب (٢٤٤/٢)، وعجز البيت فيه: ترى فَضْلَها عن ربِّهــــا يَتَذَبْذَبُ

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ١٤٣)، ولسان العرب (حصى).

<sup>(</sup>٥) في (ط): وإنا وهو تصحيف صوبناه من اللسان.

<sup>(</sup>٦) طرفة - ديوانه (ص ٨١)، والبيت مع بيت آخـر لكعب بـن سعد الغنـوى فـي لسـان العـرب (حصي).

وإنّ لسانَ المرءِ ما لم يكنْ له حصاةٌ، على عَوْراتِه لَدليكُ ويقال: حصاةُ العقلِ لأن المرء يُحصى بها على نفسه، فيعلم ما يأتى وما يَـنَو، وناسٌ يقولون: أصاة. وفي الحديث: «وهل يُكَبُّ الناس على مناخرهم في جهنَّمَ إلاّ حصا ألسنتهم» (١) ويقال: حصائد. ويقال: لكلّ قطعة من المسك: حصاة. والحَصاةُ: داءٌ يقعُ في المثانة، يَخْتُرُ البَوْل فيشتدُّ حتى يصيرَ كالحصاة. حُصِى الرّجلُ فهو مَحْصِى. والإحصاء: إحاطة العلم باستقصاء العدد.

حضاً (٢): يقال: حَضَانتُ النَّارَ إذا سَخَيْتُ عنها لتلهبَ. قال (٣):

باتت همومى فى الصّدر تَحْضَوُها طَمْحاتُ دهرٍ ما كنتُ أَدْرَوُها حضب: الحَضَب والحَصَبُ واحدٌ، وقُرِئ: «حَضَبُ جَهَنَّم»، قال الأعشى (٤): فلا تَكُ فى حَرْبِنا مِ حَضَبًا لتجعَل قَومَك شَتَّى شُعوب ا(٥) أَىْ موقِدًا.

حضج: الحَضْجُ: الماءُ القليلُ. والحِضْج أيضًا قال(٢):

### فأسأرَتْ في الحوض حِضْجًا حاضحا

وانحَضَجَ الرجلُ (٧): إذا ضَرَبَ بنفسه الأرض غضبًا و يُقال ذلك إذا اتَّسَعَ بطنه، فإذا فَعَلْت به قُلتَ: حَضَجْتُه أَيْ أدخَلْتُ عليه ما يكادُ ينشَقُّ [منه] (٨) وانحَضَجَ من قِبله.

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه أحمد، والترمذي، والحاكم، وابن ماحه، والبيهقي عن معاذ، بلفظ «حصائد». وانظر صحيح الجامع (ح ١٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) (ط): من التهذيب (٥/ ١٥)، رواية عن العين وقد سقطت من الأصول.

<sup>(</sup>٣) الرجز بلا نسبة في اللسان (حضاً).

<sup>(</sup>٤) أى فى قوله تعالى: ﴿إِنكُم وما تدعون من دون الله حصب جهنـم﴾ [الأنبيـاء: ٩٨]. قرأ ابـن عباس بالضاد المعجمة المفتوحة، وعنه إسكانها وبذلك قرأ كثير عزة، والحضب: ما يرمى به فى النار... وقرأ أبيّ وعليّ وعائشة، وابن الزبير، وزيد بن على (حطب). البحر المحيط (٣١٥/٦).

<sup>(</sup>٥) البيت في «اللسان» (حضب)، وفي ملحقات الديوان (ط حاير) (ص ٢٣٦) (عن التهذيب) وفي المحكم (٩٦/٣)، وبلا نسبة في البحر المحيط (٢١٥/٦).

<sup>(</sup>٦) الرجز لهميان بن قحافة في «التهذيب» (١١٩/٤)، و «اللسان» (حضج).

<sup>(</sup>٧) من التهذيب (١١٩/٤) عن العين.

<sup>(</sup>٨) زيادة من اللسان (حضج) ليستقيم الكلام.

حضجر: الحِضَجْرُ: العظيمُ البطْنِ الواسعُه. وَطْبٌ حِضَجْرٌ، أي: واسعُ الجَوْف. ويقال للضبع: حَضاحرُ لعِظَم بَطْنِها قال (١٠):

إنَّى سَتَروى عَيْمتي يا سالمـــا حَضاجــرٌ لا تَقْرَبُ المُواسِمـــا

حضر: الحَضَرُ: حلافُ البَدُو، والحاضِرة حلاف البادية لأنَّ أهل الحاضرة حَضَروا الأمصار والديار. والبادية يُشبهُ أنْ يكونَ اشتِقاق اسمه من: بدا يبدو أي بَرزَ وظَهَرَ، ولكنّه اسمٌ لَزِمَ ذلك الموضع حاصَّةً دونَ ما سِواه، [والحَضْرَةُ: قرب الشَّيء] (٢). تقول: كنت بحضرة الدار، قال:

فَشَلَّتْ يَدَاهُ يُومَ يَحْمِلُ رأسَـــه إلى نَهِشَل والقَومُ حَضَرةُ نَهْــشَلِ وضَرَبَتُه بَحَضْرة فلان، وبمَحْضَره أحسَنُ في هذا. والحاضِرُ: هُمُ الحَيُّ إذا حَضَروا الدارَ التي بها مُجتَمَعهُم فصار الحاضر اسمًا جامعًا كالحاجِّ والسامِر ونحوهما، قال:

فى حاضِرٍ لَحِبِ باللَّيْلِ سامــــرُه فيه الصَّواهِلُ والراياتُ والـعَكَرُ<sup>(٣)</sup> والحُضْر والحِضار: من عَدْوِ الدابَّة، والفعل: الإحضار. وفَرَسٌ مِحضير بمعنسى مِحضار غير أنّه لا يقالُ إلاّ بالياء وهو من نوادر كلام العرب، قال امرؤ القيس:

استلحم الوحشُ على أحشائها أهوَجُ مِحضيرٌ إذا النقْعُ دَخَسن (٤)

والحضير: ما احتَمَعَ من [جائية] (٥) المِدَّةِ في الجُرْح، وما احتَمَعَ من السُّخد في السَّلا ونحوه. والمحاضرة: أنْ يحاضِرك إنسان بحَقِّكَ فيذهَب به مُغالَبةً ومُكابَرةً. والحِضار: اسم حامع للإبل البيض كالهجان، الواحدةُ والجميع في الحضار سَواءٌ. وتقول: حَضارِ. أي: احضُرْ مثَلُ نَزِال بمعنى انزِلْ. وتقول: حَضِرتِ الصَّلاةُ، لغة أهل المدينة، بمعنى حَضَرت، وكلهم يقولون: تَحضَرُ. وحضارِ: اسم كوكب معروف، محرورٌ أبدًا. وحَضْرَمَوْت: اسمان جُعِلا اسمًا واحدًا ثم سُميّت به تلك البَلْدة، ونظيرهُ: أحمر جون.

حضض: حضٌّ الحِضِّيضَى والحِثْيَثى من الحَضِّ والحَثِّ. وقد حَضَّ يُحُضُّ حضًّا.

<sup>(</sup>١) الرجز بلا نسبة في اللسان (حضحر).

<sup>(</sup>٢) من التهذيب (٢٠٠/٤) عن العين.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «التهذيب» (٢٠٠/٤)، و«اللسان» (حضر)، وفي المحكم (٨٦/٣).

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في «اللسان» و«التاج» (دخن)، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٥) (ط): من المحكم (٨٧/٣)، والجائية: الغليظة، وفي الأصول المخطوطة: جانبه.

والحُضُض : دَواء يُتَّخَذُ من أبوال الإِبل. والحَضيض: قرارُ الأرض عند سفح الجبل. حضظ: الحُضَظ لغة في الحُضَض : [دواءٌ يُتَّخذُ من أبوال الإبل] (١).

حضل: حَضِلَتِ النحْلةُ: أَى فَسَدَ أَصُولُ سَعَفِها، و[حَظِلَتْ] (٢) أَيضًا. وصَلاحُها: إشعالُ نارِ فيها حتَّى يحترقَ ما فَسَدَ من ليفها وسَعَفها ثم تَجُودُ بعد ذلك.

حضن: الحِضْن: ما دُونَ الإِبْط إلى الكَشْح، ومنه احتضانك الشَّىءَ وهو احتمالُكَهُ وحَمْلُكَهُ في حضنك كما تَحْتَضِنُ المرأة ولدها فتحمله في أحد شِقَّيْها. والمُحْتَضَنُ: الحِضْن، قال (٣):

# هَضِيمُ الْحَسَا شَخْتَةُ اللَّحَيْضَ نْ(٤)

والحَضانة: مصدر الحاضِنة والحاضِن وهما اللذان يُربِّيان الصبي. وناحِيَتا المثفازةِ: حِضناها، قال:

#### أَجَــزْتُ حِضْنَيه هِبَلاًّ وعثــــــــا

وعَنْزٌ حَضون : أَىْ أَحَد طَبْيَيْها أَطُولُ. والحَمامةُ تَحتضِن بَيْضَها حُضُونًا للتفريخ فهى حاضِنٌ. وسُقْعٌ حَواضِنُ: أَى جَواثِمُ، قال النابغة:

رَمادٌ مَحَتْه الريحُ من كُلِّ وِجْهـةٍ وسُفْعٌ على ما بَيْنَهُنَّ حَواضِنُ (٥)

أى أثافيُّ جَواتُم على الرَّماد. وحَضَنْتُ الرجل عن الشيء: اخَتَزلتُه ومَنَعْتُه، قال ابن مسعُود: «لا تُحضَنُ زَيْنَبُ امرأةُ عبدِ اللّه» أى: لا تُحجَب عنه ولا يُقْطَعُ أمرٌ دونها. وفُلانٌ احتَجَنَ بأمرٍ دُوني وأحضَنني: أي أخْرجَني منه في ناحيةٍ. وقالت الأنصار لأبي بَكْر: «تُريدونَ أن تَحضُنونا من هذا الأمر». والمحضنة: المعمولةُ من الطَّين للحمامة

<sup>(</sup>١) (ط): من مختصر العين (ورقة ٦٥)، وجاء في «التهذيب» من كلام الليث: الحضظ لغة في الخضض وهو دواء يتخذ من أبوال الإبل.

<sup>(</sup>٢) كذا في «التهذيب» (٢٠٩/٤)، و«اللسان» (حضل).

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى كما في «التهذيب» (٢٠٩/٤)، و«اللسان» (حضن)، والصبح المنير (ص ١٥).

<sup>(</sup>٤) عجز البيت للأعشى في ديوانه (ص ٦٧)، والتهذيب (٢٠٩/٤)، واللسان حضن، وهنو في المحكم (٩١/٣)، وصدر البيت: «عريضة بُوصٍ إذا أَدْبَرَتْ»، وهو في المحكم (٩١/٣).

<sup>(</sup>٥) البيت للنابغة الذبياني في لسان العرب (حضنٌن)، والتهذيب (٢١١/٤)، ولم أقع عليه في ديه انه.

كالقصعة الرَّوْحاء. والمحاضِن: المواضِع التي تحضُنُ فيها الحمامة على بيْضها، واحدُها: محضن. والأعنز الحضينات: ضَربٌ منها شَديدة الحُمْرة، وأسودُ منها شديدُ السواد. والحضن: جَبَل، قال الأعشى:

# كخلُّقاء من هَضَبات الحَضَ نُ (١)

حطاً: الحطأ - مهموز -: شدّة الصرع. تقول: احتمله فحَطَاً به الأرض. وحطأتُ رأسَهُ بيدى حطأة، وهو شدّة القَفْدِ براحتك. قال<sup>(٢)</sup>:

## 

حطب: الحَطَب معروف، حَطَبَ يَحطِب حَطْبا وحَطَبًا، المخفَّف مصدر، والمُتَقَّل السم. وحطَبْتُ القوم إذا احتَطَبت لهم، قال (٢٠):

## وهل أحطِبَنَّ القـوم وهي عَريَّــةٌ

(ويقال) (ئ) للمُخلِّط في كلامه وأمره: حاطبُ لَيْـلِ، مَثَلًا له لأنّه لا يَتَفَقَّد كلامَه كحاطب اللَّيل لا يُبصر ما يجمع في حَبْله من ردىء وحيّد. وحَطَب فلان بفُلان إذا سَعَى به. والحَطَب في القرآن (٥) النَّميمة، ويقال: هو الشَّوك كانت تَحمله فتلقيه على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال للشديد الهزال حَطِبٌ.

حطط: الحَطُّ: وَضْعُ الأَحمال عن الدَّوابِّ. والحَطُّ: الحَدْرُ من العُلوِّ. وحَطَّت النَجيبةُ وانْحَطَّتْ في سيرها من السرعة، قال النابغة يمدح النَّعمان:

<sup>(</sup>١) البيت في الديوان (الصبح المنير) (ص ١٦) وروايته:

وطــــال السنام على جبِــلة كخلقاء من هضبات الضَــكنُ وفى حاشية صفحة الديوان: وروى غيره الحضن (بفتحتين) والحُضَـن (بضم ففتح) وقال أبو عبيده: «من هضبات الضَحَنْ» وفى الديوان (ص ١٦)، ولكنّ الرواية فيه: من هضبات الضَّحَنْ. (٢) الرحز بلا نسبة فى التهذيب (١٨١/٥)، واللسان (حطأ)، ولجميل بن مرثد فى التاج (ذمل).

<sup>(</sup>٣) البيت لذى الرمة في ملحق ديوانه (ص ١٨٦٧)، واللسان (حطب)، والتهذيب (٤/٤ ٣٩)، وعجز البيت: «أصول أَلاء في ثرًى عمِدٍ جَعْدِ»، وكذا في المحكم منسوبا إلى ذى الرّمة بلفظه (١٨٢/٣).

<sup>(</sup>٤) زيادة من «التهذيب».

<sup>(</sup>٥) يقصد في قوله تعالى: ﴿وأمرأتُه حَمَالةَ الحطب﴾.

فما وَحَدَتْ بمثلك ذاتُ غَــرْبِ حَطوطٌ في الزِّمامِ ولا لَجُــونُ<sup>(١)</sup>.

مِكَرِّ مِفَرِّ مُقِبِلٍ مُدْبِرٍ مَعاً كَجُلْمودِ صَّحرٍ حَطَّه السَّيْلُ من عَلِ وحَطَّ عنه ذُنُوبَه، قال:

واحْطُطْ إلهي بفَضْلٍ منك أوزاري

والحَطاطةُ: بَثْرةٌ تخرُج في الوجه صفيرة تُقبِّح اللَّوْنَ ولا تُقرِّح، قال(٣):

ووجه قد حَلُوت أُقَــ يم صــاف كَقَرْن الشمس ليس بذى حَطاطِ وبَلَغَنَا أَنَّ بَنى إسرائيلَ حيثُ قيل لهم: ﴿ وقولوا حِطَّةٌ ﴾ (٤) إنّما قيل لهم ذلك حتى يَسْتَحِطُّوا بِمَا أُوزارهم فتُحَطَّ عنهم. ويقالُ للجارية الصغيرة: يا حَطاطةُ. وجاريةٌ مَحْطُوطةُ المَّتَيْنِ أَى مُدُودةٌ حَسنَة، قال النابغة:

محطُوطةُ المَّتَنَسِين غيرُ مُفاضة (٥)

حطم: الحَطْمُ: كَسْرُك الشَّيْءَ اليابس كالعظام ونحوها، حَطَمْتُه فانحَطَمَ، والحُطامُ: ما تَحَطَّمَ منه، وقشْر البَيْض حُطام، قال الطِّرمّاح:

كَأَنَّ حُطَامَ قَيْضِ الصَّيْف فيـــه فَراشُ صَميم أقحاف الشـــئون (٢) والحَطْمَةُ: النَّار] (٧).

وقيل: الحُطَمَةُ: بابٌ من جهنّم. والحَطيم: حِجْر مَكّة.

حظر: الحظار: حائط الحَظيرة، والحَظيرة تُتَّخَذُ من حَشَب أو قَصَب، والمُحْتَظِرِ:

<sup>(</sup>١) البيت في «الديوان» ص٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) الشاعر هو امرؤ القيس، والبيت في مطوّلته.

<sup>(</sup>٣) (ط) هو المنتخل الهذليّ كما في «اللسان»، والرواية فيه: «ووجه قد رأيت أميم صاف» وفي «ديوان الهذليين» ٢٣/٢: «ووجه» قد طَرَقت أميم صاف.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٥٨، سورة الأعراف ١٦١.

<sup>(</sup>٥) وعجز البيت: زيّا الرَّوادف بَضَّةُ الْمُتَحَرّد، وهي من داليته المشهورة.

<sup>(</sup>٦) البيت للطرماح في ديوانه (ص ٢٤٥)، وفي «التهذيب» (٣٩٩/٤)، و«اللسان» (حطم) والمحكم (٦/٤).

<sup>(</sup>٧) (ط): ما بين القوسين من مختصر العين، من (الورقة ٧١)، زيد هنا لتقويم العبارة.

الْمَتَّخِذُها لنفسه، فإذا لم تَخُصَّه بها فهو مُحْظِر، ويقال: حاظِرمن حَظَر، خفيف. وكلُّ من حَظَرَ بينك وبين شيء فقد حَظَرَه عليك، قال الله تعالى: ﴿وَهَا كَانْ عَطَاء رَبِّكَ مُحَطُورًا ﴾ وَلَلُّ شيء حَجَز بين شيئيْن فهو حِجاز وحِظار.

حظظ: الخطّ: النَّصيبُ من الفَضْل والخير، والجمبع الحُظُوظ. وفلانٌ حَظيظ، ولم نَسْمَعْ فيه فِعلاً. وناس من أهل حِمْص يقولون: حَنْظ، فإذا جَمَعوا رَجَعوا إلى الحُظُوظ، وتلك النُّونُ عندهم غُنَّةٌ ليست بأصلية (١). وإنّما يَحرى على ألْسنتهم في المُشكَّد نحو الرُزّ يقولون: رُنْز، ونحو أُتُرُجَّة يقولون أَتُرُنْجة، ونحو إجّار يقولون إنْجار فإذا جَمَعوا تركوا الغُنَّة ورجعوا إلى الصِحَّة فقالوا: أجاجير وحُظوظ.

## حظل: الحَظِلُ: الْمُقَتِّرُ، قال (٢):

فما يُخْطِئكِ لا يُخْطِئكِ منه طَبانيةٌ فَيحْظِلُ لَ أُو يَغِلُ

وبعيرٌ حَظِل إذا كان يأكُلُ الحَنْظَل، يحذِفُون النون، ويقال: هي زائدة، ويقال: هي أصلية، والبناء رُباعي ولكنها أحقُ بالطَّرْح؛ لأنها أحَفُ الحروف، وهم الذين يقولون: قد أسبَلَ الزَّرْع، بطرح النون من السُّنْبُل، ولغة أخرى: سَنْبَلَ الزَّرْع. والحاظل: الذي يَمشى في شِقّه من شَكاة، تقول: مَرَّ بنا يَحْظِلُ ظالِعًا.

حظا (حظو) (حظى): المُحِظوة: المكانةُ والمُنْزِلة من ذى سلطان، ونحوه (٣). وتقول: حَظِيَ عنده يَحْظى حِظْوَة. والحَظُوةُ: السّهم الصّغير الذى ليس له نصل، وجمعُه: حَظَواتٌ وحِظاءٌ.

حعل (٤): قال الخليلُ بنُ أحمد: إن العَيْن لا تَأْتَلِف مع الحاء في كلمة واحدة لقُرْب مَخْرَجَيْهما إلا أنّ يُشْتَقَّ فِعلٌ من جمعٍ بين كلمتين مثل «حَيَّ على» كقول الشاعر:

ألا رُبَّ طَيف بَاتَ منك مُعانِقِي إلى أن دَعَا داعي الفَلاحِ فَحَيْعَالا

<sup>(</sup>١) (ط): قوله: ليست بأصلية قد حاءت في التهذيب: «ولكنهم يجعلونها أصلية».

<sup>(</sup>٢) القائل هو البَخَتريّ الجَعدي يصف رحلاً بشدة الغيرة والطَّبانة لكل من ينظر إلى حليلته. فيه (حظل)، وهو في المحكم (٢١١/٣)، وبلا نسبة في التهذيب (٤٥٦/٤).

<sup>(</sup>٣) نقله في اللسان (حظي) وذكر معاني أخر.

<sup>(</sup>٤) بدأ الخليل كتابه بباب (المضاعف: باب العين مع الحاء والهاء والخاء والغين) فتكلم فيه على (حَيَّ على) وذكر أن العين مع هذه الحروف المذكورة مهملات.

يُريدُ: قال: «حَيَّ على الفَلاح، أو كما قال الآحر:

فباتَ حيال طيفِكِ لـى عنيقًا إلى أنْ حَيْعَلَ الداعى الفَلاحــا أو كما قال الثالث:

أقولُ لها ودمعُ العَينِ حسار أَلَمْ يُحْزِنْكِ حَيْعالَة المنادى فهذه كلمة جُمِعَتْ من «حَىَّ» ومن «على» وتقول منه: «حيعل» يُحَيْعِل حَيْعَلَة، وقد أكثرَت من الحيعلة أى من قولك: «حَىَّ على». وهذا يشبه قولهم: تَعَبْشَم الرحلُ وتعَبْقَسَ، ورحل عَبْشَمِيّ إذا كان من عَبْد شمْس أو من عَبْد قيس، فأحذوا من كلمتين مُتعاقبتين كلمة، واشتقُّوا فعلا، قال (١):

وتضحكُ منّى شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ كَأَنْ لم تَرَى قبلي أسيرًا يمانيا

نَسَبَهَا إلى عَبْدِ شَمْس، فَأَحَذَ العين والباء من (عَبْد) وأَحَذَ الشينَ والميمَ من (شَمْس)، وأسقَطَ الدال والسِّين، فَبنى من الكلمتين كلمة، فهذا من النَّحت فهذا من الحُجَّةِ فى قوْلِهم: حَيْعَلَ حَيْعَلَة، فإنها مأخوذة من كلمتين (حَى عَلى). وما وُجدَ من ذلك فهذا بابه، وإلا فإن العَين مع هذه الحُرُوف: الغين والهاء والحاء والحاء مُهْمَلاتٌ.

حفت: الحَفْت: الهَلاكُ، تقول: حَفَتَه اللّهُ ولَفَتَه، أي: أهلَكَه ودَقّ عُنقَه (٢).

ورجل [حَفَيْتاً] (٢) - مهموز غير ممدود - إلى القِصر ولُؤْم الخِلقة.

حفت: الحِفْثةُ: ذات الطَّرائق من الكّرش كأنَّها أطباق، وفيها الفَرْث، قال(٤):

لا تُكْرِيَــنَّ بعدَهـا خُرْسِــيّا

<sup>(</sup>۱) البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي في المفضليات قصيدة (۳۰ ص ۱۰۸)، واللسان (شمس).

<sup>(</sup>٢) (ط) علق الأزهرى في «التهذيب» (٤٩/٤)، فقال: قلت: لم أسمع حفته بمعنى دق عنقه لغير الليث، والذى سمعناه عفته ولفته إذا لوَى عنقه وكسره، فإن جاء عن العرب حَفَتُه بمعنى عَفَته فهو صحيح وإلا فهو مريب.

على أن الأزهرى حتم تعليقه بقوله: «ويُشبه أن يكون صحيحًا لتعاقب الحاء والعين في حروف كثه قه.

<sup>(</sup>٣) (ط): في الأصول حيفتاً وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الرجز في «التهذيب» (٤٨٢/٤)، و «اللسان» (حفث).

# إنّا وَجَدْنَا لَحْمَه رَدِيّا الكِرْشُ والحِفْتُة والـمَريّا

والحُفّاث: ضَرْبٌ من الحَيّات يأكُلُ الحشيش لا يَضُرُّ شيئًا. ويقال للغضبان إذا انْتَفَحَتْ أوداجُه غَضَبًا قد احرَنْفَشَ حُفّاته (١).

حفد: الحَفْدُ: الخِفَّة في العمل والخِدمة، قال:

حَفَدَ الولائدُ بِينَهُنَّ وأُسلِمَ تْ بِأَكُفِّهِنَّ أَزِمَّةُ الأَجِمِ اللِّ

وسَمِعتُ في شعْرِ مُحدث «حُقَّدًا أقدامُها» أي سرِاعًا خِفافًا. وفي سورة (٣) القُنوت: «وإليك نَسعَى ونحفد» (٤) أي نخف في مَرْضاتك. والاحتفاد: السرعة في كلّ شيء، قال الأعشى:

ومُحْتَفد الـوَقْعِ ذو هَبَّهِ أَجادَ جِلهُ يَـدُ الصَّيْقَـل وقول الله - عزَّ وحلَّ -: ﴿بنينَ وحَفَدةً ﴾ [النحل: ٧٢]، يعنى البنات و هنَّ خَدَم الأَبَويْن في البيت، ويقال: الحَفَدة (٥ُ): وَلَدُ الوَلَد. وعند العَرَب (حفث) الحَفَدة الخَدَم. والمَحْفِدُ: شَيءٌ يُعلَف فيه، قال (١٠):

وسَقْيــى وإطعامـى الشَّعيرَ بمَحْفِدٍ

والحَفَدان فوق المَشْي كالخَبَب. والمحافِد: وَشْيُ الثوب، الواحد مَحْفِد.

حفد الولائدُ حوله ن وأسلمت بأكفّهن أزمّة الأجمال

<sup>(</sup>١) تصحف في المطبوع إلى، حفاشه، والتصويب من اللسان (حفث).

<sup>(</sup>٢) (ط) كذا في الأصول المخطوطة أما في «اللسان» فالرواية:

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ولعله يقصد دعاء القنوت أو لعل لديه أثرا بأنها كانت قرآنا فنسخت، ويمكن أن يكون من الجمع والإحاطة كما قال ابن كثير في معنى السورة من القرآن في أول تفسيره (٨/١).

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (٩٦/٢)، وعزاه إلى عمر موقوفًا عليه بقوله: في حديث عمر رضى الله عنه في قنوت الفجر قوله: «وإليك نسعى ونحفد...».

<sup>(°) (</sup>ط): كذا في «التهذيب» و «اللسان» فيما نسب إلى الليث، وفي الأصول المحطوطة: الحفد. وجاء في «اللسان» أيضًا: الحفيد ولد الولد.

<sup>(</sup>٦) القائل هوالأعشى، والبيت في ديوانه (ص ٢٣٩)، ويروى: بناها السَّواديُّ الرَّضيحُ مـع النــوى وقَــتُ وإعطـاء الشَّعيـر بَمَحْفِـــد

حفر: الحَفيرة: الحُفْرة في الأرض، والحَفَر: اسمُ المكان الذي حُفِرَ كَخَنْدَق أو بئر، قال (١):

# قالوا انتهينا وهذا الخَنْدَقُ الحَفَـرُ

والبئر إذا كانت فوق قَدْرها سُمِّيت حَفَرًا (وحَفيرًا وحَفيرًا وحَفيرً وحَفيرٌ وحَفيرٌ وحَفيرٌ وحَفيرٌ وحَفيرٌ والمَاهِ مُواضع بَحَى وَ الشعر. والحَافِرُ: الدَّابَّة. وقولُ العرب: «النَّقُد عندَ الحافر» تقول: إذا اشتريْته لا تبرَحُ حتى تَنْقُدَ. وإذا أَعَمُّوا اسمَ الدَّوابِّ قالوا: الحَافِر حير من الظَّلْف أى ذوات الحوافِر حيرٌ من ذوات الظَّوالِف (٤). والحَافِرة: العَوْدة في الشيء حتى الظَّلْف أى ذوات الحوافِر حيرٌ من ذوات الظَّوالِف (٤). والحَافِرة: العَوْدة في الشيء حتى يُردَد على على أوّله، وفي الحديث: «إنَّ هذا الأمرَ لا يُتركُ على حاله حتى يُردَ على حافرتِه» (٥) أي على أوّل تأسيسه. وقوله تعالى: ﴿إنَّا لَمُرْدُودُونَ في الحَافِرة﴾ [النازعات: دان في الحَافرة الأوّل بعدما نموتُ كما كُنّا.

والحَفْر - والحَفَر لغة -: ما يلزَقُ بالأسنان من ظاهِر وباطِن، تقول: حَفِرَتْ أسنانُه حَفَرًا، ولغة أحرى: حَفَرَتْ تَحْفِر حَفْرًا. والحِفْراة: نبَّت من نبات الربيع. والحِفْراة: خشبة ذاتُ أصابع تُذرَّى بها الكُدوسُ المدُوسة، ويُنقَّى بها البُرُّ بلغة ناس من أهل اليمن.

حَفْزُ: حَثَّكَ الشَّيْءَ حَثَيًّا مِن خَلَفِه، سَوْقًا أُو غير سَوْق (٦)، قال:

وقد سِيقَتْ من الرِّحْلَيْن نفسي ومن حَنْبى يُحَفِّرُهِ وَتِينَ أَى يَحُثُّها الوتين - وهو نِياط القلب - بالخروج. والرجُلُ يَحْتَفِزُ فى جلوسه: يُريد القيام أو البَطْش بالشَّيْء. واللَّيْلُ يَحْفِزُ النَّهار: يسوقُه، قال رؤبة:

#### حَفْرُ الليالي أمَد التَّدليف (٧)

<sup>(</sup>١) عجز بيت للأخطل في ديوانه (ص ٨١)، وبلا نسبة في اللسان والتاج (حفر)، وصدر البيت: حتَّى إذا هـنَّ ودَّكـن القضيـمَ وقَدْ

<sup>(</sup>٢) زيادة من «التهذيب» (١٦/٥) مما نُسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٣) ذكر محققا (ط) هذه العبارة في الهامش معزوّة إلى الأصول المحطوطة، وأثبتناه في صلب الكتاب: «اسما موضعين جاءا». ولم نوافقهما على ذلك لأن المثنى قد يعامل معاملة الجمع لغة حاصة أن هذا لفظ الأصول المحطوطة.

<sup>(</sup>٤) المعروف لغة أن الظلف يجمع على أظلاف.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الأثير في «النهاية» (١/٦/١).

<sup>(</sup>٦) من «التهذيب» (٣٧٢/٤) عن العين.

<sup>(</sup>٧) الرجز لرؤبة في ديوانه (ص ١٠١)، والمحكم (١٦٩/٣).

والحُوْفَزان من الأسماء.

حفس: رجل حِيَفْسٌ (١)، وامرأة حِيَفْساء، والحِيَفْساء إلى القِصَر ولؤم الخلقة.

حفين: الحِفْش: ما كانَ من الآنِية مِمّا يكون أوعية في البَيت للطيب ونَحوه، وقواريرُ الطيب أحفاش. والسَّيْل يحفِ ش الماءَ حَفْشًا من كُلِّ حانب إلى مُستَنْقع وأحدٍ فتلك المسايلُ التي [تَنصَبُّ(٢)] إلى المسيل الأعظم من الحوافِش، الواحدة حافِشة، قال:

عَشَيَّةَ رُحْنا وراحُـــوا إلينا كما مَلاَّ الحافِشات المَسيــلا<sup>(٣)</sup> وقال مَرّازُ بنُ مُنْقِذ:

يَرجِعُ الشَّدُّ على الشد كـما حَفَشَ الوابلَ غَيْثٌ مُسْ بَكِرّ

وحَفَش: أَى طَرَدَ فَأْسَرَعَ، يَصِفَ الفَرَس. والحِفْشُ: البيتُ الصغير أيضًا. والحَفْش: الجَرْيَ. وهُم يحفِشُون عليك ويجلبُون: أَى يَجتمعُون. والفَرَس يحفِشُ الجَرْيَ: أَى يُعقِبُ حَرْيًا بعدَ جَرْي فلا يزدادُ إلا جَودة.

حفص: أمُّ حَفْصة: تُكْنَى به الدَّحاجةُ. وولَدُ الأسد يُسَمَّى [حفصًا] (1).

حفض: الحَفَض: القَعود نفسُه بما عليه، ويقال: بل الحَفَضُ كُلُّ جُوالَقٍ فيه مَتاع القَـوم ويُحْتَجُّ بقوله (°):

على الأحفاض نَمنَعُ من يــلينا

ويقال: الأحفاضُ في هذا البّيت صِغارُ الإبِل أوَّل ما تُرْكَبُ، وكانوا يُكِنُّونها في البيت من البَرْد، قال:

علقى بُيُوتٍ عُطِّلَتْ بجِفاضِ هِا وإنَّ سَوْادَ اللَّيلِ شُدًّ على مُهْ ر

<sup>(</sup>١) على وزن هِزَبْر كما في اللسان (حفس).

<sup>(</sup>٢) كذا في «التهذيب» من كلام الليث.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في «اللسان» (حفش)، والتهذيب (١٨٩/٤).

<sup>(</sup>٤) (ط): من مختصر العين (ورقة ٩٧)، والتهذيب (٢٥٩/٤) عن العين. فـــى الأصــول المخطوطــة: حفصة.

<sup>(</sup>٥) البيت لعمرو بن كلثوم، في ديوانه (ص ٧٥)، وصدر البيت: «ونحن إذا عماد البيت خرَّتْ» و «اللسان» (حفض)، وشرح المعلقات السبع (ص ١٠١)، وفي المحكم (٩٥/٣) (عن الأحفاض).

ويقال: الأحفاض عند الأخبية. ومَثَلٌ من الأمثال: «يَومٌ بيَومِ الحَفَض المُجَوَّر».

حفظ: الحفظ: الحفظ: نقيض النسيان، وهو التّعاهدُ وقلّة الغَفْلة، والحَفيظ: المُوكَدل بالشيء يحفظه. والحَفظَة: جمع الحافظ، وهم الذين يُحصُون أعمال بني آدَم من الملائكة. والاحتفاظ: خُصُوص الحفظ، تقول: احتفظت به لنفسي، واستَحْفظته كذا، أي: سألته أن يحفظه عليك. والتّحفظ: قِلّة الغَفْلة حَذَرًا من السّقْطة في الكلام والأمور. والمحافظة: المُواظبة على الأمور من الصّلوات والعلم ونحوه. والحِفاظ: المُحافظة على المحارم ومَنعُها عند الحروب، والاسم منه الحَفيظة، يقال: هو ذو حفيظة. وأهل الحَفائظ: المُحامون من وراء إخوانهم، مُتعاهدون لأمورهم، مانِعون لعَوْراتِهم، قال(١):

إِنَّا أُنَّ اسْ نَلْزَمُ الحَفَّ ائِظِ الْ إِذْ كَرِهَتْ ربيعةُ الكَظَّ ائِظِ الْطَلَّ وَالْحِفْظَةُ مصدر الاحتِفاظ عندما يُرَى من حَفيظة الرَّجل، تقول: أَحْفَظُتُه فاحتَفَظَ حِفْظةً أَى أَغضَبْتُه، قال العّجاج:

# وحِفْظةً أكَنَّها ضَميري (٢)

يُفسِّرُونَه: على غَضْبة أَجَنَّها ضَميري. وتقول: احفاظّت الجيفةُ أي: انتَفَحَتْ.

حفف: حفّ الشَّعْرُ يَحِفُّ حُفُوفًا: إذا يبس. وآحْتَفَّتْ المرأة: أَمَرتْ من تَحُفُّ شَعر وجْهها بَخَيْطَيْن. والحُفُوفُ: اليُبُوسةُ من غير دسم، قال رؤبة:

قالت سُلَيمى أَنْ رَأَتْ حُفُوفى مع اضطِرابِ اللَّحْمِ والشُّفُوفِ<sup>(٣)</sup> وحفَّت المرأةُ وَجْهها تَحُفَّه حَفَّا وحُفُوفًا. وسويقٌ حافٌ: غير مَلْتُوتٍ. والحَفيفُ: صوتُ الشيء تُحسُّه كالرَمْية أو طَيران طائر أو غيره، حَفَّ يَحِفُّ حفيفًا. وحِفّان الإبل: صغارُها. والحِفّان: الخَدَمُ. والمِحَفَّةُ: رَحْلٌ يحِفُّ بَثُوب تركبُه المرأةُ. وحِفافًا كلِّ شيءٍ:

<sup>(</sup>١) الرحز لرؤبة في التهذيب (٩/٤٤)، واللسان (كظظ) ويروى: إنَّا أناسٌ نَارُمُ الْحِفاظِ إذْ سَئِمَتْ ربيعَالَةُ الْكِظاظِ

<sup>(</sup>٢) الرحز مع أبيات أحر في ديوانه (٢/٣٣، ٣٣٤)، و «التهذيب» (٣/٩/٢)، و «اللسان» (حفظ).

<sup>(</sup>٣) في ديوان رؤبة ص ١٠١ قالت سليمي إدرأت حفوفي.

حانِباه. وحَفُّ الحائكِ: حَشَبَتُه العريضة [يُنَسِّقُ] (١) بها اللَّحمة بينَ السَدَى. وحَفَّ القَّـومُ بسيِّدهم: أى أطافوا به وعَكَفُوا، ومنه قَولُه: «حافِّين من حَول العرش»(٢). والحَفُّ: نَتْـفُ الشَّعْر بخيْط ونحوه.

حفل: حَفَلَ المَاءُ حُفُولاً وحَفْلاً أي: احتَمَعَ في مَحْفِلهِ أي مُحْتَمَعِه، والمَحْفِل: المَحْلِس، وقد حَفَلُوا أي اجْتَمَعُوا، وهو المُحتَمَع في غير مَحْلِس أيضًا، واحتَفَلوا أي: احْتَمَعُوا، ويقال: تَعالَوا بأحْمَعِكم الأحْفَلَي يُريد الجماعة، قال (٣):

نحن فى المَشْتاةِ ندعو الأَحْفَلَى لا تَـرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرُ ومن رَوَى بالجيم فإنّه يُريد الجُفالة من الناس أى الجَماعة. وشاةٌ حافِل قد حَفَلَتْ حُفُولاً إذا احْتَمَع لبَنُها فى ضَرْعِها وكَثُر، ويُحْمَع حُفَّل وحَوافِل. والحَفْل: المبالاة، وما أَجْفِل: ما أُبالى، قال لبيد (٤):

فَمَتَى أَهَلِكُ فَلَا أَحْفِلُهِ بَجَلِى الآنَ مِن العَيْشِ بَجَلَى وَالتَّحْفَلُ: التَّزيين، والتَّحْفُل: التَزيَّن، وتَحَفَّلي أي: تَزيَّني.

حَفْنَ: الْحَفْنُ: أَخْذُكَ الشيءَ براحة كَفِّكَ، والأصابعُ مَضمُومةٌ، ومِلْء كُلِّ كَفًّ حَفْنَةٌ. واحْتَفَنْتُ: أخذْتُ لنفسى. والمِحْفَنُ: الرجُلُ ذو الحَفْن الكثير، وكان مِحْفَنَ أبو بَطْحاءَ تُنسَبُ إليه الدَّوابُ البَطْحاوية. والحَفْنَةُ: الحُفْرة، وجمعُها حُفَن.

حفا (حفو) (حفى): الجِفْوةُ والحَفَى مصدر الحافى، يقال: حَفِى يَحْفَى حفَّى إذا كان بغير نَعْلِ ولا حفّ. وإذا انتحَجَتِ القدم، أو فِرْسِنُ البعير أو الحافر من المشي حتّى رقَّت قيل: حَفِى يَحْفَى خَفَى فهو حَفِ. قال الأعشى (°):

فآليتُ لا أرثى لها من كَلالَــة ولا من حَفّى حتّى تُلاقى محمّــدا

<sup>(</sup>١) من التهذيب ٤/٤ عن العين. في الأصول: ينسج.

<sup>(</sup>٢) الآية وترى الملائكة حافين من حول العرش. سورة الزمر ٧٥.

<sup>(</sup>٣) البيت لطرفة في ديوانه (ص ٧٥)، وفي «اللسان» (جَفُل) ولم يشر ناشـر الديـوان ولا صـاحب اللسان إلى الرواية الأخرى بالحاء المهملة التي وردت في كتاب العين.

<sup>(</sup>٤) البيت في «اللسان» (حفل)، والديوان (ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) ديوانه (ص ١٣٥)، والرواية فيه: حتى تزور....

وقال رؤبة<sup>(١)</sup>:

# فهو من الأيْنِ حَفٍ نَحِسيتُ

وأَحْفَى الرّجلُ إذا حَفِيَتْ دابّتُهُ. وأَحْفانى إذا برّح بى فى إلحاح أو سؤال. والجفاية: مصدرُ الحَفِيّ، وهو اللطيف بك يَبرُّكَ ويلطفك، ويحتفى بك، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنّه كَانَ بَي حَفيّا ﴾ [مريم: ٤٧] أى: بَرًّا لطيفا، وقوله عزّ وحلّ: ﴿كأنك حَفيٌ عنها ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، أى: كأنّك مَعْنِيٌّ بها. قال (٢):

فإِن تَسْأَلِى عنا فيا رُبَّ سائل حَفَى عن الأَعْشَى به حيثُ أَصْعَدا والحَفَأُ مهموزٌ: البَردِيُّ الأَحْضرُ ما كان في منبته كثيرًا دائمًا، والواحدة: حَفَأَة واحتفأته إذا قَلَعْتُه وأخذت منه.

حقب: الحَقَبُ: حَبْل يُشَدُّ به الرَّحْل إلى بطن البعير كى لا يَحْتَذَبَه التَّصدير. وحَقِبَ البعيرُ حَقَبًا فهو حَقِب أى تَعَسَّرَ عليه البَوْل. والأحقَب: حِمارُ الوَحْش لبياض حَقْوَيه، ويقال: بل سُمِّى للوقَة حَقْوَيه، والأُنثى حَقْباء، قال رُؤبة:

كأنَّها حَقْباءُ بَلْقاءُ الزَّكَق (٣)

الزَّلَقُ: العَجُزُ. وقارةٌ حَقْباءُ: دقيقةٌ مُستطيلةٌ، قال(٤):

تَرَى القارةَ الحَقْباءَ منها كَأَنها كُمَيْتٌ يُبارِى رَعْلَةَ الخَيلِ فَارِدُ ويقال: لا يقالُ ذلك حتى يَلْتَوى السّراب بحَقْوَيْها. والحِقابُ: شيءٌ تَتَّخذُه المرأةُ تُعلِّق به مَعاليق الحُلِيِّ تَشُدُّه على وَسَطها، ويجمع على حُقُب. واحتَقَب واستَحْقَبَ: أي شَدَّ الحقيبة من خلفه، وكذلك ما حمل من شيء من خلفه، قال النابغة:

حَــلَق المـاذيِّ خَلْفَهُمُ شُمُّ العَرانينِ ضَرَّابُونَ للهامِ وقال (٥):

<sup>(</sup>۱) ديوانه (ص ۳٥).

<sup>(</sup>٢) الأعشى- (ديوانه ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) الرحز مع أخر لرؤبة في ديوانه (ص ١٠٤)، واللسان (حقب)، والتهذيب (٢/٤).

<sup>(</sup>٤) البيت لامرىء القيس في ملحق ديوانه (ص ٤٥٨)، واللسان (حقب)، وبلا نسبة في التهذيب (٢/٤).

<sup>(</sup>٥) هو امرؤ القيس، والبيت في «الديـوان» (ص ١٣٤)، و«اللسان» (حقب، وغـل) وروايته فسي «اللسان»: فاليوم أُسقَى ... وفي المحكم (١٤/٣) كرواية اللسان.

فاليومَ فاشرَبْ غَــيرَ مُستَحقِبِ إِثــمًا من اللهِ ولا واغِـــلِ
والْمحقِبُ كالمُردِف. والحِقْبة: زمان من الدهرلا وقت له. والحُقُب: تُمانونَ سنةً
والجميعُ: أحقاب.

حقد: الجِقْدُ: الاسمُ، والحَقْدُ: الفِعلُ، حَقَدَ يَحقِدُ حَقْدًا، وهو إمساكُ العَدواة في القلب والتَرَبُّصُ بفُرصتها.

حقر: الحَقْرُ في كلّ المعاني: الذِلَّةُ. حَقَرَ يَحْقِرُ حَقْرًا وحُقْرِيَّةً. وتَحقيرُ الكلمةِ: تَصغيرُها.

حقط: الحَيْقَطانُ : التَّدْرُجَّةُ، ويُقال: الدُّرَّاحة.

حقف: الحِقْفُ: الرَّمْل ويُحْمَع على أحقاف وحُقُوف. واحقَوْقَ فَ (١) الرَّمْلُ، واحقَوْقَ فَ (١) الرَّمْلُ، واحقَوْقَفَ ظَهْرُ البَعير: أي طالَ واعوَجَّ، قال العجّاج:

سَماوةَ الهلال حتّى احقُوْقُفا(٢)

والأَحقافُ في القرآن يقال: جَبَل مُحيطٌ بالدنيا من زَبَرْجَدةٍ خَضراء يَلْتَهِبُ يومَ القيامة فيُحشَرُ الناسُ من كُلِّ أفق.

حقق: الحقُّ نقيض الباطل. حقَّ الشيْء بَحُقُّ حَقًّا أَى وَجَبَ وُجُوبًا. وتقول: يُحُقُّ عليكَ أَنَّ تفعَلَ في موضع مفعول. وقول عليكَ أَنَّ تفعَلَ كذا، وأنتَ حقيقٌ على أن تفعَلَه. وحَقيقٌ فعيلٌ في موضع مفعول. وقول اللهِ عزَّ وجَلِّ: ﴿حقيق على أن لا أقول﴾ (٢). معناه مَحقوق كما تقول: واجب. وكلُّ مفعُول رُدَّ إلى فَعيل فمذكره ومُؤنّته بغير الهاء، وتقول للمرأة: أنتِ حقيقةٌ لذلك، وأنتِ مَحقوقةٌ أن تفعلي ذلك، قال الأعشى:

لَمحقُوقَةٌ أَنْ تَسْتَحيب لصَوْت وأَنْ تَعملى أَنَّ المُعانَ مُوفَّقُ (1) والحَقَّةُ من الحَقِّ كأنها أو حَبُ وأَخَصُّ. تقول: هذه حَقَّتى أى حَقِّي. قال:

- (١) تكررت: «واحقوقف» في (ط).
- (٢) الرجز في الديوان (٢٣٢/٢)، و«اللسان» (حقف) وقبله: طيَّ الليالي زُلَفًا فزُلفًا. وفي المحكم (١٢/٣) برواية العين.
  - (٣) سورة الأعراف ١٠٥.
  - (٤) البيت في الديوان و «اللسان» وقبله:

وإن امرَءًا أسرى إليـــك ودونــــه من الأرض مومـــأة ويَهماء سَمْلَـــقُ

#### وحَقَّةُ ليست بقول التُرَّهـة

والحقيقة: مايصيرُ إليه حقُّ الأمر ووجوبه. وبلغْتُ حقيقةَ هذا: أى يقين شأنه. وفى الحديث: «لا يبلُغُ أحدُّكُم حقيقةَ الإيمان حتى لا يعيبَ على مُسلِم (ا) بعيب هو فيه». وحقيقةُ الرجل: ما لَزِمَه الدفاعُ عنه من أهل بيته، والجميع حقائق. وتقول: أَحقَّ الرجُلُ إذا قال حَقَّا وادَّعَى حَقًا فَوَجَبَ له وحَقَّق، كقولك: صدَّق وقالَ هذا هو الحقُّ. وتقول: ما كان يَحُقُّك أن تَفْعَل كذا أى ما حَقَّ لك. والحاقّةُ: النازلة التي حقَّتْ فلا كاذبة لها. وتقولُ للرجل إذا خاصَمَ في صِغار الأشياء: إنّه لَنِزقُ الحِقاق. وفي الحديث: «مَتَى ما يَغْلُوا يحتقُّوا» أى يَدَّعى كلُّ واحدٍ أنَّ الحقَّ في يَدَيْه، ويغلُوا أى يُسرفوا في دينهم ويَختصمُوا ويتحادُلُوا. والحِقُّ: ون الجَذَع من الإبل بسنة، وذلك حين يَسْتَحِقُّ للرُكُوب، والأُنتَى حِقَّةُ: إذا استَحَقَّتِ الفَحْلَ، وجمعه جَقاق وحَقائِق، قال عَدىّ:

#### لا حِقّةٌ هُــنّ ولا يَنــوبُ

وقال الأعشى(٢):

أَىُّ قُومٍ قَوْمَى إذا عُزَّتِ الخَمْ \_ \_ رُ وقامتْ زِقاقَهُمْ والِحقاقُ والرواية: «قامت حِقاقُهُم والزِّقاقق» فمن رواه: «قامت زقاقُهم والحقاق» يقول: استوت في الثمن فلم يفضلُ زِقٌ حِقًا، ولا حِقٌ زِقًا. ومثله: «قامت زقاقُهم بالحِقاق» فالباءُ والواوُ بمنزلة واحدة، كقولهم: قد قامَ القَفيزُ ودِرْهَم، وقام القَفيزُ بدرهم. وأنت بحير يا هذا، وأنت وحَيْرٌ يا هذا، وقال (٣):

ولا ضعافِ مَخِّهِنَّ زاهِ قِي لَهْنَ بأنيابٍ ولا حَقائقِ وقال (٤):

أَفَانِينَ مَكْتُوبٍ لهـا دُونَ حِقِّها إِذَا حَمْلُها رَاشَ الحِجَاجَيْنِ بَالثُّكْلِ جَعَلَ الحِقَّ وقتًا. وجمع الحُقَّةِ مِن الخَشَبِ حُقَق، قال رؤبة:

<sup>(</sup>١) في «التهذيب» و «اللسان» و «النهابة»: مسلمًا.

<sup>(</sup>٢) البيت في «التهذيب» و «اللسان» لعدى. وقد ضمّه محقق ديوان عدى إلى الشعر عدى مما لم يذكر في الديوان.

<sup>(</sup>٣) الرجز في «اللسان» لعُمارة بن طارق وروايته: ومَسكدٍ أمِرٌ من أيانِق.

<sup>(</sup>٤) الشاعر ذو الرمة. والبيت في الديوان ١٥٣/١.

# سَوَّى مَساحيهنَّ تَقطيطَ الحُقْقُ (١)

والحَقْيَحَقَةُ: سَيْرُ أُوّلِ اللّيل، وقد نُهِيَ عنه، ويقال: هو إِتعابُ ساعة. وفي الحديث: «إِيّاكُم والحَقْحَقَة في الأعمال، فإنَّ أَحَبُّ الأعمال إلى الله ما داوَم عليه العبد وإنْ قلَّ». ونباتُ الحَقيق (٢): ضرب من التَّمْر وهو الشِّيصُ.

حقل: الحَقْلُ: الزَّرْعُ إذا تَشَعَّبَ وَرَقُه قبلَ أَنْ يَعْلُظَ. وأَحْقَلَتِ الأرضُ إحقالاً. والحَقيلةُ: ماءُ الرُّطْب في الأمعاء، ورُبَّما صَيَّرَه الشاعر حَقْلاً، قال<sup>(٣)</sup>:

#### إذا الفُرُوضُ اضْطَمَّتِ الحَقِائِلا

والحِقْلَةُ: حُسافة التَّمْر، وهو ما بَقى من نُفاياته. وحَقيل: اسم حَبَلٍ بالبادية. والحَوْقَل: الشَّيْخ إذا فَتَرَ عن الجماع، قال:

أَصْبَحْتُ قد حَوْقَلْتُ أو دَنَــوتُ وفي حَواقيلِ الرجالِ المـوتُ<sup>(٤)</sup> والحَوْقَلةُ: بَيْعُ الزَّرْعَ قبل بدوِّ صلاحه. والحَوْقَلةُ: بَيْعُ الزَّرْعَ قبل بدوِّ صلاحه. قال غيره (٥): هو أن يدفَعَ الأرض بالتُّلُث والرُّبُع أو أقَّلَ أو أكثرَ.

حقله: الْحَقَلَّدُ: عملٌ فيه إثْمٌ (٦). وقَحَلَّد: لغة فيه.

حقن: الحقين: اللَّبنُ المَحقُونُ في مِحْقَنِ. وفي مَثَل: أَبَى الحَقينُ العِذْرة، وأصلُه أَنّ أعرابيًّا أَتَى حَيًّا فسألهم اللَّبن، فقيل له: ما عندنا لَبن، فالتفت إلى سِقاء فيه لبن فقال: يأبى الحقينُ العِدْرة، أي: يأبى الحقين أن أقبَلَ عُذْرَكم. وحَقَنْتُه: جَمَعْتُه في سِقاء ونحوه.

<sup>(</sup>١) الرجز في الديوان رؤبة.

 <sup>(</sup>٢) جاء في «التهذيب»: قلت: صحف الليث هذه الكلمة وأخطأ في التفسير أيضًا، والصواب:
 لون الحبيق ضرب من التمر ردىء.

 <sup>(</sup>٣) الرجز لرؤبة في الديوان (ص ١٢٤) وفي التهذيب (٤٨/٤)، ورواية الديوان: (الغروض) بالغين المعجمة، وفي المحكم (٢/٣)، وفي اللسان (العروض) بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٤) الرجز لرؤبة في ديوانه (أبيات مفردات) (ص ١٧٠). ويروى:

يا قَدوْمِ قَدْ حَوْقَلْتُ أُوْدَنَدوْتْ وَبَعْضُ حَيْقًالِ الرِّحِالِ المسوْتُ

<sup>(</sup>٥) كذا في (ط)، ولم يبيِّن المصنف غير مَنْ؟.

<sup>(</sup>٦) كذا في اللسان أيضًا، وزاد: والحقلد: البحيل السيىء الخلق، والحَلقّد: الحقد والعداوة. اللسان (حقلد).

وحَقَنْتُ دَمَه: إذا أَنْقَذْتُه من قَتْلِ أحلَّ به. واحتَقَنَ الدَّمُ في جَوْفه: إذا احتَمَعَ من طعنةٍ حائفة. والحُقنةُ: اسمُ دواء يُحْقَنُ به المريضُ المُحتَقِن. وبَعيرٌ مِحقانٌ يحقنُ البَوْل، فإذا بــالَ أَكثَرَ. والحاقِنتان: نُقْرَتا التَّرْقُوتَيْن، والجميع: الحَواقن.

حقو: الحَقُوان: الخاصرتان. والجميع: الأحقاء. والعدد: أُحْق. وإذا نظرتَ إلى رأسِ الثَّنيّة من ثنايا الجَبَل رأيت لَمَحْرَمَيْها حَقْوَيْن من حابيَها. قال ذو الرَّمة (١):

تلوى الثَّنايا بأَحْقِيهِ حواشيَـهُ لَيَّ الْمُلاءِ بأبـوابِ التَّفــاريج

يعنى السّراب. يقول: كما تلوى السّتور بأبواب المصاريع.

وعُذْتُ بَحَقْوه إذا عاذَ به ليمنعَه. قال: ﴿

## «أعوذُ بَحَقْوَى عاصم وابن عاصم»

ورمى فلان بحَقْوِه، أي: بإزاره. والحَقْوةُ: داءٌ يأخذُ في البطْنِ يُورِثُ نفخةً في الحَقْوينِ. حقا الرّجلُ فهو مَحقُونٌ من ذلك الدّاء.

حكأ: أحكأت العُقَدَ إحكاءً، أي: شددتها، فاحتكأت، أي: اشتدَّت.

حكر: الحَكْرُ: الظُّلم في النقص وسُوء المعاشرة. وفلان يحكِرُ فلانًا: أدخَلَ عليه مَشَـقّة ومَضَرَّةً في مُعاشَرته ومُعايَشته. وفلان يَحْكِرُ فلانًا حَكْرًا. والنَّعْت حَكِر، قال الشاعر:

ناعَمَتْها أُمُّ صِدْق بَصِدْق بَصِدَّقٌ وأبٌ يُكِرِمُها غيرَ حَصَكِرْ (٢) والحَكْر: ما احتَكَرْت من طُعام ونحوه ثمّا يُؤكل، ومعناه: الجمع، والفعل: احتَكر، وصاحبه مُحتَكِرٌ ينتظر باحتباسه الغلاء.

حكك: الحكيك : الكَعْبُ المحكُوكُ. والحكيك: الحافِرُ النَّحيتُ. والحَكَكَةُ: حَجَرٌ رَحْوٌ أبيض أرْحَى من الرُّحام وأصلَبُ من الجَصِّ. والحاكَةُ: السِنَّ، تقول: ما فيه حاكَة. ويقال: إنَّه لَيَتَحَكَّكُ بكَ: أي يَتَعَرَّض لشَرِّكَ. وحَكَّ في صدري واحتَكَّ: وهنو ما يَقَعُ في حَلَدك من وَساوِس الشيطان. وفي الحديث «إيّاكُم والحكّاكات فانَّها المآتم».

<sup>(</sup>١) ديوانه (٢/ ٩٩٠)، والتهذيب (٥/ ٢٤)، واللسان والتاج (حقا).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في «التهذيب» (٩٦/٤)، و«اللسان» (حكر)، ويروى (نَّعمَتها) مكان (نَاعُمَتُها).

وحَكَكْتُ رأسى أَحْكُه حكًّا. واحتَكَّ رأسُه احتكاكًا. وقولـه (۱): **أنا جُذَيْلُهـا اللَّحَكَّـك،** أي عِمادُها ومَلْجَأُها.

# حكل: تقُول: في لِسانِه حُكْلةٌ، أي: عُجْمة.

حكم: الحِكمةُ: مَرْجِعُها إلى العَدْل والعِلْم والحِلْم. ويقال: أَحْكَمَتْه التَّجارِبُ إذا كانَ حكيمًا. وأَحْكَمَ فلانٌ عنى كذا، أي: مَنَعَه، قال:

# أَلَمَّا يَحْكُمُ الشُّعَراءُ عَنَّي

واسْتَحْكَمَ الأمرُ: وَتُقَ. واحتَكَمَ في ماله: إذا حازَ فيه حُكْمُه. والاسم: الأُحكُومة والحُكُومة والحُكُومة، قال الأعشى (٢):

ولَمِثْلُ الذي جَمَعْتَ لرَيْبِ الْ دَهْرِ يَأْبَى حُكومَةَ المُقتَالِ وَلَمِثْلُ الذي جَمَعْتَ لرَيْبِ الْ دَهْرِ يَأْبَى حُكومَةَ المُقتَالُ: المُفتَعِلُ من القَوْلِ حاجةً منه إلى القافية. والتَّحكيم: قول الحَروريّة: «لا حُكمَ إلاّ للَّهِ». وحَكَمنا فُلانًا أَمرَنا: أي يحكُمُ بيننا. وحاكمناه إلى اللّه: دَعُوناه إلى حُكم اللّه. ويقال: نُهِيَ أَنْ يُسَمَّى رَجُلُ حَكَمَ اللّه عنه من الجرى. وكل شيء حَكَمًا (٣). وحَكَمة اللّجام: ما أحاطَ بَحَنكَيه سمى به لأنها تمنعه من الجرى. وكل شيء منعته من الفساد فقد [حَكَمْته] وحَكَمْته وأحكمته، قال (٤):

أبنى حَنيفةَ أَحكِمُوا سُفَهاءكُم إنّى أخافُ عليكُمُ أن أغْصَبَا وفَرَسٌ محكُومة: في رأسها حَكَمة.

<sup>(</sup>١) في «التهذيب»: وقول الحباب: أنا جذيها.

<sup>(</sup>۲) البيت للأعشى في ديوانه (ص ٦١)، ولسان العرب (قول)، والصبح المنير (ص ١١). وبالا نسبة في اللسان (حكم)، ورواية الصبح: ولمثل الذي جمعت من العدّة تأبي حكومة الجهال لكن تعلب شرح البيت بهامش الصبح المنير على رواية المقتال، فقال: المُقْتتال: المحتكم، يقول: تأبي أن تنزل على حكم محتكم.

<sup>(</sup>٣) النهى الوارد فى ذلك هو ما أخرجه أبو داود، والنسائى، والبخارى فى الأدب المفرد وغيرهم عن شريح بن هانئ قال: حدثنى هانئ بن يزيد أنه وفد إلى النبى كالله مع قومه، فسمعهم النبى كالله وهو يكنونه بأبى الحكم، فدعاه النبى كالله فقال: «إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فمالك من الولد... قال: «فأنت أبو شريح». انظر الصحيحة (ح ١٩٣٩)، والإرواد (ح ٢٦١٥).

<sup>(</sup>٤) هو حرير ديوانه (٢/٦٦)، والتهذيب (٢١٢/٤)، واللسان (حكم). وفي المحكم (٣٧/٣) كرواية العين.

قال زائدة: مُحْكَمةٌ وأنكر مُحكُومة، قال:

مَحكُومةٌ حَكمَات القِدِّ والأَبقَا(١)

وهو القِتْبُ (٢). وسَمَّى الأعشى القصيدة المُحْكَمة حَكيمة في قوله:

وغريبةٍ تأتى المُلُوكَ حكيمةٍ (٣)

حكى: حَكَيتُ فلانًا وحاكيتُه إذا فعلتُ مثلَ فِعْله أو قوله سواء.

حلاً: الحُلاءة بوزن فُعالة: حُكاكة حَجَرين يُحَكُ أحدهما بالآحر، تكحل بها العين. حَلاَّته حلْئًا مجزوم مهموز: إذا كحلته بها. وحلات الإبل: حبستها عن الورْد. وحلات الأبل: حبستها عن الورْد. وحلات الأديم: قَشَرْتُ عنه التَّحْليَ، والتَّحليُ: القشر الذي على وجه الأديم مما يلى منبِتَ الشَّع.

حلب: عَناق تُحْلُبَةٌ (١) أي: بكْرٌ تُحْلَبُ قبل أن يُفْسُدَ [لبنها].

والحَلَبُ: اللَّبَنِ الحليب، والحِلابُ: المِحْلَبُ الذي يُحْلَبُ فيه، [قال:

صاحِ هـل رَيْتُ (٥) أو سَمِعْتَ براعٍ رَدٌّ في الضَّرْع ما قَرَى في الحِلاب](١)

والإحلابُ من اللَّبن يَحْتَمِعُ عند الراعى نحو من الوَسْقِ فيُحْمَلُ إلى الحَيِّ، يقال: حاءوا بإخاض وإمخاضين وثلاثة أحاليبَ، فأمّا في الشّاء والبَقرِ فيقال: حاءوا بإمخاض وإمخاضين وثلاثة أماحيض؛ لأنّه يُمْحَضُ فيحرُجُ زُبْده، ولا تُمْحَضُ ألبانُ الإبل. والحَلَبُ من الجباية مِثل الصَّدَقة ونحوها مما لا يكون وظيفةً معلومةً. وناقة حَلُوب: ذَاتُ لَبنِ، فإذا صَيَّرتَها

<sup>(</sup>۱) عجز البیت لزمیر بن أبی سلمی فی دیوانه (ص ۳۹)، والتهذیب (۱۱٤/٤)، واللسان (حکم)، ویروی البیت:

القائلةُ الحُيْلَ مَنْكُوبًا دُوائِرُهِ قَد أُحْكِمَتْ حَكَماتِ القِلَّ والأَبَقَا (٢) قال في اللسان (أبق): الأبق: القُنَّب، وقيل: قشره، وقيل: الحبل منه. ومنه قول زهير... وذكر رواية للبيت الذي ذكره المصنف. فلعل ما ذكره المصنف تصحيف أو أنه يفسِّر البيت بذلك إذ القِتْب: إكاف البعير.

 <sup>(</sup>٣) الصبح المنير (ص ٢٣)، واللسان (حكم)، وعجز البيت فيه: «قد قلتُها ليقال من ذا قالها».

<sup>(</sup>٤) في اللسان (حلب): وشاة تحلبة - بضم التاء واللام وبضم التاء وفتح اللام وبكسرهما-: إذا حرج من ضرعها شيء قبل أن يُنزَى عليها.

<sup>(</sup>٥) ريته أي رأيته على الحذف. انظر اللسان (رأي).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من «التهذيب» مما نسب إلى الليث، وهو في المحكم (٢٦٧/٣).

اسمًا قُلْتَ: هذه الحُلُوبةُ لفـلان، وقد يُخْرِجُونَ الهاءَ من الحلوبة وهم يعنونها، قال الأعشى:

تُذْهِلُ الشَّيْخَ عن بنيه وتُـودِى جَلُـوبِ المِعْزابِـةِ المِعْـزالِ<sup>(۱)</sup> ويُرْوَى بلَبون، وكذلك الرَّكوبةُ والرَّكُوبُ. وناقةٌ حَلْباةٌ رَكْباق، أى: ذاتُ لَبَنٍ تُحْلَبُ وتُرْكَبُ، قال:

#### لَيْسَتْ بَحُلْباةٍ ولا رَكْباةِ

وحُلْبانة ورَكْبانة أيضًا، ولا يقال للذُّكُور شيءٌ من ذلك، وتصغير حَلْباة حُلَيْبِيَة. والمَحْلَبُ: شَحَر يُحْعَلُ حَبُّه في العِطْر. والحُلَّبُ: نباتٌ من أفضل المراعي. والحِلْبابُ: نباتٌ عيرُ الحُلَّبُ: خَيْلٌ تَحْتَمِعُ للسِّباق من كلِّ أوْب، ولا تَحرُجُ من موضع واحد، ولكن من كل حَيِّ، قال (٢):

غن سَبَقنا الحَلباتِ الأَرْبَعا الفَحْلَ والقُرَّحَ في شوطٍ مَعا وإذا جاء القَومُ من كلّ وجْهٍ فاحتَمَعُوا لحَرْبٍ ونحوه قيلَ: قد أَحْلَبُوا، والإحْلابُ يُرادُ به الإغاثة. ورُبَّما جَمعُوا الحَلْبَة بالحلائب، ولا يقال للواحد منها حَليبة ولا حِلابة. وتَحَلَّبَ فُوهُ وتَحَلَّبَ النَّدَى أو الشَّيْء إذا سالَ. والحُلْبُ: حَبِّ، الواحدة: حُلْبة، وهي الفَريقة. والحُلْبُ بُ: اللَّوْنُ الأسود، قال رؤبة:

واللَّوْنُ في حُوَّتِه حُلْبُوبُ

والحَلْبُ: الجُلُوسُ على الرُّكْبة وأنتَ تأكُل، يُقال: احْلُبْ فَكُلْ.

**حلبس:** الحَلْبَسُ والحُلابسُ: الشّجاع.

حلت: الحِلْتيت: [الأَنْجُدَان] (١٤)، قال:

<sup>(</sup>۱) البيت في الصبح المنير (ص ۱۲)، واللسان (عزل)، وبلا نسبة في التهذيب (۱۳٥/۲)، ويروى:

تخرج الشيخ من بنيه وتلوى بلبون المعزابة المعزال (٢) الرجز بلا نسبة في « التهذيب» (٥/٥)، و «اللسان» (حلب)، والتاج (حلب).

<sup>(</sup>٣) الرجز لرؤبة في التهذيب (٨٧/٥)، وفي اللسان والتاج (حلب)، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٤) (ط): كذا في «التهذيب» مما نسب إلى الليث، أما في الأصول المخطوطة فهو: الانجرد والصواب ما أثبتناه، فقد جاء في القاموس (الحديث): وكسيكيّت: صمغ الأنْجُذان كالحلتيت، قلت: وفي اللسان (حلت)، عن الجوهري: الحلتيت: صمغ الأنجذان.

عليك بقُدناة وبسَدندرُوس وحِلْتيت وشَيْء مدن كَنَعْددِ (١) حلع: والحَلْج: والحَلْج: حَلْجُ القُطن بالمِحْلاج. والحَلْج في السَّيْر كقولك: بَيْننا وبينَهم حَلْحة صالحة وحَلْحة بعيدة، قال أبو النجم:

## منه بعجز كصَفاةِ الجَيْحَــل

وفي الأصل: الحَيْلَج.

حلز: القَلْبُ يَتَحلَّزُ عند الحُزْن كالاعتِصار فيه والتَّوجُع. وقَلْبٌ حالِز، وإنسانٌ حالِز: ذو حَلْزٍ، ويقال: كَبِدٌ [حِلِّزَة وحَلِزَة، أي: قريحة] (٢). ورجلٌ حِلِّزٌ (أَيْ بخيل) (٣). وامراةٌ حِلْزَةٌ بخيلةٌ.

حلس: الحِلْس: ما وَلِى البعير تحت الرَّحْل، ويقال: فلان من أحلاس الخيل، أى: فى الفُروسيّة، أى: كَالحِلْس اللازم لظَهْر الفَرَس. والحِلْس للبيت: ما يُبْسَطُ تحت حُرِّ المَتاع من مِسْعٍ وغيره. وحَلَسْتُ البعيرَ حَلْسًا: غَشَّيتُه بحِلْس. وفى الحديث فى الفِتْنة: «كُنْ حِلْسَ بَيتِكَ حتى تأتيك يَدُّ حاطية أو مَنِيّةٌ قاضية (أ) وحَلَسَتِ السماءُ أمطَرَت مُطَرًا رقيقًا دائمًا. وعُشْبٌ مُسْتَحلِس: تَرَى له طَرائِقَ بعضُها فوق بعض لتراكمه وسواده. واستَحْلَس الليلُ بالظلام أَىْ: تراكم. واستَحْلَس السَّنام إذا رَكِبَتْهُ رَوادِفُ الشَّحْم ورَواكبُه. والحَلِس (بكسر اللام): [الشّجاع الذي يُلازِمُ قِرْنَهُ] (٥). والحِلْس: أن يأخذ المُصدِق مكانَ الإبل دراهم. والحِلْس: الرّابعُ من القِداح. والمُسْتَحلس: الذي يلزم المكان. علم مَحْكِ ولَحاجة. والاحتِهادُ في مَحْكٍ ولَحاجة.

وأحْلَطَ هذا: لا أريمُ مكانيا(٦)

<sup>(</sup>١) قال الأزهري: أظن أن هذا البيت مصنوع، ولا يحتج به. اللسان (حلت).

<sup>(</sup>٢) (ط): من اللسان (حلز). في الأصول: حلز. وقرحة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من «التهذيب» (٣٦٢/٤) مما نسبه إلى الليث.

<sup>(</sup>٤) هو حدیث أبی بکر کما فی النهایة ولم أجده فی غیره، وأجرجه أبو داود فی الفـتن (٤٢٦٣) بلفظ: «كونوا أحلاس بیوتكم».. وانظر صحیح أبی داود (ح ٣٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) من التهذيب (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٦) عجز البيت في «التهذيب» (٣٨٧/٤) و «اللسان» (حلط)، وهو لابن أحمر في ديوانه (ص

حلف: الحَلْفُ والحَلِفُ [لغتان] (١)، في القَسَم، الواحدة: حَلْفة، ويقال: مَحْلُوفةً باللّه ما قال ذاك، يُنصَبُ على ضمير يحلف بالله محلوفة، أي: قَسَمًا، فالمحلوفة هي القَسَم، قال النابغة:

فأصبَحْتُ لا ذو الضِّغْنِ عنى مكذّب ولا حَلِفى على البَرءاةِ نافع (٢) ورجل حَلاّف وحَلاّفة كثير الحَلْف. واستَحْلفْتُه باللّه ما فَعَل ذاكَ. وحالَفَ فلانً فلانًا، فهو حَليفُه، وبينهما حِلْف لأنَّهُما تَحالَفا بالأَيْمان أنْ يَفيَ كُلُّ لكُلِّ، فلمّا لَزِمَ ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر والقبائل صارَ كلُّ شيء لَزِمَ شيئًا لم يُفارقُه حَليفَه، حتى يقال: فلانٌ حَليفُ الجُودِ وحليف الإكثار وحليف الإقلال، [وأنشد:

وشَريكَيْنِ في كثير من الما لوكانا مُحالِفَي إقدال] (٣) وأحْلَفَ الغُلامُ: حاوزَ رهاق الحُلُم، فهو مُحْلِف (٤)، وقال بعضهم: أخْلَفَ بالخاء. والحَلْفاء: نباتٌ حَمْلُه قَصَبُ النَّشَاب، الواحدة حَلَفَة، والجميع: الحَلَف، وقياسُه: قَصْباء وقَصَبة وقصَب، وطَرْفاء وطَرَفة وطَرَف، وشَجْراء وشَجَرة وشَجَر سواء.

حلق: الحَلْقُ: مَساغُ الطَّعام والشَّراب. ومَخرَجُ النَّفَس من الحُلْقُوم. ومَوضع المَذْبَح مِن الحَلْقُ: مَساغُ الطَّعام والشَّراب. ومَخرَجُ النَّفَس من الحُلْقُ. والحَلْقُ: والحَلْقُ: والحَلْقُ: والحَلْقُ: والحَلْقُ: والحَلْقُ: من القوم نَباتٌ لوَرَقِه حُمُوضةٌ يُخلَط بالوَسْمَةِ للخِضاب، الواحدة بالهاء. والحَلْقَةُ من القوم وتُحمَع على حلق (٥). ومنهم مَن يثقل فيقول حَلَقة لا يبالى. والحِلْق: الخاتَمُ من فِضَّةٍ بسلا فص، قال المُحَبَّل في رجل أعطاه النعمان خاتَمَه:

<sup>(</sup>١) (ط): كذا في «التهذيب» مما نسب إلى الليث، ومثله في «اللسان» وأما في الأصول المخطوطة فقد جاء: لغة.

<sup>(</sup>٢) رواية صدر البيت في ديوانه (ص ٥٦): «فإن كنت، لا ذو الضغن عني مكذب».

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشى في ديوانه (ص ٦٣)، وفي «التهذيب» (٦٧/٥)، و«اللسان» والتاج (حلف).

<sup>(</sup>٤) (ط): علق الأزهرى في «التهذيب» (٥/٨٦)، فقال: أحلف الغلام بهذا المعنى خطأ إنما يقال: أُحلِفَ الغلام إذا راهق الحلم فاختلف الناظرون إليه، فقائل يقول: قد احتلم وأدرك، ويحلف على ذلك، وقائل يقول: غير مدرك ويحلف على قوله وكلّ شيء يختلف فيه الناس ولا يقفون منه على أمر صحيح فهو مُحلِف.

<sup>(</sup>٥) في ضبط حلقة وجمعها حلق كلام طويل. انظره مطولا إن شئت في اللسان (حلق).

وناوَلَ منا الحِلْقَ أبيَض ماجـدًا(١) رَديفَ مُلُوكٍ مـا تُغِبُّ نَوافِــلُهُ

أَى لا يُبْطِئ ولا يَحِيءُ غِبًّا. والحالِقُ: الجَبَلُ الْمَنيفُ الْمُشرف، قال:

فَخَرَّ مِن وَجْاًتِه مَا يُتًا كَأَنَّما دُهْدِهَ مِن حَالِتِ

والحالِقُ من الكَرْم والشَّرْى ونحوهِما ما التَوى منه وتَعَلَّقَ بالقُضبان، لم يَعرفوه (٢). والمحالق: من تَعريش الكَرْم. وحَلَقَ الضَّرْعُ يَحلُقُ حُلُوقًا فهو حالق: [يريد: ارتفاعه إلى البَطْنِ وانضمامه]. وفي قول آخر: كَثْرة لَبنه. وتَحَلَّقَ القَمَرُ: صارت ْحَوْلَه دَوّارة. والمُحَلَّق: موضع حَلْق الرأس بمنَّى، قال:

## «كُلاّ وربِّ البيتِ والمُحَلَّقِ»(٢)

وحَلَّقَ الطائر تحليقًا: إذا ارتَفَعَ. والحالق: المشْئُوم يَحْلِقُ أهله ويقشُرهم. وفي شَتْم المرأة: حَلْقَى عَقْرَى، يريد مشئومة مؤذية. والمُحَلِّق: اسم رحل ذكره الأعشى:

وباتَ على النارِ النَّدَى والمُحَلِّقُ (٤)

حلقد: الحَقَلَّدُ: عملٌ فيه إثْمُ (°). وقَحَلَّد: لغة فيه.

حلقم: اخَلْقَمَةُ: قَطْعُ الْحُلْقُوم. والجميع: الحلاقم.

حلقن: إذا بلغ الإرطابُ من البُسْر تُلُتَيْه فهو مُحَلَّقِن وحُلْقان.

حلك: الحَلكُ: شدَّة السَّواد، حالِكٌ حُلْكُوك، وحَلَكَ يَحُلُكُ [حلوكا] (٢). والحَلَك: `شيدَّة السَّواد كَلُون الغُراب، يقال: إنَّه لأشدُّ سوادًا من حَلَك الغُراب.

<sup>(</sup>١) ديوانه (ص ٣٠٨)، وبلا نسبة في اللسان والتاج (حلق)، والتهذيب (٢١/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لم يعرفوه» كذا في (ط)، ولا نعلم مقصده منها؟.

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٤/٥٥)، واللسان (حلق) غير منسبوب أيضًا.

<sup>(</sup>٤) وصدر البيت كما في الديوان و «اللسان»: تشب لمقرورين يصطليانها وكذا في المحكم (٥/٥)، وقد ضبط المحلَّق بفتح اللام، وقال فيه: اسم رحل سُمّى بذلك لأن فرسه عضه في وجهه فتركت فيه أثرا على شكل الحلقة، وإياه عنى الأعشى بقوله. وضبط المحلق في بعض النسخ بكسر اللام كذلك.

<sup>(</sup>٥) كذا في اللسان أيضًا وزاد: والحقلّد: البحيل السيىء الخلق، والحلقّد: الحقد والعداوة. اللسان: حقله

<sup>(</sup>٦) (ط): في الأصول المخطوطة: حلكا. قلت: والمثبت من اللسان (حلك).

حلكم: الحَلْكَمُ: الأسود.

حلل: المَحَلُّ: نَقيضُ المُرْتَحَل، قالَ الأعشى:

إن مَحِلاً وإنَّ مُصِرْتَكِلاً وإنَّ مُصِرْتَكِلاً وإنَّ في السَّفْر ما مَضَى مَهَلا (١) قُلتُ للخليل: أَلَيسَ تزعمُ أنَّ العَربَ العاربة لا تقول: إنّ رجلاً في الدارِ رجلاً، قال: ليس هذا على قياس ما تقول، هذا من بالنكرة ولكنها تقول: إنّ في الدارِ رجلاً، قال: ليس هذا على قياس ما تقول، هذا من حكاية سَمِعَها رجلٌ من رجل: إن محلاً وأن مُرْتَحَلاً. ويصف بعد ذللك حيث يقول:

هل تذكر العَهْدَ في تنصَّصَ إذ تضربُ لي قاعدًا بها مَتُلا والمَحَلُّ الآخرة، والمَرْتَحَلُ: الدنيا، قال بعضهم: أرادَ أنّ فيه محلاً وأنّ فيه مُرْتَحَلا فأضمَرَ الصِفة. والمَحَلُّ مصدرٌ كالحُلُول. والحِلُّ والحِلال والحُلول والحِلَل: جماعة الحالّ الناول، قال رؤبة:

وقد أَرَى بالجَوِّ حَيِّ عِللاً حِللاً حِلاً عِلاً عِللهِ يَوْتُ القُنْسُبلا والمُحلَّةُ: مَنْزِل القَوم. وأرض مِحلال: إذا أَكَثْرَ القَومُ الحُلول بها. والحِلّةُ: قَومٌ نُزولٌ، قال الأعشى:

لقد كانَ في شَيْبان لم كنت عالمًا قِبابٌ وحتى حِسلةٌ وقَبِائلُ وتقول: حَلَلْتُ العُقْدَة أَحُلُها حلاً إذا فَتَحْهَا فانحَلَّت. ومن قَرَأً: «يَحْلِل عليه غَضَبي» (٢) [ف] معناه ينزِلُ. ومن قَرَأً: يَعَلُلْ يُفَسَّو: يحبُ من حَلَّ عليه الحقُّ يحُل محلاً. وكانت العَرَبُ في الجاهلية الجهلاء إذا نَظَرت إلى الهلال قالت: لا مرحبًا بمُحِلِّ الدَّيْن مُقَرِّب الأَجَل. والمُحِلُّ: والذي يَحِلُّ لنا قَتلُه (٣)، والمُحرِمُ الذي يَحرمُ علينا قتلُه، وقال (٤):

<sup>(</sup>١) انظر «الصبح المنير» ص ١٥٥

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٨١

<sup>(</sup>٣) في «اللسان»: قتاله.

 <sup>(</sup>٤) هو زهير بن أبى سُلمى من مطوّلته المعروفة - ديوانه / ١١ وصدر البيت:
 حَعَلْنَ القَنانَ عن يمين وحَزْنَهُ

# وكم بالقنان من مُحِلِّ ومُحرِم (١)

ويقال: المُحِلُّ الذي ليس له عهدٌ ولا حُرمة، والمُحرِمُ: الذي له حُرْمة. والتَحليل والتَحليل والتَحليل عني شبه التعزير والتَحِلَّةُ من اليمين. حَلَّلت اليمين تحليلاً وتَحِلَّةً، وضربتُه ضَربًا تحليلا يعني شبه التعزير غير مُبالَغ فيه، اشتُقَّ من تحليل اليمين ثمَّ أُحرِي في سائر الكلام حتّى يقال في وصف الإبل إذا بَرَكت:

# نَجائِبٌ وقْعُهـا في الأرض تحليلِ

أي: هَيِّنٌ. والحَليلُ والحَليلةُ: الزَّوْجُ والمرأةُ لأَنَّها يحلاّن في موضع واحد، والجمع حلائل. وحَلْحَلْتُ بالإبل إذا قلت: حلْ بالتخفيف، وهو زَحْرٌ، قال:

قد جَعَلَتْ نابُ دُكَيْنٍ تَرْحُلُ (٢) أخرى وإنْ صاحُوا بها وحَلْحَلوا

وحَلْحَلْتُ القَوْمَ: أَزَلْتُهم عن موضعهم. ويقالُ: الحُلَّةُ إِزَارٌ ورِدَاءٌ بُردٌ أَو غيرُه، ولا يقال لها حُلّة حتى تكونَ تَوْبَيْن. وفي الحديث تصديقُه وهو ثَوبٌ يَمانيٌّ. ويقولون للماء والشيء اليسيرُ مُحَلَّل، كقوله (٣):

#### نَــمـيرُ الـماء غيرَ مَحَلِّل

أى غير يسير. ويحتمل هذا المعنى أن تقول: غذاها غذاءً ليس بمحلل، أى ليس بيسير ولكن بمبالغة. ويقال: غير محلل أى غير مَنزُول عليه فيكْ دُرُ ويَفسُدُ. قال الضرير: غير محلل أى ليس بقَدْر تَجِلَّةِ اليمين ولكن فوق ذلك رياءً. وحَلَّتِ العُقوبة عليه تَجِلُّ: وَجَبَت. والحِلُّ: الحَلالُ نفسُه، لا هُنَّ حِلِّ. وشاة مُجِلّ: قد أَحَلَّتُ إذا نَزَلَ اللَّبَنُ فى ضَرْعها من غير نِتاجٍ ولا ولاد. وغَنَمٌ مَحالُّ. والإحليلُ: مَحْرَجُ البَوْل من الذَّكر ومَحرَجُ اللَبْن من الضَّرْع. والحِلُّ: الرحل الحلال الذي خرج من إصراحه، والفعل أحَل إحلالًا.

<sup>(</sup>١) قائل البيت كعب بن زهير - ديوانه / ١٣ وصدره:

تُخْدى على يَسَراتٍ وهي لا حقةٌ

والرواية فيه: ذوابلٌ وَقْعُهُنَّ الأرضَ تحليل

<sup>(</sup>٢) اللسان (حلل) غير منسوب أيضًا. والرواية في: (تزحل) بالزاي.

<sup>(</sup>٣) هو أمرؤ القيس في معلقته، والشاهد شيء من عجز بيت هو قوله يصف حارية: كبكر المُقاتاة السبياض بصُفسرةٍ غذاها نَميرُ الماء غسير مسحلل انظر «اللسان» (حلل).

والحِلُّ: ما جاوَرَ الحَرَم. والحُلاّنُ<sup>(۱)</sup>: الجَدْى ويُجمَع حَلالين، ويقال هذا للّذى يُشَـقُّ عنه بطن أُمِّه، قال عمرو بن أحمر:

تُهْدَى إليه ذراع الجفر (٢) تكرمة إما ذبيحًا وإما كان حُلاّنا

ويُرْوَى: ذراع البَكْر والجَـدْي. والحُلاحِلُ: السيّد الشجاع. والمَحَلُّ: مبلَغ المُسافر حيث يريد. والمَحِلِّ: الموضِع الذي يَحِلِّ نحرُه يومَ النَّحر بعد رَمْي جمار العَقَبة. وفي الحديث: «أحِلَّ بمن أحَلَّ بك» (٣). يقول: من تَرَكَ الإحرام وأحلَّ بك فقاتلك فاحللْ أنت به فقاتِلهُ.

حلم: الحُلُمُ: الرُّؤيا، يقال: حَلَمَ يَحْلُمُ إذا رأى في المنام. وفي الحديث: «من تَحَلَّمَ ما لم يَحْلُم» (1) أي تكَلَّف حُلْمًا [لم يَرَه] (1). والحُلْمُ: الاحتلامُ، ويُجمَع على الأحلام (1)، والفاعلُ حالِمٌ ومُحْتَلِم. والحِلْمُ: الأَناة، ويُحْمَعُ على الأحلام. والحُلام: الجَدْيُ، قال (٧):

كُلُّ قتيل فــى كُلَــيْب حُــــلاَّمْ

وأحلام القُوْم: حُلَماؤهم، والواحد حَليم، [وقال الأعشى:

فأمّا إذا جَلَسُوا بالعَشيِّ فأحلامُ عادٍ وأيدى هُضَمْ م (^)

وقد حَلُمَ الرجلُ يَحْلُمُ فهو حليم، والحليم في صفة الله تعالى معناه الصَّبور. ومن

<sup>(</sup>١) في «التهذيب» ٤٣٩/٣: حلام وحلان: ولد المعزى، وقد أيده بقول ابن أحمر المثبت في هذه المادة.

<sup>(</sup>٢) الجفر: من أولاد الشاء، أو هو الجمل الصغير والجدى بعدما يفطم ابن ستة أشهر. اللسان: حفر.

<sup>(</sup>٣) الحديث في «اللسان» كما في «النهاية»: «من حَلّ بك فأحلِل به».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «التعبير»، باب: من كذب في حلمه (ح ٧٠٤٢)، ولفظه: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين...».

<sup>(</sup>٥) زيادة من «التهذيب» مما نسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٦) في (ط): الأحلم، وهو تصحيف والتصويب من اللسان (حلم).

<sup>(</sup>٧) القائل «مهلهل» كما في «اللسان» والتاج (حلم)، وتتمة الرجز: حتى ينالَ القتلُ آلَ هَمامٌ. وهو في المحكم (٢٧٧/٣).

<sup>(</sup>A) البيت في «التهذيب» (٥/٧٠١)، و«اللسان» (حلم)، والديوان (الصبح المنير) (ص ٣٢).

أسماء الرجال مُحَلِّم، وهو الذي يُعَلِّمُ غيره الحِلْمَ] (١). وأَحْلَمتِ المرأةُ: وَلَدَتِ الحُلَماءَ. [والأحلام: الأحسام] (٢)(٣). [والحَلَمةُ والجميع الحَلَم: ما عَظُم من القراد] (٤). وأديمٌ حَلِمٌ: قد أفسَدَه الحَلَمُ قبلَ أن يُسْلَخ، وقد حَلِمَ حَلَمًا، [ومنه قول عُقْبة:

فإنَّكُ والكتابُ إلى عَلَى تَكابِعة وقد حَلِمَ الحَليمُ (٥)

والبَعيرُ حَلِمٌ: أَفْسَدَه الْحَلَمُ. وعَناقَ حَلِمةٌ وتِحْلِمَةٌ: أَفْسَدَ جِلدَها الْحَلَمُ. حَلَّمْتُ الإِبل: أَخَذْتُ عنها الْحَلَم. والْحَلَمةُ: شَجَرة السَّعْدان، من أفضل المراعي. والْحَلَمةُ: رأسُ الشَّدْي في وَسَط السَّعْدانة. ويَوْمُ حَليمةَ: وَقُعة كانت في الجاهلية. ومُحَلِّمٌ: نَهْرٌ باليَمامة.

قُوَيْرِحُ أَعـوامٍ (٧) كـأنّ لسانَــه إذا صاح حِلْوٌ زلّ عن ظَهْر مِنْسَجِ وحُلُوان: كورة. وحُلُوانُ المرأة: مَهْرُها، ويقال: بل كانت تُعطى على متعتها بمكّة.

<sup>(</sup>١) (ط): ما بين القوسين من قوله: قال الأعشى.... قد أحلت به الأصول المحطوطة وأثبتناه من «التهذيب» مما نُسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٢) قال ابن سيده: لا أعرف واحدها. اللسان (حلم).

<sup>(</sup>٣) زيادة من «التهذيب» مما نسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٤) (ط): من التّهذيب (١٠٧/٥) أما العبارة في الأصول فقاصرة وفي غير مكانها.

<sup>(</sup>٥) زيادة من «التهذيب» مما نسب إلى الليث. ونسب البيت في «اللسان» إلى الوليد بن أبسى عقبة، وفي ديوانه (ص ٧٠٩)، واللسان (حلم)، وهو في المحكم (٢٧٦/٣)، وبلا نسبة في التهذيب (٥/٧٠)، ويروى (الأديم) مكان (الحليم).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٥/ ٢٣٥)، واللسان (حلا). والبيت في الديوان (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٧) (ط): في النسخ: أقوام

حلى: والحَلْىُ: كلّ حِلْيةٍ حلَّيْتَ به امرأة أو سيفًا أو نحوه، والجميع: حُلِيَّ. وحَلِيَت المرأة – لغة – أى: لَبِسَتْهُ. والحَلْيُ للمرأة وما سواها، فلا يقال إلاّ حِلْيَةٌ للسيف ونحوه. والحِلْيةُ: تَحْلِيَتُك وحه الرّحل إذا وصفته. ويقال: حَلِيَ منه بخير يَحْلَى حَلَى – مقصور – إذا أصاب خيرًا. والحَلِيُّ: يبيس النَّصِيّ وكلّ نباتٍ يُشْبهُ نَباتَ الزَّرْع. قال (١):

نَحْنُ مَنَعْنِ النَّصِيِّ وَمُنْبِتَ النَّصِيِّ وَمُنْبِتَ الضَّمْ ِ النَّهِ وَالْحَلِيِّ وَالْحَلِيِّ وَالْمَرِّ، وَاللَّهُ وَمِتَحَلِّيةً. وَمِتَحَلِّيةً وَمِتَحَلِيةً وَمِتَحَلِّيةً وَمِتَحَلِّيةً وَمِتَحَلِّيةً وَمِتَحَلِّيةً وَمِتَحَلِّيةً وَمِتَحَلِّيةً وَمِتَحَلِّيةً وَمِتَحَلِّيةً وَمِتَعَلِيقًا وَلَا مُنْ وَلِي أَمْرًا وَلَا مُنْ وَلِي أَمْرًا وَلْمُؤْمِنِ وَلَا مُنْ وَلِي أَمْرًا وَلَا مُنْ وَلِي أَمْرًا وَلَيْ وَلِي أَمْرًا وَلِي أَمْرًا وَلِي أَمْرًا وَلَا مُنْ وَلِي أَمْرًا وَلَا مُنْ وَلِي أَمْرًا وَلِي أَمْرًا وَلِي أَمْرًا وَلِي أَمْرًا وَلَا أَمْرًا وَلَا مُنْ وَلِي أَمْرًا وَلِيّا أَمْرًا وَلِي أَمْرًا وَلِي أَمْرًا وَلِيّا أَمْرًا وَلِيّا أَمْرًا وَلِيلًا وَلِي أَمْرًا وَلِيلًا وَلِيلًا أَمْرًا وَلِيلًا أَمْرًا وَلِيلًا وَلِيلًا أَمْرًا وَلِيلًا أَمْرًا وَلِيلًا أَمْرًا وَلِيلًا أَلَالِهُ وَلِيلًا أَمْرًا وَلِيلًا أَلَا أَلْمُ وَلِيلًا أَمْرًا وَلِيلًا أَمْرًا وَلِيلًا أَلْمُ وَلِيلًا أَلْمُ وَلِيلًا أَنْ وَلِيلًا أَمْرًا وَلِيلًا أَلْمُ وَلَا أَمْرًا وَلِيلًا أَلْمِ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِمُ أَلِيلًا أَلْمِ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ

حمت: الحَميتُ: وعاء السَّمْن كالعُكَّة، وجمعه: حُمَّت، ويقال: هو الزِّقُّ.

حمج: وتُحميج العَيْنَيْن: إذا غارَتا، قال (٢):

# لقد تَقُودُ الخَيْلَ لم تُحَمَّج

أى: لم تَغُرْ أعينها. والتَّحميج: النظر بخوف. ويقال: تحميحها هزالها. والتَّحميج: تغير الوجه من [الغضب] (٢). وفي الحديث: «مالي أراك محمِّجًا» (١).

حمد: الحَمْدُ: نقيض الذَّمّ، يقال: بَلُوته فأحْمَدْتُه، أَيْ: وجَدْتُه حَميدًا محمودَ الفِعَال.

وحَمِدْتُه على ذلك، ومنه المَحْمَدة. وحُماداكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَى: حَمْدُك، وحُماداكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَى: حَمْدُك، وحُماداكَ أَنْ تنجُو مِن فُلان رأسًا برأس. والتَّحميد: كَثرة حَمْد الله بحُسن المَحامد. وأَحْمَدَ الرجلُ أَى: فَعَلَ فِعْلاً يُحْمَدُ عليه، قال الأعشى:

وأَحْمَدْتَ إِذْ نَجَّيْتَ بِالأَمْسِ صِرْمةً لها غَدَداتٌ واللَّواحِقُ تَلْحَـقُ (٥)

والحمْدُ: الثناء. وخمسة من الأنبياء ذوو اسمَيْن: أحمَدُ ومُحَمَّد صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وعيسى والمسيح، وذو الكِفْل وإلياس، وإسرائيل ويعقوب، ويونس وذو النُون - عليهم السلام وعلى غيرهم من أنبيائه. وقولهم: أحْمَدُ إليكَ الله أى: معَكَ، ويقال: إنّما هو كقولك: أشكُو إليك. وقوله: إنّى أحمَدُ إليكم غَسْلَ الإحليل، أى: أرْضَى لكم ذلك.

<sup>(</sup>١) الرجز بلا نسبة في اللسان (حلا) والتاج (حلا).

<sup>(</sup>٢) في المحكم (وقد يقود) (٦٨/٣)، وفي اللسان: «وقد يقود الخيل لم تحمُّج».

<sup>(</sup>٣) من عبارة العين في التهذيب (٢/١٦١).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الأثير في «النهاية» (٤٣٩/١)، من قول عمر موقوفًا عليه.

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوانه (ص ٢٧٣)، و «التهذيب» (٤/٢٣٤)، و «اللسان» (حمد، غدد).

حمر: الحُمْر: لَوْنُ الأَحْمْر، تقول: قد احَمَرَّ الشيء [احِرارًا] (١) إذا لَزِمَ لُونَه فلم يَتَغَيَّرُ من حال إلى حال، واحمارُّ يحمارُ احميرارًا إذا كان عَرَضًا حادثًا لا يثبُتُ، كقولك: جَعَلَ يَحمارُ مُرَّةً ويَصفارُ مرّةً. والحَمَرُ: داء يعترى (الدابَّة) (١) من كَثْرة الشَّعير، تقول: حَمِرَ يَحْمَرُ حَمَرًا، وبرْذَوْنُ حَمِرٌ، [وقال امرؤ القيس:

لَعَمْرِي لَسَعْدُ بنُ الضِّبابِ إذا غَدا أَحَبُّ إلينا منكَ فيا فَرَسٍ حَمِرْ

أراد: يافا فَرَس حَمِر، لقَّبه بفى فَرَس حَمِر لنَتَنِ فيهِ] (٣). والحُمْرة (٤): داء يعترى الناس فَتَحمَرُ مَواضِعُها، يُعالَجُ بالرُّقية. والحِمار: [العَيْر الأهْليّ والوَحْشيّ] (٥)، والعَددُ: أحِمرة، والجميع: الحَمير والحُمُر والحُمُرات، والأنثى حِمارة وأتانُ.

والحَمِرة: الأُشْكُزُّ: [مُعَرَّب وليس بعربيِّ، وسُمِّيتْ حَمِيرةٌ لأنَّها تُحْمَرُ أَى: تُقْشَرُ، وكُلُّ شيء قَشَرْتَه فقد حَمَرْتَه فهو محمُورٌ وحَميرً [1]. والخَشَبة التي يَعْمَلُ عليها الصَّيْقلُ يقال لها: الحِمار. وحِمارَةُ (١) القَدَم: هي المُشْرفة بين مَفصِلِها وأصابعها من فوق. والحِمار: خَشَبةٌ في مُقَدَّم الرَّحْل تقبضُ عليها المرأةُ، وهي في مُقَدَّم الإكافِ أيضًا، قال الأعشى:

#### كما قيَّد الآسِراتُ الحِمارا(^)

وهو في المحكم (١/٣).

<sup>(</sup>۱) زيادة من «التهذيب» ٥/٥.

<sup>(</sup>٢) (ط): عبارة الأصول المخطوطة: «داء يعترى من كثرة الشعير من الدواب» والذي أثبتناه مما نسب إلى الليث من «التهذيب».

<sup>(</sup>٣) (ط): ما بين القوسين ساقط من الأصول المخطوطة وأثبتناه من «التهذيب» مما نسب إلى الليث والبيت في ديوان امرئ القيس (ص ١١٣)، والرواية فيه:

<sup>«</sup>لعمری لسَعْدٌ حَيثُ حَلَّت ذياره»

<sup>(</sup>٤) (ط): كذا في «التهذيب» (٥٤/٥)، ومختصر العين (الورقة ٧٥) و «اللسان» (حمر)، وأما في الأصول المخطوطة فقد جاء: والحمر.

<sup>(</sup>٥) زيادة من «التهذيب».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من «التهذيب» مما نسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٧) في اللسان (حمر): حمارَّة. بتشديد الراء.

<sup>(</sup>٨) البيت في الديوان (الصبح المنير) (ص ٤١)، والتهذيب (٥٤/٥)، واللسان والتاج (حمر)، وصدره:

وقیُّ دَنسی الشِّع ر فسی بیت به

وحِمارُ قَبّان: دُونَيَّة صغيرة (١) لازِقة بالأرض ذات قوائم كثيرة. وفي الحديث (٢): «غَلَبتنا عليكَ هَذه الحَمْراء» يعنى العَحَم والموالى، لسُمْرة ألوان العَرَب وحُمْرة ألوان العَحَم. وفَرَسٌ مِحْمَر وجمعُه مَحامِر ومَحامير، أي: يَجرى جَرْيَ الحمار من بُطْئِه، [قال: ينجري بَرْيَ الحمار من بُطْئِه، [قال: ينجري بَرْيَ الحمار من بُطْئِه، [قال: العَدَانِينَ (٣)

والحُمُّرة: ضَرُّب من الطير كالعصافير، وبعضٌ يجعَلُ العصافير الحُمَّرة، قال:

يا لكِ من حُمَّرةٍ بالجَنْفَر

وحَمارَّةُ الصَّيْف: شِدَّة وقت الحَرَّ، ولم أسمَع على فَعَالَّة غير هذه والزَّعارَّة، ثم سَمِعت بخراسان صَبارَّة الشِّتاء، وسَمِعتُ: إنَّ وراءَك لقُرُّا حِمِرًّا. والأَحْمَرانِ: الزَّعْفَران والذهب. ومَوْتُ أحمر، ومِيتَةٌ حمراء، أي: شديدة، قال:

نُسقَى بأيدينا مَنايا حُمْـرا

وسنة حَمراء أي: شديدة، قال:

إلىكُ أشكُو سَنَوات حُمْرا أَثُوبِ عَلَى نَعْت الأعوام فلم يقل حمراوات (٤).

حمز: حَمَزَ اللَّوْمُ فُؤاده وقلبَه، أَيْ: أوجَعَه، قال الشمَّاخ بنُ ضِرار:

<sup>(</sup>١) (ط): كذا في «التهذيب» و«اللسان» مما نسب إلى الليث، وفي الأصول المخطوطة: تكون صغيرة.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الأثير في النهاية (٤٣٨/١)، بقوله: «وفي حديث على، قيل لـه: غليتنـا عليـك هـذه الحمراء».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من «التهذيب» مما نسب إلى الليث. وهو في المحكم (٢٥١/٣).

 <sup>(</sup>٤) قال محقق (ط): استغرب المحقق للتهذيب الدكتور عبد الله درويش كلام الخليل على «الحمـر»
 نعتًا للسنوات، ولم يقل صاحب الرجز «حمراوات» لأن المراد بالموصوف «الأعوام».

استغرب المحقق هذا وكأنه حمله على الوهم فقال: المعروف في الخوان «حُمْر» ومثلها جمع لأفعل وفعلاء أي المذكر والمؤنث فلا داعي لتأويل السنوات بالأعوام. أقول: لقد فات المحقق موضع النكتة التي للمع إليها الخليل وهي أن «حمراوات» نعت لأدني العدد أي جمع القلة، ولما كان الموصوف جمعًا مؤنثًا سالًا فهو دال على القلة، وكان حقه أن يوصف بـ «حمراوات» فلما جاء وصفه بـ «حمر» دلّ على أن الموصف جمع كثرة وهو «أعوام» لأن «العام» لا يجمع إلا على «أعوام» فهو مفيد للكثرة ولا ينصرف إلى القلة إلا بقرينة.

فلما شراها فاضَتِ العَيْنُ عَبْ مَرَةً وفي الصَّدْرِ حُزازٌ من اللُّوم حامِزُ (١)

الحامِز: الشديدُ من كلِّ شيء. ورجلٌ حامِزُ الفؤاد: شديدُه. وقال ابن عبّـاس: أفضل الأشياء أحمزها أيْ: أَشَدُّها وأَمتَنُها (٢).

حمس: رجُل أحْمَس، أى: شجاع. وعام أحْمَس، وسنة حَمْساء، أى: شديدة، ونَحْدَة حَمْساء يُريد بها الشجاعة، قال (٣):

## بنجدةٍ حَمْساءَ تُعدى الذَّمْسِرا

ويقال: أصابَتْهم سِنُونَ أحامِسُ لم يُرِد به مَحْضَ النَّعْت، ولو أرادَه لقال: سِنونَ حُمْسٌ، وأريد بتذكيره الأعوام. والتَنُّور: هو الوَطيس والحَميس. والحُمْسُ: قُريش. وأحماس العَرَب: أُمَّهاتُهم من قُريش، وكانوا مُتَشدِّدين في دينهم، وكانوا شُجَعاء العرب لا يُطاقُون، وفي قَيْسٍ حُمْسٌ أيضًا، قال:

وَالْحُمْسُ قد تُعلَمُ يومَ مازِق

والحَمْس: الجَرْس، قال:

كأن صَوْتَ وَهْسها تحتَ الدُّجَى وقد مضى ليل عليها وبَغَى حَمْسُ رجالِ سَمِعُوا صَوْتَ وَحَى (٤)

والوَحَى مثل الوَغَى.

حمش: الحَمْشُ: الدَّقيقُ القوائِمِ. وساقٌ حَمْشةٌ - جزم - وتجمَع على: حُمْش وحِماش، قال الطِّرمّاح يصف الدِيكة:

حِماشُ الشُّوَى يَصْدَحْنَ من كُلِّ مَصْدَح

أَيْ: من كل وجه. والاستِحماش في الوَتَر أحسَنُ، يقال: أوتارٌ حَمْشةٌ، ووَتَرُ حَمْشٌ:

<sup>(</sup>١) البيت في الديوان، والتهذيب (٤١٣/٣)، واللسان، والتاج (حمز).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (٣٠١/٢)، من طريق ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أحمزها. وفي الإسناد جهالة.

<sup>(</sup>٣) الرحز بلا نسبة في «اللسان» والتاج (حسم)، وفي المحكم (٣/١٥٧).

<sup>(</sup>٤) الأول والثالث من هذا الرجز في «التهذيب» (٤/٤ ٣٥)، و «اللسان» والتاج (حمس).

<sup>(</sup>٥) عجز البيت في الديوان (ص ٩٩)، وصدره: «إذا صاح لم يُحذُل وجاوب صوتُه».

مُستَحْمِش، قال(١):

كَأَنَّمَا ضُرِبَت قُدَّامَ أَعْيَنِ هَا قُطْنٌ بَمُسْتَحمِشِ الأوتارِ مَحْلُوجُ وَاستَحْمَشَ الرَجُلُ: اشتَدَّ غضَبُه.

حمص: الحَمَصيصُ: بَقْلَةُ دُونَ الحُمّاضِ فَى الحُمُوضة، طَيِّبة الطَّعْم مِن أحرار البَقْل تُنبُتُ فَى رَمْل عالِج. والحَمْصُ: تَرَجُّح الغُلام على أُرجُوحةٍ مِن غير أن يُرجَّح، يقال: حَمَصَ. وانحَمَصَ الوَرَمُ: أَى: سَكَن. وحَمَّصَه الدواء. وحمصتُ القَذاةَ بيَدى: إذا رَفقت بإحراجها مِن العَيْن مَسْحًا مَسْحًا. حِمْص: كُورةٌ بالشام أهلها يَمانُون. والحِمَّصُ: جمع الحِمَّصَة، وهو حبَّة القِدْر، قال:

ولا تَعْدُونَ سبيلَ الصَّوابِ فأرزَنُ من كِذِبٍ حَمَّصَهُ

حمض: الحَمْضُ: كلُّ نَباتٍ يبقى على القَيْظ فلا يَهيجُ في الربيع، وفيه مُلُوحة، تشربُ الإبِلُ الماءَ على أكلِه، وإذا لم تحده دَقَّتْ وضَعُفَت. حَمَضَتْ تَحْمُضُ حُمُوضًا: إذا رَعَتْها، وهي حَوامِضُ، وأحْمَضناها، قال (٢):

# قريبةٌ نُدُوتُه مـــن محْمَضِهْ

وقد يُسَمَّى كلُّ ما فيه مُلُوحة حَمْضًا. ويقال للشيء الحامض: حَمَضَ حَموضةً، إلا أَنَّهم يقولون للَّبن خاصةً حَمَض حَمْضًا، وهو شديد الحَمْض. واللَّحمُ حَمْضُ الرجال، وإذا حَوَّلت رجلاً عن أمر فلقد أحَمَضْتَه، قال الطِّرمّاح:

لا يَنى يُحمِضُ العَدُوَّ وذُو الخَلْ لَهُ يُشْفَى صداه بالإِحماضِ (٣) والحَمْضة: الشَّهْوةُ للشَّىء. وحَمضةُ: اسم حَيِّ بلعاء بن قيس اللَّيثيّ. والحُمَّاض: بَقْلةٌ من ذُكُور البَقل لها زَهْرةٌ حَمراء، قال (٤):

# كَثَمَر الحُمّاضِ من هَفْت العَلَـــقْ

كتأمر الحماض من هفت العـــــلق

<sup>(</sup>١) البيت لذي الرمة. في الديوان (ص ٩٩٥)، واللسان (حمش).

<sup>(</sup>٢) هو هَميَّانُ بن قحافة كما في «اللسان».

<sup>(</sup>٣) البيت في الديوان (ص ٢٨٠)، و«اللسان» (حمض)، والتهذيب (٢٢٣/٤).

<sup>(</sup>٤) الرحز لرؤبة في الديوان (ص ١٠٨)، والتهذيب (٢٢٤/٤)، ورواية الرحز في «اللسان» (حمض):

ويقال للَّذي يكونُ في جَوف الأُتْرُجِّ: حُمَّاضة ويجمع الحُمَّاض. قال:

# كأنَّما في فيه حُمَّاضٌ نَــــــزا

حمط: الحَمَطيط - وجَمْعُه الحَماطيط - والحَماط: نبْت. والحَماطة: حُرْقة يجدُها الرجلُ في حَلْقه، تقول: أحدُ في حَلْقي حَماطةً.

حمق: استَحْمَقَ الرجلُ: فَعَلَ فِعْلَ الْحَمْقَى. وامرأةٌ مُحْمِقٌ: تَلِدُ الْحَمْقَى. وفَرَسٌ مُحْمِقٌ: لا يَسْبِقُ نَتاجُها. وحَمَقَ حَماقةً وحُمْقًا: صارَ أَحْمَـقَ. والحُماقُ: الجُدريّ. يقال منه رَجُلٌ مَحمُوقٌ. وانحَمَقَ في معنى استَحْمَقَ، قال:

والشَّيْخُ يَومًا إذا ما خِيفَ يَنْحَمِقُ (١)

حمك: الحَمَكُ (٢): من نَعْت الأدِلاء، تقول: حَمِكَ يَحْمَكُ.

حمل: الحَمَلُ: الخَروف، والجميع الحُمْلانُ. والحَمَلُ: بُرْجٌ من البُرُوج الاثنَى عشر. والفعل حَمَلَ يَحْمِلُ حَمْلاً وحُمْلاناً. ويكون الحُمْلان أَجْرًا لما يُحْمَل. والحُمْلان: ما يُحْمَلُ عليه من الدَّوابِّ في الهِبَة خاصَّة. وتقول: إني لأَجِلُه على أمر فما يَتَحَمَّل، وأَد ليَحْتَمِلُ الصَّنيعة والإحسان، وحَمَّلتُ فُلانًا فُلانًا، وتَحَمَّلُتُ في الشيء إذا تَكَلَّفْتُه على مَشَقَةٍ. وتحامَلْتُ في الشيء إذا تَكَلَّفْتُه على مَشَقَةٍ. واستَحْمَلْتُ فلانًا نفسى، أي: حَمَّلتُه أمُورى وحَوائجي، قال (٤):

#### «ومَن لم يَزَلْ يستَحْمِلُ الناسَ نفسه»

وحَمَلْتُ عنه أى حَلَمْتُ عنه. والحَمْل: ما فى البَطْن، والحِمْل ما على الظَّهْر، وأما حَمْلُ الشَّجَر فيقال: ما ظَهَرَ فهو حِمْل، وما بَطَن فهو حَمْلٌ. وبَعضٌ يقول: حَمْل الشَّجَر ويحتَجُّون فيقول ون: وما كان لازمًا فهو حَمْل، وما كان بائنًا فهو حِمْل.

<sup>(</sup>١) عجز البيت في «اللسان»: والتاج (حمق)، ويروى البيت كاملاً:

مازال يضربنى حتى استكنت له والشيخ يضرب أحيانًا فينحمق (٢) في المحكم (٣٧/٣): «الحمك: الصغار من كل شيء، واحدته حَمَكة، وقد غلبت على القملة».

<sup>(</sup>٣) (ط): كذا في «المحكم» و «اللسان» وأما في الأصول المخطوطة فقد جاء: اللجاجة.

<sup>(</sup>٤) القائل زهير كما في «اللسان» (حمـل)، وشرح الديـوان (ص ٣٢)، والروايـة في هـذه المظـان جميعها: «ومن لا يزل....» وعحز البيت: «و(لا) يُغْنِها يومًا من الناس يُسأمِ».

والحَميلُ: المَنْبُوذ يُحْمَلُ فيُربَّى. وحَميلُ السَّيْل: مَا يَحْمِلُ مِن الغُثَاء، وفي الحديث: «فيخرجُون من النَّار فينَبتُون كما تنبُت الحِيَّةُ في حَميل السَّيْل» (١). والحَميلُ: الوَلَدُ في بَطْن الأُمِّ إذا أُخِذَتْ من أرض الشِّرْكِ. والحِمالةُ والمِحْمَلُ: عِلاقةُ السَّيْف، قال (٢):

#### .... حتّى بَلَّ دَمْعــيَ مِحْمَلــي

والمِحْمَل: الشِّقَانِ على البعير يُحْمَلُ فيهما نَفْسان. ورَجُلٌ حَمُولٌ: صاحبُ حِلْمٍ. والحمالة: الدِّيةُ يحمِلُها قَومٌ عن قوم. وقد تُحْذَفُ منها الهاء كما قال<sup>(٣)</sup>:

# عظيمُ النَّدَى كثيرُ الحَمال

وتقول: ما على فلان مَحْمِلٌ من تحميل الحَوائج، وما على البَعير مَحْمِلٌ من ثِقْل الحَمْل. والحَمُولة: الإبل تُحْمَل عليها الأثقال. والحُمُول: الإبل بأثقالِها. والمُحْمِل من النّساء: التي ينْزلُ لبَنُها من غير حَبَل، تقول: أَحْمَلَتِ المرأةُ وكذلك الناقة.

حملج: والمُحَدَّرَجُ المُحَمْلَجُ: المفتول. الحِمْلاجُ: قَرْنُ النَّـوْر. والحِمْلاجُ أيضًا: مِنفاخُ الصّائغ.

وحَمْلُجْتُ الحبلَ أي: فَتَلْته.

حملق: الجِمْلاقُ: ما غطّت الجُفونُ من بياض المُقْلة. وحَمْلَقَ الرَّجُل إذا فتح عينيه، ونَظَرَ نَظرًا شديدا. قال (٤):

# واللَّيثُ إِن أَوْعَدَ يومــًا حَمْلَقــا

معم: حُمَّ الأَمرُ: قُضِيَ. وقدَّرُوا احتَمَمْتُ الأمرَ اهتَمَمْتُ، نال: كأنّه من اهتمام بحَميم وقريب. والحِمامُ: قضاءُ المَوْت. والحميم: الماء الحارُّ. وتقول: أَحَمَّني الأمرُ. والحامَّةُ: خاصَّةُ الرجل من أهله وولده وذوى قرابته. والحَمّام: أُخِذَ من الحَميم، تُذكّرُه

ففاضّت دموع العين منّى صبابة على النّحر حتى بـل دمعي مُحِملي

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في «الأذان»، باب: فض ل السجود (ح ۸۰٦)، وفي غير موضع، ومسلم في «الإيمان» (ح ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) بعض بيت لامرئ القيس في معلقته المشهورة في الديوان (ص ١١٢)، وتمامه:

<sup>(</sup>٤) رؤبة - (ُديواَنه ١١٣) إلاّ أن الرّواَية فيه: نبحَ الكلاب اللّيث لمّا حَمْلَقًا.

العَرَب. والحميم: الماء الحارُّ. وأَحَمَّتِ الأرض: أي صارت ذاتَ حُمَّى كثيرة. وحُمَّ الرجُلُ فهو محموم، وأَحَمَّه الله. والحَمَّةُ: عَيْنٌ فيها ماءٌ حارُّ يُسْتَشْفَى فيه بالغُسْل. والحَمُّ: ما اصطَهَرت إهالتَه من الأَلْيَةِ والشَّحْم، الواحدة: حَمّة، قال:

كأنَّما أصواتُها في المُعْزاء صوتُ نَشيش الحَمِّ عند القلاَّء (١)

والحُمم: المنايا، واحدتُها حُمَّة. والحُمَم أيضًا: الفَحْم البارد. الواحدة حُمَمة. والمَحَمَّةُ: أرضٌ ذاتُ حُمَّى. وجاريةٌ حُمَّةٌ: أى سَوداء كأنها حُمَمة. والأَحَمُّ من كلِّ شيء: الأسود. والجميع الحُمُّ. والحَمّة: الاسم. والحُمّة: مارسَبَ في أسفَل النِحْي من سَواد ما احترق من السَّمْن، قال:

لا تَحسَبَنْ أَنَّ يَدى فَى غُمَّهُ فَى قَعْرِ نِحْيِ استثيرُ حُمَّهُ وقوله تعالى: ﴿وَظِلِّ مِن يَحْمُومُ (٢) هو الدُحان. والحُمام: حُمَّى الابِلِ والدَوابِّ وتقول: حُمَّ هذا لذاك أى قُضِى وقُدِّرَ وقُصِد، قال الأعشى:

هُو اليَوْمَ حَـمٌ لميعـادِهـا(٣)

أى قصد لميعادها، ويقول: واعدتها أن لا أحط عنها حتى القى سلامة ذا فائش. وأَحَمَّني فاحَتمَمْتُ، قال زُهَير:

[وكنت إذا ما حئت يوماً] لنحاجة مضت وأُحَمَّتْ حاجةُ الغَدِ ما تخلـو(١)

أى حانت ولَزِمَتْ. والحَميمُ: الذي يَودُّكَ وتَودُّه. والحَمام: طائر، والعَرَبُ تقول: حَمامةٌ ذَكر وحَمامةٌ أُنثَى، والجميع حَمام. والحَميم: العرق. والحَمّاءُ الدُّبُر لأنّه مُحَمَّم بالشَّعْر، وهو من قولك: حُمَّ الفَرْخُ إذا نَبتَ ريشُه. واليَحْمُومُ: من أسماء الفَرس، على يَفعُول، يَحْتَمِلُ أن يكون بناؤه من الأَحَمِّ الأسود ومن الحميم العَرق. والجِمْحِمُ: نبات، قال عنترة:

<sup>(</sup>١) هذا من «اللسان» (حم) وفي الأصول:

كأنَّ ما أصواتُ ها في العزا صوت نشيش الحَمِّ عند المقلى (٢) سورة الواقعة ٢٣

 <sup>(</sup>٣) البيت في الديوان ص ٧٣ و «اللسان» وصدره: تؤمُّ سلامة ذا فائشٍ.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /٩٧.

### تَسَفُّ حَبَّ الحِمْحِمِ

ويُروَى بالخاء. واستحَمَّ الفَرَس: إذا عَرِقَ. والرجُلُ يُطلِّق المرأة فَيُحمِّمُها: أي يُمَتَّعُها تحميمًا، قال:

أنتَ الذي وَهَبْت زَيْدًا بعدَما هَمَمْتَ بالعَجُوزِ أَن تُحَمَّا وَالْحَمْدَةُ: صَوْتُ الفَرَس دونَ الصوت العالى.

حمن: الحَمْنان، الواحدة حَمْنانة: صِغارُ القِرْدان، وانتَهَيْنا إلى مَحْمَنةٍ، أى: أرض كثيرةِ الحَمْنان. وتكون حَمْنانًا ثمّ قمقامًا ثمّ قِرْدانًا ثمّ حَلَمًا.

حما (حمو) (حمى): الحَمْوُ: أبو الزّوج، وأخو الزّوج، وكلّ من ولى الزّوج من ذى قرابته. فهم أحماء المرأة. وأمّ زوجها: حماتُها. وفى الحَمْوِ ثلاثُ لُغاتٍ؛ حماها مثل (عصاها)، وحموها مثل (أبوها)، وحَمْؤُها، مقصورٌ مهموز، مثل (كمؤها). وتقول العرب: حمأة حامية وكنّة كاوية. وتقول: هذا حموكِ، ومَرَرْتُ بحميكِ ورأيتُ حماكِ، مخفّف بلا همز، والهمزُ لغة رديئة. وقال الشّاعر في رجل طلّق امرأته فتزوّجها أحوه (٢):

لقد أصبحت أسماءُ حِجْرًا مُحَرَّما وأصبحتُ من أدنَى حُمُوَّتِها حَمَا أي: أصبحت أخا زوجها بعدما كنت زوجها.

وأَمَّا بالهمز فتقول: هذا حَمْؤُكِ، ورأيت حَمْأُكِ، ومررت بحَمْئِكِ، مخفف مهموز. والحَمَاةُ: لَحْمَةٌ مُنْتَبرة في باطن السّاق.

والحَمَأُ<sup>(٦)</sup>: الطّينُ الأسود المُنتُن. وفي التنزيل: ﴿من حَمَا مسنون﴾ [الحجر: ٢٦] والمسنون: المصبوب. ويُسمَّى الطين الذي نبث من النّهر: الحَمَّأَة. وقول الله عزّ وجلّ: ﴿تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئة﴾ [الكهف: ٨٦] أي: ذات حَمَّأَة. والحِمَى مقصور: موضع فيه كَلا يُحْمَى من النّاس [أن يُرْعَى] (٤). وحَمَيْتُ القومَ حِمايةً ومَحْمِيةً. وكلّ شيءٍ دفعت كلا يُحْمَى من النّاس [أن يُرْعَى]

(١) كذا في «اللسان»، في «التهذيب» و «اللسان» (جمحم): وقد قال له بالخاء المعجمة واستشهد بعجز بيت عنترة:

#### وسطَ الديار تسفُّ حَبَّ النحِمْحِم

- (٢) التهذيب (٥/٢٧٢) واللسان (حما).
- (٣) الملاحظ في معجم العين أن مصنفه يعتبر الهمزة من حروف العلة ولهذا ذكر حماً في (حما).
  - (٤) من التّهذيب (٥/ ٢٧٣) من نصّ ما نقله عن العين.

عند فقد حَمَيْتَهُ. وحَمِيتُ من هذا الشّبيء أحْمَى منه حَمِيَّةً، أَى: أَنِفْتُ أَنَفًا وغضبًا. ومشى في حَمِيَّتِهِ أَى: في حَمْلَتِهِ. وإنّه لَرجلٌ حَمِيُّ: لا يَحْتَمِلُ الضَّيْمَ، ومنه يُقال: حَمِيّ الأَنْف. قال:

متى تجمع القلبَ الذكىَّ وصارمًا وأَنْفًا حَمِيًّا تَحتنبُكَ المَظَالِمُ مُ وَحَمَيْتُ المريضُ حَمْيَةً: مَنَعْتُه أَكُلَ ما يَضُرُّه. واحْتَمَى المريضُ احتماءً. واحْتَمَى في الحرب إذا حَمَى نفسَه.

وحَمِى الفَرَسُ: إذا سَخُنَ وعَرِق، [يَحْمَى حَمْيًا وحَمَّى الشَّدِّ مثله] (١) والواحد منه: حَمْيٌ، والجميع: أحماءٌ، كما قال طرفة (٢):

فهى تَرْدِى وإذا ما فَرِعَتْ (٣) طار من أَحْمائِها شَرِي وإذا ما فَرَعَتْ الْأُزُرْ وَحَمِى الشيء يَحْمَى حَمْيًا إذا سَخُنَ والحامِيةُ: الحارّة. وأَحْمَيْتُ الحديدَ إحماءً. وتقول: إنّ هذا الذَّهَبَ والفِضَّةَ ونحوهما لَحَسَنُ الحَماء، ممدود، أى: حرج من الحماء حَسَنًا. والحامية: الرّجل يَحْمِى أصحابَه في الحَرْب. وتقول: هو على حامِيةِ القَوْم، أى: آخر من يَحْميهم في مُضِيِّهم وانهزامهم. والحاميةُ أيضًا: جماعة يحمون أَنفُسَهم، كما قال للد(٤):

ومعى حاميةٌ مـــن جَعْفَـــر كلّ يوم نبتلى مــا فى الخِلَــِلْ والحامِيةُ: الحجارة يُطْوَى بها البئر. قال (°):

كَأَنَّ دَلْ وَى تَقَلَّب ان بين حَوامَى الطَّىِّ أَرْنب ان والمُّنَّ أَرْنب ان والحُمَةُ (1) عند العامّة: إِبْرَةُ العَقْرب والرُّنبور ونحوهما. وإنّما الحُمَةُ سُمُّ كُلِّ شيء يَلْدَغُ أَو يَلْسَعُ. والحُمَيّا: بُلُوغُ الخَمْرِ من شاربها. واحْمَوْمَى الشّيءُ فهو مُحْمَوْمٍ، واحْمَوْمَى الشّيءُ فهو مُحْمَوْمٍ، واحْمَوْمَى اللّيلُ والسّحابُ، وذلك من السّواد. ومنهم من يهمزُ.

<sup>(</sup>١) تكملة من نص ما جاء في التهذيب (٢٧٤/٥) عن العين.

<sup>(</sup>٢) ديوانه (ص ٦٥) والرواية فيه: إذا ما ألهبت.... إحمائها بالكسر.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ط) فكتبت بالراء المهملة.

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) التّهذيب (٥/٥)، واللسان (حما).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير: الحمة بالتخفيف .. وقد يشدو وأنكره الأزهري. النهاية (١/٦٤١).

حنب: الحَنَبُ: اعوجاجٌ في السَّاقَيْن، والتَّحنيب في الخَيْل مِمّا يُوصَف صاحبُه بالشِّدّة، وليس ذلك من اعوِجاجٍ شديد. ورجلٌ مُحَنَّبٌ، أي: شيخٌ مُنْحَنٍ، قال (١): قَذْفَ المُحَنَّبِ بالعاهاتِ والسَّقَـم

حنبع (٢): الحُنبُجُ: الضّحْمُ المُمْتلئُ من كلّ شيءٍ. رجُلٌ حُنْبُجٌ وحُنابِجُ. وقالوا: سُـنْبُلة حُنْبُحة: ضحمة. قال (٢):

يَفْرُكُ حَبَّ السُّنْبُلِ الْحَنابِ جِ بالقاعِ فَرْكَ القُطْنِ بِالمحَالِ جِ عَنْ اللَّهِ الْحَالِ جِ عَنْ الدَّاهِية.

حنبل: الحَنْبَلُ الضَّحْمُ البَطْنِ في قِصَر. ويقال: هو الحُفُّ، أو الفَرْوُ الحَلَـق. والحِنْبالُ والحِنْبالُ والحِنْبالُ القصير الكثير الكلام.

حنتو: الحِنْتارُ: القصير الصّغير.

حنتم: الحَنتُمُ من الجِرارِ الخُضْر، وما يضربُ لونُهُ إلى الحُمْرة.

حنث: الحِنْثُ: الذَّنْبُ العظيم، ويقال: بَلَغَ [الغُلام] (°) الحِنْثُ، أي: بَلَغَ مَبْلغًا حَرَى عليه القَلَم في المعصيةِ والطاعة. والحِنْثُ إذا لم يُبرَّ بيَمينه، وقد حَنِثَ يَحْنَثُ.

حنع: يقال: حَنَجْتُه فاحتَنجَ أي أمَلْتُه فمالَ، وأحْنَجْتُه، لغة، قال العجّاج:

فَتُحْمِلِ الأرواحَ حاجًا مُحْنَــجا إلىَّ أعرِفْ وَجْهَها الْلَجْلَجــا<sup>(٢)</sup>
يعنى حاجةً ليسَتْ بواضحةٍ على وجهها ولكنَّها مُمالةُ المَعْنَى. والحَنْج إمالة الشَّىءِ
عن وجهه. والمِحْنجة: شَىءٌ من الأدوات.

عنجر: الحَنْجَرَة. حوفُ الحلقوم، والحُنْجُور: الحَنْجَرة في قول العجاج (٧):

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في «التهذيب» (٥/٥)، و«اللسان» (ضب) ويروى:

يظُلُّ نصبًا لرَيْبِ الدَّهـــر يَقــذفـــه قَذْف المُحَنَّب بالآفـــات والسَّقَــــم

<sup>(</sup>٢) (ط): سقطت من النَّسخ، وأثبتناها من نصّ ما نقله التهذيب (٥/ ٣١٦) عن العين.

<sup>(</sup>٣) الرَّجز بلا نسبة في التهذيب (٣١٦/٥)، ولجندل بن المثني في اللسان (حنبج).

<sup>(</sup>٤) (ط) ذكرت هذه الكلمة وترجمتها في نهاية ترجمة (صبح) فنقلت إلى مكانها هنا.

<sup>(</sup>٥) (ط): من التهذيب (٤٨٠/٤) عن العين. ومن مختصر العين – (الورقة ٧٤).

<sup>(</sup>٦) الرجز للعجاج في الديوان (٣٢/٢)، واللسان (حنج)، والتهذيب (١٥٨/٤)، وورد «وصيًا» مكان «حاجًا»، و«وحيها» مكان «وجهها».

<sup>(</sup>٧) الرجز للعجاج في ديوانه (١/٣٤٨)، والتهذيب (٥/٩٨)، واللسان والتاج (حيد).

فى شعشعان عُنــق يَمْخُـــورِ حابى الْحُيُود فارضِ الْحُنْجـــور حندر: الْحِنْدُورُةُ: الْحَدَقَةُ. والْحِنْدِيرةُ أُجود.

حندس: الحِنْدِسُ: الظُّلْمة.

حندق (حندقوق): الحَنْدقُوق: حشيشةٌ كالقتُ(١) الرَّطْب.

حندلس: الحَنْدَلِس: النَّاقة النَّحيبةُ الكريمة.

حند: الحَنْدُ: اشتواءُ اللَّحْم المَحْنوذ بالحِجارة اللَّسَخَّنة، تقول: أنا أَحْنِذُهُ حَنْدًا، قال العجّاج (٢):

### ورَهِبا من حَنْذِهِ أَنْ يَهْرَجا

يَعنى الحُمرانَ يَحْنِذُها حَرُّ الشَّمْس على الحِجارة. قال أبو أحمد (٣): الحَنْذُ مصدر، والحَنيذ والحَنْذ اسمان للَّحْم، وقد يُسَمَّى الشَّيءُ بالمصدر، إلاّ أنّ هذا لم يُرَدْ به المصدر، وقوله تعالى: ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنيذَ ﴾ [هود: ٦٩]، أي: مَشْويّ.

حنر: الجنورة: دُونيَّة دَميمة يُشَبَّهُ بها الإنسانُ فيقال: يا حِنَّوْرة. وفي الحديث: «لو صَلَّنْتُم حتى تكونوا كالخنائر ما نَفَعَكُم إلا بنيَّةٍ صادقة ووَرَعِ صادِق» (٤). والحنيرة: العقْدُ المضروب وليس بذاك العَريض، تقول: حَنرْتُ حَنيرةً إذا بَنيَّها. والحنيرةُ: مِنْدُفة النساء للقُطن.

حنزب: الحِنْزابُ: الحمارُ المقتدرُ الخَلْق. والحُنْزوبُ: ضِربٌ من النّبات.

حنش: الحَنَشُ: من الحَرابيِّ وسَوامِّ أَبْرَصَ ونحوه، تُشبه رُءوسُه رُءوس الحَيّات، وجمعُه: أحناش، قال الشَّمّاخ:

<sup>(</sup>١)كذا في (ط)، وفي اللسان (حندق): كالفتُّ.

<sup>(</sup>٢) وجاء في «اللسان»: يصف حمارًا وأتانًا. الرحز في الديوان مع أحر (ص ٢/٥٥، ٥٧)، والتهذيب (٦١٨/١٠)، واللسان (حنذ).

<sup>(</sup>٣) (ط): أبو أحمد هذا بعض الذين تردد ذكرهم في كتاب العين ممن لم نعرف عنهم شيئًا.

<sup>(</sup>٤) لَم أحده بهذا اللفظ، وإنما أورده الديلمي في «فردوس الأحبار» (٢٦٤ه)، بلفظ: «لو صليتم لله عز وحل حتى تكونوا كالأوتار، ثم كان الأثنان أحب إليكم من الواحد لم تبلغوا الاستقامة» من طريق البلخي عن إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار، عن أبي مسلم الخولاني، عن عمر مرفوعًا.

تَرَى قِطَعًا من الأحناش فيه جَماجِمُهُنَّ كَالْخَشَلِ النَّسَزَيعِ<sup>(۱)</sup> يَعِفها في الوَّكْر. قال زائدة: الخشْل ما يُكْسَر من الحُليِّ، ونَزيعٌ ومَنْزُوع واحد.

حنص: الجِنْصَأُوة من الرجال: الضئيل الضَّعيف، قال:

حتّى تَرَى الحِنْصَأُوةَ الفَــــروقا مُتَّكِئًا [يَقْتَمِحُ] (٢) السَّويقـــــا حنضل: الحَنْضَلُ: قَلْتُ في صَخرة.

حنط: الحِنْطة: البُرُّ. والحِناطةُ: حِرفة الحَنّاط، وهو بَيّاع البُرِّ.

والحَنُوط: يُخلَط (من الطَّيب)<sup>(٣)</sup> للميِّت خاصَّةً، وفي الحديث: «أنَّ ثَمُودَ لِمَّا أيقَنُوا بالعذاب تَكَفَّنُوا بالأَنْطاع وتَحَنَّطوا بالصَّبر<sub>»</sub><sup>(٤)</sup>.

حنظب: الحَنْظَبُ: ذَكَرُ الْخَنافِس.

حنظل: الحَنْظَلُ: معروفٌ.

حَنْفَ: الْحَنَفُ: مَيْلٌ في صدر القَدَم، ورَجُلٌ أَحْنَفُ، ورِجْلٌ حَنْفاءُ، [ويقال:

سُمِّيَ الأحنف بنُ قَيْسِ به لحَنفٍ كان في رِجْله] (٥)، وقالت حاضِنة الأحنف:

واللهِ لـــولا حَنَـفٌ برِجْلِـهِ ما كانَ في فِتْيانِكم كمِثْلِـهِ (٦)

والسُّيُوف الحَنفيّة تُنْسَبُ إليه لأنه أوّلُ من عَملها، أي: أمَرَ باتّخاذها، وهو في القياس: سَيْفٌ أحنَفيّ. [وبُنُو حَنيفةَ: حيٌّ من رَبيعة. ويقال: تَحَنَّفَ فلان إلى الشيء تحنُّفًا

ما كان في فتيانكم من مثله

<sup>(</sup>١) البيت للشماخ في ديوانه (ص ٢٣٢)، في «التهذيب» (٤/١٨٦)، و «اللسان» (خشل).

<sup>(</sup>٢) كذا في «التهذيب» و «اللسان»، (ط): وفي الأصول المخطوطة: يقتحم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من «التهذيب» مما نسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/٥٦٦)، من طريق أبي بكر بن عبد الله، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة في حديث طويل، وفيه: «فتكفنوا وتحنطوا، وكان حنوطهم الصبر والمر، وكانت أكفانهم الأنطاع...»، وقال الحاكم: «هذا حديث جامع لذكر هلال آل ثمود تفرد به شهر بن حوشب، وليس له إسناد وغيرها، ولم يستغن عن إخراجه وله شاهد على سبيل الأختصار بإسناد صحيح دل على صحة الحديث الطويل على شرط مسلم». ورده الذهبي بقوله: «أبو بكرواهٍ وهو ابن أبي مريم».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من «التهذيب» مما نُسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٦) والرواية في «التهذيب» (٥/٩٠١)، و «اللسان» (حنف):

إذا مال إليه. وحَسَبٌ حَنيف، أى: حديث إسلامي لا قديم له، وقال ابن حَبْناء التميميُّ: وماذا غيْرَ أنسكُ ذو سِبسالٍ تُمسِّحُها وذو حَسَبٍ حَنيفِ] (١)

والحَنيفُ في قولٍ: المُسْلِمُ الذي يستَقبِل قِبْلةَ البَيت الحَرام على مِلّة إبراهيم حنيفًا مُسْلمًا.

والقول الآخر: الحنيف: كلُّ من أُسْلَمَ في أمر الله فلم يَلْتَو في شيء منه. وأحَبُّ الأديان إلى اللهِ الحَنيفية السَّمْحة وهي مِلّة النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضِيتٌ فيها ولا حَرَج.

حنفس: الحِنْفِسُ: الصَّغيرُ الخَلْق. والحِفْنيسُ قريبٌ منه.

حنق: الحَنَق: شِدَّةُ الاغتياظ، حَنِقَ حَنَقًا فهو حَنِق. والإِحناق: لُزُوقُ البَطْنِ بِالصُّلْب، قال (٢٠):

#### فأحنقَ صُلْبُها وسنسامُها

حنك: رجل مُحَنَّك: لا يُستَقَلَّ منه شيء مما عضَّه الدهر. والمُحتَنِك: الـذي تَمَّ عقلُـهُ وسنَّه، يُقال: حَنَّكُتْهُ السِّنُّ حَنْكًا وحَنَكًا. وحنَّكَتْه تحنيكًا: إذا نَبَتَتْ أسنانُه التي تُسَمَّى أسنان العقل، قال العَجَّاج:

## مُحتَنِكٌ ضَخْم شئونَ السراسِ (٣)

ويقال: هم أهلُ الحُنْك، ومنهم من يكسر الحاء، ومنهم من يثقّل فيقول: أهـل الحُنُك والحُنْكة، يَعنى أهلَ الشَّرَف والتجارب.

والتَّحنيك: أن تغرِزَ عودًا في الحَنك الأعلى من الدابَّة أو في طَرَف قَـرْن حتى يُدميه لِحَدَث يُحدثُ فيه.

واستَحنَكَ الرجلُ: اشتَدَّ أكْلُهُ بعد قِلَّة. وحَنَّكْتُ الصبيُّ بالتَّمْر: دَلَكُتُه في حَنَكه.

(٣) كذا في (ط)، وفي الكتاب لسيبويه (١٩٦/١): محتبك.. الرأس.

<sup>(</sup>١) (ط): ما بين القوسين من قوله: وبنو حنيفة... أحلت به الأصول المخطوطة وأثبتناه من «التهذيب». ونسب البيت في الأساس (حنف) إلى البُعَيْث.

<sup>(</sup>٢) بعض البيت للبيد في ديوانه (ص ٣٠٣)، والتهذيب (٢٠/٤)، واللسان (حنق)، وتمام البيت: بطليح أسفار تـــركـن بـقيـة منها فـاحنق صلبها وسـنامُـها

والحَنكان: الأعلى والأسفل، فإذا فَصَلوهما لم يَكادوا يقولون للأعلى حَنك، قال حُمَد (١):

[فالحَنَكُ الأعلى طُوالٌ سَرطمُ والحنك الأسفل منه أفـــقـــم]

وفى الحديث: أنّ النبيَّ عَلَىٰ كَانَ يُحنِّكُ أُولادَ الأنصار (٢). واحتَنَكتُ الرحـلَ: أحـذتُ ماله ومنه قوله تعالى: ﴿لأَحتنكَنَّ ذُرِيَّتُه إلا قليلاً﴾. [الإسراء: ٦٢].

حنكل: الحَنْكَلُ: اللَّئيم. قال (٣):

فكيف تُساميني وأنت مُعَلْهَ جِ هُذَارِمَةٌ جَعْدُ الأنامل حنك ل

حنن: الحِنُّ: حَيُّ من الحِنِّ، [يقال: منهم الكلابُ السّود] (١) البهم [يقال:] كلب حِنيٌّ. والحَنانُ: الرحمة، والفعل: التَّحنُن. والله الحَنانُ المنّان الرَّحيم بعباده. ﴿وحَنانا من للنّا﴾ [مريم: ١٣]. أي رحمة من عندنا. وحَنانيْكَ يا فلانُ افعَلْ كذا ولا تفعَلْ كذا تُذكّرُه الرحمة والبرَّ. ويقال: كانت أمُّ مرَيْمَ تُسَمَّى حَنّة. والاستِحنان: الاستِطراب. وعُودٌ حنّان: مُطرِّبٌ يَحِنُّ. وحَنينُ الناقة: صوتها إذا اشتاقَتْ، ونِزاعُها إلى ولدها من غير صوته، قال رؤبة:

حَنَّتْ قُلُوصي أمس بِالأُرْدُنِّ حَنَّىَ فما ظُلَّمْت أَنْ تَحِنِلِّي (٥) والحُنّة: حِرْقة تلبسها المرأة فتغطّى بها رأسها.

<sup>(</sup>١) التهذيب (١٠٤/٤) عن العين.

<sup>(</sup>٢) ذكره بهذا اللفظ أبو عبيد في «غريب الحديث» (١٠١/١)، وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث منها ما أخرجاه صاحبا الصحيح عن أنس، قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله على حين ولد، ورسول الله على في عباءة يهنأ بعيرًا له. فقال: «هل معك تمر؟»، فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغرفا الصبي فمجه في فيه فحك تمر؟»، وسماه عبد الله.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (حنكل) غير منسوب أيضًا.

<sup>(</sup>٤) من التهذيب (٣/٥٤٥) عن العين.

<sup>(</sup>٥) الرجز في «التهذيب» (٣/٢٤٤).

حنا (حنو): الجنو: كلّ شيء فيه اعوجاج. والجميع: الأحناء. تقول: حِنْو الجِحَاج، وحِنْو الأضلاع، وكل ما كان من حشب قد انحنى من إكاف وسَرْج وقتَب: حِنْو، وكلّ منعرج من جبال وأودية وقفار: حِنْو. وحنو قُراقِر: موضع. وحَنَيْتُه حَنْيًا وحَنَوْته حَنْوا، والمختِعة والمنحنى الموادى حيث ينعرج إذ عطفته. والانجناء الفعل اللازم، والتّحنّى مثلُه. والمَحْنِيَة: مُنحنى الموادى حيث ينعرج منحفظًا عن السّند، ويُقالُ في رجُلٍ في ظهره انحناء: إنّ فيه لَجِناية يهوديّة. والجنيّة: القوس، والجميع: الجنايا. والحنو يجمع أيضًا على حُنِيّ، وربما جمعوا المنحنى على حُنِيّ. قال العجاج (١٠):

#### في دفء أرطاة لها حُنِيُّ

والمَحْنِيَةُ، والحميعُ المحاني، في الأودية: عراقيلها. قال النّابغة:

رَعَى الرَّوضَ حتى نشّت الغُدْرُ كلُّها بثنى المحانى كلَّها، والمَداهن ُ والمَداهن والمَداهن والمَحْنِيَةُ: العُلْبة. وأحناءُ الأمور: مشتبهاتها. قال النّابغة (٢):

يقسم أحناء الأمسور فهسارب وشاص عن الحرب العوان ودائن والأم البَرّة: حانية، وقد حَنَتْ على ولدها تحنو. وحَنَتِ الشّاة فهى حانية إذا أَمْكَنَتِ الكَبْشَ من شِدَّة صِرافِها. والحاني منسوب إلى الحانوت، والحانوي كذلك.

وحنَّأته، إذا خضبته بالحِنَّاء.

حوب: الحَوْبُ: زَحْرُ البَعير ليَمْضى، وللنّاقة: حلّ، والعربُ تَحرُّه ولو رُفِع أو نُصِب لِجاز؛ لأنّ الزّحْرَ والأصوات والحكايات تُحرَّك أواخِرُها على غير إعرابٍ لازم، وكذلك الأدوات التي لا تتمكّن في التصريف، فإذا حوّل منه شيءٌ إلى الأسماء حُمل عليه الألف واللام وأُحْرِي بجرى الاسم (٢) كقوله (٤):

#### والحَوْبُ لمسّالم يُقسَلُ والحسلُ

<sup>(</sup>١) ديوانه (ص ٣٢٥)، والرّواية فيه: في دِفْءِ أرطاةٍ لها حُنِيٌّ.

<sup>(</sup>٢) ليس في ديوانه. في التهذيب (٥/١٥٢)، والتاج (حنا) وهو منسوب فيهما إلى النابغة أيضًا.

<sup>(</sup>٣) هذا من اللطائف النحوية التي أو دعها الخليل في هذا الكتاب ونبهنا على أمثاله مرارًا.

<sup>(</sup>٤) بعض بيت بلا نسبة في التهذيب (٢٦٧/٥)، واللسان (حوب)، وللكميت في ديوانمه (٣٩/٢)، والتاج (٣٢٦/٢)، ويروى:

والحَوْبةُ والحَوْبُ: الإِيوان، والحَوْبة أيضًا: رِقَّةُ فؤاد الأمّ. قال<sup>(١)</sup>: لِحَوْبةِ أمِّ مـــا يَسِوغُ شَرابُهـــا والحَوْباءُ: رُوعُ القلب. قال<sup>(٢)</sup>:

ونفسٍ تجـــود بحوبائهــا والتَّحَوُّبُ: شدّة الصّياح والتضرّع. قال<sup>(٣)</sup>:

وسَرَّحَتْ عنهُ إذا تَحَـوَّبا

والحُوبُ: الإِثْمُ الكبير. وحابَ حَوْبَةً. والحَوْبَةُ: الحاجةُ. والمُحَوَّبُ: الّذي يذهبُ مالُه ثمّ يعود. وحافرٌ حَوْاًبٌ وَأُبٌ: مقعّب. والحَوْاَبُ: موضعُ بئر وذلك حيثُ نبحتِ الكلابُ على عائشةَ [مُقْبَلَها إلى البصرة] (٤).

حوت: الحُوتُ: معروفُ. والجميع: الجِيتانُ وهو السَّمَكُ. والحُوتُ: بُـرجٌ من الإثنى عشر، وهو آخرها. والحَوْتُ، والحَوَتانُ: حَوَمانُ الطائر حولَ الماءِ، وحَوَمانُ الوَحْشِيّةِ حول شيء. قال طرفة (٥):

ما كنت مجدودًا إذا غدوتُ وما رأيت مثل ما لقيتُ لطائرٍ ظلل بنا يَحُوتُ ينصب في اللَّوْح فما يفوتُ يكادُ من رهبتنا يحسوتُ

<sup>(</sup>١) الفرزدق الديوان (٨٦/١)، كما في اللسان (حوب)، وصدره: فهب لي خنيسًا واحتسب فيه منة.

<sup>(</sup>٢) الشطر بلا نسبة في التاج واللسان (حوب).

<sup>(</sup>٣) الرجز للعجاج في التهذيب (٢/٣٠٠)، اللسان (حوب)وملحق ديوانه (٢٧١/٢).

<sup>(</sup>٤) هو حديث عائشة: أخرجه أحمد (٢/٦) وغيره، أنها لما أقبلت بلغت مياه بنى عامر ليلا نبحت الكلاب، قالت: أى ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما أظننى إلا أنى راجحة، فقال بعض من كان معها، بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم، قالت: إن رسول الله عض من أيقكن صاحبة الجمل الأوبب التي تنبعها كلاب الحوأب». وسنده صحيح. انظر الصحيحة (ح ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) ديوانه (ص ١٤٩)، طبعة مكس سلغسون)، هو في التهذيب (٢٠١/٥)، واللسان (حوت).

حوث: انظر ما يأتي في (حيث).

حوج: الحوج من الحاجة. تقول: أحوجه الله، وأحوج هو، أى: احتاج. والحاجُ: جمع: حاجة، وكذلك الحوائج والحاجات. والتّحوُّج: طلب الحاجة قال العجّاج (١): إلاَّ انتظارَ الحاج مَنْ تَحَوَّجـا

والحِوَجُ: الحاجات. قال(٢):

لقد طال ما تَبَّطْتني عن صَحابتي وعن حِوَجٍ قضاؤُها من شفائيا وتقول: لقد جاءته إلينا حاجة حائجة. قال:

رُبّ حاج أدركتها بكمال

والحاج من الشُّونك: ضرب منه.

حوف: حاذ يَحُوذ حَوْدًا، أى: حاط يَحُوط حَوْطا. والحاذُ: شحرٌ عظام، الواحدة: حاذة. واسْتَحْوَذَ عليه الشيطان، واستحاذ - لغة - أى: غلب عليه. ورجلٌ أَحْوَذِيٌّ، وأَحْوَزَيٌّ، أى: نسيج وَحْدِهِ. وأَحْوَذَ ثوبه إليه: أى: ضمّه. قال لبيد (٣):

إذا اجتمعَتْ وأَحْوَذَ جانبيها وأوْرَدَها على عُوجٍ طِولِ عور: الحَوْرُ: الرُّجوعُ إلى الشّيءِ وعَنْه. والغُصّةُ إذا انحدرتْ يقال: حارت تَحُور، وأَحَارَ صاحبها. وكلُّ شيءٍ تَغَيَّر من حالٍ إلى حال، فقد حار يَحُور حَوْرًا، كقول للد(٤):

وما المرءُ إلا كالشِّهاب وضَوْئِهِ يَحُورُ رمادًا بعد إذ هو ساطيع والمُحاورةُ: مُراجَعة الكلام. حاوَرتُ فلانًا في المنطق، وأَحَرْتُ إليه جوابا. وما أحار بكلمة، والاسم: الحَوِير، تقول: سمعت حَوِيرَهما وحِوارَهما. والمَحْوَرةُ من المُحاوَرة، كالمَشْوَرة من المُشاوَرة، وهي مَفْعلة. قال الشاعر (٥):

<sup>(</sup>۱) دیوانه (۲۷/۲)، واللسان (حوج)، ویروی «إلا احتضار» مکان «إلا انتظار».

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في اللسان (حوج).

<sup>(</sup>٣) ديوانه (٨٦)، واللسان والتاج (عوج).

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ١٦٩)، واللسان (حور).

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في التهذيب (٥/٢٢٧)، واللسان (حور).

بحاجة ذى بثّ ومَحْورَةٍ لَهِ كَفَى رَجْعُها مه نَقَة الْمَتكلّمِ وفى الحديث: «نَعُوذُ باللّه من الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْر» (١). أى: النّقصان بعد الزّيادة، كقولهم: العنوق بعد النّوق، أى: بينا كنت فى كَوْرِ الزّيادة إذا أنت تَحُور راجعا إلى النقصان. ويقال: الحَوْر: ما تحت الكَوْر من العمامة، والحَوْرُ خشب: يقال لها البيضاء.

التقصان. ويقان. خور. من عن الحك الحكور من العمامة، والحور حسب. يقان لها البيطاء. والحُوارُ: الأديم المصبوغ بحمرة حَوَّرَتْهُ، وجَمْعُهُ: أحوار. قال (٢):

فظلَّ يرشح مِسْكًا فوقَه عَلَـــقٌ كَأَنَّما قُدَّ في أثوابـــه الــحورُ

وخُفُّ مُحَوَّرٌ: إذا بُطِّنَ بَوَر. والحَوَرُ: شِدَّةُ بياضِ العَيْن وشِدَّةُ سَوادِها، ولا يُقال: المرأة حَوْراء إلاّ لبيضاءَ مع حَوَرِها، والجميعُ: حُورٌ. وفي قراءة: «وحِيرٌ عِينٌ» (٢). والمحوّرُ: الحديدة التي يدور فيها لسانُ الإبزيم في طَرَف المِنْطَقة وغيرها، [والحديدة التي تدور عليها البكرة يُقال لها: المحوّرةُ] (٤). والمحوّرُ: الخَشَبةُ الّتي يُبْسَط بها العجين يُحوَّرُ به الخبزُ تَحْويرًا. والحُوراري: أَحْوَدُ الدَّقيق، يُقال: حَوَّرتُه تحويرًا، أي: بَيَّضتُه. والمرأة حَواريَّة، أي: بيضاء حضريّة، ولا تكون بدويّة. والحَواريُّونَ: الذين كانوا مع عيسي عليه السّلام ينصرونه، وكانوا قصّارين (٥)، يقال: فعل الحواريّون كذا، ونصر الحواريون كذا، فلمّا حرى على ألسنة النّاس سُمّى كل ناصر حواريًّا.

حوز: الحَوْزُ: السَّيْرُ اللَّيْنُ، والحَوْزُ: موضع يَحُوزُه الرَّحلُ يَتَخِذُ حوالَيْهِ مسنّاة. وجمعهُ: أحواز. وكل شيء ضَمَمْتَ إليك فقد حُرْتَهُ واحتزته. وحَوْزُ الرَّجُلِ: طبيعتُه من حير أو شرّ. وتحوَّز الرَّجلُ إذا لم يستقرَّ على الأرض، والاسم: التَّحَـوُّزُ، ومنه قوله تعالى: ﴿أَو متحيّرًا إلى فئه ﴾، [الأنفال: ١٦]، أي: مُتنحيًا. والأَحْوَزِيّ: السائقُ الحَسَنُ السّياقة، وفيه

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في التهذيب (٥/ ٢٣٠)، واللسان والتاج (حور).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ط)، وفي البحر المحيط (٢٠٦/٨)، سور [الواقعة: ٢٢] أن النخعي كان يقرأ: وحيرٍ عين، بقلب الواو ياء وجرهما.

<sup>(</sup>٤) من التهذيب (٥/ ٢٣٠) من نص ما نقله عن العين.

<sup>(</sup>٥) القصّار والمقصِّر: المحور للثياب. اللسان (قصر).

بعضُ النَّفارِ. قال(١):

يَحُوزُهُنّ ولَـــهُ حُــوزيُّ

والحَوْزُ: النكاحُ. قال(٢):

تقول لّما حازَها حَـوْزَ المَطـي

وفي الحديث: «فما تُحَوَّزُ عن فِراشِه»، أي: ما تنحي عنه. قال الشاعر (٣):

تَحَوَّزُ عنَّى خَشيةً أَنْ أُضيفَهِ اللهِ كما انحازَتِ الأَفْعَى مَحافةَ ضاربِ

**حوس: الحَوْسُ**: انتشار الغارة والقتل، والتّحرّك فيه. حُسْتُهُ، أي: خالطتُه ووطِئتُه. قال (٤):

#### يَحُوسُ قبيلةً ويُبيررُ أخرري

والدَّوْس مثله. والتَّحَوُّسُ: الإِقامة كأنّه يريد سَفَرًا ولا يَتَهيّأُ له لاشتغاله بالشيء بعد الشّيء. قال (°):

سِرْ قد أَنَى لَكَ أَيُّهِا المَتَحَوِّسُ فالدَّارُ قد كَادَتْ لِعَهْدِكَ تدرُسُ أَوِلِهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْسًا. قال (٦٠): والأَحْوَسُ: الجرىء الذى لا يَهولُه شيء. تقول: حاس يَحوس حَوْسًا. قال (٦٠): أُحُوسُ في الظَّلْماء بالرُّمح الخَطِل

ورجُلٌ حَوَّاسٌ عَوَّاسٌ: طَلاَّبٌ باللَّيل.

حوش: المحاش: كأنّه مِفْعل من الحَوْش، وهم قومٌ لفيفٌ أُشابة. قال النّابغة (٧٠): اجمعْ مِحاشَك يا يزيدُ فإنّدى أعددتُ يَربُوعًا لكمم وتَميما

<sup>(</sup>۱) العجاج ديوانه (۲٤/۱)، والرّواية فيه يحوذهن وأحوذيّ بالذال المعجمة. ولكنّها في التهذيب (۱) العجاج ديوانه (۱۷۷/۰)، واللسان والتاج (حوز) بالزّاي.

<sup>(</sup>٢) التَّهذيب (٥/١٧٧)، واللسان (حوز).

<sup>(</sup>٣) البيت للقطامي في ديوانه (ص ٤٨)، التهذيب (١٧٨/٥)، واللسان (حوز).

<sup>(</sup>٤) الشطر بلا نسبة في اللسان والتاج (حوس).

<sup>(</sup>٥) نُسبَ في التهذيب (١٧١/٥)، وفي اللسان (حوس) إلى المتلّمس وديوانه (ص ٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) الرّجز بلا نسبة في اللسان (حوس).

<sup>(</sup>٧) ديوانه (ص ١٠٢)، واللسان (حوش)، والتهذيب (١٩٦/٤).

وَالْحُوْشُ: بلاد الجنّ، لا يمرُّ بها أحدٌ من النّاس. ورجل حُوشيٌّ: لا يُحالطُ النّاس. وليُل حُوشيٌّ: مُظلِمٌ هائِل، وهذه سَنَةٌ محوش: يابسة. قال(١):

### وطــولُ مَحْشِ الزَّمَنِ المَحُوشِ

وحُشنا الصَّيْدَ (٢) وأحشناها: أى: أحذناها من حواليها لنصرفها إلى الحبائل التى نصبت لها. واحتوش القومُ فلانًا وتحاوَشُوه: جعلوه وسطهم. وما أَنْحاشُ من شيء، أى: ما أكثرتُ له. والتّحويش: التّحويل. وحاشى (٢): كلمةُ استثناء، وربّما ضمّ إليها لام الصّفة. قال اللّه تعالى: ﴿قُلْنَ حاشَ للّه ﴾ [يوسف: ٥١]، وقال النّابغة (٤):

وما أُحاشى من الأَقْوامِ مِنْ أَحَدِ

والحائش: جماعةُ النَّخل، لا واحد له.

**حوص: الحَوَص:** ضِيــقٌ في إحــدى العينـين دون الأخــرى. ورجــلٌ أحــوصُ، وامــرأة حَوْصاءُ.

**حوض: الحَوْضُ:** معروف، والجميع: الحياضُ والأَحْواضُ. والفعل: التَّحْويض. واستَحْوَضَ الماء: أي: اتَّخذْته.

حَوْضي - مقصور -: اسم موضع.

حوط: حاط يَحُوطُ حَوْطًا وحِياطةً. والحمارُ يَحُوطُ عانتَهُ: يَحْمَعُها، والاسم: الحِيطة. يقال: حاطَهُ حِيطةً إذا تعاهده. واحتاطت الخيلُ بفلان وأحاطت به، أى: أحدقت. وكلُّ من أحْرَزَ شيئًا كلَّه وبلغ عِلْمُه أقصاه فقد أحاط به [يقال: هذا أمرٌ ما أحطْتُ به علما] (٥). وسُمّى الحائِطُ لأنّه يَحُوط ما فيه. وتقول: حَوَّطتُ حائِطًا. والحواط: حظيرة (٢) تُتَّخذ للطّعام، والشّيء يُقلّع عنه سريعًا. قال (٧):

<sup>(</sup>١) رؤبة - ديوانه (٧٧).

<sup>(</sup>٢) في (ط): اليَّدَ، والتصويب من اللسان (حوش).

<sup>(</sup>٣) ولو كانت حرفية فتكتب (حاشا).

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ١٢)، وصدر البيت فيه: «ولا أرَى فاعلاً في النّاس يُشبهه»، ويروى «ولا أحاشي» مكان «وما أحاشي».

<sup>(</sup>٥) من التّهذيب (١٨٤/٥) مما نقله نصاعن العين.

<sup>(</sup>٦) في (ط): حضيرة بالضاد والتصويب من اللسان (حوط).

<sup>(</sup>٧) الرجز بلا نسبة في التّهذيب (٥/١٨٤)، واللسان (حوط).

إنّا وحدنا عُــرُس الحَنَّاط مذمومةً لئيمة الجــرواط ويُروى: لئيمة الحُوّاطُ: هم الّذين يحوطونها يمنعون من ذلك. وجماعةُ الحائط: حيطانٌ.

حوف: الحَوْفُ: القَرْية في بعض اللغات، والجميع: أحواف. والحَوْفُ بلغة أهل الجَوْف (١) وأهل الشَّحْر كالهودج وليس به، تركَب به المرأة البعير. والحافان: عِرقان أخضران من تحت اللسان، والواحدُ: حاف خفيف. وناحية كل شيء حافّتُهُ، وتصغيرها: حُوَيفٌ .

حوق: الحَوْقُ والحُوقُ لغتان: ما استدار بالكَمَرة. يقال: فَيْشَلَةٌ حَوْقاءُ.

**حوك: الحُوكةُ**: بقلة. والشاعر يَحوكُ الشِّعْر حوكًا، والحائك يحيك حيكًا. ويجمع حاكة وحَوَكة. والحِياكة: حرفته.

حول: والحَوْل: سَنةٌ بأَسْرِها. تقول: حال الحَوْل، وهو يَحُول حَوْلاً وحؤولا، وأحال الشّيء إذا أتى عليه حول كامل. ودارٌ مُحِيلةٌ: غاب عنها أهلُها منذ حول، وكذاك إذا أتت عليها أحوال، ولغة أخرى: أَحْوَلَت اللهّار. وأَحْوَل الصّبِيُّ إذا تمَّ له حَوْل، فهو مُحْوِل. والحَوْل: الحِيلة. تقول: ما أَحْوَلَ فلانًا، وإنّه لذو حِيلةٍ، والمُحَالةُ: الحِيلة نفسها. ويقولون في موضع لا بدَّ: لا مَحَالَة، وقد يُنوَّن في الشّعر اضطرارًا. والاحتيالُ والمُحاوَلةُ: مطالبتك الأمر بالحِيل، وكلّ من رامَ أمرًا فقد حاول. قال (٢):

ألا تَسألانِ المرءَ ماذا يُحـــاولُ أَنَحْبٌ فَيُقْضِّى أَم ضَلالٌ وباطــِلُ ورجُلٌ حُوَّل: ذو حِيَل. قال (٣):

وما غرّهم لا بارَكَ الله فيه م به وهو فيه حُوَّلُ السرَّاى قُلَّبُ وامرأة حُوَّلَة وقُلَّبة. ورجلٌ مِحْوالٌ: كثير مُحالِ الكلام، والمحال من الكلام: ما حُوِّل عن وجهه. وكلامٌ مُسْتَحيلٌ: محالٌ. وأرضٌ مُسْتَحَالَةٌ: تُركَتْ حَوْلاً أَو أَحْوالاً عن الزّراعة. وقوس مُسْتَحالةٌ: في سِيئتِها اعوجاجٌ. ورجُلٌ مُسْتَحَالَةٌ. إذا كان طَرَفا السّاقين

<sup>(</sup>١) كذا في (ط) بالجيم المعجمة، وفي اللسان (حوف): أهل الحوف، بالحاء والصواب ما في (ط) إذ الجوف موضع باليمن وقيل: اليمامة، والشحر: ساحل اليمن. انظر اللسان (حوف)، شحر.

<sup>(</sup>٢) لبيد - ديوانه (ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) اللسان (حول)، غير منسوب أيضًا.

منها مُعْوَجَّين. وكلّ شيء استحال عن الاستواء إلى العِوَج، يقال له: مُستحيل. والحَوْلُ اسم يجمع الحَوَالَيْن، تقول: حوالَى الدّار كأنها في الأصل: حوالَيْن، كقولك جانبْين، فأسقطتِ النّونُ، وأضيقتْ، كقولك: ذو مال، وأولو مال. والحِوالُ: المُحاوَلةُ. حاولتُه حِوالاً ومُحاوَلةً. والحِوالُ: كلّ شيء حال بين اثنين، يقال: هذا حِوَالُ بَيْنِهِما، أي: حائل بينهما. فالحاجز والحجاز والحِول يجرى مَحْرَى التّحويل. وحال الشيءُ يحول حؤولاً في معنيين، يكون تغييرًا، ويكونُ تحويلاً. والحائل: المُتغيّر اللّوْن، رمادٌ حائِل، ونبات حائِلٌ. وحوّلتُ كسائي إذا جعلت فيه شيئًا ثم حملته على ظهرى، والاسم: الحالُ. والحائل: كلّ شيء يتحركُ من مكانِه، أو يتحوّل من مَوْضع إلى مَوْضِع، ومن حالِ إلى حالِ. قال (۱):

رمقتُ بعَيْنى كلَّ شَبْحٍ وحائلٍ لأَنطُرَ قبلَ اللَّيْلِ كيفَ يحولُ وناقةٌ حائل: التي لم تحمل سنةً أو أكثر، حالت تحول حيالاً وحُؤُولاً، والجميع: الجِيالُ والحُولُ، وقالوا للجميع: حولل (٢). قال:

ورادًا وحُـولا وحُـولا ورادًا وحُـولا ورادًا وحُـولا ورادًا وحُـولا ورادًا وحُـولا ورادًا وحُـولا والحَولاتُ : إحالتك غربمًا، وتحـول ماء والحَولاتُ : الحدائد بخُشُبِها يُداسُ بها الكُدْسُ (٢). والحَوالَةُ : إحالتك غربمًا، وتحـول ماء من نَهْر إلى نَهْر. والحَولُ: إقبالُ الحَدَقَةِ على الأنف. حَولَت تَحْولَ. وإذا كان الحول يَحْدُثُ ويَذْهَبُ قيل: احْولَت عينه احولالاً، واحْوالت احويلالاً. ولغة تميم: حالت عينه تحالُ حولاً عولاً عينه وحالات الدهر وأحواله: صروفه. والحال: الوقت الذي أنت فيه. والحال: التراب اللين الذي يُقالُ له: السَّهْلة. والحولاء من المرأة. قال (٤):

على حُولاء يَطْفُو السُّخْدُ<sup>(°)</sup> فيها فَراها الشَّيذُمانُ<sup>(۱)</sup> عن الجنسين ويروى: الشَّيمذان. واحْتَولَه القوم: احتوشوا حَوالَيْه. والمَحَالَةُ: مَنْجَنُونٌ يُستَقَى عليه.

<sup>(</sup>١) اللسان (حول) وفيه صدر البيت فقط، غير ومعزو أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في (ط): حولك، والمثبت من اللسان (حول). وتجمع على حول وحوائل أيضا.

<sup>(</sup>٣) (ط): في النسخ: الكدوس. قلت: والمثبت من اللسان (حيل).

<sup>(</sup>٤) اللسان (حول) غير منسوب أيضًا.

<sup>(</sup>٥) السخد: ماء أصفر تُحين يخرج مع الولد، وقيل هوماء يخرج مع المشيمة، اللسان (سخد).

<sup>(</sup>٦) في اللسان: (شذم): يقال للناقة الفتية السريعة: شملة وشملال وشيذمانة، والشيذمان بضم الذال، والشيمذان من أسماء الذئب.

والجميع مَحاوِلُ. والمُحَالَةُ والمُحَالُ: واسط الظَّهْر. يُقال: هو مَفْعَلْ، ويُقال: مَفالٌ، والميم أصليّة.

حوم: الحَوْم: القطيع الضَّخْمُ من الإبل. قال رؤبة (١):

ونَعَمًا حَوْمًا بها مُؤَبَّل

والحَوْمةُ: أكثرُ مَوْضِع في البحْرِ ماء وأَغْمَرُه، وكذلك في الحَوْض.

وحَوْمَةُ المَوْتِ: شِيدُّتُهُ وعَلَزُهُ.

والحَوَمان: دومان الطَّيْر وطَيَرانُـهُ يَـدومُ ويَحـومُ حـول كـل شيء. والحَوَمـان: نبـاتُ بالبادية.

والحَوَائمُ: الإبلُ العطاش حدًّا. وكلُّ عطشان حائم.

وهامةٌ حائمةٌ، أي: عَطِشَ دِماغُها.

حوْ<sup>(٢)</sup>: وحوْ: زجر للمعز دون الضأن. حوحيت به حوحاة.

حوا (حوى): حَوَى فلان مالاً حَيًّا وحَوَايةً، أى: جمعه وأحرزه، واحتوى عليه، كَحَوِى الحيَّة، والحَوِيِّةُ: مركب يُهَيَّأُ للمرأة. والحَوِيُّ: استدارة كل شيء، كحوى الحيّة، وكحوى بعض النَّحوم إذا رأيتها على نسق واحدٍ مستديرة، والحويّة والحاوية والجميع الحَوايا: الأمعاء. قال على عليه السّلام (٢٠):

أقتلُه ولا أرى مُعاوية الأخْزَرَ العَيْنِ العظِيمَ الحاوية، وقال (٤):

فهن من واطِئٍ تُثنَى (٥) حَوِيَّتــه وناشجٍ وعواصى الجَوْفِ تَنْشَخِبُ والحِماعة: والحِماعة: والحِماعة: أَخْبِيةٌ تَدَانَى بعضُها من بعضٍ. تقول: هُمْ أَهْلُ حِواءٍ واحد، والجماعة: أَخْوية.

<sup>(</sup>۱) ديوانه (ص ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) أثبتت هذه المادة في المطبوع بتشديد الواو، وما أثبتناه من اللسان.

<sup>(</sup>٣) اللسان (حوا) والرواية فيه: (أضربهم) مكان (أقتلهم)، الجاحظ مكان (الأحزر).

<sup>(</sup>٤) ذو الرّمة - (ديوانه ١١٣/١).

<sup>(</sup>٥) في (ط): تُنْيِي، والمثبت من اللسان (عصا).

والحوّاء: نَبْتُ معروف، الواحدة: حُوَّأة.

والحُوَّةُ في الشفاه: شبه اللَّمي واللَّمَس. قال ذو الرَّمة (١):

لمياءُ في شفتيها حُـوَّةٌ لَعَـسَ وفي اللَّثات وفي أنيابها شَنَـبُ حوت، حَيْث، الثاء مضمومة وهـو أداة للرِّفع يرفع الاسم بعده، ولغةٌ أخرى: حوث رواية عن العرب لبني تميم. قال (٢):

ولكن قذاها واحد لا تريده أتتنا بها الغيطان من حوث لا ندرى

حيد: الحَيْدُ: ما شخص من الرَّأْس والجَبَل واعْوَجَّ. وكل ما اشتد اعوجاجه من ضِلَع أو عظم فهو: حَيْدٌ، وجمعُهُ: حُيُودٌ. والرَّجلُ يَحِيدُ عن الشيء حيدًا وحَيَدانًا وحَيْدُودةً [إذا صدّ عنه خوفًا وأنفة] (٦)، ومالك عنه مَحِيدٌ، قال الشاعر (٤):

يَحِيدُ حذارَ الموتِ عن كلّ روعة فلا بدّ من موتٍ إذا كان أو قَـتْلِ عين كلّ روعة فكرًا، وذلك إذا نظرت إلى الشيءِ فَغَشِيَ عَلَى وهو حَيْرانُ تائه، والجميع: حَيَارَى، وامرأة حَيْرَى. قال (٥):

حَيْرِانَ لا يُبْرِئُه مِنِ الحَيَرِ،

والطّريق المُسْتَحير الّذي يأخذ في عُرْضِ مفازةٍ لا يُدْرَى أين مَنْفَذُه؟ قال(٦):

ضاحى الأخاديد ومُسْتَحـــيرِهِ فى لاحبٍ يركبنَ ضيفى نيــره والحائر: حوض يُسيَّبُ إليه مسيلُ الماء فى الأمصار يُسمَّى هذا الاسم بالماء، وبالبصرة: حائر الحُجَّاج، معروف يابسُّ لا ماء فيه، وأكثر الناس يُسمّونه: الحيْر، كما

<sup>(1) (</sup>cyelia 1/77).

<sup>(</sup>٢) ثاني بيتين للأخطل (الديوان ص٣٦١) وهما:

وليس القذى بالعود يسقط فى الإنا ولا بذُبابٍ نزعه أيسر الأمسر ولكن شخصاً لا نُسزَر بفربة رمتنا به الغيطان من حيث لا نسدرى (٣) زيادة من التهذيب ١٨٩/٥ من نصّ منقول عن العين.

 <sup>(</sup>٣) زيادة من التهديب ١٨٩/٥ من نص منقول عن العين.
 (٤) اللسان (حيد) غير منسوب أيضًا.

<sup>(</sup>٥) العجاج - ديوانه (٦٧)، وهو في المحكم (٣٣٤/٣).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٢٣١/٥)، واللسان (حير) غير منسوب أيضًا.

يقال لعائشة: عيشة يستحسنون التخفيف وطرح الألف. قال العجاج<sup>(١)</sup>:
سَقاهُ ريـــــــًا حائـــــــرُّ رَوِيُّ

وإنّما سُمّى حائرًا؛ لأنّ الماء يتحيّر فيه يرجع أقصاه إلى أدناه. واستحار الرّجل بمكانه إذا نزله أيّاما. والحِيرة بجنب الكوفة، والنّسبة إليها: حارى كقولهم فى النسبة إلى تَمْر: تَمْرى، فأراد أن يقول: حَيْرى فسكّن الياء فصارت ألفا. والحارة: كمل مَحَلَّة دنت من منازلهم، فهم أهل حارة. قال أبو عمرو: أنشدتنى امرأةٌ من حمير وهى تُرقّص ابنًا لها:

يا ربّنا مــن ســــرّه أَنْ يَكْبَرا فَهَبْ لــه أَهلاً ومـــــالا حيرًا والحِيرُ: الكثير من الأهل والمال. والمحارة: الصَّدَفْ.

حيز: حَيِّزُ الدار: ما انضم إليها من المرافِق والمنافِع. وكل ناحيةٍ حَيِّزٌ على حِدَةٍ، بتشديدِ الياء. وجمعُه: أَحْيازٌ، وكان قياسهُ أن يكون أحوازًا، كميّتٍ وأموات، ولكنّهم فرّقوا بينهما كراهة الالتباس. والتّحيّز في الحَرْب: أن ينضمَّ قومٌ إلى قومٍ. وانحازوا: تركوا مَرْكَزَهُم ومعركة قتالِهم، ومالوا إلى مَوضع آخر.

حيزب: الحَيْزَبونُ: العجوز الكبيرة.

حيس: الحيسُ: حلْطُ الأَقِط بالتَّمر، يُعْجَنُ كالخميرة. حِسْتُه حَيْسًا، وحَيَّسْتُه تَحْيِيسًا. ويقال للرِّجل إذا أَحْدَقَتْ به الإماءُ: مَحْيوس، وذلك أنّه يُشَبَّهُ بالحيس. قال<sup>(٢)</sup>:

حيص: الحَيْصُ: الحَيْدُ عن الشّيء، والمَحيص: المَحيد. يقال: هو يحيص عنّى، أى: يحيد وهو يُحاصني، ومالك من هذا الأمر مَحيص، أي: مَحيد. قال<sup>(٣)</sup>:

حاصوا بها عن قصدهم متحاصا

أى: مَحادا. وحَيْصَ بَيْصَ: يُنصبان، يُتكلَّم به عند اختلاط الأمر تقول: لا تزال تأتينا بَعْيْصَ بَيْصَ.

«وإذا تكون كريهـــة أُدْعَى لهـــا»

وفي المحكم: وإذا تكون عظيمة أدعى لها. •

(٣) العجاج - ديوانه (٣٤٤).

دیوانه (۱) دیوانه (۱).

<sup>(</sup>٢) البيت في التّهذيب (٥/١٧٢)، غير منسوب أيضًا. ونسبه اللسان (حيس) إلى هني بن أحمر الكتاني وقيل لزرافة الباهلي وصدر البيت:

قال الشاعر:

قد كنتُ قبلَ اليومِ في راحيةٍ واليوم قد أصبحت في حَيْص بَيْص أي: في ضيق، وأصل الحيص: الضّيق.

حيض: الحينضُ: معروفٌ، والمَرَّةُ الواحدةُ: الحَيْضَةُ، والاسم: الحِيضَةُ، وجمعها: الحِيضُ. والحيضاتُ: جماعة، والفعل: حاضَت المرأة تَحِيضُ حَيْضًا ومَحيضًا، فالمَحيضُ يكونُ اسمًا ومصدرًا (١)، والنساء: حُيَّض. الواحدة: حائض، والمُسْتَحاضة: الّتي غلب عليها الدم فلا يرقأ.

حيف: الحَيْفُ: المَيْلُ في الحُكْم. حاف يجِيفُ حَيْفًا.

حيق: الحيق: ما حاق بالإنسان من مُنكَر أو سُوءٍ يعمله فينزل به ذلك. تقول: أحساق الله به مكره.

حيك: الحَيْك: النَّسجُ، والحيك: أخذُ القول في القلب. يقال: ما يَحيك كلامي في فلان. ولا يَحيك الفأس في هذه الشَّجرة. والحَيَكان: مِشْية يحرك فيها الماشي أُلْيَتَيْه. رجلٌ حيّاكُ وامرأة حيّاكة. وهو يتحيّك في مِشْيَته.

حين: الحَيْنُ: الهلاكُ. حان يَحينُ حَيْنًا، وكلّ شيء لم يُوفَّق للرشاد فقد حان حينًا. والحائنةُ: النّازلة ذات الحَيْن، والجميعُ: الحوائنُ. قال النّابغة (٢٠):

بِتَبْلِ غير مُطَّلَبٍ لَدَيْهِ اللَّهِ وَلَكُنَّ الْحُوائِنَ قَدِ تُحِينُ

وحيّنهُ اللَّهُ فَتحَيَّنَ. والحِينُ: وقت من الزّمان. تقول: حان أن يكون ذلك يحينُ حَيْنُونَةً. وحيّنتُ الشيء: جعلتُ له حينا. والتّحيينُ: أن تحلب النّاقةَ في اليوم مرّةً واحدةً. تقول: حيّنها، إذا جعل لها ذلك الوقت، وهي مُحيَّنة قال (٣):

إذا أُفِنَتُ أُرُوى عيالَكَ أَفْنُهِ وإنْ حُيِّنَتْ أَرْبَى على الوطْبِ حَيْنُها وحينئةٍ: تبعيد لقولك الآن فإذا باعدوا بين الوقت باعدوا بإذٍ فقالوا: حينئِذٍ، خفَّفوا

<sup>(</sup>١) (ط): من التهذيب في روايته عن العين (٥/٥) في النّسخ: وفعلا.

<sup>(</sup>٢) ديوانه (ص ٢٥٦)، والرّواية في (إليها) مكان (لديها).

<sup>(</sup>٣) نسبه التّهذيب (٥/٥٥)، واللّسان (حين) إلى المخبّل يصف إبلا. والبيت في المحكم (٣٤٣/٣).

الهمزة فأبدلوها ياءً فكتبوا حينيذٍ. والحِينُ: يومُ القيامة.

حيهل: قال الخليل بن أحمد، رضى الله عنه: الهاء والحاء لاتأتلفان فى كلمة واحدة أصليّة الحروف، لقُرب مُحْرجَيْهما فى الحَلْق، ولكنَّهما يجتمعان من كلمتين، لكُلِّ واحدة منهما معنىً على حِدَة، كقَول لبيد:

يَتَمارَى في الذي قلتُ له ولقد يَسمَعُ قَول حَيَّهَ لَ<sup>(۱)</sup> وقال آخر:

#### هَيْ هِ اؤهُ وحَيْهِ لَهُ فَ

حَى كلمة على حِدة ومعناها هَلُمَّ، وهل حِثِّيثَى، فجَعَلَها كلمةً واحدة. وفى الحديث: «إذا ذُكِرَ الصالحونَ فَحَيَّهَلا بعُمَرَ» تخرج أى: فَأْتِ بذكر عُمَرَ. قال اللَّيْث: قُلت للخليل: ما مِثْلُ هذا فى الكلام: أن يُحْمَعَ بين كلمتين فتصير منهما كلمة واحدة؟ قال: قول العرب عَبْد شَمْس وعَبْد قَيْس فيقولون: تَعَبْشَمَ الرجل وتَعَبْقَسَ وعَبْشَمِي وعَبْقَسي.

حيا (حيو): والحيوة كتبت بالواو لِيُعْلَم أن الواو بعد الياء، ويقال: بل كُتِبَتْ على لغة من يُفَخِّم الألف التي مَرْجِعُها إلى الواو نحو: الصلوة والزّكوة. ويقال: حَيِي يَحْيا فهو حَيّ، ويقال للجميع: حَيُّوا. ولُغة أُخرَى: حيّ يَحَيُّ، والجميع: حَيُوا خفيفة مثل: بَقُوا. والحَيوانُ: كلّ ذي روح. الواحدُ والجميعُ فيه سواء. والحَيوانُ: ماءٌ في الجنّة لا يصيب شيئًا إلاّ حيَّ بإذن الله. والحيّة اشتقاقها من الحياة، ويقال: هي في أصلِ البناء: حَيْوة. ولكنّ الياء والواو إذا التقتا وسُكنت الأُولَى منهما جعلتا ياء شديدة ومن قال لصاحب الحيّات: حاى فهو وفاعل، من هذا البناء. صارت الواو كسرة كواو الغازى. ومن قال: حوّاء: على فَعَّال فإنّه يقول: اشتقاق الحيّة من حَوَيْتُ؛ لأنّها تتحوّى في التوائها وكذلك تقول العرب (٢). والحَيًا مقصور: حَيَا الرّبيع، وهو ما تحيا به الأرض من الغيث. قال:

#### وغيث حَيًا تحيا به الأرض واسع

وأرْض مَحْواة": كثيرةُ الحيّات، احتمعوا على ذلك. والحياء، ممدود: من الاستحياء.

<sup>(</sup>١) البيت الشاهد في ديوان لبيد (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) هذا من أصول الصرف التي أودعها الخليل هذا الكتاب مما نبهنا على أمثاله مرارًا.

ورجل حَييٌّ بوزن فعيل، وامرأة حييّة بوزن فعيلة. قالت ليلي<sup>(١)</sup>:

وأحَيى حياءً من فتاة حييً وأشجع من ليثٍ بُخَفّانَ خيادِر والمحاياة: تحيّة القوم بعضهم بعضًا. والحيُّ: والمحاياة: الغذاء للصبيّ بما به حياته. والمحاياة: تحيّة القوم بعضهم بعضًا. والحيُّا: الوحدُ. وقول الواحدُ من أحياء العرب. وحَيَا الشاة: مقصور وممدود لغتان. والمُحيّا: الوحدُ. وقول العرب: حيّاك اللّهُ: يعنى: الاستقبال بالمُحيَّا، ويحتمل أن يكون اشتقاقه من الحياة. وتقول: حيّاك الله وبيّاك، أي: أفرحك وأضحكك، ويقال: بيّاك تَقْوِيةٌ لحيّاك. وقول المصلّى في التَّشَهُد: التّحيات لله، معناه: البقاءُ لله، ويقال: الملكُ لله.

حيى (حي): حيّ مُثقَّلة: يندب بها، ويُنْعَى (٢) بها. يقال: حيّ على الفِداء، حيّ على الخَيْر، ولم يُشْتَقَّ منه فِعْل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الشعر والشّعراء (ص ٢٧٤)، والرواية فيه: فتى هو أحيا من فتاة.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب (٥/٢٨٢) فيما نقله عن العين: ويُدعى بها.

#### باب الخاء

خبأ: انظر مادة (حبا).

خب: الخببُ: ضَرْبٌ من العَدْوِ، تقول: جاءوا مُخِيِّينَ تَحُبُّ بهم دوابُّهم. قال: يَحُبُّ بهى الكُميْتُ قليلَ وَفْرِ أُفَكِّرُ فَى الأُمسورِ وأَسْتَعين يَحُبُّ بهى الكُميْتُ قليلَ وَفْرِ أُفَكِّرُ فَى الأُمسورِ وأَسْتَعينُ إِفسادُ والحِبِّ : الجَرْبَزَةُ، والنَّعْتُ: حَبُّ وحَبَّةٌ، والفِعْل: حَبَّ يَحَبُّ حِبًّا. والتَّحْبيبُ: إفسادُ الرِّجلِ عَبْدَ رَجلٍ أو أَمَتَهُ. والحِبُّ: هَيْجُ البَحْر، يُقال: أصابَهُمُ الحِبُّ إِذَا اضطربت أمواجُ البَحْر، والتوتِ الرِّياح في وقتٍ معلوم، ومن (١) يكون في البحر يَلْجأ إلى الشَّط، ويلقى الأَحْر، يقال: حَبَّ بِهِمُ البَحْرُ يَحِبُّ. والحُبَّةُ: من المراعى. قال الرَّاعى (٢):

حتى ينالَ خُبَّةً من الخُبَب

والحُبَّةُ: مكان يَسْتَنْقِعُ فيهِ الماءُ، فَتَنْبُتُ حولَهُ البُقُول. والخِبَّةُ - وجمعُها: حِبّاتٌ -: شِبْهُ الطَّيَّة من الثَّوْب، مُسْتَطيلةٌ كأنَها طُرَّة، وبها يُشَبَّهُ طرائقُ الرَّمْل. وهي الخَبيه أيضًا. وحبّ النَّباتُ والسَّفَى، أي: ارتفع وطال. والمخبَةُ والخَبيةُ: بطنُ الوادي. والخَبْحابُ: رحاوةُ الشَّيء المُضْطرب. وتَحَبْحَبَ لحمُه إذا اضطرب.

خبت: الخَبْتُ: ما اتَّسَعَ من بُطُون الأرض، وجمعُه خُبُوت. والمُخبِتُ: الخاشِعُ الْمَتَضَرِّع، يُخبِتُ إلى الله ويُخبِتُ قلبُه لله. والخبيتُ من الأشياء: الحقير الرَّدىء. قال (٣):

يَنْفَعُ الطِّيبُ القليل من السرِّزْ قِ ولا ينفَعُ الكثيرُ الخَبيتُ (١)
وهو الخبيث بالثّاء أيضًا.

خبث: خَبُثَ الشيءُ حَباثةً وخُبْنًا فهو حَبيثٌ. وأَخْبَثُ فهو مُخْبِثُ: صارَ ذا خُبْثٍ وشَرِّ. والخابث: الرَّدىء. وأخْبَثُ القولَ ونحوَه. والخَبيثُ: نَعْتُ كُلِّ شَيْءٍ فاسِد، حَبيث

<sup>(</sup>١) «من» موصولة بمعنى «الذي».

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٢/٧)، واللسان (حبب).

<sup>(</sup>٣) كذا في اللسان، في التهذيب (٣١١/٧): الحقير الردِ (كذا).

<sup>(</sup>٤) في التهذيب (٣١١/٧)، وفي المحكم (٥/٥٥)، برواية العين ونسبه لليهودي الخيبريّ.

الطَّعْم، وخبيث اللَّوْن. والخِبْنَةُ: الزِّنْيةُ من الفُجُور، ويقال: هذا وَلَـدُ الخِبْشةِ ووَلَـدُ لِخِبْشةٍ. وحَبَثُ الحِبْشةِ ووَلَـدُ لِخِبْشةٍ. وحَبَثُ الحديد وغيرِه: مما يُنذابُ بالنّار، وهو ما يبْقَى من رَداءته إذا أتحلص حيّدُه. ويقولون للرجل: يا حُبَثُ، وللمرأة: يا حَباثِ. وهو من أخابث الناس، واحدها: أخبَث. ويقولون للرجل والمرأة: يا مَخْبَثانُ، وهو من الخُبْث والأحابث والخبائث والتَّخبُث. ويقال: به الأَخْبَثانِ وهما البَحَرُ والسَّهَر.

خبج: الخَباجاءُ: الفَحْلُ الكَثيرُ الضِّراب. والخَبْجُ: لونٌ من الضَّرْب بسَيْفٍ أو عصًا، لَيْس بشديدٍ. ويُقالُ: للضُّراط الشَّديد: خَبْجٌ لصوته.

خبر: أَخْبَرْتُه وخَبَرْتُه، والخَبَرُ: النَّبَأَ، ويجْمَعُ على أحبار. والخبيرُ: العالِمُ بالأمر. والخُبرُ: مَخْبَرةُ الإنسان إذا خبرَ، أى: جُرِّبَ فَبَدتُ أخباره، أى: أخلاقه. والخبرة: الاحتبار، تقول: أنتَ أَبْطَنُ به خِبْرةً، وأطولُ به عِشْرةً. والخابرُ: المُخْتَبرُ المُحَرِّبُ، والخُبرُ: عِلْمُك بالشيء، تقولُ: [ليسَ لى به خُبْرً] (١). والخَبارُ: أرضٌ رحْوةٌ يَتَتَعْتَعُ فيها الدَّوابُّ. قال:

يُتَعْتِعُ بِالْخَبِارِ إِذَا عَالَمَ وَيَعْتُرُ فَى الطَّرِيقِ الْمُستَقيمِ (٢)

والخَبْرُ والمُخابَرة: أَنْ تَزْرَعَ على النَّصفِ أَو الثُّلُثِ ونحوه. والأكَّار: الخبيرُ، والمُخابرة: المؤاكرَةُ. والخَبْراءُ: شَحَرٌ في بَطْن رَوْضةٍ يَبْقَى المَاءُ فيها إلى القَيْظ، وفيها يَنْبُتُ الخَبْرُ وهو شَحَر السِّدْر والأراكِ، وحَوالَيْها عُشْبٌ كثيرٌ. ويقال: الخَبِرَة أيضًا، والجميعُ: خبر، وخَبْرُ الخَبرةِ: شَحَرها. قال:

فجادَتْكَ أنواء الربيع وهَلَكت عليك رِياضٌ من سَلامٍ ومن خَبْرِ<sup>(٣)</sup> والحَبْرِ من مَناقع الماء: ما خَبرَ المَسيلُ في الرُّءوس، فيخُوض الناسُ فيه.

خبرنج: الخَبَرْنَجُ: الناعِمُ.

خبز: الخَبْزُ: الضَرْبُ باليد، والخَبْزُ: السَّوْقُ الشَّديد. قال(١):

لا تَحْبزا خَبْزًا ونُسَّا نَسَّا

النَّسُّ: السَّوْق اللطيف، ومن رُوك: «بَسًّا»، فقد غلط (٥)؛ لأنّ البّسَّ من البّسيس، وهو

<sup>(</sup>١) كذا في التهذيب، وهو مما أخذه الأزهري من صاحب العين.

<sup>(</sup>٢) البيت في التهذيب واللسان.

<sup>(</sup>٣) بلا نسبة في اللسان (خبر).

<sup>(</sup>٤) الرجز في اللسان (خبز، بسس)، وفي المحكم (٥/٦) برواية العين.

دَقيقٌ يُلَتُ بِالسَّمْنِ أَوِ الزَّيت ثَم يُسْنَفُ. والخُبْزة: اسم لِما يُعالَج في اللَّه وهي الطَّلْمة، يقال: أكلتُ خُبْزَ مَلَّةٍ؛ لأنّ الملّة الحُبْزُ نفسه والرَّماد. واخْتَبَزَ فلانْ إذا عالج دقيقًا فَعَجَنَهُ ثمَّ حبزه. والخِبازةُ صَنعتُه. والخَبيزُ: الخُبْزُ المحبوز من أيّ حبِّ كان. يقال: عندهم طَبيخٌ وخَبيز، أي: مَرَق مطبوخ وخُبْزٌ مَحبوزٌ.

خبس: أَسَدٌ خابِسٌ وحبّاسٌ وحَبُوسٌ وحُنابسٌ، وحَبْسُهُ: أَحْذُه بكَفّهِ. والخُباسةُ: ما يُحبس، أَى يؤحذ. قال:

خُباساتُ الفوارسِ كَلَّ يومٍ يوارى شَمْسَهُ رَهَعِ الغُبارِ والخُباسةُ: الغُنيمةُ. قال أبو زُبَيْد (۱):

ولكنَّى ضُبارِمَ ـــ تُ حَمُــوحٌ على الأَقْرانِ مُحْتَـرِةٌ خَبُـوسُ

خبش: خُباشاتُ العَيْش: ما يُتَناوَلُ من طَعامِ ونحوه، تقول: يُحَبَّشُ من هاهنا وهاهنا.

خبص: الخَبْصُ: فِعْلُكَ الخَبيص. والمِحْبَصةُ: ما يقلَّب به الخَبيصُ في الطِّنْجير. خَبَصَ يَحْبِصُ خَبْصُ، وحَبَّص يُحَبِّص تَحْبيصًا، فهو خَبيصٌ مَحْبوصٌ مُحَبَّصٌ. ورجَلُ حَبْصُ، إذا كَانَ يُحِبُّ الخبيص.

خبط: الخَبْطُ: خَبْطُ وَرَقَ العِضاهِ، وهو أن تضربَ بالعَصاحتى يَتَناثَر ثم تُعْلفه الإبل، وحَبُطْتُ له حَبْطًا. والخَبَطُ: الهَشُ، وهو اسم مثل النَّفضُ والنَّسلُ، وهو ما حَبَطْته، أى كَسرْتَه. والخِبْطةُ: شيء من ماء ولبن قليل، والرَّفْضُ مثلهُ. وحَبْطةٌ من مَسِّ، والشَّيْطان يُخْبط الإنسانَ إذا مَسَّه بأذًى وأَجَنَّه وحَبَّله. والخَبْط: شِدَّة الوَطْء بأيدى الدَّوابِّ. وتَحَبَّطْتُ الشيء: تَوَطَّاتهُ. والحَبْطةُ كالزَّكُمة في قُبُل الشِّتاء، وقد خبَط فهو مَحبُوط. ويقال للذي فيه وعوثة في لُبْسِه وعَملهِ: يا خُباطة. والخَبيط: حَوْضٌ خَبطَتُه الإبل حتى هَدَمَتْه، وجمعُه خُبُط، ويقال: بل سُمِّي لأن طينه خُبط بالأرجل عند بنائِه. قال (٢٠):

ونُؤى كأعضادِ الخبيطِ المُهَدَّمِ

والخبيط: لَبَنّ رائب أو مَحيض، يُصَبُّ الحليب من اللَّبَن ثم تَضْربُهُ حتى يختلط. قال:

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الرواية في اللسان (بسس)، وكذلك في المقاييس (١٨١/١).

<sup>(</sup>١) اللسان (خبس).

<sup>(</sup>٢) ورد الشطر في التهذيب واللسان من غير نسبة، وقد وحدناه منسوبًا إلى ذي الرمة في الأساس (٢) ورد الشطر في التهذيب واللسان من غير نسبة،

أو قُبضةٍ من حارزٍ خَبيطِ<sup>(١)</sup> تصبُّه في العقْب ذي التخليط

والاختِباطُ: طَلَبُ المعروف، واحتَبطْتُ فلانا معروفه فخبطني. قال (٢):

وفى كلِّ حيٍّ قد خَبَطْتُ بنِعمـةٍ وحُقَّ لشأسٍ من نـداك دنـوبُ وقال لبيد:

لِيَبْكِ على النَّعْمان شَرْبٌ وقَيْنَة ومُخْتَبطاتٌ كالسَّعالى أرامِلُ<sup>(٣)</sup> ويقال: بل هو الطالب بلا وسيلةٍ ولا معرفة، والأوّل أجود. والخِباط: سِمةٌ في الفَخِذ طويلة عرْضًا وهي لبني سعد. وخَبوطٌ: يَخْبط بيَدَيْه، أي: يضرب.

خبع: الخَبْعُ: الخَبْعُ: الخَبْءُ في لغة تَميمٍ، يجعَلُون بَدَلَ الهمزة عَيْنًا. وحَبَعَ الصَّبِيُّ خُبُوعا أي: فُحِمَ من شِدَّةِ البكاء حتى انْقَطَعَ نَفَسُه.

خبعثن: الخُبَعْشِنُ من كلِّ شيء: التّارُّ البَدَن، الرّيّانُ المَفَاصِلِ، وتقول: اخبَعَّتَ في مشيهِ، وهو مَشْيٌ كَمَشْي الأسد، قال يصف الفيل:

خُبُعْثِنْ مِشْيتُ له عَتَمْتُ مُ (١)

ويقالُ: أَسَدٌ خُبَعْثِنةٌ. ويقالُ: فلانٌ خُبَعثِنةٌ. ويقالُ للفيل: خُبَعْثِنٌ وبَقَرةٌ خُبَعْثِنةٌ، قال أعرابي في صفة الفيل:

خُبَعْثِ نُ في مَثْ يهِ تَثْقيلُ أَمثالُ ه بأرضِنا قليل لُ

وإنْ قلتَ: خُبَعْث على الترخيم جازَ لك. وإِنْ قيل للذَكر بالهاء كانَ صوابًا كقولكُ أَسَدٌ خُبَعْثِنَةٌ.

خبل: الخَبْل: جُنُون أو شِبْهُهُ في القَلْب، ورجلٌ مخبُولٌ: به حَبْل، وهو مُخبَّل، أي: لا فؤاد له، وقد خَبلًا والحُرْن والشَّيْطان، والحُب ُّ والدَّاءُ خَبْلًا. وقد خَبلَ خَبالًا،

<sup>(</sup>١) ورد الشطر الأول من الرجز في التهذيب واللسان غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) البيت في التهذيب غير منسوب، وقد نسب في اللسان إلى علقمة بن عبدة. والبيت في ديوانه (ص ١٨).

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان لبيد (ص ٢٥٧)، في اللسان (خبط).

<sup>(</sup>٤) اللسان (عثم) غير منسوب أيضًا.

ورجلٌ أخبَلُ. ودَهرٌ خَبِلٌ: مُلْتَوِ على أهله، لا يرَوْنَ فيه سُرورًا. والخَبْل: فسادٌ في القَوائم حتى لا يَدرى كيفَ يمشى، فهو مُتَخبِّلٌ خَبِلٌ. ومُخْتَبَل الدابَّةِ فِعْلُه، ومُخْتَبِلها: قَوائمُها، واختبالها: ألاّ تَثْبُتَ في مَواطِئِها. قال أبو النجم:

### لَّمَا رأيْتُ الدَّهِ رَجَمًّا خَبَلُهُ

وبهِ خَبالٌ، أي: مَسُّ وشَرُّ. قال الله تعالى: ﴿لا يَأْلُونَكُم خَبالاً﴾ [آل عمران: ١١٨]، أي شرَّا. وهو خَبالٌ على أهِله، أي: عَناءٌ. وطِينُ الخَبالِ: ما ذابَ من أحْسادِ أهل النّار (١). والرحل تُصيبُه السَّنَةُ فيأتى أخاه فَيسْتَحْبِلُه غَنَمًا وإبلاً يَنْتَفِعُ بها. قال:

هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا المسال يُخْبلُوا وَإِنْ يُسْأَلُوا يُعطُوا وإِنْ يَسْبِرُوا يَغْلُوا (٢) خَبنْ خَبَنْتُ النَّوْبَ إِذَا رَفَعْتُ ذُلْذُلَه فَخِطْتُه أُرفَعَ من موضعه كى يتقلَّصَ كما يُفْعَل بَثُوبِ الصَّبيِّ، والفعل خَبنَ يَخْبنُ خَبْنًا.

والخُبْنُ في المَزادة : ما بينَ الخُرَب والفَم، وهو ما دونَ المِسْمَع، والمِسْمَعُ طُرَف، وهـ و ما بينَه وبينَ الحُرَب، ولكُلِّ مِسْمَع حُبْنان. والمَخْبُونُ من أجزاء الشِّعْر: ما قُبِضَ من حروف مَشْوه مما يجوز في الزِّحاف فيلزَمُ قَبْضه كقولِك في «فاعِلُنْ» «فَعِلُنْ» في القافية، أو في النَّصف فيلزَمُ ذلك القَبْضُ، وذلك الشِّعْر مَخْبُونٌ، والحُرُءُ مَخْبُونٌ. والحُبْنةُ: اسم موضع. والحُبْنة: تُبّانُ الرحل، وهو ذُلْذُلُ ثَوْبه المرفوع، ويقال: رَفَعَ في خُبْنيْهِ شيئًا، وقد حَبُنْتُ أَحْبنُ خَبْنًا.

خبنه: وامرأة خَبَنْداة وَبَحَنْداة وخُبانِد وبُخانِد، أَى تارَّة، وإِن شَنْتَ بَحَنْدات. خبا (خبو): خَبَتِ النّارُ تَخْبُو خَبُوا، أَى: طَفِئَت، وأخْباها مُحبيها. وحَبَتِ الحَرْبُ: سَكَنَتْ.

والخَبْءُ: ما حَبَأْتَ من ذحيرةٍ ليَوم مّا. وامرأةٌ مُحَبَّأةٌ، أى: مُعْصِرٌ قبل أن تَتَزوَّجَ. والحَباءُ، مهموز ممدُود: سِمَةٌ تُحْبَأُ في مَوضِع حَفِيّ من الدابَّة، وهي لُذَيْعَةٌ بالنّارِ، والحِباءُ، مهموز على الأصل مهموز والحِباءُ من بُيُوتِ الأعراب، جَمْعُه: أحبية، بغير

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الأشربة، باب: بيان أن أكل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (٢٠٠٢)، وفيه: «وما طينة الخبال»؟ قال: «عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار».

<sup>(</sup>٢) البيت في التهذيب (٢٥/٧)، واللسان (خبل)، والمحكم (١٢٩/٥) وهو لزهير. والبيت في الديوان (ص ١١١).

همز. وتَحَبَّيتُ كِسائى تَحَبِّيًا، إذا حَعَلتُه خِباءً. والخِباء: غِشاء البُرَّةِ والشَّعيرة فى السُّنْبُلةِ. وخَبَتْ حِدَّة النار (١)، أى: سَكَنَتْ. وفى الحديث: «اطلُبُوا الرِّزْقَ فى حبايا الأرض» (٢). ختت: أَخَتَّ الرِّجلُ إذا اسْتَحْيَى. وأَخَتَّ اللهُ حَظَّهُ بمعنى: أَخَسَّهُ.

خَلْر: الْخَتْرُ: شِبهُ الغَدْر، ورجل حتّارٌ: غدّار. والخَتَرُ كالخَدَر، وهو ضَعْفٌ يأخُذُكَ من شُرْب دَواء أو سُمُّ أو سُكْر، تقول: انخَتَرَتْ يدى.

خَتْع: الْخُتُوعُ: رُكُوبُ الظُّلْمَةِ والْمُضِيُّ فيها على القَصْدِ باللَّيْلِ كما يَخْتَعُ الدَّليلُ بالقوم تَحتَ اللَّيل، قال رُؤبة:

#### أَعْيَتْ أُدِلاَّءَ الفَلاةِ الخُتَّعِا .

والخَتْعَة: النَّمِرَةُ الأُنْثى. والخَتيعَةُ: شَيء يُتَّحَذُ من الأَدَم يُغَشَّى بها الإِبْهامُ لِرَمْيِ السِّهام.

خَتْعُو: الخَيْتَعُور: ما بَقِى من السَّرابِ من آخِرِه حتّى يَتَفَرَّقَ فلا يَلْبَثُ أن يضمَحِلَّ. وخَتْعُرتُه: اضْمِحلالُه. ويقال: بَل الخَيْتَعُور دُوَيْبَّة على وَجْه المَاءِ لا تَلْبَثُ في مواضِعَ إلاَّ رَيْتُما تَطْرِف. وكلُّ شَيْء لا يدُومُ على حال ويَتَلوَّنُ فهو خَيْتَعُور. والخَيْتَعُور: الذي يَنْزل من الهواء أبيض كالخُيوط أو كَنسْج العَنْكُبُوت. والدُّنيا خَيْتَعُور، قال:

كُلُّ أُنْثَى وإنْ بــــــــــــا كَيْتَعُور لأَنَّه لا عَهْدَ له، قال: والغُول: خَيْتَعُور. والذِّئْبُ خَيْتَعُور لأَنَّه لا عَهْدَ له، قال:

ماذا يُتمُاكَ والخَيْتَعُور بدارِ المَذَّلَةِ والقَسْطَالِ ويقال: هو الداهِيَةُ هاهنا.

خَلَل: الْخَتْل: تَخادُعٌ عن غَفْلةٍ، وقد خَتَل خَتْلً.

خَتْم بَخْتَم يَخْتُم خَتْمًا، أى طَبَعَ فهو خاتِم. والخاتَمُ: ما يُوضَعُ على الطّينة، اسمٌ مثل العالَم، والخِتام: الطّين الذي يُختَم به على كتاب، ويقال: هو الخَتْم، يعنى الطين الذي يُختَم به وخِتامُ الوادى: أقصاه. ويُقرأ: ﴿خاتِمهُ مِسْكُ ﴾ [المطففون: ٢٦] (٢)، أى حِتامه،

<sup>(</sup>١) (ط): كذا في التهذيب مما نسب إلى الليث، في الأصول المخطوطة: الناقة.

<sup>(</sup>٢) ضعيف أخرجه الطبراني، والبيهقي وغيرهما، وانظر ضعيف الجامع (ح ١٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ الكسائي وحده بالألف قبل التاء. السبعة (ص ٦٧٦).

يعنى عاقبته ريحُ المِسْك، ويقال: بل أرادَ به حاتَمَه، يعنى خِتامَه المحتَّوم، ويقال: بل الحِتام والخاتم هاهنا ما حُتِم عليه. وحاتِمة السورة: آخِرُها. وحاتِمُ العَمَل وكلِّ شَيء: آخرُهُ. وخَتَمتُ زَرْعي إذا سَقَيتُه أوّل سَقْيَةٍ، فهو الخَتْم، والخِتامُ اسمٌ؛ لأنَّه إذا سُقِي فقد حُتِم بالرَّجاء، وخَتَموا على زَرْعهم خَتْمًا، أي سَقَوهُ وهو كَرابٌ بعدُ.

خَنَّ: خَتَنَ يَخِتِنُ خَتْنًا فهو مُحْتُون، والحِتانَةُ صَنْعتُه، والحِتانُ ذلك الأمر كلَّه وعلاجه، وطَعامُه: العِذارُ. والحِتان أيضًا: موضعُ القَطْع من الذَّكَر. والحَتَنُ: الصِّهْرُ، والحَتْن أيضًا، وحاتَنْتُ فُلانًا مُحاتنةً، وهو الرجل المُتزَوِّج في القوم. والأبوان أيضًا حَتَنا ذلك الزَّوْج. والرجلُ حَتَنٌ، والمرأةُ خَتَنَةٌ. والحَتَنُ: زوج فتاة القَوم، ومن كان قِبَله من رجلٍ وامرأة، كلُّهم أختانٌ لأهل المرأة. وأم الزَّوج حَماة للمرأة، وأبوه حَمُوها.

ختا (ختو): خَتَا الرجُلُ يَخْتُو خَتُوًا، أَى انكَسَر من حُزْن أَو مَرَض مُتَخَشِّعًا، ويُقالُ: أَراكَ اختَتَأْتَ من فلان فَرَقًا، أَى فَرَقْتَ منه. والمفازةُ المُخْتَتِئةُ: التي لا يُسْمَعُ فيها صَوْتٌ، ولا يُهْتَدَى فيها للسَّبيلِ. ويقال: رجلٌ مُخِت (١)، أَى مُسْتَحْي حاضعٌ. والمُخِتُ أيضًا الناقِصُ. وقال الأخطل:

### فمنْ يَكُ في أُواثِلِهِ مُحِتَاً (٢)

أى مُسْتَحْييًا.

خْتُر: خَثَرَ<sup>(٣)</sup> الشيءُ يَخْتُرُ خُتُورةً، وخُثارتُه: بَقَيَّتُه. وأَخْتَرْتُهُ وخَثَرْتُه. ويقال: حاثِر النفس، وخَثَرَت نفسُه.

خَدْمٍ: الخِثْرِمةُ: طَرَفُ الأَرْنَبةِ التي يقال لها: الرَّوْنَةُ. ويقال ذلكَ إذا غَلُظَتْ. ويقال: قَبَحَ الله خِثْرَمَةَ فلان، أي أَنْفه.

خَتْعُم: خَتْعُمّ: اسمُ جَبَل، فمن نَزلَ به فهو خَتْعَميٌّ، وهم خَتْعَمِيُّون. وخَتْعَم: اسم قبيلة، وافق اسمُها اسمَ الجَبل.

خَثْمَ: الْخُثْمَةُ في أنف الثور، وتُورٌ أَحْثُمُ وبَقَرةٌ خَثْماء.

<sup>(</sup>١) وحق هذه الكلمة أن تأتى في المضاعف الذي سمى في العين «الشائي»، وكذلك وردت في اللسان.

<sup>(</sup>٢) وعجز البيت كما في اللسان: فانكَ يا وليد بهمْ فَحورُ. وانظر الديوان (ص ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) جاء في اللسان حُثُر، بفتح الثاء وضمها وكسرها.

والخُثْمةُ: غِلَظٌ وقِصَرٌ وتَفَرْطُحٌ، قال النابغة:

وإذا لَمَسْتَ لَمَسْتَ أَخْتُمَ حَاثِمًا [مُتَحَيِّرًا بَمَكَانِهِ مِلْءَ اليَدِ] (١) يصف الرَّكَب، وقد خَثِمَ خَثَمًا. وناقة خَثْماء، وخَتَمُها: استدارة خُفِّها وانبساطه وقصر مناسِمِه، وبه شُبِّه الرَّكَب لاكتنازه. ومثله الأَخَتُ، وهو من الخَشَم إلا أَنَّه مُسْتَوٍ. وخَيْتُمَةُ وخَيْتُمَةُ من أسماء الرجال.

خَتًا (خَتْى) (٢): خَتَى البَقَرُ يَخْتَى خَثْيًا، وهو خِثْيُها، وجمعه أخْتَاءٌ.

خجاً: التَّخاجُؤ في المَشْي: التَّباطُؤ، قال:

ذَرُوا التَّخَاجُوَ وامْشُوا مِشْيةً سُجُحًا إنَّ الرجالَ ذوو عَصْبٍ وتذكير (٣) الحُجَاةُ: الرِّخُو المُضطَرِب.

ويقال: خَجَأْتُها خَجْأً في الْباضَعَةِ.

خجع: الرّبحُ الخَجُوجُ: التي تَخُجُّ في هبوبها، أي تَلتَوِي، هي التي تُصَوِّت. ولو ضوعف فقيل: خَجْحَجَتِ الرّبح لكان صوابًا. والخَجْخَجَة: الانقباض في موضع يُخْتَفَى فيه. واخْتَجَّ الجَمَلُ والنّاشطُ في سَيْرِهِ وعَدْوِهِ، إذا لم يستقم. ورجلٌ حجّاجة، أي خفيفٌ أحمق لا يعْقِل، والخَجْخاجُ من الرّجال: الذي يَهْمِرُ الكلامَ، ليس لكلامِه جهةٌ.

خجر: رجلٌ خِجَرٌ، [والجميع: خِجَرُّون] (١)، وهو الشّديدُ الأكلِ الجبـانُ الصّدّادُ عـن الحَرْب، وامرأة خِجَرَّةٌ.

خَجِف: الخَجيفُ: لغةٌ في الجَخيف، وهو الخِفَّةُ والطَّيْش والكَبْر.

خَجِل: الحَجَلُ: أَن يَفْعَلَ الإِنْسانُ فعلاً يَتَشوّرُ منه فيستحى، وقد خَجَّلْته أَنا تَحجيلاً، وأَخْجَلَهُ فِعْلُه. وخَجِلَ الجمضُ خَجَلاً: وأَخْجَلَهُ فِعْلُه. وخَجِلَ الجمضُ خَجَلاً: طال والْتَفّ. والخَجَلُ: البَطَرُ. قال النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنّكُنّ إذا جُعْتُنَ

<sup>(</sup>١) ديوانه (ص ٩٦)، والتهذيب (٣٤٣/٧)، واللسان (خثم)، والمحكم (١٠٣/٥) برواية العين.

<sup>(</sup>٢) في المحكم (١٥٤/٥) وخص أبو عبيدة به الثور وحده دون البقرة.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (خجأ) منسوبًا إلى حَسان بن ثابت، والبيت في الديوان (ص ١٧٩)، وقد ورد في الأصول المخطوطة: ذوو عقب. وفي المحكم (١٤٠/٥) ويروى الشطر الأول: دعوا التحجؤ وامشوا مشية سُحُجًا.

<sup>(</sup>٤) من التهذيب (٤٧/٧) عن العين.

دَقِعْتُنَّ، وإذا شبعتُنَّ حَجلْتُنَّ ﴾، أي أَشِرْتُنَّ وبَطِرْتُنَّ.

خجم: الخِجام: المرأةُ الواسِعةُ الفَرْج. يقولون في السّب: يابنَ الخِجام.

خدب: الخَدْبُ: ضَرْب في الرأس ونحوه. والخَدْبُ: ضَرَبٌ بالسَّيْف يقطع اللَّحمَ دون العَظْم. قال العجّاج:

خَوادِباً أَهْونُهُ لَنَّ الْأُمُّ (١)

والخَدْبُ بِالنَّابِ: شَقُّ الجِلْدِ مع اللَّحْم، قال (٢):

للهام خَدْبٌ وللأعناقِ تَطبيـقُ

أى قَطْع مُستَو، والتطبيقُ: قطعٌ يَمضى فى فِقَر العُنُق وبين كلِّ مِفْصَلَيْنِ. وأصابته خادبة، أى شحَّة شديدة. وخيْدَبُ، أى قويُّ ضخم شديد، وبعيرٌ خِدَبُ، أى قويُّ ضَخْم شديد، وشيْخ خِدَبُ، أى قويُّ.

خدج: حَدَجَتِ النَّاقَةُ فهى حادِجٌ، وأَحْدَجَتْ فهى مُحْدِجٌ، إذا أَلْقَتْ وَلَدَها وقد استبانَ خَلْفُه. والولدُ: حديجٌ، ومُحْدَجٌ، ومَحْدوج، وأَحْدَجَتِ الزَّنْدةُ إذا لم تُورِ. والحِداجُ: الاسم، وكلُّ ذاتِ مَنْسِمٍ أو ظلف تُحْدِجُ. وذاتُ الحافِرِ تُزْلِقُ.

خدد: المِحَدَّة: المِصْدَعَة، واشتَقاقهما من الخدّ والصُّدْغ، وهو أى الخدّ من لَدُن المَحْجرِ إلى اللَّحْيِ من الجانِبَيْن. والخدُّ: حعلُك أُخدودًا في الأرض، تَحْفِرُه مُستطيلاً، بقال: خَدَّهُ خَدًّا. قال (٣):

### ضاحى الأحاديد إذا اللَّيْلُ ادلَهَمّ

ومِثلُهُ أخاديدُ السِّياطِ في الظَّهْر، وهي طرائقها. والتَّخْديدُ: تَخْديدُ اللحم عند الهُزال. ورجلٌ مُتَخَدِّدٌ، وامرأة مُتَخَدِّدةٌ، أي مهزولٌ قليلُ اللَّحْمِ. وإذا شقَّ الجملُ بنابِهِ شيئًا قيل:

<sup>(</sup>۱) ورد الرجز في ديوانه (۱۳۱/۲، ۱۳۲)، التهذيب (۲۸۷/۷)، واللسان (حدب)، وقبله: نضرب جَمْعَهمْ إذا اجلحمَو

بالخاء المعجمة في (جلخم) وبالحاء المهملة في (جلُّحم).

<sup>(</sup>٢) ورد البيت كاملاً غير منسوب في اللسان (حدب)، والتهذيب (٢٨٧/١، ٢٨٩)، وصدره: بيض بأيديهمو بيض مؤلّلة .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٦٠/٦)، واللسان (حدد).

خُدُّهُ. قال(١):

### قداً بخَدادٍ وهنذًا شَرْعب

أى قَطْعًا طويلاً.

خدر: الخِدرُ: سِتْرٌ يُمَدُّ للحارية في ناحية البيت، وكذلك يُنْصَب لها خَشَبات فوقَ قَتَبِ البعير، مستورٌ بتُوب، وهو الهَوْدَج المحدُور، والجميع: أخدار وأخادير، قال:

#### حتسى تُغامَــزَ رَبّـــاتُ الأخاديــر

وخدَّرْتُ الجاريةَ فتَحَدَّرَتْ، وأَخْدَرْتُ لها كإخِدار الظَّبية خِشْفَها في هَبطةٍ من الأرض. وأسَدُّ خادر مُخْدِر كثير الخُدور، خَدرٌ في عَرينهِ، وأخْدَرَه عرينه. والخادر: اللَّرض. وكلُّ شيء منع بصرًا فقد أخْدَرَه، واللَّيلُ مُحدر. قال العجّاج:

#### ومُخدر الأبصار أخدريُ (٢)

والأخدَرِئُ من نَعْت حمار الوَحْشِ. ولَيْلٌ خُدارِیٌّ: شدید الظَّلْمة. والحُداریُّ: الأسودُ الشَّعْر حتى العُقاب، والحُداریُّ: الشَّعْر، وكذلك الجارية الخُداریّةُ، بالهاء. والحَدَرُ: الشَّعْر حتى العُشَى الیَدَ والرِّحْلَ والجَسَدَ، والفِعل حَدِرت. والحَدَرُ من الشَّراب والدَّواء: ما يُضعِف صاحبه. وقوله:

بِيَعْفُورٍ خَدِرْ (٣).

أى كأنه ناعِسٌ من سُجُوِّ طُرْفه وضَعْفه. ويومٌ خَلِرْ، أى ماطِرٌ، ويوم خَلِر: شديد الحَرِّ أيضًا. قال طَرَفة:

# ومكان زَعِالِ ظِلْمانُا كَالْمَخَاضِ الْجُرْبِ في اليَومِ الْخَادِر (٤)

- (١) التهذيب (٦١/٦)، واللسان (حدد).
- (۲) الرحز في الديوان (ص ٣١٨) بهذه الرواية، وروايته في التهذيب (٢٦٤/٧)، واللسان (حدر)، ومخدر الأحدار أحدري.
- (٣) شيء من عجز بيت لطرفة كما في ديوانه (ص ٥٠)، والتهذيب (٢٦٥/٧)، واللسان (خـدر)، وهو:
  - حازت البيد إلى أرحلنك آخر الليل بيَعْفُ ورِ خَدِرُ كما ورد في المقاييس (٢/١٦٠) برواية: حازت الليل إلى أرحلنا.

وخَدِرَ النَّهارُ: إذا لم يَتَحَرَّكْ فيه الرِّيح، ولا يوجد فيه رَوْحٌ.

خَدْش: الْخَدْشُ: مَزْقُ الجُلْدِ قلَّ أو كَثُر. وحادشةُ السَّفا: أطرافه. وكان أهـلُ الجاهليّـة يُسمُّونَ كاهِلَ البَعير: مُحَدِّشًا؛ لأنّه يَحْدِشُ الفَمَ لقلة لَحْمِه.

خدع: خَدَعَهُ خَدْعًا وخدِيعَةً، والخَدْعَةُ المرَّةُ الواحدة. والانخِداع: الرِّضا بالخَدْع. والتَّخادُغُ: التَّشَبُّه بالمخدوع. والخُدْعَةُ: الرَّجُلُ المحدُوع. ويقالُ: هو الخَيْدَعُ أيضاً. والخُدْعَةُ: قبيلة من تميم، قال:

مَن عاذري من عشيرة ظلَموا؟ يا قومُ منْ عاذري من الخُدعة (١) والمُخدَّعُ: الذي خُدعَ مِرَارًا في الحَرب وفي غيرها، قال أبو ذُؤيب:

فَتَنَازَعـا وَتُواقَفَـتْ خَيْلاهُمـا وكِلاهُما بطل النّـزاعِ مُخَــدَّعُ وغُولٌ خَيْدَعٌ، وطريقٌ خَيْدَعٌ: مُحالِفٌ للقَصْد، حائزٌ عن وَجْهِهِ لا يُفطَنُ له، وحادِعٌ أيضًا، قال الطِّرمَّاح<sup>(٢)</sup>:

خَادِعَـةَ المَسْلَــكِ أرصادُهــا تُمسى وُكُونـًا فَــوقَ آرامِهَــا والإِخْدَاعُ: إخفاء الشَّيْء، وبه سُمِّيت الخِزانَةُ مُخْدَعًا.

والأَخْدَعَان: عِرقان في اللَّبَّتِين لأَنَّهُما خَفِيا وبَطَنا ويُحْمَعُ على أَحادع، قال<sup>(٣)</sup>: وكُنَّا إِذَا الجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ ضَرَبْنَاه حتَّى تستقيمَ الأَحدادِعُ ورَجُلٌ مَخْدُوعٌ: قُطِعَ أَخْدَعَاهُ.

خدل: امرأة خدلة السّاق، وساق عدلة، وقد حدِلت حدالة و حَدِلت حدولة، وجمعه عدلات وخِدال، وحدالتُها استدارتُها كأنّما طُوى طيّا.

خدلج: الخَدَلَجةُ: الضَّحْمَةُ السَّاقِ المَمْكُورِتُها.

خدم: الخَدَمُ: الخُدَّام، الواحد حادمٌ غلامًا كان أو حاريةً. قال:

مُعَدَّمُ وَنَ ثِقَالٌ في مَجالِسهم وفي الرِّحال إذا صاحبَتهم حَدَمُ (٤)

<sup>(</sup>١) الخدعة كهمزة: الخادع (القاموس).

<sup>(</sup>٢) ديوانه (ص ٥٦٤)، واللسان والتاج (حدع).

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق ديوانه (١/ ٢٠)، والتاج (حدع)، ولجرير في الأساس (حدع).

<sup>(</sup>٤) البيت في التهذيب (٢٩٠/٧)، والأساس (حدم)، واللسان (حدم) غير منسوب، ويروى

وهذه خادِمنا لوجوبه، وهذه خادِمتُنا عَدًا. والخَدَمة: سَيْرٌ عليظ مُحْكَمٌ، كَالْحَلْقة، يُشَدُّ في رُسْغ البعير، ثم يُشَدُّ [إليها] (١) سَرائِحُ نَعْلها، وبه سُمِّيَ الخَلْحال حَدَمة، وشاةٌ خَدْماء في ساقها عند رُسغها بياض كالخَدَمة في السواد، وسَواد في بياض، والاسم الخُدْمة. والمُحدَّم: موضع الخَلْحال. قال:

ولو أنَّ عِزَّ الناس في رأسِ هَضبةٍ مُلَمْلَمةٍ تُعْيى الأَرَحَّ المُخَدَّما (٢) الأَرَح: العظيم الظِّلْف، ورباط السراويل عند أسفل الرِّجْلَيْن، يقال له: خَدَمة. والمخدَّم من البعير: ما فوق الكَعْب.

خدن: خِدْنُ الجارية : مُحَدِّثُها، وكانوا لا يمتنعون من خِدْنِ يُحَدِّثُها فَهَدمَـه الإسلامُ. قال: ﴿ولا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانَ﴾ [النساء: ٢٥].

والخِدانُ والخَدينُ: مُخادِنُكَ يكون مَعَكَ في ظاهِر أمركَ وباطِنه.

خدى (٢): خَدَى البعيرُ يَخْدى خَدْيًا وخَدْوًا. والظَّليمُ خادٍ إذا أسرع في المشي.

خَذَا: خَذِئَ الإنسانُ يَخْذَأُ خَذْءًا (٤)، مهموز، وخَذِئْتُ له واستَخْذَأَتُ، أي انقَدْتُ.

خذرف: الخُذْرُوف: السَّريعُ في جَرْيهِ. والخُذْروفُ: عُوَيْدٌ أو قَصَبَةٌ مشقُوقةٌ، يُفْرَضُ في وسَطِه، ثم يُشَدُّ بخيط، فإذا أُمِرَّ ( ) دارَ وسَمِعْتَ له حَفيفًا، يلْعَبُ به الصِّبْيانُ، ويُوصَفُ به الفَرَسُ لسُرْعتِه. ويقال: يُخَذْرفُ بقوائِمِهِ. قال:

دَرير كَخُـنْرُوفِ الوَليـدِ أَمَـرَّه يتابـع كَفَيْـهِ بَخَيْـطٍ مُوصَّـل (٢) والخِذرافُ: نَباتٌ رَبْعِيُّ، إذا أَحسَّ بالصَّيفِ يبِس، الواحدة بالهاء.

خَدْرِق: ورجلٌ مُخَذْرِقٌ وخِذْراقٌ، أي سَلاّحٌ، وقد خَذْرق.

<sup>«</sup>رافَقْتُهُم» مكان «صاحبتهم»..

<sup>(</sup>١) زيادة مما نسبه الأزهري إلى الليث.

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى كما في الديوان (ص ٣٤٧)، والتهذيب (٤٣٤/٣)، واللسان (خـدم)، وروايتـه فيه: ولو أنَّ عزَ الناس في رأس صخرة.

<sup>(</sup>٣) في المحكمِ (٥/١٥٤): والخَدَى: دود يخرج مع روث الدابة، واحدته: خَدَاةٌ

<sup>(</sup>٤) وكذلك خَذَأً. اللسان (خذأ).

<sup>(</sup>٥) (ط): كذا في اللسان، ويؤيد الشاهد البيت، وأما في الأصول المخطوطة ففيها: حد.

<sup>(</sup>٦) البيت لامرىء القيس في ديوانه (ص ١١٩)، واللسان (حذرف)، ويروى «تَقَلَّبُ» مكان «يتابع».

خذع: الخَدْعُ: تَحزى اللَّحْمِ في مَوَاضِعَ من غير أن يكونَ قَطْعًا في عَظمٍ أو صلابةٍ، إنَّما هو كما يُحْذَعُ القَرْعُ بالسَّكِين. والخَذيعَةُ: طعام يُتَّحَذُ من اللَّحْمِ بالشام. ومن روى بَيْتَ أبي ذُؤيب:

# وكِلاهُما بَطَلُ اللِّقاءِ مُخَدَّعُ اللَّهِ

يقول: إنَّه مُقَطَّع بالسَّيف في مَواضِعَ.

خذف: الخَذْفُ: رَمْيُكَ بحصاة أو نَواةٍ تأخذُها بين سَبّابَتَيْكَ وتَخْذِفُ بها، أى ترمى، والحِخْذَفة من خَشَبٍ ترمى بها بين إبهامِكَ والسّبّابة.

وناقةٌ خَذوفٌ: سريعة.

والخَذَفان: ضَرْبٌ من السَّيْر للإبل.

خَذْق: الخَذْقُ للبازى إذا اسَبَحَ، ولسائِرِ الطَّيرِ الذَّرق. خَذَقَ خَذْقًا.

خذل: خَذَل يخذُلُ خَذْلاً وحِذْلانًا، وهو تَرْكُكَ نُصْرَةً أخيك. وخِذْلانُ اللّه للعَبْد: ألاّ يَعصِمَه من السُّوء. والخاذِلُ والخَذولُ من الظِّباء والبَقَر الوحشيّة: التي تخذُلُ صَواحبَها في المَرْعَى وتنفَردُ مع ولَدِها، وقد أخْذَلَها وَلَدُها.

خذم: الخَذْمُ: سُرعة القطع والسَّيْر. وفَرَسٌ خَذِمٌ: سريع، اسم له لازمٌ لا يُشْتَقُّ منه فِعْلٌ. وقد خَذَمَ يُخذِمُ حَذْمًا. وأما الإحذام بالجيم، فله فعْلٌ، والإجذام: السُّرعة. وسَيْفٌ خَذُومٌ مِخْذَم، أى قاطع، والقِطعة خُذَامة. ورجل خَذِمٌ: طيِّبُ النَّفْس. والخَذْمة: سِمة الناس إبلَهُمْ، والخَذْمة: سِمة الشّاة، وتُشَتَقُّ من عُرْض الأُذُن، ورجلٌ حَذِم العَطاء، أى جَوادٌ سَمْحٌ.

خذا (خذو): خَذِى الجِمارُ يَخْذَى خَذًا، فهو أَخْذَى إِذَا انكَسَرَتْ أُذُنَه، وأُذُنَّ حَذُواءُ وأَتَانٌ خَذُواءُ، والجميع: خُذْيٌ، وهي الرِّحوَةُ رانِفِ الأُذُنِ.

خُوا: مكانٌ مَخْرُوءةٌ. وخَرِئَ يَخْرَأ خَرْءًا، والاسمُ الخِراءُ وهو الجَعْسُ.

<sup>(</sup>۱) وروى البيت في (ط) (مخدع) بالدال المهملة. والصواب كونه بالذال المعجمة كما يدل عليه السياق وهو رواية المحكم (۷۳/۱)، كما روى بالذال المعجمة في (اللسان) (حذع)، والتهذيب (۱۲۱/۱).

وصدر البيت:

خرب: يقال: خراب، وثلاثة أخربة، والجميع: خرب كالكلمة والكلم، ولغة تميم: خرب وكلم الواحدة: حربة [وكلمة] (١). وحَرب حَرابًا وحرَّبتُه تخريبًا. وفي الدُّعاء: «اللَّهُمَّ مُخرِّب الدُّنيا ومُعَمِّر الآخرة»، أى حَلَقْتَها للخراب. والخَروبة: شَجَرة اليَنْبُوت. والحَرَبُ: الذَّكر من الحُبارَى، ويُحْمَع على حرْبان. والحُربة: سَعَة خُرْت الأَذْن، [وأهل السِّند حَرَبُ]. وامرأة حَرْباء وعَبْدُ أَحْرَبُ، والخَرَبُ مصدر الخُرْبة. والحُرْبة أيضًا: شَرْمة، أي شَعَة في ناحية، ويقال: رُبَّما كانت في تَعْر الدّابّة.

والخُرْبة أيضًا: عُروة المَزادة، وكل تُقْبة مُستَديرةٌ فهى خُرْبةٌ، وكذلك من الدَّلوِ الذى فيه عُروةُ العَرْقُوةِ. والخارِبُ: اللِّصُّ. وما رَأَينا من فلان خُرْبًا وخُرْبةً، أى فسادًا فى دينه أو شَيْنًا. وخُرَيْبة: مُوضِعٌ بالبصرة يُسَمَّى بُصَيْرَةَ الصُّغرَى. والخارِبُ من شَدائد الدَّهْر. قال:

إنَّ هِـــا أَكْتَـلَ أو رزاما خُوَيْربانِ يَنْقُفانِ الهاما (٢)

والأَكْتُلُ والكَتَالُ هما شِدَّة العَيْش، والرِّزامُ: الهُزاَل، ويَقال: أَكْتَلُ ورِزامُ اسْما لِصَّيْن. واللِّصُّ: مِن شَدائِدِ الدهر؛ لأنه يَسْتَأْصِلُ أموالَ الناس. والخُرابةُ: حَبْلٌ من لِيفٍ ونحوه.

وخُرَّابِةُ الإِبْرِة: خُرْتُها. والْحُرخُوبُ: النَّاقَةُ الْحَوَّارَةُ الكثيرَةُ اللَّبَنِ في سُرْعةِ انقَطاعٍ.

خربص: الحَرْبَصيصةُ: هَنَةٌ في الرَّمْل، لها بَصيصٌ كأنَّها عَيْنُ الجَرادة، ويقال: هي نَباتٌ له حَبُّ يُتَّحَذُ منه طَعامٌ فيُؤكل، وتُحْمَع بغير هاء. والحَرْبَصيصُ: القُرْطُ. قال امرؤ القيس:

جَعَلَتْ فى أخراصِها خربَصيصًا من جُمانِ قد زانَ وَجُهًا جَمِيلًا والمرأة خَرْبَصةٌ: شابَّةٌ ذَاتُ نَزارَة، وتُجمَعُ: خَرابَصَ.

**خربض:** وامرأةٌ خَرْبَضَةٌ: شابَّةٌ ذات تَرارَةٍ، والجميع: حَرابِض.

خدبق: الخَرْبَقُ<sup>(٣)</sup>: نَباتٌ كالسم يُغشّى ُولا يقْتُلُ. والمرأةُ المُخَرْبقة: الرَّبُوخُ. ويقال: الحرَّنْبَقَ الرجلُ واحرَنْفَقَ، وهو الانقماعُ المُريبُ. قال:

<sup>(</sup>١) (ط) زيادة يقتضيها النص، وقد يكون من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>۲) ورد الرّجز فی التهذیب (۳۶۱/۷)، واللسان (خرب) بلا نسبة ویروی: «خویر بین»، مکان «خویربان»، وفی المحکم (۱۰۹/۵)، وفیه: خویبرین. وقال فی المحکم: نصبها علمی الذم.

<sup>(</sup>٣) (ط): كذا هو الوجه كما في المعجمات، وقد صحف إلى «الخرنق» في الأصول المخطوطة، وكذلك صحفت «المخربقة».

احرَنْبَقَ الرجلُ واخرَنْفَقَ، وهو الانقِماعُ الْمُريبُ. قال:

صاحِبُ حانوتٍ إذا ما اخرَنْبقا فيه عَلاهُ سُكُرُهُ فَخَذْرَقَا (١)

خرت: الخُرْت: تُقْبهُ الإبْرةِ والحَلْقة والفأس ونحوه، وجمعُه خُرُوت. وحَمَلُ مَخْروتُ الأَنف: خَرَتَه الخِشاش. والخِرِّيتُ: الدليل وجمعُه الخَرارت، قال:

يَعْيا على الدَّلامِز الخَرارتِ (٢)

وبه سُمِّى لسَعَة المَفازةِ، ويُحْمَع حَراريتَ أيضًا، والدَّلامِز: المواضى، وقال: وبَلْدَة ليس بها الخرِّيتُ (٣)

وأخْراتُ المَزادة: عُراها بينها القَصبَة التي تُحْمَل بها، والواحدة خُرْتَةٌ، هُذَليّةٌ.

حُرِث: الخُرْثَىُ من المَتاع والغَنائِم: أردَؤُها، وهو أسقاط البيت وشِبْهُهُ، وجمعه خَراثيّ. والخِرْثاء: النَّمْل الذي فيه حُمْرةٌ، والواحدةُ خِرْثاءةً.

خرج: الخُرُوجُ: نَقيضُ الدُّحول، خَرَج يَخْرُج خُرُوجًا فهو حارجٌ. واخْترحْتُ الرَّحلَ، واستخرحتُه سواء. وناقةٌ مُخْترِحةٌ: حرحت على خِلْقَةِ الجَمَلِ. والخُروجُ: السَّحابُ أوّل ما يبدأ. والخَرْجُ والخَراجُ: ما يُخْرَج من المال في السَّنة بقَدَر مَعْلوم. والخُراجُ: وَرَمُ وقُرْحٌ يَخْرُجُ من ذاته. قال الخليل: والخُروجُ: الألفُ الّتي بعْدَ الصِّلةِ في القافية، كقول لبيد:

### عَفَتِ الدِّيارُ مَحَلُّها فمقامُها

فالرَّوى هو الميمُ، والهاء بعد الميم هى الصِّلة؛ لأنها اتَّصلتْ بالرَّوى، والأَلِفُ الَّتى بَعْدَها هى الخُروجُ. والخَواجُ والخَويجُ: مخارحة لعبةٍ لِفتْيان العَرَب. والخُووجُ: حروجُ الأديب، والسَّائق ونحوهما، يُحَرَّجُ فيَحْرُجُ فهو حِرِّيجٌ. والخارجيّة: حيْلٌ ليس لها عِرْق في الجَوْدة فَتُحَرَّجُ سوابق. والخارجيُّ: الّذي لم يكنْ له شَرَفٌ في آبائه فيحرُج ويَشْرُفُ

<sup>(</sup>١) الرجز بلا نسبة في التهذيب (٧/ ٦٣٠)، واللسان والتاج (حربق).

<sup>(</sup>٢) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه (ص ١٧١)، وبلا نسبة في التهذيب (٢٩٥/٧)، واللسان (خرت)، والتاج (دلمز).

<sup>(</sup>٣) الرجز في اللسان (حرت)، وهو قول رؤبة وروايته:

أرمى بأيدى العِيسِ اذْ هوِيت في بلدة يعيا بها الخِرِّيت وكذلك رواية الديوان (ص ٢٥).

بنَفْسِهِ. والسَّحابُ يُحْرِجُ السَّحابَ، كما يُحرِجُ اللَّيْلُ ظُلَمًا. والأَحْرِجُ اللَّيْلُ طُلَمًا. والأَحْرِجُ المُكّاءُ. والأَحْرِجُ الونْ سَوادُهُ أَكْثَرُ من بَياضِه، كلَوْن الرَّماد. والأَحْرَجُ من المَعِزِ والنَّعامِ والجبال، ما كان على هذه الصِّفة. وقارَةٌ خَرْجاءُ: ذاتُ لَوْنَين. والخُرْجُ، والخِرَجَةُ جَمْعُه: جُوالِقٌ ذو أَوْنين. وللعَرَبِ بئر احْتُفِرَتْ في أصل جبلِ أَحْرَج يُسمَّونها أَحْرَجَةَ، وبعر احْتُورتْ في أصل جبلِ أَحْرَج يُسمَّونها أَحْرَجَةَ، وبعر احْتُوروه من في أصل جبلٍ أَسْوَدَ يُسمُّونها أَسْوَدَةَ، اشتقوا لها اسميْن من نعت الجَبلَيْن. واخترجوه من السِّجْن: أي استخرجوه. وأرض مُخرَّجةٌ، وتَحْرِيجُها أَنْ يكونَ نَبْتُها في مكانٍ دونَ مكانٍ، فترى بياضَ الأرض في خُضْرةِ النَّباتِ.

خرد: جارية خَريدة، أى بِكُرٌ لم تُمَسسْ، والجَمِيع: خَرائدُ وخُـرَّدٌ. وجارية خَـرودةٌ: خَورةٌ حَيَّةٌ، جاوَزَتِ الإعصارَ ولم تبلُغ التَّعنيسَ.

خردل: الحُرْدُولةُ: عُضْوٌ وافِرٌ من اللَّحْم. وخَرْدَلْتُ اللَّحْمَ: فَصَّلْتُ أعضاءَه مُوَفَّرةً. الل:

يَسْعَى ويَلْحَمُ ضِرْغَامَيْنِ ذُخْرُهُما لَحْمٌ مِن القَومِ مَعَفُورٌ خَراديلُ(١) والحَرْدُلُ: فَرْبٌ مِن الحُرْفِ. وخَرْدُلْتُ الطَّعامَ: أَكَلْتُ حِيارِه وأَطايِبَه. والمُخَرْدُلُ: المَصْرُوعُ المَرْمِيُّ في بعض الحديث (٢).

خرر: الخَرِيرُ: صوتُ الماء وصوتُ الرّيح، وخريرُ العُقاب: حَفِيفُها. وقد يُضاعَفُ إذا تُوهِّمَ سُرْعة الخَرير في القَصَب فَيُحْمَلُ على الخَرْخَرة، وأمّا في الماء فلا يُقالُ إلاّ خَرْخَرة. والهِرّةُ تَخِرُّ في نَوْمِها فهي خَرورٌ، وخَرَّ النَّمِرُ خريرًا، وخَرْخَرَ يُخَرْخِرُ خَرْخَرةً، ويقال لصوته أيضًا: خَرير، وهَدِير وغَطِيط.

خرز: الخَرَزُ: فُصُوصٌ من جَيِّدِ الجَوْهَرِ، ورَديئُهُ من الحِجارةِ ونَحْوها. والخَرْزُ: خِياطةُ الأَدَم، وكلُّ خُرْزةٍ: كُتْبة، يعنى: تُقْبة. والمُخَرَّزُ من الحَمام والطَّيْر: الّـذى على جناحَيْهِ نَمْنَمةٌ وتَحْبيرٌ شَبيةٌ بالخَرَز.

خُرِس: خُرِسَ خَرَسًا. والخَرَسُ: ذَهابُ الكَلامِ خِلْقةً، أو عِيًّا. وكتيبة خرساء: لا

<sup>(</sup>۱) البیت لکعب بن زهیر کما فی دیوانه (ص ۲۲)، واللسان (خردل)، وجاء الصدر بروایه أخری هی:

يغدو فيَلْحَمُ ضِرْغَامَيْنِ عَيْشُهما (٢) أخرجه البخاري في الرقاق، باب: الصراط حسر جهنم (ح ٢٥٧٣).

يُسْمَعُ لها صوتٌ ولا جَلَبَةٌ، وفيهم نَحْدة. وصُوَّةٌ خَرساءُ، وعَلَمٌ أَخْرَسُ، أَى لا يُسْمَعُ فيه صوتُ صدى. يعنى الأعلام التى يُهْتَدَى هِا. والخُوُس: طعامُ الولادة، والعقيقة، وحرّستها: أطعمتها عند ولادها. وناقةٌ خرساء: لا يُسْمَع لها صوت. والخُوسيُّ: منسوب إلى خُراسانَ، ومثله: الخُراسيُّ والخُراسانِيُّ، ويجمع الخُرْسيّ على الخُرْسين، بتحفيف ياء النِّسبة كالأَشْعَرينَ. قال (1):

## لا تُكْرِيَنَّ بعدها خُرسيِّ

والخَرْساء: الدّاهية.

خرش: الخَرْشُ بالأَظفارِ في الجَسَد كُلِّه. وتَخارَشَ الكلابُ والسَّنانيرُ: مزَّق بَعْضُها بَعْضُها بَعْضًا. والخراشُ: سمَةٌ مُستطيلةٌ كاللَّذْعة الخَفيّة، وثلاثة أخرِشة، وبَعيرٌ مَخروشٌ. والخرْشاءُ: قشرُ البَيْضة الدّاحل، وجَمْعُهُ: الخَراشيُّ، وهو الغرْقيءُ. والخرشاء: حُلَيْدَة تعلو اللَّبنَ. وبينَ القَوْمِ خراشة، أي تبعةٌ يَطلُب بها بَعْضُهم بَعْضًا. وخرَشتُ البعيرَ بالمحْجَنَةِ، أي نَحَسْتُه. وقد خرَشْتُه واخترشته وحرسته.

خرشم: الخُرشُومُ: أَنْفُ الجَبَلِ الْمُشْرِفُ على وادٍ أو قاعٍ.

خرص: الحَرْصُ: الكَذب، والخرّاصون في قوله حلّ وعزّ: ﴿ قُتِلَ الْحَرّاصون ﴾ [الذّاريات: ١٠]: الكذّابون، ويَخْرُصُون: يكذبون. والحَرْص: الحَرْرُ في العَدَد والكَيْل. والخارص: يَخْرُص ما على النَّحْلة، ثمّ يقسم الخَراجَ على ذلك. والخَرِيصُ: شبهُ حَوْضِ والحارص: يَخْرُص ما على النَّحْلة، ثمّ يقسم الخَراجَ على ذلك. والخريصُ: شبهُ حَوْضِ واسعِ ينبثق فيه الماء من نَهْر، ثمّ يعودُ إلى النَّهْر، والخريص مُمْتلِيءٌ. قال عَدِيّ (٢):

والمشَرْفُ المَشْمُولُ يُسْقَى بـــه أَخْضَرَ مَطْمُوتًا كَمَاءِ الخَريــصُ

المطموث: الذى شُرِبَ به مرّةً بعدَ مرّة. والخُرِصُ: القُرْطُ بحبّة واحدة فى حَلْقة واحدة، والحُرميعُ: حرَصة. والخُرِصُ من الرِّماح: رُمَحٌ قصيرٌ يُتَّحَذُ من حشبٍ مَنْحوت، وقد يقال لدقاق القناة وقصارها: حرصان، والواحد: حُرْصٌ. قال:

## وفى خَيْرُومِه خَرْصٌ طَرِيـــــــــرُ

<sup>(</sup>١) الرحز بلا نسبة في التهذيب (١٦٥/٧)، واللسان (خرس) وبعده: إنّا وحدْنا لحمها رَديَّــــا

الكَرْش، والحِفْثَةَ، والمَرِيَّا. (٢) ديوانه (٧١).

أى دقيقٌ لطيف. والخُرصُ: العُودُ. والخَرِصُ: الَّذي به جُوعٌ وبَرْدٌ.

خَرْض: الخَريضةُ: الحاريةُ الحديثةُ السِّنِّ، التَّارةَ البيضاء. والجميعُ: الخَرائضُ.

خُرط: الخَرْط: قَشْرُكَ الورقَ عن الشجرة اجتذابًا بكفُّك، ومنه خَرْطُ التَّتاد، وقال مرّار بن مُنقذ:

ويُسرَى دونسى فما يَسطيعنسى خَرْطُ شَوْكُ مِن قَتَادٍ مُسْمَهِسِ المَّواطِ مَن الدَّواطِ مَن الدَّوابِ الذي يَحتَذِبُ رَسَنَه من يد مُمسِكه ثم يَمضى عائرًا عارطًا. ويقول البائعُ [للدّابة] (۱): بَرِئْتُ إليكَ من الجِراط. واستخْرَطَ فلان: اشتدّ بكاؤه ولجَّ فيه. واخترَطْتُ السيف: سَلَلْتُه. ويكون قوم في أمرٍ فيُقبل عليهم رجل بما يكرهون، فتقولُ: انْخَرَطَ عليهم وهو الخَروط يقعُ في الأمر بجهل. والحَروط: الفاجرة من النساء. والإخريط نبات من المرعَى. والخُراط والواحدةُ خُراطةٌ: شَحْمة تَمتَصخ من أصل البَرْدي، ويقال: هو الخُراطَي والخُراط والواحدةُ خُراطةٌ: شَحْمة تَمتَصخ من أصل البَرْدي، ويقال: هو الخُراطي والخُراط والواحدةُ وخَرطَ الضَّرْعُ: وَقَعَ فيه الخَرطُ، وهيو يقال: هو الخُراطي والخُرطَ الناقةُ أي صارَ بها ذاك، فهي مُخْرِط، فإذا كان ذلك عادةً فهي مِخراط. والخَريطة مثل الكيس مُشرَّج من أدمٍ أو خِرق لكُتُب العُمّال. وإذا أذِنَ المَوْلَي واحرَق لكُتُب العُمّال. وإذا أذِنَ المَوْلَي للعَبْد بأذَى الناس قيل: حَرَّطَ عليهم عَبْدَه. وإذا طالَ الطريقُ وامتَدَّ يقال: قد احروطً. قال:

## عن حافّتي أبلَـقَ مُحـرَوِّطِ

ووَجْهٌ مَخْرُوطٌ، أَى فيه طولٌ. وإذا انقَلَبَتِ الشَّرَكةُ على الصَّيد فاعتَلَقَتْ رِجْلَه قيل: اخرَوَّطَتْ في رِجْله، وهو امتدادُ أُنشُوطتها. وخرَطها يخرِطُها خَرْطًا، أَى نَكَحَها. وناقةٌ مُخْروِّطةٌ: سريعة. وإذا أَخَذَ الطائر الدُّهْنَ بِزِمِكّائه من مَدْهَنةٍ قُلتَ: تَخَرَّط تَخُرُّطًا، ونَضَّدَ تَنضيدًا مثله.

خرطم: الخُرْطُومُ: الأَنْفُ. والخُرْطُومُ: السمِّ لِما ضُمَّ عليه مُقَدَّمُ الحَنكَيْنِ والأَنْف. والحُرْطُوم: السمِّ للخَمْر لا يَلْبَتُ أَن يُسكر. وخراطيم القومِ: سادَتُهم ومُقَدَّمُوهم في الأمور. قال:

## منّا الخَراطيمَ ورَأْسًا عُلَّجًا(٢)

<sup>(</sup>١) زيادة من التهذيب مما أخذ عن العين.

<sup>(</sup>٢) الرجز للعجاج في ديوانه (٨٠/٢)، والتهذيب (٦/٥٥)، وبلا نسبة في اللسان (لهج).

أى شديدُ العِلاجِ، أخرَجَه على معنى حُوَّلٌ قُلَّب، أى ذو حِيَـلِ وتَقَلَّبِ. وخَوْظُمْتُهُ خَرْطَمَةً، أى ضَرَبْتُ خُرْطُومَه، أو قَبَضْتُ على خُرْطُومِه فَعَوَّ حُتُه. واخرَنْطَمَ الغَضْبالُ: اعوَجَّ خُرْطُومُه وسَكَتَ على غَضَبه. قال:

واخرَ نُطَمَت ثم قالت وهي باكية أَنْت تَتْلُو كتابَ اللّه يا الكَعُ خوع: الخَرعُ: رخاوة في كلِّ شَيء. ورجُل خَرعُ العَظْم أى رِخُو العظم. قال: لا خَرعَ العَظْم ولا مُوَصَّمَا (١)

ومنه اشْتُقَّ اسمُ الخِرْوعِ، وهي شحرة تَحمِلُ حبًّا كأَنَّهُ بَيْضُ العَصَافِيرِ يُسَمَّى سِمْسِمًا هِنْديًّا. والخَرِيعَةُ: المرأةُ التي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ فحورًا، وقد انْخَرَعَتْ له ضَعْفًا ولينًا. وانْخَرَعَتْ أعضاء البعير: أي زالَت عن مواضعها. وتَخَرَّعَ الرَّجُلُ: انْكَسَرَ وضَعُفَ. والخَرْعُ: شَقَّكَ التَّهْرُعُ: التَّسَقُّقُ والتَّفَتُّ والتَّفَتُ المُفْسِد، قال العجَّاج (٢):

### وَمَنْ غَمَزْنا رَأْسَــهُ تَخَرَّعَـا

أى تَفَتَّتَ من شِدَّةِ الغَمْزِ. واخترعَ فلانٌ باطِلاً وكذبًا أى اشْتَقَّهُ والخَريعُ: مِشْفَر البعير اللهَلَّى المُشَقَّة وجمعُه خَرَائِع، قال الطِّرمَّاح:

خريعَ النَّعْ و مُضْطَرِبَ النَّواحى كَاخلاق الغَريفَةِ ذا (٢) غُضُـونِ خرعب: الخُرْعُوبة: الشَّابةُ الحَسَنةُ القَوام، فرعب: الخُرْعُوبة: الشَّابةُ الحَسَنةُ القوام، وكأنَّها خُرعُوبةٌ من خراعيب الأغصان من بَنات سَننها. ويقال: حَمَل خُرْعُوب أَيْ طويلٌ في حُسْن خَلْق.

خرف: خَرِفَ الشَّيْخُ خَرَفًا، وأَخْرَفَه الهَرَمُ، [فهو خَرِف] (أَ). وخَرَفَ الرجل يَخْرُفُ، أَى أَخذ من طُرَف الفواكه، والاسمُ الحُرْفة. وأخرَفْتُه نَخْلةً: جَعلتُها خُرْفة له يَخْتَرفُها. والمِخْرَف كالزَّبيل يُخْتَرَف فيه من أطايبِ التُرطَب، واسمُ تلك النَّخلة التي تُعْزَلُ للخُرْفة:

<sup>(</sup>١) الرحز في ملحق ديوان رؤبة (ص/١٨٤)، والتهذيب (١٦٣/١)، واللسان (حرع)، وقد رواه في المحكم (٧٤/١) بلفظ (ومن همزنا عزّه تخرعا).

<sup>(</sup>٢) الرحز للعجاج في التهذيب (١٦٢/١)، واللسان والتاج (حرع)، ويروى «همزنا عِزَّهُ» مكان «غمزنا رأسه» ولرؤبة في ديوانه (ص ٩٣)، ولكنه برواية أحرى:

وَمَـنْ هَمَوْنَا رَأْسَــهُ تَلَعْلَعَــا

 <sup>(</sup>٣) كذا في الديوان (٥٣٤)، والتهذيب (٢١٨/٣)، واللسان (حرع).
 (٤) زيادة من أصل العين مما نسبه الأزهرى في التهذيب إلى الليث.

الخَريفة، وتُحمَعُ: حَرائِفَ. وأَخْرَفَ النَّحْلُ وهو مُحرِفٌ مثل أَجَزَّ البُرُّ. والخروف: الحَمَل الذَّكَرُ، وجمعه الخِرفانُ، والعدد أحرفة، واشتقاقه أنّه يخرُفُ من هنا وهنا وبه سُمِّى الخَريف؛ لأنّه يُحْرَفُ فيه كلُّ شيء، أي يُؤْخَذُ ويُحْتَنَى في حينه، فهو ثلاثة أشهر بين آخر القَيْظ وأوّل الشّتاء. وإذا مُطِرَ القومُ في الخريف قيل: خُرِفُوا. ومَطَرُ الخريف هو الخَرَفي. قال:

وحَــوازِلٌ مَخْرُوفَــةٌ وبَراغِــزٌ مَحْبُــورَةٌ ومُكَلَّـــلانِ وعَوْهَــجُ والْخُوافَةُ: حديث مُسْتَمْلَحٌ كَذِبٌ. وخَرَّفْتُ فُلانًا: حدَّثته بالخُرافات. ومَخْرَفَـة النَّعَـم. قال الهُذَلَىُّ(١):

فَاجَزْتُ مِ بَافَلَ تَحْسَبُ أَثْرَه نَهْجًا أَبِانَ بِذَى فَرِيعٍ مَخْرَفِ خَرْفَجَة : واسعة، وكذلك عَيْشٌ خَرْفَجَة : واسعة، وكذلك عَيْشٌ مُخَرْفَجٌ. والخَرْفَجُ : الناعِمُ البَضُّ.

خرفش: والمُخرْنَفِش والمُخْرَنْشِمُ هو كالمُغْتاظ.

خرفع: الخُرْفُعُ: القُطْن الذي يَفسُدُ في براعيمه.

خرق: خَرَقْتُ الثَّوْبُ إِذَا شَقَقْته. وحَرَقْتُ الأَرْضِ إِذَا قَطَعْتَها حتى بلغتَ أقصاها، وبه سُمِّى الثَّوْرُ مِخْراقًا. والاختراقُ: المُرورُ في الأَرْضِ غَيْرِ طريقِ عَرْضًا. واخْتَرَقْتُ دارَ فُلان: جعلتَها طريقًا لحاجتك. والحَرَقُ: الشَّقُ في حائط، أو ثوبٍ ونحوه فهو مَخْرُوقٌ. فلان: جعلتَها طريقًا لحاجتك، الحَّرَقَةُ الرِّيحُ فهو حَرْقٌ أَمْلَسُ. والحَريقُ: الرِّيحُ الباردةُ الشَّديدةُ الهُبوب، كأنّها خُرِقَتْ، أماتوا الفاعل منه والمفعول. وانْخَرَقَتِ الرِّيحُ الحَريقُ: مُنْخَرِيقُ: الشَّديةُ السَّربال. الشَّتَدّ هُبُوبُها، وتَخَلُّلُها المُواضِعَ. ويُقال للرَّجُلِ المُتَمَزِّقِ الثَيابِ: مُنْخَرِقُ السَّربال. والاخْتِراقُ كالاخْتِلاق، وتَخرُقُ الكذب كتَخلُقِه، وقوله جَل وعزّ: ﴿وخَرَقُوا لَه بَنِينَ وبنات﴾ [الأنعام: ١٠٠]، بالتَّخفيف أحسن. والمخارقُ: الأكاذيب، وريح خرقاءُ: لا وبنات الله على جهَتِها. قال (٢):

صَعْلٌ كَأَنَّ جَنَاحَيْـهِ وجُؤْجُـؤَهُ بِيتٌ أَطَافِت بِه خرقاءُ مَهْجومُ

<sup>(</sup>١) أبو كبير الهُذَلَى، ديوان الهُذَليّين (ص ١٠٨٦)، والتِهذيب (٣٤٩/٧)، واللسان (خزف).

<sup>(</sup>۲) البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه (ص ٦٣)، اللسان (هجم)، ولذي الرمة في ملحقات ديوانه (ص ١٩١١)، واللسان (خرق)، والتهذيب (٢٣/٧).

ومفازة خرقاء: بعيدة، وناقة خرقاء: لا تتعاهدُ مواضعَ قوائمها، وبَعيرٌ أَخْرَقُ: [يقعُ مَنْسِمُه بالأرض قبلَ خُفهِ يَعْتَريه ذلكَ من النَّحابة] (١). والخَرَقُ: شِبهُ النَّظَر من الفَزَع، مَنْسِمُه بالأرض قبلَ خُفهِ يَعْتَريه ذلكَ من النَّحابة] (١). والخَرقُ: شِبهُ النَّظَر من الفَزَع، كما يَخْرَقُ الخِشْفُ إذا صِيدَ، وهو الدَّهَش. وخرق الرَّجلُ، بَقِي مُتحيِّرًا من همِّ أو شِدَّةٍ. وخرقَ في البَيْتِ خرَقًا فلم يَبْرَحْ. وخرق يَخْرُقُ فهو أُخْرَقُ، إذا حَمُقَ. وخرقَ بالشَّيءِ: جَهِلَه ولم يُحْسَنْ عمله. والخَرْقاءُ من الغَنَم: المثقوبةُ الأُذْن. والمخراقُ: مِنديلٌ أو نحوه، يُلوَى ويُلْعَب به [وهو من لَعِبِ الصِّبيان] (١). يُقال: لُعِبَ بالمخاريق. وأَخْرَقَهُ الخَوْفُ [فَخَرقَ، أي فَزِعَ] (١). قال:

## والطُّيْـرُ فـى حافاتِهـا خَرِقــه

أى فَزعة.

خرم: خُرِمَ الرجلُ، [فهو مخروم] (أ). وحَرَمَ أَنفُه يَحْرَمُ حَرَمًا فهو أَحْرَمُ، وهو قطعٌ من الوَتَرة أو الناشِرتَيْنِ أو في طَرَف الأَرْنَبة لا يبلُغ الجَدْعَ. والفِعل: حَرَمتُه حَرْمًا وشَرَمْتُه شَرْمًا. وحُرِمَ من قَبُلِهِ وشُرِمَ. وإن أصابَ ذلك أو نحوه في الشَّفَةِ وفي أعلى الأُذُن فهو حرَّمٌ. والناشرتان هما المنحران. والخَرْمُ أيضًا ما حَرَمَ سَيْل، أو طريق في حُف أو رأس حبل. واسم ذلك الموضع، إذا اتَّسَعَ: مَحْرِم كَمَحْرِم العَقبة ومَحْرِم المسيل. والحَرْمُ: أنْف الجَبَل، وهي الخُرُوم، ومنه اشتُقَ المَحْرِمُ. وأخْرَمُ الكَتِفِ: مَحَرٌ في طَرَف عَيْرها مَا يَلى الصَّدَفة، وجمعه: أحارمُ. واحترَمَ فلان، أي ذَهبَ فمات، واحترَمَتْه المَنيّةُ من بَيْسن أصحابه. والأخْرَمُ من الشّعْر: ما كان في صدره وتذ مجمُوع الحركتيْنِ فَحُرِمَ أحدُهما وطُرحَ، كقوله:

إنَّ امرَءًا قد عاشَ تِسعينَ حِجَّةً إلى مِثْلِها يرجو الخلودَ لجاهِلُ وتمامه: وإنَّ امرءًا.

خرمس: اخْرَمَّسَ، أي ذَلَّ وخَضَعَ. قال:

<sup>(</sup>١) من التهذيب (٢٢/٧) عن العين.

<sup>(</sup>٢) (ط): من مختصر العين ورقة (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) (ط): زيادة من اللسان (خرق) لتوضيح المعنى.

<sup>(</sup>٤) من التهذيب (٣٧٠/١٣)، مما أخذ الأزهري من كتاب العين.

#### ودَخْدَخَ العَدُوُّ حتى اخْرِمَّسَا(١)

خرمش: الخَرْمَشَةُ: إفساد الكِتابِ والعَمَل ونحوه.

خُرِمُك: عَجُوزٌ خِرْمِلٌ مُتَهَدِّمة. والخِرْمِلُ: الحَمْقاءُ.

خرنب: الخَرنُوبُ والخَرُّوبُ: شَحَرٌ يَنْبُت بالشّامِ، له حَبٌّ كَحَبِّ اليَّنْبُوتِ، يُسَمِّيهِ أهل العراق القِثّاءَ الشّامِيَّ، وهو يابسٌ أسوَدُ.

**حْرِنْبُل:** الْحَرِنْبُلُ: اسمٌ خاصٌّ، وامرأةٌ خَرَنْبَلْ: حَمقاءُ، وجَمْعُه: خَرابلُ. ويقال: هي العَجُوزُ الْمُتَهَدِّمَةُ الْمُتَهافِتَةُ من الهَرَم.

**حَرِنْق**: الخِرْنِقُ: الفَتِيُّ من الأرانِبِ. والخِرْنِقُ: مَصْنَعةُ الماء<sup>(٢)</sup>. والخِرْنِقُ: اسمُ حَمَّةٍ، أى حَوْضِ. قال:

ما شَرِبَتْ بَعْدَ طَوِيِّ الخِرْنَتِ بين عُنيْدِاتٍ وبينَ الخِرْنِتِ<sup>(٣)</sup>

والخَوَرْنَقُ: نَهْرٌ، وهو بالفارسيَّةِ: خُرَنْكاه، فعُرِّبَ الخَوَرْنَق. قال الأعشى:

صَريفُون في أنهارها والخورْنَقُ

خزب: الخَزَبُ: وَرَمٌ أو كهيئته في الجلد من غير أَلَم، وفي الضَّرْع خَزَبٌ شِبْه الرَّهَل، خَزبَ فهو خَزبٌ. والخُزْبُ: النُّوقُ اليابسة الضُّرُوع، الواحدةُ خَزْباء. وقال:

وَفَى حِياضَكَ من جُودٍ ومَكرُمةٍ ثُرُّ الأَحاليل لا كُمْشٌ ولا خُــزُبُ وَفَى أَىْ: مَلاَّها. وهذا مَثَل. والخازِبازِ: ذُبابٌ في العُشْب. ويقال: هو مجرور. وقال<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) العجاج ديوانه (١/٠١١)، وبلا نسبة في اللسان (دخخ)، والتهذيب ٢/٦٥)..

<sup>(</sup>٢) (ط): كذا في التهذيب واللسان، وأما في الأصول المخطوطة، ففيها: مصعد الماء.

<sup>(</sup>٣) البيت الثاني من الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج (خرنق).

<sup>(</sup>٤) عجز البيت للأعشى في ديوانه (ص ٢٦٩)، واللسان (خرنق)، وبلا نسبة في التهذيب (٢٠/٧)، وصدره:

وَتُحْبَى إليه السَّيْلَحُونَ وَدُونَهَا

<sup>(</sup>٥) البيت لابن أحمر، في ديوانه (ص ١٥٩)، اللسان (خوز)، ويروى «تفقأ» مكان «تفقع»، وروى في مجمع الأمثال (٢٤٨/١): تكسرَ فوقها القلع السواري.

تَفَقَّعُ فوقَ القَلَعُ السَّوارى وجُنَّ الخَازِبازِ به جُنُونا والخازِبازِ به جُنُونا والخازباز: ضَرَّبٌ من البَقل. والخازباز: داءٌ يأخُذُ في اللَّهازم. قال:

يا حازباز أرسِل اللَّهازما إنَّى حَشِيتُ أَن تَكُونَ لازما خَزْج (١): المِخْزاجُ مِن الإِبلِ: الَّتِي إذا سَمِنَتْ مارَ حلدها، كأنَّه وارمٌ من السِّمنِ، وهو الخَزَبُ أيضًا.

**خَزْر**: الْحَزَرُ: حَيْلٌ خُزْرُ العُيون. والْحُزْرةُ: انقىلابُ الحَدَقةِ نحوَ اللِّحاظِ. وهو أَقْبَحُ الخَوَل. قال<sup>(٢)</sup>:

إذا تَحازَرْتُ وما بي منْ خَرَرْ ثُمَّ كَسَرُرْ تُ العَيْنَ من غَيْر عَوَرْ

والحُزْرةُ: وَحَعٌ في الصُّلْب. وخَزَرْتُ فلانا خَزْرًا: نظرتُ إليه بلِحاظ عَيْني. قال<sup>(٣)</sup>: لا تَحْزُر القَوْمَ شَزْرًا عن مُعَارَضةٍ

وعدوٌّ أَخْزَرُ العَيْنِ، إذا نَظَرَ عن مُعارَضةٍ، والخَزيرةُ: مَرَقةٌ، تُطْبَخُ بماءٍ يُصَفَّى من بُلالة النُّحالِةِ. قال<sup>(٤)</sup>:

مَباسِيمُ عن غِبّ الخَزير كأنّما تُصوِّتُ في أعْفاجِهِنَّ الضفادعُ [والخِنْزيرُ: مأحوذٌ من الخَزَر؛ لأنَّ ذلك لازمٌ له] (٥). قال:

لا تَفْخُـرُنَّ فِإِنَّ اللَّه أَنْزَلكِم يَاخُزْرَ ثَعْلَبَ دَارَ النَّلِّ والعَارِ يعنى: يَا خَنَازِيرُ، وكُلُّ خِنْزِيرٍ أَخْزَرُ. والخيزران: نباتٌ لَيِّنُ القُضْبان، أملَسُ العِيدان، ويُقالُ: بل كُلُّ خَشَبةٍ مُسْتَوية: خَيْزُرانة.

والخَيْزُرانةُ: سُكَّانُ السَّفينة.

والْحَزْرَةُ: داءٌ في مُسْتَدَقّ الظَّهْر عند فِقَره. قال (٦):

<sup>(</sup>١) (ط): من مختصر العين ورقة (١٠٦)، ومن التهذيب (٤٤/٧) عن العين.

<sup>(</sup>٢) الرجز لأرطأة بن سهية في اللسان (مرر)، وبلا نسبة في التهذيب (١٩٩/٧).

<sup>(</sup>٣) الشَّطر بلا نسبة في التهذيب (١٩٩/٧)، وفي اللسان (حزن).

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في اللسان (عفج)، والتهذيب (٣٨٤/١)، ويروى «يُنَقْنِقُ» مكان «تُصوِّتُ».

<sup>(</sup>٥) (ط): من المحكم (٥/٥) لتقويم العبارة.

<sup>(</sup>٦) الرجز بلا نسبة فسى التهذيب (٢٠٠/٧)، واللسان والتاج (حزر)، المحكم (٥٩/٥) برواية العين.

### داوِ بها ظُهْ رَكَ من تَوْجاعِبِهِ من خُرزاتٍ فيه وانقطاعِهِ

خْزْرج: الخَزْرَجُ والأَوْسُ: حَيَّانَ مِنَ الأنصار.

خْزِرْق: الخِزْراقةُ: الضَّعيفُ من الرِّجال الأَحْمَقُ.

**خَزْزُ: الخُزِّ:** معروف، والجميع: الخُزُوز. والخُزَزُ: الذَّكُرُ من الأرانب وثلاثة خِزَزة، والجميع: خِزَّانٌ.

خُنَ الْخُزُوعُ: تَخَلُّفُ الرَّجُلِ عن أصحابهِ في مَسيرهم. وسُمِّيَتْ خُزاعَةُ بذلك؛ لأَنَّهم سارُوا مع قَوْمِهم من سبأ أَيَّامَ سَيْلِ الْعَرِم، فلما انْتَهَوا إلى مَكَّةَ تَحَزَّعُوا عنهم فأقامُوا وسارَ الآخرونَ إلى الشَّام. واسمُ أبيهم حارثةُ بنُ عمرو، قال حَسَّان (١):

فَلَمَّا هَبَطْنَا بَطْنَ مَـرِّ تَخَـزَّعَتْ خُزَاعَةُ عَنَّا فَى الْحُلُولِ الْكُراكِـرِ خَرْف: الْخَزَفُ: الْجَرُّ، والْخَصَفُ لَغَةٌ فِيه.

خزق: كلُّ شيءٍ حاد رزز ْتَهُ في الأرض أو غيرها فارْتَزَّ فقد خَزَقْتُه. والخَزْقُ، ما يَنْفُذ.

حَزَقَ يَخْزِقُ، وحَسَقَ لغةٌ فيه. والمِخْزَقُ: عُوَيْدٌ في طَرَفِه مِسمارٌ مُحَدَّدٌ، ويكون عند بيّاع البُسْر بالنَّوى، فإذا أَحَدُ ما مَعَهم من النَّوَى اشترط له بكذا وكذا ضربة بالمخزَق فما انتظم فيه من البُسْر فهو له، قَلَّ أو كثُر، وإنْ أَخْطأ فلا شيءَ له وذهَبَ نَواه.

خزل: الخَزَلُ من الانْخِزال في المَشْيِ، كَأَنَّ الشَّوكَ شاكَ قَدَمَه. والحَزْلُ: القَطْعُ. قال الأَعْشَى (٢):

صِفْرُ الوِشاحِ ومِلْءُ الدِّرْعِ بَهْكَنةٌ إذا تَأتَّسَى يَكَادُ الْخَصْرُ يَنَخْزِلُ والسَّحابُ يَتَخَرَّل، إذا رأيته مُتَناقلاً كأنّه يَتراجَعُ. والأَخْزِلُ: الّـذى فى وَسَط ظَهْره كَسْرٌ، فهو مَخْزُول الظَهْر، وفى ظَهْره خُزْلة، أى هو مِثْلُ سَرْجٍ. وقد خَزِل خَزَلاً. والأَخْزَلُ: البعيرُ الذى قد ذَهَبَ سَنامُهُ كلَّهُ. والمخزولُ من الشِّعْر، والخُزْلةُ فى الشِّعْرِ:

<sup>(</sup>۱) البيت له فى ديوانه (ص ٣٨٦)، وفى اللسان (خرع)، والتهذيب (١٥٧/١)، أما فى معجم البلدان (مر) فالبيت منسوب فيه إلى عوف بن أيوب الأنصارى. ويروى «حلول كراكر» مكان» الحلول الكراكر».

<sup>(</sup>٢) ديوانه (٥٥).

سُقُوط تاء مُتَفاعِلُنْ ومُفاعَلَتُنْ، كقوله (١):

وأعْطى قَوْمَهُ الأَنصار فَضْلاً وإخوتهم من المُهاجرينا كأنّ تمامَه من المتهاجرينا، ويكونُ هذا في الوافِر والكامِل. ومِثْلُهُ قوله (٢):

لقد بُحِحْتُ من النّدا عِ بَجَمْعِكَم هلْ مِنْ مبارِزْ وَتَعَامُهُ: ولقد، ويُسَمَّى هذا أَخْزَلَ ومخزولاً، وهو الجُزْءُ الذي فيه الجُزْلُة.

خزم: الحُزم: الشدُّ، تقول: شِراكُ مَحْزُومٌ. والجِزامة: بُسرَةٌ في أَنْ ف الناقة يُشَدُّ فيها الزِّمامُ. والجِزامة من قُلْبٍ (كذا) (٢)، فإنْ كانت من صُفْر، فهى بُررَة، وإنْ كانت من عَقَبٍ فهى ضانة، والجميع الجزائم. وكَمَرةٌ حَزْماءُ: قصيرةً وتَرتُها، وذَكَرٌ أَحزَمُ. قال قائل لبُني له أعَجَبه: شنشنة أعرفها من أعرفها من أخرَمْ، أى قطرالُ الماء من ذكر أخرَم. قال: هذا خطأ، بل أخزمُ جدُّ حاتِم الطائى، وإنّما أراد أنّ حاتِمًا فيه مَشابهُ من أخزَم. وقالوا: الأخرمُ قِطعةٌ من جَبَل، والأخرَمُ الحيَّة الذَّكر. والجَزَمةُ: خُوصُ المُقَل يُعَملُ منه أحفاش النّساء. والجَزَمُ: شَجَرٌ.

خزن: حزن الشيء، فلان يُخْزُنُه حزنًا إذا أحرزه في حِزانة، واحتزنتُه لنفسى وحِزانتى قلبى، وحازنى لسانى. قال لُقمان لابنه: «إذا كان حازنُك حَفيظا، وحِزانتُك أمينة سُدت في دُنياك وآخِرتك»، يعنى اللسان والقَلْبَ. والخِزانة: الموضعُ الذي يُحُزَنُ فيه الشيءُ، والخِزانة عمل الخازن. وحزن اللحمُ أي تَغيَّر. قال (٤):

تُصمّ لا يخرزُنُ فينا لحمُها إنّما يخرزُنُ لحْم اللَّحِسر

قال الخليل: «النَّصْبُ حِزانة النَّحْو، والبَصْرةُ حِزانةُ العَربِ»(°)، أي مُعَوَّلُهم عليه أكثر من سائره. النَّصْبُ في الحال والقَطْع والوَقْفِ وإضمار الصِّفات.

خزا (خزو): الخَزْو: كَفُّ النَّفْس عن هِمَّتها، وصَبْرها على مُرِّ الحَـقِّ. يقال: حَزَوتُها حَزُولُها عَلَى مُرِّ الحَـقِّ. يقال: حَزَوتُها حَزُولًا.

<sup>(</sup>١) التهذيب (٢٠٥/٧)، واللسان (حزل).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٢٠٥/٧)، واللسان (حزل).

<sup>(</sup>٣) (ط): ولعل العبارة: الخِزامة ضرب من قُلْب.

<sup>(</sup>٤) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه (ص ٥٦)، واللسان (حزن)، والمقاييس (١٧٩/٢)، والمحكم (٥/٢٠)، وبلا نسبة في التهذيب (٢٠٩/٧).

<sup>(</sup>٥) هذا من الفوائد النحوية التي أوردها الخليل في معجمه.

ويقال: اخْزُ في طاعَةِ اللَّه نفسَكَ. قال لبيد:

غَيْرَ أَنْ لا تَكُذِبَنْها في التُّقَى واخزُها بالبِرِّ للَّه الأَجَلِّ(١)

خزى: خَزِىَ فلان يَخْزَى خِزْيًا، وهو من السُّوء، والله أخْزاه وأقامَه على خِزْية، وعلى مَخْزاةٍ. والخَزايةُ: الاستِحياءُ، تقول: لا يأنفُ ولا يَخْزَى مِمّا يَصْنَعُ. وخزِيتُ: استَحْيَيْتُ. ورجل خَزْيانُ، وامرأة خَزْيا، أى فَعَلَ أمرًا قبيحًا فاشتَدَّت خَزايته لذلك، أى حَياؤه، وجمعُه خَزايا. وفي الدُّعاء: «[اللهمم](٢) احشُرْنا غير خَزايا ولا نادمينَ (٣)، أى غير مُسْتَحْيينَ [من أعمالنا](٤).

خساً: خَسَات الكلبَ إذا زَجَرْته، فقلت: اخْسَاً. والخاسِئُ من الكلابِ والخنازيرِ: الْبَاعَدُ، وجَعَلَ الله اليَهُودَ قِرَدةً خاسِئِينَ، أى مَدْحُورينَ. وخَسَأ الكلبُ خُسُوءًا. ويقال: اخْسَأ عنّى واخْسَأ إليكَ. وخَسَأ البَصَرُ، أى كَلَّ وأعيا يَخْسَأ خُسُوءًا. ومنه قوله تعال: ﴿خاسِئًا وهو حَسير﴾ [الملك: ٤]. ويقال في لَعِب الجَوْز: خَسَا أَمْ زَكَا. فَخَسَا فَردٌ، وزَكَا زَوْجٌ، قال رؤبة:

لم يَدْرِ ما الزّاكي من المُخاسِي(٥)

وقال:

يَمشى على قُوائمٍ خَسَا زَكَا(٢)

أي يَمشي على قائِمتَيْن وواحدة.

خسر: الخُسْر: النُّقصان، والخُسْرانُ كذلك، والفِعْل: حَسِرَ يَخْسَرُ خُسْرانًا. والخاسِرُ: اللّذي وُضِعَ في تجارته، ومصدره: الخَسارَةُ والخُسْرُ. كِلْتُهُ ووَزَنْتُهُ فَأَخْسَرْتُهُ، أي نَقَصْتُهُ. وقوله جلّ وعزّ: ﴿وكان عاقِبةُ أَمْرِها خُسْرا﴾ [الطلاق: ٩]، أي نَقْصًا. وصفقة خاسِرة، أي غَيْرُ مُرْبحةٍ.

<sup>(</sup>١) الديوان (ص ١٨٠)، والتهذيب (٩٢/٧)، واللسان (خزا).

<sup>(</sup>٢) زيادة من التهذيب، وهو تمام كلام الخليل الذي أخذه الأزهري.

<sup>(</sup>٣) أخرجاه في الصحيحين بلفظ: «غير خزايا ولا ندامي»، وهو حديث وفد عبد القيس.

<sup>(</sup>٤) زيادة أيضًا من التهذيب.

<sup>(</sup>٥) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه (ص ١٧٥)، في التهذيب (٤٨٤/٧)، واللسان (خسا).

<sup>(</sup>٦) ورد الرجز بلا نسبة في التهذيب (٤٨٤/٧)، واللسان (حسا)، ولكنه يروى:

لَعْبُ الصبيِّ بالحُصَى حسا زكا

خسس: الخسُّ: بقلةٌ من أحرارِ البقول حَارَة ليَّنة تَزيدُ في الدَّم. والخساسة: مَصْدَرُ الخَسيس، يقال: خَسِسْتُ نَصِيبَهُ خَسَّا فهو مخسوسٌ، وامرأة مُسْتَخَسَّةٌ، أي قبيحة الوَجْهِ مَحْقُورة، اشْتُقَتْ منَ الخَسيس، أي القليل. وخسّ الرّجلُ يَخَسُّ خُسوسَةً: صار حَسيسًا، وخُسَّ حَظَّه خَسَّا. وبنتُ الخُسِّ الإياديّة معروفة.

خسف: الخَسْفُ: سُؤُوخُ الأَرْضِ بما عليها من الأشياء، انْحَسَفَتْ به الأَرْضُ، وحَسَفَها الله به. وعين خاسفة: فُقِئَتْ وغابتْ حَدَقتُها. وبئر خسيف مخسوفة، أى نُقِبَ حَبَلُها عن عَيْلم الماء فلا تُنْزَفُ أبدًا، وهنَّ الأَخْسِفة. وناقة خسيفٌ: غزيرة سريعة الانقطاع من اللَّبنِ في الشتاء. والخسيفُ من السَّحاب: ما نشأ من قِبَلِ العَيْن، أى من قِبَل العَيْن، أى من قِبَل العَيْن، أَى من قِبَل العَيْن، أَى من قبل المَعْرب الأَقْصَى عن يمين القِبْلة، وفيه ماءٌ كثيرٌ، وحَسَفْناها حَسْفًا. وحسوفُ الشَّمْسِ يومَ القيامةِ: دُحُولُها في السماء كأنّها تكورت في حُحْر. والخَسْفُ: تَحْمِيلُك إنسانًا ما يكرّهُ. والخَسْفُ: الجَوْز، بلغة الشحر.

### خسفج: الخَيْسَفوج: حَبُّ القُطْن.

خسق: خَسَقَ [السّهم] يَحْسِقُ حَسْقًا وحُسوقًا، وناقةٌ خَسُوق: [سّيئةُ الخُلُق](١)، تَحْسِقُ الأَرض. تَحْسِقُ الأَرض.

خسل (٢): المَحْسُول والمَحْسُول: المَرْدُول.

خشب: [الخشب معروف] (٢)، والخشّابة: قومٌ مَعَهم حَشَب، وحِرْفَتُهم: الخِشابة. والخَشْب - جزم: الشَّحْذُ، وسَيْفٌ حَشِيبٌ مَحْشوبٌ، أى شَحِيدٌ. وجَبْهة خَشْباء: كريهة يابسة صُلْبة، بادية العِظامِ والعروق، غير مُستوية. ورجلٌ حَشِبُ: عارى العِظامِ والعَروق، غير مُستوية. ورجلٌ حَشِبُ: عارى العِظامِ والعَصَب، له شدّة وصلابة، وكذلك اليَدُ ونحوها. واحشوشب الرّجل. وكلّ شَيْء حَشِن من أرض وقَت ونحوهما فهو أَحْشَب. والأَحْشَبُ مكانٌ من القَفِّ غليظً. وقد عَضِن من أرض وقت ونحوهما فهو أَحْشَب الصَّمّان: حبالٌ اجتمعْنَ بها في مَحلة بني تميم. يكونُ سَفْحُ الجَبلِ أَحْشَب. وأخاشِبُ الصَّمّان: حبالٌ اجتمعْنَ بها في مَحلة بني تميم. وأخشبا مَكَة: حبلاها. والخَشْبُ: حَلْطُك الشَّيءَ بالشَّيءَ غير متأنِق فيه. وطعام مخشوب. خشر: الخُشارة من الشَّعير ما لم يُكْتَنَرْ، إنّما هو كالسُّحالة والنَّحالة، ثمّا لا لُبَّ فيه،

<sup>(</sup>١) من رواية التهذيب (٢٠/٧) عن العين.

<sup>(</sup>٢) قال في التهذيب (١٦٨/٧): أهمله الليث (ط): إلا أن مختصر العين أثبتها فأثبتناها.

<sup>(</sup>٣) (ط): من مختصر العين ورقة (١٠٨).

قال:

أنتم خُشمار خُشمار خُشمار وليسس خَمرُ كخيمش خَسْرَم: الخَشْرَمُ: مأوى الزَّنابيرِ والنَّحْل، وبيْتُها ذو النَّحاريب. وفي الحديث:

«لَتَرْكُبُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبْلُكُم ذِراعًا بِذِراعِ وباعًا بِباعِ حتى لو سَلَكُوا خَشْرَم دَبْرٍ لَسَلَكُتُموهُ» اسمًا لجماعة الزَّنابير. قال:

وكأنَّها خَلْفَ الطَّريب لَدَّةِ خَشْرَمٌ مُتَبَلِدٌ دُ (٢)

يصف الكلاب. والخَشْرِهة: قُفُّ حِجارتُها رَضْراضٌ حُمْرٌ مَنتُورةٌ، فيها وُعورةٌ، غيرُ جدِّ غليظةٍ، وتحتها طين، وربَّما كانت بظهور الجبال، وحَيْثما كانت فإنها لا تَطُولُ ولا تَغْرُضُ، وهي مَرْكُومٌ بعضُها على بعض. فإن كانت الخَشْرمة مُسْتَويةً مع الأرض، فهي من القِفاف، غيْرَ أنّ الاسمَ لها لازمٌ لما خالطَها من اللَّين والطِّين. والاسمُ اللازمُ القُفُّ إذا كانت حجارةً مترادِفةً، بعضُها إلى بعض، ذاهبةٌ في الأرض، وبَعضُها مُنْقَلِعٌ عِظامٌ. وحِجارةُ الخَشْرَمَة أصغرُ منها، وأعظمُ حِجارتِها مِثلُ قامة الرجل. وإذا علا [الرجل] (٣) ظَهْرَ القُفِّ كانت فيه رياضٌ وقِيعانُ، إنّما يُعرَف أَنّه قُفَّ للحِجارة العِظام المُنقلِعةِ فيه، وإنّما قَفَقتُه كَثرةُ حِجارتِه. فأما الخَشْرِمةُ، إذا كانت ْ تحت التّراب، [فقد] (٤) سقط عنها هذا الاسم، وهي في ذلك قُفِّ، وكلُّ ذلك من الجَبَل.

خشش: خَشَشْتُ البعير: جَعلتُ الخِشاشَ في أنفه، وجَمْعُه: أخِشَّة. قال ذو الرّمة (٥): تشكو الخِشاشَ ومَجْرَى النِّسعتَيْن كما أنَّ المريضُ إلى عُسوّادِه الوَصِبُ والخَشاشُ من الطّير: صغارها، وخَشاشُ الأرض: صِغارُ دَوابِّها. ورجلٌ خِشاشٌ لطيفُ الرأس ضربُ الجسم خفيف. قال (٢):

<sup>(</sup>۱) ذكره بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية (٣٣/٢)، وأخرجه الحاكم وغيره بلفظ: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو أن أحدكم دخل ححر ضب لدخلتم...». انظر صحيح الجامع (ح ٥٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في التهذيب (٢/٤٤/٧)، واللسان والتاج (خشرم).

<sup>(</sup>٣) زيادة من محقق (ط) وافقناه عليها.

<sup>(</sup>٤) زيادة من محقق (ط) وافقناه عليها.

<sup>(</sup>٥) ديوانه (٢/١٤)، وفي اللسان، قال ابن الأثير: النَّسعُ: سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره.

<sup>(</sup>٦) طرفة من معلّقته. ديوانه (٣٨).

والخشخاش: شرُّ الحيّات وأخْبَتُها، وهو الّذى لا يُطْنى، أَى لا يُفلَتُ لَديغُه. والحُشَخَسَةُ: صوت السّلاح، وصوت والحُشَسَاوان: عَظْمان ناتئتان (١) حلف الأذُنيْن. والخَشْخَسَةُ: صوت السّلاح، وصوت ثَمَر اليَنْبوت، والشَّخْشَخَةُ لغة. والخَشْخاش: نبت منه الأبيض والأسود، فالأبيض منه دواءٌ معروف، والأسود من السُّمُوم، والخَشْخاشُ: الجماعة. ورجلٌ مِخَشُّ ومِخْشَف، وهو الجرىء على العَمَل.

خشع: الحُشُوعُ: رَمْيُكَ بِبصرك إلى الأرض. وتَحَاشَعْتُ: تَشَبَّهْتُ بالخاشِعِينَ. وَرجُلٌ مُتَخَشِّعٌ مُتَخَشِّعٌ مُتَخَشِّعٌ والتَّضَرُّعُ واحدٌ، قال:

ومُدَجَّجٌ يَحْمَى الكَتيبَةَ لا يُسرَى عند الكَريهة ضارِعا مُتَحَشِّعا (٢) وَأَخْشَعْتُ أَى طَأْطَأْتُ الرَّأْس كالمتُواضِع. والخشُوعُ المَعْنَى من الخُضُوعِ إِلاَّ أَنَّ الخُضُوعَ فِي البَسَدَنِ والصَّوْتِ الخُضُوعَ فِي البَسَدَنِ والصَّوْتِ والبَصَرِ قال الله عَزَّ وحَلَّ: ﴿ خاشِعة أَبصَارُهُم ﴾ [المعارج: ٤٤]: ﴿ وَحَشَعَت الأصواتُ للرَّحْمَنِ ﴾ [طه: ١٠٨]، أي سكنتُ. والخُشْعَةُ: قُفُّ، غَلَبْتَ عليه السُّهولة، قُفُّ خاشِعٌ وأكمةٌ خاشعة أي مُلْتَزِمَةٌ لاطئةٌ بالأرض. وفي الحديث: ﴿ كَانَتِ الكَعْبَةُ خُشْعَةً على الماء فَدُحيَتْ منها الأرضُ ﴿ (٣) .

خشف: الخشف: ولدُ الظَّني. والأَحْشَفُ: الّذي عمّه الجَرَبُ، فهو يَمْشي مشي الشَّيْخ، وقد خَشَفَ يَخْشُفُ خَشْفًا، أي يَبِسَ جلْدُه عليه من الجَرَب. والخَشْفانُ: الجَوَلان باللّيل والسُّرعة فيه، وبه سُمِّي الخُشّافُ لَخَشْفانَه، وهو أحسنُ من الخُفّاش، ومن قال: خُفّاش فاشتقاقه من صغَر عَيْنَيْه. ودَليلٌ محْشَفٌ: يَخْشِفُ بالقَوْم، أي يسير أمامَهم. قال:

تنحُّ سُعارَ الحَرْب لا تصطلى بها فإنَّ لها من القَبيلَيْنِ مِحْشَفِ

<sup>(</sup>١) كذا في (ط).

<sup>(</sup>٢) التاج (خشع) والرواية فيه:

عند البديهة ضارعا متخشعا

<sup>(</sup>٣) الحديث بهذا اللفظ في «النهاية» (٣٤/٢)، وذكره الهيثمي بنحوه في المجمع (٢٨٨/٣)، بلفسظ: «وطبع البيت قبل الأرض بألفي سنة فكان البيت ربدة بيضاء حتى كان العرش على الماء، وكانت الأرض تحقه كأنها حسفة فدحيت منه»، عن ابن عمرو موقوفًا عليه، وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح».

والمَخْشَفُ: اليَخَدانُ. والخَشِيفُ: النَّاجُ الخَشِنُ، وكذلك الجَمَدُ الرِّخْو، وليس له فِعْلُ، يُقال: أَصْبَحَ المَاءُ خَشِيفًا. والحَشْفُ: الذَّبابُ الأَخْضَرُ، وجَمْعُه: أَخْشافٌ. وخَشَفَ يُخْشِفُ خَشُوفَا إذا ذَهَبَ في الأَرْض. ويُقالُ: سَمِعْتُ خَشْفَتَهُ، أي حِسَّا منه حَرَكَةً، أو صوتًا حَفِيًّا. والخَشُوف: الّذي لا يَهابُ اللَّيْل.

خشل: الحَشَلُ: من المُقْل كالحَشَف من التَّمْر. والحَشَلُ: رءوسُ الأَسْوِرة والخَلاخيـل، ولا أعرف له جمعًا ولا واحدًا. ويُقال: الخَشَلُ: رأسُ الخَلْخال.

خشم: الخَشْمُ: كَسْرُ الخَيْشوم، والخُشام: داءٌ يأخُذُ فيه وسُدَّةٌ، وصاحبه: مَخْشُومٌ. وخَشِمَ هو فهو أَخْشَمُ، [وفلانٌ ظاهر الخيشوم، أى واسعُ الأنف] (١)، قال (٢): أخشَمُ بادى النَّعْو والخَيْشوم

والخَيْشومُ: سَلائلُ سُوذٌ، ونَغَفْ في العَظْم، والسَّليلةُ: هَنَةٌ رقيقةٌ، كاللَّحْم ليّنة، [وفي الأَنْف ثلاثة أَعْظُم، فإذا انكسر منها عَظْمٌ تَحْشَّم الخَيْشُوم فصار مخشومًا] (أ). والأخشم: الذي لا يجد ريحَ طِيب، ولا نَتْن. والتَّخَشُمُ: من السُّكْر، وذلك أنّ ريحَ الشَّراب تَسورُ في حَيْشوم الشَّارِبِ ثَمّ تُحالِطُ الدِّماغَ، فيذْهَب العَقْلُ، فيُقال: قد تَحَشَّم، وحَشَّمهُ الشَّراب. وخياشيمُ الجبال: أُنوفُها.

خشن: خَشُنَ الشَّيْءُ يَخْشُنُ خُشونةً، فهو خَشِينٌ أَخْشَنُ. والمُخاشَنَةُ: في الكَلامِ والعَمَل.

واخْشُوشْن الرّجلُ، إذا لَبسَ خَشِنًا، أو قال قولاً فيه خُشُونةٌ. وكَتيبةٌ خَشْناء: كثيرةُ السّلاحِ. والحَشْناءُ: بقلةٌ حَضْراءُ وَرَقُها قصيرٌ مثل وَرَق الرَّمْرام غير أَنها أَشَدُ اجتماعًا، ولها حَببٌ يكونُ في الرَّوْض والقِيعان. والحَشْناءُ: الأرضُ الغليظةُ. وأخشنُ: حبلٌ. وخُشَيْنةُ: حيٌّ من العَرَب، والنّسبةُ إلَيْهم: خُشَنِيٌّ. ومُخاشِنٌ: اسم رجل.

خشى: الخَشْيَةُ: الخَوْفُ، والفِعْلُ: خَشِي يَخْشَى، ويُقالُ: وهذا المكانُ أَخْشَى من ذاكَ. قال العجّاج:

<sup>(</sup>١) من التهذيب (٩٤/٧) في روايته عن العين.

<sup>(</sup>٢) الرجز بلا نسبة في التهذيب (٩٤/٨)، واللسان (خشم)، والنعو: الدائرة تحت الأنف.

<sup>(</sup>٣) تكملة مما نقل في التهذيب (٩٤/٧) عن العين.

## قَطَعْتُ أَخْشاهُ إذا ما أَحْجَبا(١)

أى أفزعه.

خصب: الخِصْبُ: نقيضُ الحَدْب، وهو كثرة العُشْب، ورفاهةُ العَيْش، والإخصابُ والاخْتِصابُ منه، ويقال: أَخْصَبَتِ الأرضُ إحصابًا. وفلان خصيبُ الرّحل: كثيرُ خَيْرِ المنزِل. والخَصْبَةُ: الطَّلْعَة في لغة، وهي النَّخْلَةُ الكثيرة الحَمْل في لُغَة، وجَمْعُها: خِصاب. والخِصْبُ: حيّةٌ بيضاءُ في الجَبَل، والجميعُ: الأخصاب. وأخْصَبَتِ العضاه، أي حرى الماء في عُودِها حتى يتصل بالعِرْق، وهو الاختصاب.

خصر: الخَصْرُ: وسَطُ الإِنسان. والخاصرتان: ما بين الحَرْقَفة والقُصَيْرَى. وحَصْرُ الْقَدَم: أَخْمَصُها. وقَدَمٌ مُحَصَّرةٌ ومَخْصُورة، ويدٌ مُحَصَّرةٌ، إذا كان في رُسْغِها تَحصيرٌ، كأنّه مَرْبوطٌ، وفيه مَنَزٌ (٢) مُسْتديرٌ. ورجلٌ مُحَصَّر: مَخْصُور البَطْن أو القَدَم. وخَصْرُ الرَّمْلِ: طريقٌ أعلاه وأَسْفلُه في الرَّمْل خاصةً. والخَصْرُ من بُيُوتِ الأَعْرابِ: مَوْضِعُها. والاختصار في الكلام: تَرْكُ الفُضول، واستيجاز ما يأتي على المَعْنى، وكذلك الاختصار في الطريق. وفي الجزّ: ألا تَسْتأصِلُه. والمخاصرة في البُضْع: [أن يَضْرِبَ بيده إلى خَصْرها] (٢). والخَصَرُ: البَرْدُ الذي يَحدُهُ الإنسانُ في أطرافه. قال (٤):

رأتْ رجلاً أمّا إذا الشَّمْسُ عارضَتْ فَيضْحَى وأَما بالعَشِيِّ فَيَخْصِرُ<sup>(°)</sup>.
وتُغْرِّ خَصِرٌ: باردُ المُقَبَّل. وفلان مخاصِرُ فلانٍ، إذا أحدْ بيدِهِ في المَشْي وهو بجُنْبِهِ.
قال<sup>(۱)</sup>:

ثمّ خاصرتها إلى القُبّة الحَمْ \_ \_ راء تَمشى في مَرْمَر مسْنُون

<sup>(</sup>١) الرحز للعجاج في ديوانه (٢/٥٤)، في التهذيب (١٦٣/٤)؛ واللسان (حبج)، ولكنه ورد برواية أخرى:

عَلَوْت أحشالهُ إذا ما أحْبَجَا

<sup>(</sup>٢) من التهذيب (٢٦/٧) عن العين.

<sup>(</sup>٣) (ط): من اللسان (خصر) لتقويم العبارة.

<sup>(</sup>٤) عمر بن أبي ربيعة في ديوانه (٩٤)، وبلا نسبة في اللسان (ضحا).

<sup>(</sup>٥) تصحف في (ط) إلى: أدما.

<sup>(</sup>٦) البيت لأبى دهبل الجَمحى في ديوانه (ص ٧٠)، اللسان (خصر)، ونسب في التهذيب (٦) البيت لأبى عبد الرّحمن بن حسّان.

والمِخْصَرَةُ: عَصًا أو نحوها بيدِ صاحِبِها. ونُهِي عن التَّخَصُّر في الصّلاة (١)، وهو وضعُ اليديَّن على الخاصِرة.

خصص: الخُصُّ: بيتُ يُسْقَفُ بَحَشَبةٍ على هَيْئة الأزَج، وجمعه: خِصـاصٌ. وحَصَصْت الشّىء خصوصًا، واخْتَصَصْته. والخاصّة، الـذى اختصصتَهُ لنفسـك. والخصاصةُ: سـوء الحال. والخَصاصُ: شِبهُ كُوَّةٍ في قُبَّةٍ ونحوها إذا كان واسعًا قدْر الوجه. قال(٢):

وإنْ خَصاصُ ليلهِنَ اسْتِدًا رَكَبُنَ مِن ظُلْمائِهِ ما اشتِدًا

أخبر أنّهن لا يَهَبْنَ الليل، وشبه القَمَرَ بالخَصاص، وبعض يجعل الخَصاص للضيق والواسع، حتى قالوا لخروق المِصْفاة: خصاص، وخَصاص المُنْخُل: خُرُوقه، وجمعه: أخصّة، ويُسَمَّى الغيم: خَصاصةً. وكل خَرق أو خلَل في سحاب أو منحل يُسمَّى: خَصاصةً، والجَميع: خَصاصٌ: فَرْجُ ما بين الأثافيّ.

خصف: الخَصَفُ ثيابٌ غِلاظٌ حداً. ويُقالُ: إِنّ تُبّعًا كسا البَيْتَ المسُوح، فانتَفَض البَيْتُ ومَزَّقها، ثم كساه الأَنْطاعَ فقبلَها، وهو أوَّلُ من كسا البَيْتُ (٢). والخَصَف لُغة في الخَزَف. والخَصَفَة : القِطْعة مما يُخْصَف به النَّعْل، والمِحْصَف: مثقبُه. والخَصَف أنه وهمها: الخِصاف: حُلَّة التَّمْر. وكتيبة خَصِيف، أي خصِفت من ورائها بخيل، أي أُرْدِفَتْ. والأَخْصَف: لونْ كَلوْن الرَّماد، فيه سَوادٌ وبَياض، وهو الخصيف أيضًا، والخصيف من الجبال: ما كان أَبْرَق، سُوداء، وقوةٍ بَيْضاء، وهو الأَخْصَف أيضًا. قال (٤):

# مِنَ الصَّباحِ عَنْ بَرِيسٍ أَخْصَفَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «العمل في الصلاة»، باب: الحضر في الصلاة (ح ۱۲۱۹)، والبيهقـي في «الكبري» (۲۸۷/۲) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رؤبة ديوانه (٤٢). والثاني منها فيه: صَدَدْنَ عن عِزْنينهِ أو صَدًّا.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية» (١٢٩/٣)، وعزاه إلى السهيلي من طريق، وعمر عن همام ابن منبه، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا تسبوا أسعد الحميري، يعني تبعا، فإنه أول من كسا الكعبة».

<sup>(</sup>٤) العجاج ديوانه (٢٤٠/٢)، واللسان والتاج (خصف). وقبله: حتّى إذا مــا لَيْلُــه تكَشَّــفا. وبريــم الصبح: خيطه المختلط بلونين.

والأَخْصَفُ: الظَّليمُ لسَوادٍ فيه وبياض، والأنثى: خصفاء. والإِخْصافُ: شِـدَّةُ العَـدْوِ، وبالحاء أيضًا. والاختصاف، أن يأخُذَ العُرْيانُ ورقًا عِراضًا، فَيَخْصِفَ بَعضَها على بَعْـضٍ، ويَسْتَتِر بها، خَصَفَ على نَفْسِه بكذا، واخْتَصَفَ بكذا.

خصل: الخُصْلَة: لَفيفةٌ من شَعَرٍ، وحَمْعُها: حُصَلٌ، ومنه قول لبيد (١٠):

وتأيَّيْتُ عليهِ ثانيًا يَتَّقينى بتَّليلٍ ذى خُصَلْ

والخَصْلُ: الرّمْى فى النّضال، إذا وقع السّهُم بلزْق القِرطاسِ فهى: حَصْلة، والمُقَرْطِسُ: الذى يُصِيبُ القِرطاسَ، فإذا تناصلوا على سَبْقِ حَسَبوا حَصْلَتَيْن بَمُقَرْطَسَةٍ، ويُقال: رَمَى فَأَخْصَلَ، ومَن قال: الخَصْلُ: الإصابة، فقد أخطأ. والخِصالُ: حالاتُ الأمور، الواحدة: خَصْلة، تقول: فى فُلان خَصْلة حَسَنة وحَصْلة قبيحة وحَصَلات كريمات. والخَصيلة: كلّ لحمةٍ على حيّزها فى الفَخِذَيْن والعَضُدَيْن، ويُقالُ: فى السّاقين والسّاعدين أيضًا. قال (٢):

عارى القرا مُضْطَرِب الخصائل

أخبر أنَّه واسعُ الجِلْدُ، ويكونُ أُقُوى على الجَرْي.

خصم: الخَصُم: واحدٌ وجميعٌ. قال الله عزّ وحلّ: ﴿وهل أتاك نَبِأُ الْحَصْم إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابِ [ص: ٢١]، فجعلَه جَمْعًا؛ لأنّه سُمِّى بالمصدر. وخصيمُك: الذي يُخاصِمك، وجمعُه: خُصَماء. والخصومةُ: الاسمُ من التَّخاصُم والاختصام. يُقال: اختصم القَوْم وتخاصموا، وخاصَمَ فلانٌ فلانًا، مُخاصَمةً وخِصامًا. والخُصْمُ: طَرَفُ الرَّاوِية الّذي بحيال العَزْلاء في مُؤخرها. والطَّرَفُ الأَعْلَى هو العُصْم، وهي: الأَخْصام وزوايا الوسائد والجُواليق والفُرُش كلّها أخصام، واحدها: خُصْم.

خصن: الخَصِينُ: فأس ذات خَلْف واحد، تُذَكَّر وتُؤَنَّث. وهو النَّاحِخُ أيضًا. وثلاثُ أَخْصُن. قال (٣):

يَقْطَعُ الغافَ بالخَصينِ ويُشْلِي قد عَلِمْنا بَمَنْ يُديرُ الرَّبابا

<sup>(</sup>١) ديوانه (١٩٠)، واللسان (خصل).

<sup>(</sup>٢) الرجز بلا نسبة في التّهذيب (١٤١/٧)، واللسان (خصل).

<sup>(</sup>٣) البيت لامرىء القيس في ملحق ديوانه (ص ٤٥٧)، التهذيب (١٤٥/٧)، واللسان (خصن).

خصا خصى (١): الخِصاءُ: أَن تَحصِيَ الدابَّةَ والشَّاةَ حِصاءً، ممدُود؛ لأنَّه عَيْبٌ مثل عِثار ونِفار. قال:

خُصِيَ الفَرزْدَقُ والخِصاءُ مَذَلَّـةٌ يرجُو مُخاطِرةَ القُرُومِ البُّـزَّلِ (٢) والصَّوْمُ خِصاءٌ. والخُصْيَةُ تؤنَّتْ مادامت مفردة، فإذا ثَنَّوا ذَكَروا. قال:

كَأَن خُصْيَبِ مِن التَّدَلْ دُلِ ظَرْف عَجُوزٍ فيه كالتَّهدُّلِ ظَرِوْ فيه كالتَّهدُّلِ

ويُرْوَى: ظَرْفُ عَجوز فيه ثِنْتا حَنْظَل<sup>(٣)</sup>.

خضب: خضب الرّجلُ شَيْبَهُ، والخِضابُ: الاسمُ، وكلُّ شَيْء غُيِّر لَوْنُهُ بِحُمْرَةٍ كَالدّم وَخُوه فهو مَحْضوبٌ. والخاضبُ: من النّعام، وهو نعت للذَكر، إذا اغْتَلَمَ في الرّبيعِ احْمَرَّتْ ساقاه. والمِحْضَبُ: شبهُ [إحّانة] (٤) يُغْسَل فيها الثّيابُ.

واخْتَضَبَ الرّجلُ، [واخْتَضَبَتِ المرأةُ] (٥)، من غَيْرِ ذِكْرِ الشَّعر.

خضد: الخَضْدُ: نَزْعُ الشَّوكِ عن الشَّجَر. وقال الله جَلَّ وعزَّ: ﴿فَى سِدْرٍ مَخْضُود﴾ [الواقعة: ٢٨]، أى: نزع شَوْكُه. وخَضَدْتُ العُود فانْخَضَدَ، أى انكسر من غَيْر بينونة. والبَعير يخضِد عنق البعير، إذا قاتله. والخَضادُ: من شجر الجَنْبَةِ، وهو مثلُ النصى، ولورَقِه حُروفٌ كحُروفٍ الحَلْفاء يُحَزُّ باليد كما تُحَزُّ الحلْفاء. وخَضد يخضِد خضْدًا، إذا أكل شيئًا رطْبًا نحو القِثّاء وغيرها.

خضر: الخَضِرُ: نبيٌّ مُعَمَّر، محجوب عن الأبصار (٦) [وهو نبي من بني إسرائيل، وهـو

<sup>(</sup>١) في المحكم (١٤٩/٤): والخَصِي، مخفف: الذي يشتكي خصاه. والعرب تقول: كان جوادًا فخُصِي، أي: غنيًّا فافتقر.

<sup>(</sup>١) البيت لجرير. انظر الديوان (ص ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) البيت لجرير. انظر الديوان (ص ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (أسل) غير منسوب.

<sup>(</sup>٤) (ط): من مختصر العين ورقة (١٠٨)، ومن التهذيب (١١٧/٧) عن العين.

<sup>(</sup>٥) من التهذيب (١١٧/٧) عن العين.

<sup>(</sup>٦) يشير بذلك إلى أن الخضر لا يزال باقيا حيًّا إلى وقتنا هذا، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف، ذكر أدلتهم الحافظ ابن كثير في البداية (٢٠٥٠/٢)، ثم قال: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم، وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدًّا، لا يقوم بمثلها في الدين. والحاكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد، وقصاراها أنها=

صاحب موسى الّذى التقى معه بمجمع البحرين] (١). والخَضِرُ فى القرآن: الرزَّرَعُ الأخضرُ، وفى الكلام: كل نبات من الخُضَر. والاخْضِرارُ مصدر من قولك: اخْضَرَ. والخَضْرُ والمَخْضُور: للرَّحْصِ من الشَّجَر. والخُضارى: طائرٌ يُسمَّى الأَخْيل، يُتَشاءم به إذا سقط على ظهْرِ البعير، وهو أخضر فى حَنكِه حُمْرة، وهو أعظمُ من القطا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إيّاكم وحَضْراءَ الدِّمَن» (٢). يعنى: المرأة الحسناء فى منبت السُّوء، يُشبّهُها بالشَّجَرة النّاضرة فى دِمْنة البَعْر. والمُخاضرة: بيع التَّمار قبلَ بُدُوِّ صَلاحها، وهى خُضْرٌ بَعْد. وحَضِرَ الزَّرَعُ خَضَرًا: نَعِمَ، وأخْضَرَهُ الرِّيُّ. والخضير: الزَّرْعُ وَلَا مات شابًا، وجعل شابٌ يقولُ لِشَيْخ: أَجْزَرْتَ، فقال: وتُختضرون، أي تموتون شبابًا. وذهب دَمُه خِضْرًا مِضْرًا، وخَضِرًا مَضِرًا، إذا ذهب هَدَرًا باطلاً ولم يُطْلَبْ. ويقال: خُذِ الشَّيْءَ خَضِرًا مَضِرًا، أي غضًّا حسنا.

خضرع: الخُضارِغُ: البحيل الْمُتَسَمِّحُ وتَأْبَى شِيمتُه السَّماحة. وهو المُتَحضْرِع.

خضرم: شُبِّه الجَوادُ ببئر خضرِم، أى كثيرة الماء. ورجلٌ مُحَضْرَمٌ، أى ناقِصُ الحَسَب. والخَضْرَمَة: قَطْعُ إحدَى الأَذُنَيْنِ خاصَّة، وهي سِمَةُ أهل الجاهلية. وناقةٌ مُحَضْرَمة، وامرأةٌ مُخضْرَمة، أى مَحْفُوضةٌ. ولحمٌ مُحَضْرَمٌ: لا يُدْرَى أمِنْ ذَكر هو أمْ من أُنثَى؟. والمُحَضْرَمَة من الناس: الذي كان عُمرُه نِصفًا في الجاهليّة، ونصفًا في الإسلام. والخَضْرمةُ: هَرَمُ العَجوز وفُضول حلدها.

خضض: الخَضْخاض: ضربٌ من القطران، وكل شيء يَتَحرّكُ ولا يُصوّت حثورة، يقال: إنه يَتَحَصَّخضُ، ويقال: وَجأه بالخِنْجَرِ فَحَضْحَضَ بطنَهُ. وحَضْحَضْتُ الأرض، لترخو مواضعها وتثور. وفي الحديث: «نكاحُ الإماء حير من الخضخضة، والخضْحَضَة

<sup>=</sup>صحيحة إلى من ليس بمعصوم، من صحابى أو غيره، لأنه يجوز عليه الخطأ.. وقد تصدى الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله في كتابه «عجالة المنتظر، في شرح حال الخضر»، للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين أنها موضوعات، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها، وجهالة رجالها، وقد أفاد في ذكر أدلة المخالفين القائلين بموته ورجحها ومال إليها.

<sup>(</sup>١) مما نقل في التهذيب (١٠١/٧) عن العين.

<sup>(</sup>٢) ضعيف حدًّا، وراجع الضعيفة (ح ١٤).

خيرٌ من الزِّنا (()، يعنى: جَلْد عُمَيرة ((). والخَضاضُ: الشّىء اليَسيرُ من الحُلِيِّ. قال ("): ولو أشْرفَتْ من كُفَّةِ السِّتْر عاطلاً لقلتُ غَـزالٌ ما عليـه خَضـاضُ والخضاضُ: الرَّجلُ الأحمق. والْخَضِيضُ: المكان المنبوثُ تبلّه الأمطار.

خضع: الخُضُوعُ: الذُّلُّ والاستِحذَاءُ. والتَّحاضُعُ: التَّذَلُّلُ والتَّقاصُرُ. والخَضِيعَةُ: صَوتُ بَطْن الفَرَس، قال<sup>(٤)</sup>:

كَأَنَّ خَضِيعَةَ بَطْ نِ الجَوَا دِ وعَوْعَةُ الذِّنْبِ فَى الفَدْفَ لِ وَعَوْعَةُ الذِّنْبِ فَى الفَدْفَ لِ و والأَخْضَعُ والخَضْعَاءُ: الرَّاضِيان بالذُّلِّ، قالَ العجَّاج:

وصِرْتُ عَبْدًا للبَعُوضِ أَخْضَعَا يَمَصَّنَى مَصَّ الصَّبِىِّ المُرْضِعَا وَصِرْتُ عَبْدًا للبَعُونِ أَخْضَعَة: معركة الأبطال، قال لبيد:

المُطعِمُ ونَ الجَفْنَ ــةَ المُدَعْدَعِــهُ الصَّارِبُونَ الهَامَ تَحتَ الخَيْضَعَــهُ (٥)

ويقالُ: هو غُبار المعركةِ.

خضف: البطّيخُ، أوّل ما يخرجُ يكونُ قَعْسَرًا، ثم خَضَفًا أكبر منه، ثـمّ فِحًّا، والحَدَجُ يَحْمَعُها، وهو طِبِّيخٌ لغة فيه. والخَضْفُ: الضَّرْطُ.

خضل: الخَضِلُ: كلُّ شَيْء نَدٍ يَتَرَشَّشُ من نداه. وأَخْضَلَ فلانٌ لِحْيَتَهُ بالدَّمْعِ، واخْضَلَتْ لِحْيَتُهُ. واخضلَّ اللَّيلُ: وَقَعَ نَداه. ويُسَمَّى اللَّوْلُؤُ: خَضْلاً، ولم أَسْمَعْهم

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأثير في النهاية (٣٩/٢)، عن ابن عباس من قوله.

<sup>(</sup>٢) قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (٥/٥٥): اعلم أنه لا شك في أن آية ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ هذه التي هي: ﴿فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون، تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، ويقال له: الخضخضة. ثم شرع في بيان وجه الاستدل وذكر من قال بذلك من أهل العلم. قلت: فلا تغتر بما ذكره الخليل هنا مصدرًا إياه بقوله: «وفي الحديث...».

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٦/٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) البيت لامرئ القيس في ملحق الديوان ص ٥٥٩ عن مجالس ثعلب ٤٤٩، واللسان (خضع)، وبلا نسبة في التهذيب (١٥٥/١).

<sup>(</sup>٥) الرجز في الديوان (ص ٨٧)، والتهذيب (١/٥٥، ١٥٥)، واللسان (خضع). ورواه في المحكم ٦٩/١ كرواية العين.

يقولون: حَضِلَ الشيءُ. ودُرّةٌ خَصْلَة، أي صافيةٌ نَقِيّة. وأَحْضَلَتْنا السَّماءُ: بلَّتْنا بللًّ شَديدًا. ونَباتٌ حَضِلٌ بالنَّدَي.

خضلف: والخِصْلاف: شَحَرُ الْمَقْل.

خضم: الخَضْمُ: الأَكْلُ والمَضْغُ بأَقْصى الأضراس. والخَضْمُ: شدّةُ الأَكْل في رَغَد. والخَضْم: نحو أَكْلِ القِتّاء ونحوه، وهو الأَكل بجميع الفَمِ (١). وقولهم: قد يُبْلَغُ الخَضْمُ بالقَضْم، أى قد يُبْلَغُ المَبْلَعُ الكبير بالشّىء الصَّغير. وحَضِمْتُ أَحْضَمُ حَضْمًا، والخُضْمةُ: ما حُضِمَ، والمُحَضِّم: الشَّديدُ الخَضْمِ. وحُضُمَّةُ الذَّراعِ: مُسْتَغْلَظها. والمَحْضُم: مصدر من حَضِمْتُ. والحِضَمُ : نعت للشّريف المِعطاء، أى السَّيد الضَّحْم، وحَمْعُهُ: الخِضَمُّ ونَ. قال رؤبة:

كم لك يا سفّاحُ من حال وعَمْ من هاشمٍ في السُّودَدِ الضَّحْمِ الخِضَمَّ والخِضَمُّ: المسَنُّ. والخِضَمُّ: الفَرَسُ الجَوادُ الضّحم. قال:

حِضَمّات الأباهـرِ والعُـروق

خضن: المخُاضَنَة : التَّرامي بقول فُحشِ أو غَزَل. قال الطِّرمَّاح (٢):

وأدَّتْ إلى القول عنهن زَوْلَةٌ تُخطئة ارض يُخطِئها المَطرُ ويُصيبُ غيرَها. خطأ: خطئ الرجلُ خطئاً فهو خاطئ. والخطيئة: أرض يُخطئها المَطرُ ويُصيبُ غيرَها. وأخطأ إذا لم يُصِبِ الصَّوابَ. وخطايا أصلها خطائئ ففرُّوا بها إلى يَسَامَى، وكرِهوا أنْ يُتْرَكَ على إحدَى الهَمْزتَيْنِ فيكونَ مِشلَ قولِكَ: حائئ؛ لأنَّ تلك الهمزة زائدة وهذه أصليّة، ووجَدُوا له في الأسماء الصحيحة نظيرًا ففرُّوا منها إلى ذلك، وذَهَبُوا به إلى فعالَى مثل طاهِر [وطاهرة] (٢) وطهاري، والواحدة خطيئة. والخطأ: ما لم يُتَعَمَّدُ ولكن مُخطأ حَطأ وحَطأ وحَطأ أَتُه تَخطئةً.

خطب: الخَطْب: سَبَبُ الأَمر. وفلانُ يخطُبُ امرأةً ويختطبها خِطْبةً، ولو قيلَ: خِطّيبي،

<sup>(</sup>١) جاء في المحكم (٥/٠٣)، قيل: الخضم للإنسان بمنزلة القضم من الدابة.

<sup>(</sup>٢) ديوانه (٤٨٢)، والتهذيب (٢١١/٧)، واللسان (خضن)..

<sup>(</sup>٣) زيادة من التهذيب مما أخذ الأزهري ونسبه إلى الليث.

جازَ، والخِطِّيبَى مُرَحَّمة الياء على بناء خِلِّيفَى، الياء مُرَخَّمة: اسمُ امرأة. قال<sup>(١)</sup>:

لِخِطِّيبَى التي غَـدَرَتْ وخانَتْ وهُـنَّ ذواتُ غائلـةٍ دُهينـا

والخطاب: مراجعة الكلام. والخطبة: مصدر الخطيب. وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد الخطبة قام في النادى، فقال: خِطْب، ومن أراده قال: نِكْحٌ. وجمع الخطيب خُطباء، وجمع الخاطب خُطّاب. والأَخْطَبُ: طائر، وهو الشّقِرّاقُ. والأَخْطَبُ: لون إلى الكُدْرة مُشْرَب حُمْرةً في صُفرة كلون الحنظلة الخَطْباء قبل أن تَيْبَس، وكلون بعض حُمُر الوَحْش، والجميع: خُطبان، وقال علقَمة بن عَبْدة:

يظلُّ في الحنظل الخُطْبانُ يَنْقُفُه (٢)

ويقال: بل الواحدة خُطبانة، كقولك: كُتْفان كُتْفانة، ويُرْويان بالكسر.

وقد خُطِب لونه خُطبًا. قال ذو الرُمّة:

قودٌ سَماحِيجُ في ألوانها خَطَب (٢)

والخِطْب: المرأة، وهو الزَّوْج، والمَحطَبةُ الخِطبة، إنْ شِئت في النكاح، وإنْ شــئتَ في الموعظة.

خطر: الخِطْر: القطيع الضَّحْم من الإبل أَلْف أو زيادة. والخطر: ارتفاعُ المكانة والمُنزِلة والمُنزِلة والمال والشرف. والخَطَر: السَّبَق الذي يُتَراهَن عليه، يقال: وَضَعوا لهم خَطَرًا، أي ثوبًا ونحوه، قال:

### وعنده يُحرِزُ الأَخطارَ والقَصَبا

والسابق يتناول قصَبةً فيُعْلَم أنَّه قد أحرَزَ الخَطَر.

ويقال: هذا خَطَر لهذا، أي مثل في القَدْر، ولا يكون إلا في الشّيء المزيز، ولا يقال

(۱) القائل هو عدى بن زيد كما في اللسان (خطب)، ورواية البيت فيه: وهـنّ ذوات غائلـةٍ لحُينــا

وانظر الديوان (ص ١٨٢): لخطبته.

(۲) صدر البیت له فی دیوانه (ص ۵۸)، والتهذیب (۳۰۱/۱۳)، واللسان (طفف)، ویروی عجزه:

ومَا اسْتَطَـفَّ من التَّنُوم مَحْذُومُ

فى الدُّون إلا للشَّىْء السَّرِى، ويقال: ليس له خَطَر، أى نظير ومِثْل. وحطيره: نظيره. وأخطِرت بفلان، أى صُيِّرت نظيره فى الخَطَر، ويقال للرحل الشريف: هو عظيم الخَطَر، وأخطرنى فلانٌ وهو مُخطِرى، بالياء، إذا كانَ مثلَكَ فى الخَطَر. والجُنْد يخطِرون حول قائدهم: يُرونَه منهم الجدَّ. وخَطَرَ يخطِرُ الشَّيطانُ من الرجل وقلبه، أى أوصل وسوسة إلى قلبه. والإخطار: الإحراز فى اللَّعِب بالجوز. والخَطير: الخَطران عند الصَّولة والنشاط، وهو التّطاوُل والوَعيد. قال الطِّرمّاح:

باُلُـوا مخافتَهـا علـى نيرانِهـم واستسلَمُوا بعد الخَطِير وأُخْمِدوا<sup>(۱)</sup> ورجل خَطّار بالرمح: طعّان به. قال:

### مَصاليتُ خَطَّارُونَ بِالرُّمحِ في الوَغَي (٢)

ورمع خطّار: ذو اهتزاز شديد، يخطِر حَطَرانًا. وحَطَر فلان بيده يخطِر كِبْرًا في المشي. والناقة تخطِر بذَنبها لنشاطها، أي تُحرِّك. وحَطَر على بالى وببالى، كله يخطِر حَطَرانًا وخطورًا إذا وَقع ذلك في بالك وهمَّك. وحَطَر الدَّهر من خطَرانه، كقولك: ضرب الدهر من ضربانه. والحَطْر: مِكيال لأهل الشام ضخم. والحَطّار: دُهْنٌ يُتَّحدُ من زيت بأفاويه الطيّب والعِطْر. والخِطْر: نبات يجعل ورقه في الخِضاب الأسود. ويقال: ما لَقيتُه إلاّ خَطْرة بعد حَطْرة معناه الأحيان بعد الأحيان. وخاطر بنفسه، أي أشفاها على حَطَر هُلُك أو نَيْل مُلْكِ. والمخاطِر: المرامي.

خطرف: الخَنْطَرِف: العَجُوزُ الفانيةُ. وقد خَطْرَفَ جِلْدُها، أى استَرْخى وتَشَنَّجَ. يقال: خَنْطَرِف وخَنْظَرِف، بالطاء والظّاء، والطّاءُ أكثر وأحسنُ. وجَمَل حُطْرُوفٌ: يُحَطْرِف خَطْوة من وسَاعِتِه (٣). ورجل يُحَطْرِف خَطْوة من وسَاعِته (٣). ورجل مُتَخَطَّرِف: واسِعُ الخُلُقِ رَحْبُ النِّراع. وخَطْرَف الرجلُ: يُخَطْرِف خَطْرَف إذا أَسَرِعَ المَشْيَ.

خطط: الخَطُّ: أرضٌ تُنسَبُ إليها الرِّماحُ، يُقال: رماحٌ خَطِّيّة، فإذا جَعلْتَ النّسبة

<sup>(</sup>۱) البيت في اللسان (قرمد)، والتهذيب (۲۲٥/۷)، والديوان (ص ١٥٢)ويروى «فأُخْمِدُوا» مكان وأُخْمِدوا».

<sup>(</sup>٢) الشطر من غير نسبة في اللسان (خطر)، والتهذيب (٢٠٥/٧)، وكذلك في الأساس (خطر).

<sup>(</sup>٣) (ط): كذا في التهذيب واللسان، وأما في الأصول المخطوطة، فقد ورد: ساعته.

اسما لازمًا، قلت: خَطِّية. والخُطَّة من الخَطِّ كالنَّقْطة من النَّقْط. والخَطُوط: من بَقَر الوَحْش الذي يَحُطُ الأرض بأظلافه، وكلُّ دابِّةٍ تَخُطُّ الأرض بأظلافهما فكذاك. والتَّخْطِيطُ كالتَّسْطير، وتقول: خَطَّطْتُ عليه ذُنُوبَه، أي سَطَّرتها. وخطَّ وَجْهُهُ واحتطً: [صارت فيه خطوط] (۱). وخَطَطْتُ بالسَّيْف وَسَطَه. والخُطَّة: شبه القِصَّة، يقال: إن فُلانًا لَيُكلِّفُني خُطَّةٌ من الخسف. والخَطيطةُ: الأرضُ التي لم تُمْطَر ْ بين أَرْضَيْنِ مَمْطورتَيْن، وتُحْمَعُ: خَطائِط. قال (۱):

#### على قِلاصِ تختطى الخطائطا

والخَطُّ: ضربٌ من البَضْع، تقول: خَطَّ بها، أى نكحها، [ويقال: حطَّ بها قساحًا] (٣). والخَطُّ: الكتابة ونحوها مما يُخطُّ. والخِطَّة: أرضٌ يختطُّها الرَّحلُ إذا لم تكنْ لأَحَدٍ قَبْلَهُ، وإنّما كُسِرَتِ الخاءُ؛ لأنّها أُخْرِجَتْ على مصدر [بُنِيَ على فِعْلة] (٤).

خطف: الخطف: الأحذ في الاستلاب(٥).

وسيف يخطَف الرأس، ونار مُخطَف الضريبة (٦). قال:

## يُخَطِّفُ حزّان الشَرَبَةِ بالضُّحي

وبَرْقٌ خاطف: يَخْطف نور الأبصار. والشَّياطينُ تخطَّفُ السَّمْعَ أي تُسترق.

والخُطَّافُ: اللَّصُ. وحَطَفَ يخطِفُ، وحَطِفَ يخطِفُ فَخطَفُ مثل الخِلْسة: هو كلُّ ما اختطَفْت. وبه خُطُفٌ، أى شِبْهُ جُنـون. والمُخطِف: الـذى يرفَع الشـراعَ فـى البحـر. والخَيْطَفُ: سُرعة انجذابِ السَّيْر، وجَمَلٌ حَيْطَفٌ، وجَمَلٌ ذو عنُق حيطَف. قال:

### أعناقَ جنّان وهامًا رُجُّفًا (^)

<sup>(</sup>١) (ط) زيادة من المحكم (٢٦٣/٤).

<sup>(</sup>٢) هِميان بن قُحافة، اللسان (خطط).

<sup>(</sup>٣) مما نقل في التهذيب (٦/٩٥٥) عن العين.

<sup>(</sup>٤) مما نقل في التهذيب (٦/٥٥) عن العين.

<sup>(</sup>٥) في المحكم (٧٣/٥) الخطف: الأحذ في سرعة واستلاب.

<sup>(</sup>٦) كذا في (ط)، وفي المحكم (٥/٤٧): وباز مخطف: يخطف الصيد.

 <sup>(</sup>٧) (ط) وهذه هي اللغة المختارة، أما الأولى بفتح الطاء في الماضي وكسرها في المضارع، فهي لغة
 حكاها الأخفش، ووصفت أنها قليلة رديئة. انظر اللسان (خطف).

<sup>(</sup>٨) الرجز في المحكم (٧٤/٥) برواية العين، وفي اللسان (خطف)، والتهذيب (١٩٠/٥)، وقائله حذيفة بن بدر، وهو الخَطَفَى جد جّرير، والرواية في اللسان هي:

### وعَنَقًا بعد الرَّسيم خيطَف

أى كأنه يختَطف فى مَشْيه عُنُقَه، أى يجتَذِب. والخَطَفَى: سَيْرتُه. وهو أخطَفُ الحَشَى، وبَعيرٌ مُخْطَفٌ، وحِمارٌ مُخْطَفُ البطْنِ. والخُطّاف: طائرٌ، يُحْمَع: خَطاطيفَ. والخُطّاف: حَديدةٌ حَجْناءُ فى حانبى البَكْرة فيهما المِحْوَر، قال النابغة:

خطاطيف حُحْنٌ في حبال متينة تُمدُّ بها أَيْد إليك نَوازعُ (١) وكلُّ شيء يُشَبَّهُ به سُمِّي خُطَّافًا، يقال: بَعيرٌ به سِمة خُطَّاف أو كالخُطّاف، وهي سِمة أُناسٍ من تَيْم. وكانَ الحَسَنُ يقرأ: ﴿إلا من خَطَّفَ الخَطْفَة ﴾ [الصافات: ١٠]، على تأويل: احتطف احتِطافة، حَعَل المصدر على بناء حَطِف يخطف خَطْفة، كما تقول من الاحتِطاف احتِطافة. والخاطف: الذئب؛ لأنّه يخطف.

خطل: الخَطَل: خِفّةٌ وسُرعة، يقال للأحمق العَجِل وللمقاتل السريع الطّعْن: خَطِل، قال:

## أحوَسُ في الظُّلْماء بالرمح خَطِلْ (٢)

والخَطِلُ من السهام الذي يذهب يمينًا وشمالاً لا يقصد قَصْدَ الهَدَف، قال الكميت (٢):

هذا لذاك وقول المرء اسهُمُه منها المُصيبُ ومنها الطائش الخَطِلُ ويقال للجواد: حَطِلُ اليَدَيْن بالمعروف، أى عَجِلٌ. والخَطِل من الثياب: ما غَلُظَ وحشُنَ وجَفا، قال:

يرفعْن بالليل إذا ما استفا أعناق جنّان وهامًا رُجَّفًا وعنقًا بعسد الكَسلال

كما وردت في اللسان أيضًا الرواية المثبتة في العين.

(١) البيت في التهذيب (٢٤٤/٧)، واللسان (حطف) منسوبة إلى النابغة الذبياني، وكذلك في المقاييس (١٩٧/٢)، وهو في الديوان (٣٨).

(٢) الرحز للحميع ابن أحى الشماخ في أراحيز العرب (ص ١٣٣)، والرواية في التهذيب (٢) الرحز للحميع ابن أحى الشماخ في التهذيب (٥/١٧)، واللسان (حطل): الخطل. المحكم (٥/٠٧)، ويروى الهيجاء، بدلاً من: الظلماء.

(٣) في المحكم (٧/٤) برواية العين.

### أعُـدُّ أخط الاً لـه ونَر مَقا(١)

يعنى الصيّاد. والخَطْلاء من الشّاء: العريضة الأُذُنَيْن جـدًّا، وأُذناهُ خَطْلاوان كنعلَيْن. والخَيْطل: السِّنُّور، ويُحمع حياطِل. وامرأة خطّالة فحّاشة، وخَطَلُها فُحشُها من العَيْب والزِّينة.

خطم: الخَطْمُ: مِنقار كُلِّ طائر، ومن كلّ دابَّةٍ مُقَدَّمُ أنفه وفَمه نحو الكَلْب والبعير. والخِطامُ: حَبْلٌ يُحْعَل فى شِفارٍ من حديد، ليس فى خِشاشٍ ولا بُرَةٍ ولا عِران، وربَّما كان الشِّفار من حَبْل، وليس بمثقوبٍ فى الأنف. والأَخْطَمُ: الأسوَدُ. والخِطْميُّ: نَباتٌ يُتَّحَذُ منه غِسْل. والمِخْطَم: الأنف. وخَطْمَةُ: حيٌّ من الأنصار.

خطا (خطو): خَطُوْتُ خَطُوةً واحدةً، والاسمُ الخُطُوةُ، وجَمعُها خُطَى. وقوله تعالى: ﴿ لاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ ﴾ [الأنعام: ١٤٢]، ومن خَفَّفَ قال: خُطُواتِ الثَّيْطان، أى لا تَقْتَدُوا به. ومن هَمَزَ جَعَلَ الواحدةَ خُطْأة من الخَطيئة، أى مَأْتُمًا.

خطا، (خطو)، (خطى): خَظَا يَخْظُو وحَظِى يَخْظَى [فهو خاظٍ وحَظِ] (٢)، إذا اكتَنزَ لحْمُه. قال:

لها مَّنْنَتان خَطاتا كما أَكَبَّ على ساعِدَيْهِ النَّمِسر (٣) وقال بعض النَّحويّين: كُفَّ نُونُ وخَطاتان ، كما قالوا في الرَّفع «اللَّذا»، وهم يُريدون «اللَّذان»، وعلى هذا الكَف قِراءة مَنْ قَرأَ: ﴿والمُقيمي الصَّلاة ﴿ فَنصَبَ الصلاة ، وقالوا للمَرْأَتَيْن ويقالُ: بل أُحرِجَت على أصل التصريف كما تقول للذكر وخَظَا»، وقالوا للمَرْأَتَيْن ويقالُ: بل أُحرِجَت على أصل التصريف كما تقول للذكر وخَظَا»، وقالوا للمَرْأَتَيْن ويقالُ: «خَظَاتا وغَزَت ، فتُسقِط الألف التّاء، فلمّا تَحرَّكت التّاء في قولِك: «خَظَاتا وغَزَتا»، كانَ في القياس أنْ تُتْرَكُ الألفُ مكانَها «خَظاتا وغَزَاتا»، ولكنَّهم بَنَدا التَّشْنِيةُ على عَقِبِ فِعْل الواحد فألزَمُوا طَرْحَ الألف، وكانَ في «خَطاتا» رواية ولكنَّهم بَنَدا التَّشْنِيةُ على عَقِبِ فِعْل الواحد فألزَمُوا طَرْحَ الألف، وكانَ في «خَطاتا» رواية

## اجُـرُّ حـزًّا خَطِـلاً ونَرمقـا

والنرمق فارسى معرّب.

(٣) امرؤ القيس ديوانه (ص ١٦٤).

<sup>(</sup>۱) الرجز في التهذيب (۱۲٤/۱)، واللسان (عهق) بالا نسبة ولرؤبة وروايته في الديوان (ص

<sup>(</sup>٢) من التهذيب مما أخذه الأزهري من كلام الخليل ونسبه إلى الليث.

<sup>(</sup>٤) أى في قوله تعالى: ﴿والمقيمي الصلاقِ﴾ [الحج: ٣٥]، قرأ ابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو في رواية (الصلاة) بالنصب، وحذفت النون لأجلها. البحر المحيط (٣٤٢/٦).

على هذا القياس فافهم. قال أبو عبد الله: لمّا وَحَدُوا إلى حركة تاء المؤنث سبيلاً أقاموا الحرف قبله، وكانَ القياسُ أَنْ يُتْرَكَ. وإذا جمعتَ الخَظاة بالتّاء، قلتَ: خَظَوات؛ لأنَّ أصلها الواو.

خعضع: انظر هعجع.

خعل: الخَيْلَعُ والخَيْعَلُ مقلوب، وهو من الثِّياب غَيْرُ مَنْصُوح الفَرْجَيْنِ تَلْبسه العَروس وجَمْعُه خَياعِل، قال (١٠):

السَّالِكُ التَّغْرَةِ اليَقْظَانُ كالتُها مَشْيَ الهَلُوكِ عليها الخَيْعَلُ الفُضُلُ وقيل: الخَيْعَلُ قَميص لا كُمَّيْنِ له. والخَيْعَلُ والخَيْلَعَ من أسماء الذِّئب.

خعم: الخَيْعَامَةُ: نَعْتُ سُوء للرَّجُل.

خفت: صَوْتٌ خَفيت، وخَفت خُفُوتًا أى خَفَضَ خُفُوضًا. ويقال للرجل إذا مات: قد خَفَت، أى انْقَطَعَ كلامه. وزَرْعٌ خافِتٌ كأنَّه بقى فلم يبلُغْ غاية الطُّول. ومات خُفاتًا، أى لم يُشْعَرْ بموتِه، وأخْفتَه الله. والرجلُ تخافَت بقَوْلته إذا لم يُبيِّنْها برفع الصَّوت، وهم يَتَحافَتُونَ إذا تَشاوروا سِرَّا. وامرأةٌ خَفُوتٌ لَفُوتٌ: وهي التي تأخذُها العَيْنُ مادامت وحدَها، أي تَسْتَحْسِنُها، فإذا صارت بين النساء غَمَرْنَها، ولَفُوتٌ: فيها التِواء وانقِباضٌ.

ويقال: اللَّفُوت: الكثيرة الالتِفاتِ إلى الرَّحال، والخَفُوتُ: التي تَخفِتُ فــى حَنْـبِ مـن كانَ أحسَنَ منها.

خفع: الخَفْجُ: الاعوِ حاجُ، والأَخْفَجُ: الأَعْوَجُ. والخَفَجُ: نباتٌ ينبت فِي الرّبيع، الواحدةُ بالهاء، وهي بقلة شَهْباء لها ورَقٌ عِراضٌ. والخفج: ضربٌ من المباضعة. وخَفاجةُ: حيٌّ من قيس.

خَفجل: [الحَفَنْجَلُ: الرَّجل الَّذي فيه سَماحةٌ وفَحَجٌ] (٢). قال: خَفجل: إلَّخَفَنْجَلُ يغـــزِلُ بالـــدَّرَّارَّهُ (٣)

خفد: الْحَفَيْدَدُ من الظُّلْمان: الطويل السَّاقَيْن، والجميع الْحَفَيْ دَدات، ويُقال: الْحَفادِد،

<sup>(</sup>١) قائل البيت المتنخل الهذلي. انظر ديوان الهذليين (٣٤/٢)، واللسان (حعل)، والمحكم بلفظه

<sup>(</sup>٢) هذه المادة من التهذيب مما أخذه الأزهري ونسبه إلى الليث.

<sup>(</sup>٣) الرجز في التهذيب واللسان غير منسوب.

وَإِذَا جَاءَ عَلَى بِنَاءَ فَعَالِل فَــى آخـره حرفانِ مِثْلان فَإِنْهِم يَمُدُُّونَه نَحُـوُ قَرْدَد وقراديد، وخَفَيْدَد وخَفاديد. قال:

وإِنْ شِئتُ سَامَى واسِطَ الكُور رأسُها وعامتْ بَضبْعَيْها نَجاءَ الخَفَيْدَدُ<sup>(۱)</sup> خفد: الخَفَيْدَدُ: الظَّليمُ، ولعلَّه خَفَيْفَدُّ.

خفر: الخَفَرُ: شِدَّةُ الحَياء، وامرأة خَفِرة: حَيَّةٌ مُتَحَفِّرةٌ. وخَفيرُ القوم: مُحيرُهم الذى هم فى ضَمانِه مادامُوا فى بلاده، قال: لا يَجُوزَنَّ أَرْضَنا مُضَرَى بُخَفير ولا بغير خَفير. قال الضرير: الخُفْرة الضَّمان، وخَفَرْتُ الرجلَ أى: أَجَرْتُه، قال:

يُخَفِّرُني سَيْفي إذا لم أُخَفَّرِ (٢)

يقول: يَمْنَعُني. وهو يَخفُرُ القَوْمَ خَفارةً. قال:

شَمِّـرْ تَشَمُّـرَه واخْفُـرْ خَفارتـه فإنَّ منْ مَنَع الجيــرانَ خَفّــارُ قال:

كُلُّ له حارةٌ يَحمى خَفارتَها والماءُ سِيّانِ مَمْجُوجٌ ومَشروبُ ومَشْروبُ ومَمْجُوجٌ ومَشروبُ ومَمْجُوجٍ: تَمُجُّه فَتصُبُّه من فِيكَ. والخِفارة: الذِّمَّة، وانتِهاكُها: إخفارُها، وأَخْفَرَ الذِّمَّة، أَى لَم يَفِ لِمَنْ يُحِيرُ. والخُفُور: الإِخفارُ نفسُه من قِبَل المُخفِر، ومن غير فِعْلٍ على خَفَرَ يَخْفُرُ. قال:

فواعَدَنى وأَخْلَفَ ثَمَّ ظَنَى وبئسَ خَليقةُ المَرْءِ الْخُفُورُ (٣) خَفْسُت [يُقالُ للرّجُل: خَفَسْتَ يا هذا، وأَخْفَسْت] (١)، وهو من سوء القول، إذا قلت لصاحبك: أقبح ما تَقْدِرُ عليه. وشراب مُخْفِسٌ: سريعُ الإِسْكار، وهو من القُبْح؛ لأنّك تَخْرُجُ منه إلى قُبْح القَوْل والفِعْل.

خفش: الخَفَشُ: فسادٌ في الجُفون تَضِيقُ له العُيُونُ من غَيْرِ وَجَعٍ ولا قُرْحٍ. رجلٌ أُحْفَشُ.

<sup>(</sup>١) البيت لطرفة، معلقته، ديوانه (ص ٢٨)، واللسان والتاج (وسط).

<sup>(</sup>۲) عجز البیت لأبی جندب الهذلی فی شرح أشعار الهذلیین (ص ۳۰۸)، واللسان (خفر) ویـروی وصدره: ولکنّنی جمّ الغضا من ورائه.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في التهذيب (٣٥٦/٧)، واللسان (خفر).

<sup>(</sup>٤) من التهذيب (١٨٤/٧) عن العين.

خفض: الخَفْضُ: نَقيضُ الرَّفْع. وعَيْشٌ خَفْضٌ: [ذو دَعَةٍ وحصب] (١)، وحفضت الشَّىء فانخفض واحتفض. وخُفِضَتِ الجاريةُ وخُتِنَ الغُلامُ. والتَّخفيضُ: مَدُّكَ رَأْسَ البَعـير إلى الأرض [لتركَبَه] (٢)، قال (٣):

#### يكادُ يَسْتَعْصى على مُخَفِّضِهُ

خفع: خَفَع الرَّجُلُ: إذا ديرَ به فَسَقَطَ، وانْحَفَعَتْ كَبِدُه من الجوع، وانْحَفَعَتْ رِئُتُه إذا انْشَقَّتْ من داء، قال حرير (٤):

يَمْشُونَ قَدْ نَفَخَ الْحَزيرُ بُطُونَهُمُ وَغَدَوا وضَيْفُ بنى عَقَالَ يَخْفَعُ أَى تَحْتَرِقُ كَبدُه من الجوع. والحَوْفَعُ: الذي به اكتِئابٌ ووجُومٌ شِبْهُ النَّعاس.

خفف: الحُفُّ: مَحْمَعُ فِرْسِن البعير، والجمعُ: أخفافٌ. والحُفُّ: ما يَلْبَسُهُ الإنسان، وتَحَفَّفْتُ بالحُفِّ، أى لَبِستُه. والجِفُّ: كل شيء حَفَّ مَحْمَلُهُ. والجِفَّةُ: خِفَّةُ الوزْن، وخِفَّةُ الحَالِ. وخفّة الرَّحُلِ: طيشُه، وخِفَّتُهُ في عمَّله. والفِعلُ من ذلك كُلّه: حف يَخِفُّ خِفَّةً فهو حَفيفٌ، فإذا كان خفيفَ القَلْب في تَوَقَّدِهِ، فهو حُفافٌ، يُنعَت به الرَّحل، كالطَّويل والطَّوال، والعَجيب والعُجاب، وكأنّ الخُفافَ أحف من الخفيف. وكذلك بَعيرٌ خُفافٌ. قال أبو النّحم (٥):

### جَـوْزٌ خُفافٌ قَلْبُـهُ مُثَقَّلُ

وأَخَفَّ فلانٌ إذا خفّت حالُه، أى رَقَّتْ. وأَخَفَّ الرَّجلُ: قَلَّ ثَقَلُهُ فَى سَفَر أو حَضَرٍ، كما قال مالك بن دينار: فازَ المُحِفُّونَ، فهو مُحِفُّ. وخَفّانُ: مَوْضِعٌ كثّيرُ الأُسْد. والحَفّانةُ: النَّعامةُ السَّريعة. والحُفُوفُ: سُرْعة السَّيْر من المَحلّةِ، تقول: حانَ الحُفوفُ. وخفَّ القومُ، إذا ارتحلوا مُسْرعينَ. قال (٢٠):

<sup>(</sup>١) من التهذيب (١١٣/٧) عن العين.

<sup>(</sup>٢) من التهذيب (٢/٤/١) عن العين.

<sup>(</sup>٣) الرحز بلا نسبة في التهذيب (١١٤/٧)، واللسان (خفض)، والمحكم (٢٨/٥) برواية العين.

<sup>(</sup>٤) البيت في التهذيب (١٦٨/١، ٣٨٥)، واللسان (حفع)، ورواية البيت في الديوان (ص ٣٤٩): يغـدون قـد نفـخ ....

وفي المحكم (٧٧/١) كرواية العين.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٨/٧)، واللسان (خفف).

<sup>(</sup>٦) لبيد ديوانه (٥٨)، والرّواية فيه: راح القطين بهجر بعدما ابتكروا.

حفَّ القَطينُ فراحوا منكَ وابتكروا فما تُواصلُه سَلْمَــى وما تَـــذَرُ والخِفُّ: كلُّ شيء حفَّ حملُهُ. كما قال(١):

يُطِيرُ الغُلامَ الخِفَّ عن صهَواتِهِ ويُلْوِي بَأَثْوابِ العَنيفِ الْمُثَقَّلِ خَفْق: الخَفْقُ: ضَرْبُك الشّيء بالدَّرَّة، أو بشيء عريض.

والخَفْقُ: صوتُ النَّعْل وما أَشْبَهَه من الأصوات. ورجل خفّاقُ القَدَم: عريضُ باطنها. قال (٢):

#### خَدَلَّجُ السَّاقين خفَّاق القَدَمْ

والخفقُ: اضطِرابُ الشَّىء العَريض. يُقال: راياتُهم وأَعْلامُهم تَخْفِقُ وتَخْتَفِقُ. وهُنَّ الحَوافق والخافقات. والمِخْفَقُهُ، والمَخْفَقَةُ، والحَفْقةُ، حَزْمٌ: هو الشَّىء الّذي يُضْرَبُ به نحو: دِرَّةٍ، أو سَيْرٍ، أو سوطٍ من حشب. والخَفَقالُ: اضطرابُ القَلْب، من خِفَةٍ تَاحُذُ القَلْب. تقول: رجلٌ مَخْفوقٌ. والحَفَقالُ: اضطِرابُ الجَناحِ. وأَخْفَقَ الرَّجلُ، إذا ذَهَبَ راجي شيء تقول: رجلٌ مَخْفوقٌ القومُ في زادِهم إذا نَفِدَ. وسَرابٌ خَفُوق خافِقٌ: كثيرُ الاضطِراب. والحَفْقةُ: المفازةُ ذاتُ السَّراب. قال (٢٠):

#### وخَفْقــةٍ ليس بها طوئــيّ

وناقة خَيْفَقُ: سَريعة جدًا، ومثله خَنْفَقِيق، وهو مشى فى اضطراب، وخَنْفقيق وخَيفَقيق: حكاية جَرْى الخَيْل. وكذلك يُقال: فَرَس خَيْفَق، وظَليم خَيْفَق إذا كان سَريعًا. خفن: الحَقّانُ: رَأُل النَّعام، الواحدة بالهاء من الذَّكر والأُنْشَى. والخَيْفان: الجَراد أوّلُ ما يطير، وجرادة خَيْفانة: أشب ما تكون، وكذلك الناقة السريعة. وخَفّال: اسمُ أرضٍ.

خفا (خفى): الحُفْيةُ من قُولِك: أَخْفَيْتُ الصَّوْتَ إِخْفَاءً، وفعلُه اللاّزِمُ: اختَفَّى. والخافِيةُ ضِدُّ العَلانِية. ولقِيتُه خَفِيًّا، أى سرَّا. والخَفَاءُ الاسمُ خَفِيَ يَخْفَى خَفَاءً. والخَفَا - مقصور -: الشّيْءُ الخافي والموضِعُ الخافي. قال:

وعالِمِ السِّرِّ وعالمِ الخَفَا لقد مَدَدْنا أيدِيًا بعدَ الرَّجَا(٤)

<sup>(</sup>١) امرؤ القيس من معلقته، ديوانه (٢٠).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٧/٣٥)، واللسان (خفق) ونسبه في اللسان إلى أبي رُغْبةَ الخَزْرجيّ، أو الحُطّم القيسيّ.

<sup>(</sup>٣) الرجز العجاج ديوانه (١/٩٨)، والتهذيب (٣٦/٧)، واللسان (حفق).

<sup>(</sup>٤) الرجز في التهذيب واللسان غير منسوب.

والخِفاءُ: رداءٌ تلبَسُه المرأةُ فوقَ ثِيابها. قال:

#### جَـرُّ العَـروس جانِبَـيْ خِفائِهـا

ويُحْمَعُ الخِفاء في أَدْنَى العدَد أَخْفِيةً. وكلُّ شيء غطَّيْتَ به شيئًا فهو خِفاءٌ. والخَفِيَّةُ: غَيْضَةٌ ملتَفَةٌ من النّبات، يتخذ فيها الأسد عرينه (١). قال:

أَسُودُ شَرًى لاقَتْ أُسُودَ خَفِيَّةٍ تَسَاقَيْنَ سُمًّا كُلُّهُنَّ حَوارِدُ (٢)

والخَفِيَّة: بئرٌ كانَتْ عادِيَّةً فادَّفَنَتْ ثُمَّ حُفِرَتْ، ويجمَعُ: خَفايا. والخوافي من الجناحين ممّا دون القُوادِم لكل طائِر. الواحدة خافيةٌ. والخَفَا: إخراجُك الشيء الخَفِي وإظهارُكهُ. وخَفَيْتُ الخَرَزَة من تحت التَّراب أَخْفيها خفْيًا. قال:

خَفاهُ لَ مَن سحابٍ مُرَكَّب (٣) خَفاهُنَّ ودْقٌ من سحابٍ مُرَكَّب (٣)

يعنى الجُرْذان أخرجَهنَّ من حِحَرَتِهنَّ. وخَفَا البرقُ يَخْفُو خَفْوًا ويخْفَى خَفْيًا، أى ظَهَر من الغَيْم، ومن قرَأَ: ﴿أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾ (٤) [طه: ١٥]. فهمو يُريد: أُظْهِرُها، وأُخفيها، أى أُسِرُّها من الإِخْفاء. وقد قُرىء: ﴿فلا تَعْلَمُ نَفسٌ ما أَخْفى لهم﴾ (٥) [السحدة: ١٧]، أى أُطْهِرُ. والمختَفى: النَّباش. والخَفِيّة: عرين الأسد. والخِفْية: اسم الاختِفاء، والفِعلُ اللازمُ: الاختِفاء.

خَقَق: قال الخليل: يقال لقُنْبِ الدّابّة إذا زَعَق: حتى، فإذا ضُوعف مُحَفَّفًا، قيل: خَقْحَق، والخَقْحَقَة: صوتُ القُنْبِ والفَرْج إذا ضُوعِف. وإخقاقُ الأحراح: صوتُها عند

وقد وردت رواية العين ثانية في اللسان في (حرد).

<sup>(</sup>١) (ط): كذا في التهذيب، وهو مما أخذه الأزهري ونسبه إلى الليث، وأما في الأصول المخطوطة فقد وردت العبارة على نحو آخر، هو: غيضة يتخذ فيها الأسد عربة ملتفة من النبات.

<sup>(</sup>٢) (ط) كذا في الأصول المخطوطة، وأما في التهذيب واللسان فقد كانت الرواية:

<sup>(</sup>٣) امرؤ القيس ديوانه (ص ٥١) برواية: من عشّى، والبحر المحيط (٢١٨/٦).

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان: قرأ أبو الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد «أُخْفِيها» بفتح الهمزة، ورويت عن ابن كثير وعاصم بمعنى: أظهرها، أي: إنها من صحة وقوعها وتيقن كونها تكاد تظهر، ولكن تأخرت إلى الأجل المعلوم. البحر المحيط (٢١٨/٦).

<sup>(</sup>٥) الذي وجدته قراءة محمد بن كعب «ما أخفى» فعلا ماضيا مبنيًّا للفاعل. وقراءة حمزة: «أخفنى» فعلا مضارعًا للمتكلم. البحر المحيط (١٩٧/٧)، والسبعة (ص١٦٥).

النَّحْجِ، وهو شدة المُجامعة. والأتانُ تَخِقُ خقيقًا وقد خقَّت، وهو صوتُ حيائِها من الهُزال والاسترخاء عند المجامعة. وأتان خقوق: واسعةُ الدُّبُر. وأخقَّتِ البَكْرةُ إذا اتسع خرقها عن المِحور. واتسعتِ النَّعامةُ عن مَوْضع طَرَفها مِنَ الزُّرْنُوق<sup>(۱)</sup>. والأخْقُوقُ: نُقَرُّ في الأرض، أي حُفرٌ طِوال، وهي كُسورٌ فيها في مُنْفرج الجبل وفي الأرض المُتَفقِرة. والأخْقوق: قدر ما يختفي فيه الرّجل أو الدّابّة، ومن قال: اللَّخقوق، فهو غلط من قِبَل لام المعرفة.

خقن: خاقان: [اسمٌ لكلِّ ملكٍ من ملوك التّرك] (٢). وحَقَّنَتِ التَّركُ فُلانا: رأَسَتْهُ، من قُوْلهم: خاقان.

خلأ: انظر مادة (خلا).

خلب: الخَلْبُ: مَزْقُ الجلْد بالنّاب. والسَّبُعُ يخلُبُ الفريسةَ إذا شقَّ جلدَها بنابٍ أو مِخْلَبُ. ولكلّ طائر من الجَوارح مِخْلَبُ، ولكل سَبُع مِخْلَبٌ، وهو أظافيره. والمِخْلَبُ: المِنْحل، ويقال: هو المِنْحَل الذي لا أسنانَ له لقَطْع سَعَفِ النَّخْل وشِبْهه، قال النابغة الجَعْدي:

قد افناهُمُ القَتْلُ بعد الوفاةِ كَهَدُّ الإِشَاءَةِ بالمِخْلَبِ<sup>(٣)</sup> والْخُلْبُ: وَرَقُ الكَرْم والعَرْمَضِ ونحوه. والْخُلُب: حَبْلٌ دقيق صُلْبُ الفَتْل من لِيفٍ أو قِنَّب أو شيء صُلْب، قال:

## كَالْمُسَـدِ اللَّـدُن أُمِـرَ خُلُبُـهُ(٤)

والخُلْبُ: الطّينُ والحَمْاةُ، ويقال: الطّينُ الصُّلْب نحو: طينٌ لازِبٌ خُلْبٌ، وفي بعض الشّعْر: «في هاء مُحلِب»، أي صار طينُه خُلْبًا، قال تُبّعٌ يصف ذا القَرْنَيْن (٥):

<sup>(</sup>١) الزُّرنُوقان: منارتان تبنيان على رأس البئر من جانبيها، فتوضع عليهما النعامة، وهي خشبة تُعرَّض عليهما، ثم تُعلَّق فيها البكرة، فيُستَقَى بها، وهي الزّرانيق. اللسان (زرنق).

<sup>(</sup>٢) من مختصر العين ورقة (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) البيت في الديوان (ص ٣٣)، وهو مأخوذ عن المنازل والديبار، لأسامة بن منقذ (ص ٩٤)، كما أفاد جامع الديوان.

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في التهذيب (١٨/٧)، واللسان (خلب).

<sup>(</sup>٥) البيت لأميّة بن أبي الصلت، في ديوانه (ص ٢٦)، والتهذيب (٤١٨/٧)، واللسان (حرمد)، وورد في اللسان (أوب، خلب) منسوبًا إلى تبّع.

فرَأَى مَغيبَ الشَّمْسِ عند مَآبها في عَيْنِ ذى خُلُبٍ وتُأْطٍ حَرْمَدِ والثَّأْط: الطِّينُ الرِّخُو. والخِلابَة: المُحادَعة، وفي الحديث: «إذا تبايَعْتُم فقُولوا: لا خِلابَةً» (١). والخِلابَةُ: أن تَخْلُبَ المرأةُ قَلْبَ الرَّحل بألطَف القَول وأخْلَبِهِ. وامرأةٌ خَلاّبةٌ، أي مُذْهِبةٌ للفُؤاد، وكذلك خَلُوبٌ. ورجلٌ خَلَبوت أي ذو خديعةٍ واحتلابٍ للشَّيْءِ، قال:

مَلَكْتُم فلمّا أَنْ مَلَكْتُم حَلَبْتُم و وَشَرُّ الملوكِ الخالِبُ الخَلُبوت (٢) وبَرْقٌ خُلَّبٌ: يومِضُ ويَرْجعُ ويُرْجَى أَنْ يُمطِر ثم يَعْدِلُ عنك، وكذلك اليَلْمَعُ. وخَلِبَتِ المرأةُ خَلَبًا فهى خَلْباءُ وخَرْقاء في عَمَلِها بيَدَيْها، وكذلك الخَلْبُنُ. ويقال للمرأة المهزولة: خَلْبَنٌ أيضًا، ويُحْمَع خلابنَ. قال رؤبة:

وخَلَّطَتْ كَلَّ دِلاثٍ عَلْجَنِ تَخليطَ خُرقاءِ اليَدَيْنِ خَلْبَنِ (٣) والمُخلَّبُ من الثِّياب: الكثيرُ الوَشْي. قال لبيد (٤):

وغَيْثٍ بِدَكُداكٍ يَزِينُ وِهُ ادَهُ نَبَاتٌ كُوَشْى العَبْقَرِيِّ الْمُحَلَّبِ خَلِيسٍ: وَالْحَلَابِيسُ: أَن تَرْوَى الإِبلُ، ثم تذهَبُ ذَهابًا شديدًا حتى تُعنِّى الراعى.

خلبن: وامرأةٌ خَلْبَنِّ: لا رفْقَ لها بمِهْنَةِ العَمَلِ.

خلج: حَلَجَ الرَّجِلُ حَاجِبَيْهِ عَن عَيْنَيْهِ، وَاخْتَلَجَ حَاجِبَاهُ وَعَيْنَاهُ، إِذَا تَحَرَّكَتَا. قَال (٥): يُكُلِّمُنَــــى ويَخْلِـــَجُ حَاجِبَيْـــهِ لأَحْسِبَ عنـــده عِلْمــًا قَديمـــا وَالْخَلْجُ: جَذْبُكَ شِيئًا أَخْرِجته من شيء. ويقال للميّت: اخْتُلجَ من بينهم فذُهِـبَ به.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح قاله النبی کا لرجل کان یخدع فی البیوع. صحیح أبی داود للألبانی (۲۹۸۹/۶)، والنسائی (٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في التهذيب (٢٠/٧)، واللسان (خلب)، ورواية العجز فيه: وشــر الملـــوك الغـادرُ الحَلَبـــوت

وفي اصلاح المنطق لابن السكيت (ص ٤٩١): وبشر الرحال الخالب الخَلَبوتْ.

<sup>(</sup>٣) الرحز في التهذيب (٣٢٤/٣)، واللسان (حلب)، والديوان (ص ١٦٢)، وبينهما: غَـوْج كُبْـرج الآجْـرِ الْمُلَبَّـنِ

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ١١)، والتهذيب (٢٢/٧)، واللسان (حلب).

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة التهذيب (٧/٧٥)، واللسان (خلج)، ولأبي عبيدة في الأساس (خلج).

وإذا مدّ الطَّاعِنُ رُمْحَهُ عن جانب، قيل: خَلَجَه. قال:

يَنُوءُ بصَـــدْرِه والرُّمـــحُ فيــه ويَخْلِجُــهُ خِــــدَبُّ كالبعيـــر ويقال: إنّ الخَلْجَ: الانتزاعُ. قال<sup>(١)</sup>:

نَطْعَنُهُ مُ سُلْكَ مِ وَمَخْلُو جَ قَ كَرَّكَ لَامَيْنِ على نابِلِ والفَحْلُ إذا أُخْرِج من الشَّوْكِ قبلَ أن يَقْدِر<sup>(۲)</sup>، فقد خُلِجَ، أى يُنزعَ وأُخْرِج، وإذا أخرج بعد الفُدورِ قيل: عُدِلَ فانْعَدَلَ. قال<sup>(۲)</sup>:

## فَحْلٌ هِجانٌ تَوَلَّى غَيْرَ مَخْلُوج

واخْتَلَج في صَدْره هَمُّ أو أَمْرٌ، وتَخالَجَنْي الهُموم، أي تنازعتني. وتقول: بيننا وبينهم خُلْجَةٌ، وهي بقَدْرِ ما يَمْشي حتّى يُعْيى مرةً واحدةً. وناقة خَلوجُ، إذا اختُلِجَتْ عن ولدها فقل لبنها. وخَلجَ البعيرُ خَلَجًا فهو أَخْلَجُ: نقبَّضَ عَصَبُ عَضُدهِ حتى يُعالَجَ بعْدَ ذلك فَيَسْتَطْلِقَ، ويعود، وإنّما قيل له: خَلَجٌ؛ لأنّ جَذْبَهُ يَخْلِجُ عَضُده. وسحابةٌ خَلُوجُ: ذلك فَيَسْتَطْلِقَ، ويعود، وإنّما قيل له: خَلَجٌ؛ لأنّ جَذْبَهُ يَخْلِجُ عَضُده. وسحابةٌ خَلُوجُ: متفرقةٌ بلُغة هُذَيْل. والخَلُوج من السّحاب: الكثيرُ الماء، الشّديدُ البَرْق. وجَفْنَة خَلوج: كثيرةُ الأَخْذ، قَعيرةٌ. وناقة خَلُوج: كثيرةُ اللّبَن. ويقال: هي التي تَخْلِجُ السّيْر من سُرعتها. ويقال: التي تَحِنُّ إلى ولدها. وخَلَجَتْهُ الخَوالحُ، أي شَغَلْتُهُ الشّواغل. والخليجُ: النّهْر الذي يَخْلِجُ في شِقِّ من النّهْر الأعْظم. وجناحا النّهْر: خليجاه. قال أبو النّحم (أ):

إلى فتًى فاض أكف الفِتيان فيص الخليجان فيص الخليج مَدَّهُ خليجان

والمجنونُ يَتَحَلَّجُ فَى مِشْيَتِهِ، أَى يتمايل، كَالُمُثْتَذَب يَمنةً ويَسْرةً. قال (°): أَقْبَلَتْ تَنْفُضُ الْخَلْعَ بعَيْنَ عَلَيْ اللهَ عَلْمَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) البيت لامرىء القيس ديوانه (ص ١٣٤)، واللسان (خلج)، والتهذيب (٧/٧)، وورد «لأمين» مكان «لامين».

<sup>(</sup>٢) في اللسان (خلج): أخرج عن الشول قبل أن يغدر.

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٧/٧٥)، واللسان (حلج).

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في التهذيب (٦٠/٧)، واللسان (خلج).

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في التهذيب (٧/٢٠)، واللسان (خلج).

<sup>(</sup>٦) (ط): في النسخ: الميت.

<sup>(</sup>٧) الرجز للعجاج في ديوانه (٣٩/٢)، التهذيب (٩/٧)، واللسان (خلج)، وبعده:

#### فإنْ يكُنْ هذا الزَّمانُ خَلَجا

أي نحّى شيئًا عن شيء.

خلجم: والخَلْجَم: الضَّحْم الطَّويل، وهو في وصف البعير خاصَّةً إذا كان مُحْفرَ الجَنْبَيْن عريضَ الصَّدْر.

خلد: الخُلْدُ: من أسماء الجنان، والخُلُود: البقاء فيها، وهم فيها حالِدونَ ومُخَلَّدون. وتفسير: ﴿ولِدان مخلَّدون﴾ [الواقعة: ١٧، الإنسان: ١٩]، مُقَرَّطُون. وأخلد فلان إلى كذا، أي ركن إليه ورضي به. والخَلدُ: البال، تقول: ما يَقعُ ذلك في خلَدى. والخَلدُ: ضرَبٌ من الجُرذان عُمْيٌ، لم يُحْلَقُ لها عُيُون، واحدتها حِلْدة، والجميع حِلدان. والخَوالِد: الأَثافيُ، وتُسمَّى الجبال والحجارة حوالِدَ. قال:

فَتَأْتِيكَ حَدِّاءَ مُحمُولِةً تَفُضُّ عَوالِدُهِ الجَنْدَلا (١) الْجَوْدِ اللهُ هاهنا الحِجارة، ومعناها القوافي.

خلس: الخَلْسُ والاختلاسُ: أخذ الشَّيْء مُكابَرةً. تقول: اختلستُه اختلاسًا واحتذابا. والخَلْسَةُ: النَّهْزَةُ، والاختلاسُ أَوْحاهما وأَحَصُّهما. والخُلْسَةُ: النَّهْزَةُ. والقِرْنان يتخالسان، أيُّهما يَقْدِرُ على صاحبه، [ويُناهِزُ كلّ واحدٍ منهما قتل صاحبه] (٢). والخَلْس في القتال والصِّراع. والرّحل المُحالسُ: الشُّحاعُ والحَذِر. والخَليسُ: النّباتُ الهائح، بَعْضُه أَصْفَرُ، وبَعْضُه أَحْضَرُ. وأَخْلَسَتْ لحيتُه، أي اختلط فيها البياض بالسّواد نصفين، وأَخْلَسَ الرّجلُ كذلك. والخِلاسيُّ: الولد من أبيض وسوداء، أو أسْودَ وبيضاء. والخِلاسيُّ من الدِّيكَة: بين الدَّحاج الهِنْدِيّة والفارِسيّة.

خلص: خَلَصَ الشَّيْء خُلُوصًا، إذا كان قد نشب، ثم نجا وسلم. وخَلَصْتُ إليه: وصَلْتُ إليه، وصَلْتُ إليه، والخَلاصُ يكون مصدرًا كالخلوص للنّاجي، ويكون مصدرًا للشّيء الخالص، وتقول: هو خالصتي وخُلُصاني، وهؤلاء خُلُصاني وخلصائي، أي أخِلاَئي. قال:

فقد لبسنا عيشه المحرفجا

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في التهذيب (٢٧٩/٧)، واللسان (خلد)، والمحكم (٨٥/٥)، وفيه: مُقِضُّ حوالدها.

<sup>(</sup>٢) تكملة من التهذيب (١٦٩/٧) عن العين.

منّا النّبيّ الّذي قد عاشَ مُؤتَمنا ومات صافية للّه خُلْصانا وهذا الشّيءُ خالصة لك أى خالص لك خاصّة، وفلانٌ لى صافية وخالصة. والإخلاصُ: التَّوْحيدُ للّه خالصاً، ولذلك قيل لسورة (١): ﴿قلْ هو الله أحد سورة الإخلاص. وأخْلصتُ للّه ديني: أمْحضته، وخَلَص له ديني، و ﴿إنّه من عبادنا المُخْلَصين ﴿ (١) [يوسف: ٢٤]. المُخْلَصون: المُحتارون. والمُخْلِصون: المُوحِّدون. وخلَّصتُه: نَحَيْتُهُ من كلِّ شيء تخليصاً، وتخلَّصته كما يُتَخلَّصُ الغَزْل إذا الْتَبَسَ. والخِلاصُ: زُبُدُ اللّبن يُسْتَخْلَصُ منه، أى يُسْتَخْرَجُ. وبعيرٌ مُخْلِصُ: سمين المُخّ. قال (٣):

زَجَرْتُ فيها عَيْهَا لَ رسوما مُخْلِصة الأَنْقاء أو زَعُوما

والخِلاصُ: رُبُّ يُتَّخَذُ من التَّمْر. والسَّمْنُ يُطْبَخُ فإذا أرادوا أن يُخلِّصُوه ألقوا فيه نحو التَّمْرِ والسَّويق ليخلّص السَّمْن من اللَّبن، فالذي يُلْقَى فيه هو: الخِلاصُ. والحُلاصة: ما التَّمْرِ والسَّويق ليخلّص وغيره. والحَلْصاءُ: ما البادية. وذو الحَلَصَةِ: مَوْضِعٌ بالبادية كان به صَنَمٌ.

خلط: اختَلَطَ الشيءُ بالشيءِ وخَلَطْتُه خَلْطًا. والخِلْط: اسمُ كل نوعٍ من الأحلاط كالدَّواء ونحوه، قال:

شريجان من لَوْنَين خِلْطَيْنِ منهما بسوادٌ ومنه واضح اللون مُغْرَبُ (٤) قال: أحسَبُه اللَّيل والفَجْر. والخَليط أيضًا من السَّمْن فيه لَحْمٌ وشَحْم. والخَليط: تِبْنُ وقَتٌ مختلطان. والخُلَيْطَى: تخليط الأمر، إنّه لفى خُلَيطَى من أمره. والخِلاط: مخالطة وقت مختلطان.

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ط): السورة، والتصويب من اللسان (خلص).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (ط): عبادي.

<sup>(</sup>٣) الرحز بلا نسبة في التهذيب (٦٧/٦)، اللسان (زعم)، وقبلهما: وبلدةٍ تَحَهَّمُ الجهوما. والأنقاء: كل عظم فيه مخ. الزعوم: التي يشك في سمنها. والعيهل: الناقة السريعة.

<sup>(</sup>٤) البيت من غير نسبة في اللسان (غرب)، والتهذيب (١١٦/٨).

الذئب بالغنّم. قال:

#### يضمَنُ أهـلُ الشّاءِ بالخِـلاط<sup>(١)</sup> وخَليط الرجل: مُحالِطُه. والخليط: القوم الذين أمرهم واحد. قال: بـانَ الخليـطُ بسُحْرة فَتَبَـدّدوا<sup>(٢)</sup>

والجِلاط: مُخالَطة الفَحْل الناقة أيضًا، إذا خالَط ثِيلُه حَياها. وأخلَط الرجل للفَحْل، إذا أدخل قضيبَه وسَدَّدَه. وخُولِط في عقله جِلاطًا فهو جِلْط. وخلِط مُختلط بالناس مُتَحبِّب، وامرأة بالهاء. ونهي عن الخليطين في الأنبذة (٢)، وهو أن يُحْمَع بين صنفين تَمْر وزبيبٍ أو عِنَبٍ ورُطَبٍ. وقوله: لا خِلاط ولا وراط، أي لا يُحْمَع بين متفرِّق ولا يُفَرَّق بين معتمِع (٤)، والوراط: الخديعة. وإذا حَلَبْتَ على الحامض مَحْظًا فهو الخليط. والجِلاط: مُخالطة الداء الجَوْف. وأخلط الفحل إذا خالط، وأخلطه الرحُل.

خلع: الخَلْعُ: اسم، خَلَع رداءَه وحُفَّه وقَيْدَهُ وامْرَأْتُه، قال:

وكُلُّ أُناسٍ قَارَبُوا قَيْكَ فَحْلِهِمْ وَنَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَهُ فَهُو سَلَّرِبُ والخَلْعُ كَالنَّزْعِ إِلاَّ أَن فَى الخَلْعِ مُهْلَة. واختلعتِ المرأَةُ اختِلاعًا وخُلْعَةً. وخَلَعَ العِذَارَ: أَى الرَّسن فَعَدَا عَلَى النَّاسِ بِالشَّرِّ لا طالبَ له فَهُو مَحْلُوعُ الرَّسَنِ، قال:

وأخررى تُكابه مخلُوعة على النّاس فى الشّر الرسانها والخِلْعَةُ: كُلُّ ثَوْبٍ تَخْلَعُه عَنْكَ. ويُقالُ: هو ما كان على الإنسان من ثِيَابِه تامًّا. والخِلْعَةُ: كُلُّ ثَوْبٍ تَخْلَعُه عَنْكَ. ويُقالُ: هو ما كان على الإنسان من ثِيَابِه تامًّا. والخِلْعَةُ: أَجْوَدُ مال الرَّجُل، يقال: أخَذْتُ خِلْعَةَ مالِه أى خُيرْتُ فيها فَأخذت الأَجْودَ فلا عُودَ منها. والخَلِيعُ: اسم الولد الذي يخلَعُه أبوه مَخَافَة أن يَجْنِي عليه، فيقول: هذا ابنى قد خلَعْتُه فإنْ جَرَّ لم أَضمَنْ، وإنْ جُرَّ عليه أطلُبْ، فلا يُؤخذُ بعد ذلك بجريرته، كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو المَخلُوعُ أيضا، والجَمْعُ الخُلُعاء، ومنه يُسَمَّى كُلُّ شاطِرٍ كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو المَخلُوعُ أيضا، والجَمْعُ الخُلُعاء، ومنه يُسَمَّى كُلُّ شاطِرٍ

<sup>(</sup>١) الرحز بلا نسبة في التهذيب (٢٣٩/٧)، واللسان (حلط)، وورد «في الخليط» مكان «بالخليط».

<sup>(</sup>٢) صدر بيت غير منسوب في التهذيب (٢٣٥/٧)، واللسان (خلط)، وقد نسب في الأساس إلى الطرماح وعجزه: والدار تسعف بالخليط وتبعد، والبيت في الديوان (ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا النهى مسلم فى صحيحه بألفاظ متعددة «كتاب الأشربة»، ياب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطن (٦٦٨/٤)، منها قوله على: «لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعًا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع (ح٠٥٠).

وشاطِرةٍ خَليعًا وخليعة، وفعلُ ه اللَّازِمُ خَلُعَ خَلاعَةً أَى صار خَليعًا. والخليعُ: الصَّيَّادُ لانفِرادِه عن النَّاس، قال امرؤ القَيْس:

ووادٍ كَحَوْفِ العَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُ ، به الذِّئبُ يَعْوِى كَالْخَلِيعِ المُعَيَّلِ (١) ويُقالُ: الخليعُ هاهنا الصَّيَّادُ، ويُقالُ: هو هاهنا الشَّاطِرُ: والمُحَلَّعُ منَ النَّاسِ: الذي كَأَنَّ به هَبَّةً أو مَسَّا ورجُلٌ مُحَلَّعٌ: ضَعِيفٌ رِخْوٌ. وفي الحديث: «حَلَع رِبْقَةَ الإسلام من عُنقِه» (٢) إذا ضَيَّعَ ما أَعْطَى من العَهْدِ وحَرَجَ على النَّاسِ. والخَوْلَعُ: فَزَعٌ يَبْقَى في الفُؤادِ حَتَى يكاذُ يَعْتَرى صاحِبَه الوسواسُ منه. وقيلَ: الضَّعْفُ والفَزَعُ، قال حرير (٣):

لا يُعْجَبَنْكَ أَنْ تَسرَى لُمَاشِعٍ جَلَدَ الرَّجال وفي الفُؤاد الخَوْلَعُ والمُتَخَلَّعُ: الذي يهُزُّ منكبيه إذا مَشَى ويُشيرُ بيديه. والمَخْلُوعُ الفُؤادِ: الذي انْخَلَعَ فؤاده من فَزَعٍ. والخَلَعُ: زوالٌ في المفاصِلِ من غير بَيْنُونَةٍ، يُقالُ: أصابَه خَلَعٌ في يَدِهِ ورجْلِهِ. والخَلَعُ: القُديدُ يُشْوَى فَيُجْعَلُ في وعاء بإهالَتِه. والخالِعُ: البُسْرَةُ إذا نَضِجَتْ كُلُّهَا. والخالِع: السُّنْبُل إذا سفا. وخَلَع الزَّرْعُ خَلاعَةً. والمُخَلَّعُ من الشَّعْر: ضَرْبٌ من البسيط يُحْذَفُ من أجزائه كما قالَ الأسودُ بن يَعْفَرُ:

ماذا وقوفى على رسم عفا مخلول على دارس مستعجم قُلْتُ للخليل: ماذا تَقُولُ فى اللَّخلَّع؟ قال: اللُّخلَّعُ من العروض ضرب من البسيط وأوردَه. والخليعُ: القِدْحُ الذى يفوزُ أَوَّلاً والجَمْعُ أَخْلِعة والخَليعُ من أسماء الغُولِ، قالَ عرَّام: هى الخَلوع لأنَّها تَخْلَعُ قلوبَ الناس ولم نعرفِ الخليع.

خلف: الخَلْفُ: حَدُّ الفَأْس، تقول: فَأْسٌ ذاتُ خَلْفَيْن، وذاتُ خَلْف، وجمعُه خُلُوف، وكذلك المِنْقارُ الذي يُقْطَعُ به الحَجَر. والخِلْفُ: أَصْغَرُ ضِلَعٍ يَلَى البَطْنَ، وجمعُه خُلُوف، وهو القُصَيْرَى. قال طَرَفة:

وطَى مُحالِ كَالْحَنِيِّ خُلُوفُ هُ (٤) وأَجْرِنَةٌ لُزَّتْ بِدَأْيُ مُنَضَّدِ

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوان امرئ القيس (ص ۱۱۸)، ولتأبط شرًا في ديوانه (ص ۱۸۲)، ولتأبط شرًا أو لامرىء القيس في التاج (ضلع).

<sup>(</sup>٢) صحيح أخرجه أحمد، والضياء وغيرهما عن جابر. وانظر صحيح الجامع (ح ٦١٨١).

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه (ص ٩١٢)، والتهذيب (١٦٤/١)، واللسان (خلع).

<sup>(</sup>٤) من مُعَلَّقته ديوانه (ص ٢٧)، والتهذيب (٣٩٧/٧)، واللسان (خلف).

والخِلْف من الأطباء: الْمؤخّر، والقادِمُ هـو الْمُقَدَّمُ، ويقـال: الخِلْـف: الضَّـرْع نَفسُـه، والقادِمان واللَّقَدِّمان والْمتأخِّران، والجميعُ: الأحلاف. قال:

#### كأنَّ خِلْفَيْها إذا ما دَرّا(١)

وخُلُوف فَم الصَّائِم نُكْهَتُه في غَبِّه. وخِلافُ رسول الله ﷺ: مُخالَفتُه، في القُرآن (٢٠). ورجلٌ خالِف (٦) وحالفة، أي يُخالف، ذو خِلاف، وخُلْفة. واختَلَفتُ اختِلافةً واحدةً. والخِلاف بَمْنْزِلة بعد. ومنه قوله تعالى: ﴿لا يَلْبَثُون خِلاف﴾ [الإسراء: ٢٦]، أي بعْدَك، [وتُقْرأً] (٤): ﴿خُلْفك﴾ [وتُقْرأً] (٤): ﴿خُلْفك﴾ [وتُقْرأً] (٤): ﴿خُلْفك﴾ (٥).

عَلَتِ الدِّيارُ خلافهم فكأنَّما بَسط الشَّواطِبُ بينَهُنَّ حصيرا<sup>(٢)</sup>

الشواطبُ: اللّواتي يَعمَلْنَ الحُصُر، الواحدةُ: شاطِبة. والخِلافُ شَحَرٌ، والواحدة: خِلافةٌ (٧). ويقال: حاء الماء بَبزْره فَنبَتَ مُحالفًا لأصْلِه فُسمِّيَ خلافًا. والخَلَفُ: الخَليفة بينولة مال يَذهَبُ فيُحلِفُ الله حَلفًا، ووالِدٌ يموتُ فيكون ابنُه حَلفًا له، أي خليفة فيقومُ مَقامَه. والخَلْفُ: حَلْفُ سُوءٍ بعدَ أبيه. قال لبيد:

ذَهَبَ الذينَ يُعاشُ في أكنافِهمْ وبَقِيتُ في خَلْفٍ كجلدِ الأَجْرَبِ (^) والخَلَفُ: من الصّالحين، ولا يجوزُ أَنْ يُقالَ: من الأشرارِ خَلَفٌ، ولا من الأحيار خَلْفٌ. وفي الحديث: «في الصالحينَ كلُّ خَلَفٍ عُدُولُه». قال الضرير: يقول: يحمِلُ هذا العلم من كل خَلْفٍ عُدُولُه (٩)، يعني من كلّ قَوم يحملُه العُدُولُ من كل خَلْف من الناس.

<sup>(</sup>١) الرجز في التهذيب (٣٩٧/٧)، واللسان (خلف).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى في سورة التوبة: ٨١ ﴿ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ﴾.

<sup>(</sup>٣) كذا في التهذيب وهو مما أفاده الأزهري من كلام الخليل.

<sup>(</sup>٤) (ط): من التهذيب عن العين، في الأصول المخطوطة: ويروى.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة (ص ٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) ديوانه (ص ٦٣)، واللسان (حلف) ونُسب إلى حرير في التهذيب (٢٨٢/١)، وليس في ديوانه. والرّواية في اللسان: عَقَبَ الرَّبيعُ.

<sup>(</sup>٧) كذا في التهذيب، وهو مما رواه الخليل ونسبه الأزهري إلى الليث.

<sup>(</sup>٨) البيت في الديوان (ص ٢٦)، والتهذيب (٨٤/٧)، ٣٩٤)، واللسان (حلف)..

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن»، وإليه عزاه الحافظ بن كثير في «البداية»، (١٠/٣٣٧)، من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، وقال: «وهذا الحديث مرسل، وإسناده فيه ضعف،=

والخُلْفُ: مصدر قولِكَ: أخْلَفْتُ وعْدى، وأخْلَفَ ظَنّى. ولَحْمٌ خالِفٌ: به رُوَيْحةٌ، ولا بأسَ بَمَضْغه، وقد حَلَفَ يَخْلُف، ومنه اشتُقَّ خُلُوف الفَسمِ، يقال: خَلَفَ ريحُ فَمِهِ، أى تَغَيَّرَ. وقوله تعالى: ﴿رَضُوا بأنْ يكُونُوا مِع الخَوالِفَ﴾ [التوبة: ٨٧] يعنى النّساء. والحَلْفُ: قَومٌ يذهَبُون من الحيِّ يستقون وحَلَّفُوا أثقالَهم، يقال: أَبيناهُم وهُم خُلُوفٌ، أَيْ غُيَّبٌ. قال أبو زُبَيْد:

أصْبَحَ البيتُ بيتُ آلِ إياسٍ مُقْشَعِرًا والحَىُّ حَى ُّ خُلُوفُ<sup>(۱)</sup>
ويقال: بَعَتْنا فُلانًا يُخلِفُ لنا أى يَسْتَقى فهو مُخْلِفٌ. والخِلْفةُ والإِخلاف: الاستقاء،
يقال: من أينَ خِلْفتُكم؟. ويقال للقَطَا: مُخْلفات؛ لأنها تَسْتَخلِفُ لأولادها الماءَ وتُخلِفُ،
قال ذو الرُمّة:

كأنى ورحلى فوق أَحْقَبَ لاحَهُ من الصَّيْفِ شَلُّ المُحْلِفاتِ الرَّواجِعِ (٢) والجِخلاف: الكُورة، بلغة أهل اليَمَن، ومَخاليفُها: كُورُها. والخليفة: من استُحْلِفَ مكانَ مَنْ قَبْلَه، ويَقُومُ مَقامَه، والجِنُّ كانتْ عُمّارَ الدُّنيا فجَعَلَ الله آدَمَ وذُريَّته خليفة منهم، يعمرُونَها، وذلك قوله، عزَّ اسمُه: ﴿إِنّى جاعِلٌ في الأرض خَليفة ﴾ [البقرة: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿هو الذي جعَلَكُم خَلائِفَ ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، أي مُسْتَخْلَفِيْنَ في الأرض. والخالِفة: الأُمَّةُ الباقيةُ بعدَ السالِفة. قال:

#### كذلكَ يَلْقَاهُ القُرونُ السُّوالِ فُ (٣)

يعنى المُوتَ. والمُخلِفُ: الغُلام إذا راهَقَ الحُلُمَ. وخَلَفَ فلانٌ بعَقِبِ فلانٌ إذا حالَفُه إلى أهله. وخَلَفَكَ اللّه بأحسَنِ الخِلافةِ، وفلان يخلُفُ فلانًا في عِياله بخلافة حَسَنة. وإذا تُمَّتُ

<sup>-</sup> والعجب أن ابن عبد البر صححه واحتج به على عدالة كل من حمل العلم، والإمام أحمد من أئمة أهل العلم، رحمه الله وأكرم مثواه». وذكر الشيخ الألباني في تعليقه على «المشكاة» (٢٤٨)، أن الحديث روى موصولا، وذكر أيضًا أن الإمام أحمد صححه.

<sup>(</sup>۱) ورد البيت منسوبًا لأبي زبيد في ديوانه (ص ۱۱۸)، في التهذيب (٣٧٨/٣)، وكذلك في اللسان (خلف)، والمحكم (١٢٢/٥)، وفيه: بيت آل بيان، وأبو زبيد هو الطائيّ.

<sup>(</sup>٢) البيت في الديوان (ص ١/٢).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت في التهذيب (٤٣٢/١٢)، واللسان (حلف)، وروايته فيهما: كذلك تلقاه القرون الحَوالف

والخوالف أصح؛ لأنها موطن الشاهد، ويروى صدره: وَلاَقَتْ مَنَايَاهَـا القُـرُونُ السَّبَوَالِـفُ

للإبل بعد البُزول سنةٌ قيل: مُخْلِفُ عام، ومُخْلِفُ عامَهُ، ومُخْلِفُ عامَيْن، ومُخْلِفُ ثلاثةِ أعـوام، فـإذا حاوَزَ ذلك أُخِذَ في الانتقاص. والمُتَوشَّحُ يُحسالِف بينَ طَرَفَيْ ثَوْبه. والخِلْفَةُ: ما أُنْبَت الصَّيْف من العُشْب بعدَما يَبسَ من الرِّبْعيّ، ومنه سُمِّيَ زَرْعُ الحُبُوب خِلْفةً؛ لأنَّه يُستَخلَف من البُرِّ والشُّعير. والخِلْفةُ: مصدر الاختِلاف، ومنه قولـه تعـالى: ﴿جَعَـلَ اللَّيْـلَ والنُّهارَ خِلْفةً لِمن أراد، [الفرقان: ٦٢]. يقول: إن فاتَهُ أمرٌ بالنُّهار من العِبادة تَدارَكَه باللَّيل، وإنْ فاتَهُ باللَّيل تَدارَكه بالنهار. والخَليفان من الإبل كالإبْطَيْن من النَّاس. والخَلِفَةُ من النُّوق: الحامل، والخَلِفات جماعةٌ، فإذا جَمَعْتَ الخَلِفات قُلْتَ لهْنَّ: مَحاضٌ إلى مَطْلَع سُهَيْل، ثم قيل لهُنَّ: مُتْلَعَةٌ، وإتْلاؤها: أن تَعْظُمَ بُطُونُها وتَتْقُل. والخَليفُ: فَرْجٌ بينَ قُنتَّيْن أو بين حَبْلَيْن، مُتَدان قليلُ العَرْض والطُّول، وسَدُّ القارَةِ والقُنَّة ونحوهما، وليس بشِعْبٍ؟ لأنَّ الشُّعْبَ يكون بين الجبال الطوِّال، وليس في الرَّمْـل شِعْبٌ ولا خليف، ورُبَّما كَشُرَ نَبْتُه. والخِلْيفي على بناء هِجِّيرَى: الخِلافة، ومثله حاءت أحرُف: ردِّيدَى من الرَّدِّ، ودِلِّيلَى من الدَّلالة، وخِطِّيبَى من الخِطْبة، وحِجِّيزَى من حَجَزت، وهِزِّيمَى من الهَزيمة. والخَليفُ: مَدافِعُ الأَوْدية، ومن الطَّريق أفضَلُها لأنَّك لا تضِلُّ فيه، وهـو جَـدَدٌ، وإنَّمـا ينتهي المُدْفَع إلى خَليفٍ يُفضى إلى سَعَةٍ. والبوانان هما الخالِفتان، وهما عَمُودا البيت، وأحدُهُما حالِفةً. ورجُلٌ حالِفةً: كثير الخِلاف، وقومٌ حالِفون كقولك: رحلٌ راوية ولحَّانةٌ ونَسَّابةٌ إذا كانَ النَّعْت واحدًا، فإذا جَمَعْتَ قلت: حالِفونَ وراوُونَ، وأُدخِلَتِ الهاءُ؛ لأنَّه نعتٌ واحبُّ لازم له، وكذلك المرأة، وهذا في مكان له فِعلٌ يفعلُه. وإذا كان النعت فاعلاً ولا فِعلَ له [كان](١) بغير الهاء، الذُّكر والأُنثي سَواةٌ كقولك: رحل رامِحٌ ورجل كاسٍ، وامرأةٌ رامِحٌ وامرأة كاسٍ، أي معهما رماحٌ وأكْسِيةٌ ونحوه، والواحبُ في نَعْتِ النِّساءِ رُبُّما ٱلْقَيتَ منه الهاء للوجوب.

خلق: الخَليقة: الخُلُق، والخَليقة: الطبيعة. والجميع: الخلائق، والخلائق؛ نُقَرَّ في الصَّفا. والخليقة: الخَلْق [والخالق: الصانع] (٢)، وخَلَقْتُ الأَديم: قَدَّرْتُه. وإنَّ هذا لَمَحْلَقَةٌ لِلحَيْر، والخليقة: الحَلْق المَانع لله الأمر فهو حليق له، أي حديرٌ به. وإنه لَحَليقٌ لذاك، أي شبيهٌ، وما أَحْلَقَهُ، أي ما أَشْبَهَهُ. وامرأةٌ خَليقة: ذاتُ حسم وخَلْق، وقد يُقال: رَجُل خليق، أي تمَّ خَلْقُها وحَسُنَ. والمُحْتَلَقُ من كلِّ خليق، أي تمَّ خَلْقُها وحَسُنَ. والمُحْتَلَقُ من كلِّ

<sup>(</sup>١) (ط) زيادة أضفناها للفائدة.

<sup>(</sup>٢) (ط): تكملة من مختصر العين ورقة (١٠٥) ومن التهذيب (٢٧/٧) من العين.

شيء، ما اعْتَدل وتر. والخَلاقُ: النَّصيبُ من الحَظَّ الصالح. وهذا رجلٌ ليس له حَلاقٌ، أى ليس له رغبة في الخير، ولا في الآحرة، ولا صلاحٌ في الدِّين. والخَلْق: الكَذِبُ في قراءة من قرأ: ﴿إِنْ هَذَا إِلاْ خَلْقُ الأولينَ ﴾(١) [الشعراء: ١٣٧]. وحَلُقَ النَّوبُ يَخْلُق خُلُوقه، أى بلي، وأَخْلَقَ إخلاقًا، ويقال للسائل: أَخْلَقْتَ وَجْهَك. وأَخْلَقني فلانْ ثوبه، أي أعطاني حَلَقا من الثياب. وثوب أحلاقٌ: مُمزَّقٌ من جَوانِبه. والأَخْلَقُ: الأَمْلَسُ. وهَضْبَةٌ أو صَخْرةٌ حلقاء، أي مُصْمَتَةٌ. وخُلَيقاءُ الجَبْهة: مُستواها، وهي الخَلْقاءُ أيضًا، ويقال في الكلام: سحبوهم على خَلْقاواتِ جباههمْ. وخليقاء الغار الأعْلَى: باطنه، وخلُقاءُ الغار أيضًا، وقد خَلِق يَنْلقُ عَلَى السَّحابُ، أي السَّحابُ، أي السَّوي، كأنه مُلِّس تَمْليسا، وقد خَلِق يَنْلقُ حَلَقًا. والخَلِقُ: السحاب. قال:

#### بريـق تــلألأ في خَلِـق ناصب

والخَلُوقُ: من الطِّيب. وفِعلُه: التَّخليق والتَّخلُق. وَامرأة خَلْقاءُ: رَتْقاء؛ لأَنَّها مُصْمَتَةُ كالصَّفاة الخَلْقاء. يُقال منه: خَلِقَ يَخْلَقُ خَلَقًا.

خلل: الاخْتِلالُ من الخَلِّ الَّذِي يُتَّخَذُ من عَصير العِنَبِ والتَّمْرِ. والحَلُّ: طريقٌ نافذٌ بينَ رِمالٍ مُتَراكِمةٍ، سُمِّى به. لأنّه يَتَخَلَّلُ، أي يَنْفُذُ. والحَلُّ في العُنُقِ: عِـرْقٌ مُتَّصِلٌ بالرَّأْس. قال منظور (٢):

# شمّ إلى هادٍ شديد الخللِّ وعُنُسق كالجذع مُتْمَهلٍّ

أى طويل. والخَلُّ: الثَّوبُ البالى إِذَا رأيت فيه طُرُقًا. وحَلَلْتُ الثَّوبَ ونحوه أَخُلُه بَخِلال، أى: شككتُه بخِلال، والخِلال: اسمُ حَشَبةٍ أو حديدةٍ يُحَلُّ بها، والخِلل: خُلولُ الحسم، أى: تَغَيُّره وهُزالُه، ورجلٌ حَلَّ، وجَمْعُه: مَلُّونَ، أى: مَهزولون، قال:

واستهزأت بي ابنة السّعدي حين رأت شيبي وما حلَّ من جسمي وتَحْنيبي واستهزأت بي ابنة السّعدي حين رأت شيبي وما حلَّ من جسمي وتَحْنيبي والحَلُلُ: مُنْفَرَجُ ما بينَ كلِّ شيئينِ. وخَلَلُ السَّحابِ: ثُقَبُهُ، وهي مخارج مَصَبّ القَطْر، والحَمْعُ: الخِلالُ، قال اللّه حلّ ذكره: ﴿فترى الوَدْقَ يَخْرُجُ من خلاله ﴾ [النور: ٤٣]. وخِلال الدّار: ما حَوالَيْ جُدُرِها، وما بين بُيُوتِها، ومنه قوله حلّ وعزّ: ﴿فجاسوا خلال الدّيارِ ﴾ [الإسراء: ٥]. وتقول: رأيتُه خَللَ الدناس، وحَللُ كلِّ شيءٍ: ما بدا لك من بين

<sup>(</sup>١) هذه قراءة ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي. السبعة (ص ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٦/٧٢)، واللسان (خلل).

كلِّ شيء من نُقبِهِ أي من جُوبِهِ. والخَلَلَ في الحَرْب وفي الأَمْر كالوَهْنِ. والحَلَلُ: الرِّقَةُ في النَّاسُ. والخِلَلُ: ما يَبْقَى من الطَّعام بين الأَسْنان، جَماعتُه كالواحدِ. وأَخَلَّ بهم فُلالْ، إذا غابَ عَنْهم. وأخلَ الوالى بالتُّغُور إذا قلَّلَ الجُنْد بها. ونَزَلَتْ به خَلَّة، أي حاجة وخصاصة . واختُلَ إلى فلان ، أي احتيج إليه، من الخَلَّة، وهي الحاجة. وأخلَ بك فلان، إذا أَدْخَلَ عليك الضَّرورة. والخليلُ: الفقيرُ الذي أصابتهُ ضارورة في مالِه، وغير ذلك. قال زهير (١):

وإن أتاهُ خليلٌ يومَ مسألة يقولُ لا غائب مالى ولا حَرِم والخَلَلْتُ: والخَلَلْ في هذا البيت: الذي أصابتُهُ ضارورة، فهو مفعولٌ رُدَّ إلى فَعيل. واخْتُلِلْتُ: افْتَقَرْتُ. والْحَلَلْتُ الله عَمْضٍ. قال (٢): كانوا مُحِلِّينَ فلاقَوْا حَمْضا

أى كانوا فى خُلَّةٍ فصاروا فى حَمْض، يعنى الجيش. والخُلَّة: العَرْفَجُ، وكل شحر يبقى فى الشّتاء وهو مثل العَلْقَى. وخَلَلْتُه بالرُّمْحِ [واختللته] (٣): طعَنْته به. والخَلَّة: الحَوْلَة، والجميعُ: الخِلالُ، والخَلَّة، والحُلَّة: المرأة يَخالُها الرِّحلُ. والخُلَّة. والحُلان: الحَمْعة الخليل. وحالَلْته مُخالَّة وحِلالًا، والخَلَّة: الاسم. وفلان خِلّى، وفلانة خُلتى، بمنزلة: حِبِّى وحِبَّتى. والخِلُّ: الرَّحلُ الخليل. والخَلاَلُ: البَلَحُ، بلغة أهلِ البَصْرة، وهو الأخضرُ من البُسْر قبل أن يُشْقِح (٤). الواحدة: خلالة. والخِلَّة: حَفْنُ السَّيْف المُعَشَّى بالأَدَم، والجميع: الخِلَلُ. والمُحَلَّخُلُ: مَوْضِعُ الخَلْحال. ولسانُ الرَّحُل وسَيْفُه خَليلاهُ فى كلام العَرَب. قال عمرو بن مَعْدى كَرب:

خَليلي لم أَخُنْهُ ولم يَخُنِّى على الصَّمصامةِ السَّيْفِ السَّلامُ والخَلْخالُ من الحُلِيِّ: ما تَتَخَلْخَلُ به الجارية.

خلم: الخِلْمُ: مَربِضُ الطَّبْية أو كِناسُها، تَتَّخِذُه مَأْلُفًا وتَـأوى إليه، وسُمِّى الصَّديق خِلْمًا لأُلْفتِه، وفُلانٌ خِلْمُ فُلانِ. والخِلْم: العظيم.

<sup>(</sup>۱) ديوانه (۱۵۳).

<sup>(</sup>٢) العجاج ديوانه (٨٩).

<sup>(</sup>٣) من مختصر العين ورقة (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) أَشْقَحَ البُّسْرُ"، وشَقَّحَ: لوّن واحمرّ واصفرّ، اللسان (شقح).

خلنبس: الخَلَنْبُوسُ: حَجَرُ القَدَّاحِ(١).

خلا (خلو): حَلاَ يَخْلُو حَلاءً فهو حال. والخَلاءُ من الأرضِ: قرارٌ خال لا شيءَ فيه. والرجلُ يخلُ حَلْوةً. واستَخْلَيْتُ اللَّكِ فَأَخْلاني، أي خَلا معي وأَخْلَق لى مَجلِسه، وخَلاّني وحَلاّني وخَلاَلي. وفلانٌ خَلا لفلان، أي خادَعَه. وخلي مكانه، أي مات. وخليت عنه، أي أرسَلْتُه. وخلا قرنٌ، أي مَضَي، فهو خال. والخلي – مقصور –: هو الحشيشُ. واحتلَيْتُه، وبه سُمِّيتِ المِخلاة، والواحدة بالهاء، واحتِلاءُ السَّيفِ: إبانتُه اليَدَ والرِّجْلَ. والخلِي: الذي لا هَمَّ له. قال:

نامَ الخَلِيُّ وبتُّ اللَّيلَ مُرْتَفِقًا مِمَا أُعالَجُ من هَمَّ وأحزانِ وخالَيْت فلانًا إذا صارَعْتُه. قال:

ولا يَدري الشَّقي بمن يُخالي (٢)

وواحدة الخُلَى خُلاةٌ. قال الأعشى:

فلستُ خَلاةً بَمَنْ أُوعَدَنْ (٣)

وأنتَ خِلْوٌ منه، وهي خِلْوٌ منه، ويجمع أخْلاءً. والخَلِيُّ والخَلِيَّةُ: الموضِعُ الـذي يُعَسِّـلُ فيه النَّحْلُ، والكُوّارةُ التي تُتَّخَذُ من طين. قال:

تَيَمَّهُ مَ وَقُبَهِ أَ فَيهِ خَلِسًى لَ اللَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهُ اللَّهُ أَنِيقِ وَالْحَلاءُ، ممدُود: البَرازُ. قال:

أَقْبَلَتْ تَنْفُضُ الخَلاءَ بِرِحْلَيْ بِرِحْلَيْ بِمِعْلَيْ السَّفِينَةُ تَسيرُ من ذاتِهَا من غير وأخليتُ السَّفينةُ تَسيرُ من ذاتِهَا من غير جَذْب، وجمعُها خَلايا. قال طَرفَةُ:

خَلايا سَفينِ بالنَّواصِفِ من دَدِ (٥)

والخَلِيَّةُ: الناقةُ خلت من ولدها ورَعت ولد غيرها. ويقال: هي التي ليس معها ولـد. قال خالد بن جعفر:

<sup>(</sup>١) في اللسان: القدَّاح: الحجر الذي يُورَى منه النار.

<sup>(</sup>٢) الشطر غير منسوب في التهذيب واللسان.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت للأعشى كما في اللسان وصدره: وحولي بكْرٌ وأشياعها. (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان (حلج) بدون نسبة، برواته (الحُلاء) بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٥) عجز بيت من مطولة طرفة وصدر: كان حدوج المالكية عدوه. الديوان (ص ٦).

أَمَرْتُ بها الرّعاء ليُكرموها لها لبن الخَلِيّةِ والصعودِ (١)

والخِلاءُ في الإبل كالحِران في الدّابة. خَلات النّاقة خِلاءً، أي لم تبرح مكانها تَعسُّرًا منها. وقد يقال للإنسان: خلا يخلُو خُلُوَّا، إذا لزم مكانه فلم يبرح. وما في الدّارِ خَلا زَيْدًا، نَصْبُ وحَرُّ، فإذا أَدْخَلْت «ما» فيه لم تجر؛ لأنَّه قد بُيِّنَ الفِعْل. وما أردت مساءَتك خلا أني وعظتُك، أي إلا أنِّي وعَظتُك. قال:

خلا الله لا أرجُو سِواك وإنَّما أعُد عِيالي شُعْبةً من عِيالِكا (٢) خمت: الخَميتُ: الخَميتُ: الخَمينُ بالجِمْريّة.

خمد: خمد القومُ إذا لم تسمع لهم حِسًّا، وقَوْمٌ حُمُودٌ. وخَمَدَتِ النَّـارُ خُمـودًا: سَكَنَ لَهُبُها، وإذا طَفِئت قيل: هَمَدَتْ.

خمر: اختَمَرَ الخَمْر، أي أُدرَك، ومُحَمِّرُها مُتَّخِذُها، وخُمْرَتُها: ما غَشِيَ المحمُورَ من الخُمار والسُّكْر. قال:

فلم تَكُد تَنْجلي عن قَلْبه الخُمَرُ

واحتَمَر الطِّيبُ والعَجينُ حُمْرة ووَجَدْتُ منه حَمَرةً طِيبةً إذا احتَمَرَ الطِّيبُ، أى وُحد طيبه والشّارِبُ يُصيبه حُمْرةٌ، وقد حَمِرَ وحَمَر. وحَمَرتُ العَجينَ والطّيب: تَركتُه حتى يَجُودَ. واحتَمَرت المرأةُ بالخِمار، والخِمْرة: الاحتِمار، وهما مصدران. والمُحْتَمِرة من الطّأن: السّوْداءُ ورأسُها أبيضُ، ومن المعْز أيضًا. وأخَرَه البيت: سَتَرَه، وحَمَرْتُ البيت، أى سَتَرْتُه. والخَميرةُ فِتاقُ الخَمير. وخامَرَه الدّاءُ: حالَطَ حَوْفَه. قال:

هَنيئًا مَريئًا غيْرَ داءٍ مُخامِرٍ لعزَّةُ من أعراضنا ما اسْتَحَلَّت (٢٦)

وخَمَّرْتُ الإِناءَ: غَطَّيْتُه. قال رسول الله ﷺ: «خَمِّرُوا شَرابَكم ولو بعُودٍ» ( في وضي الحديث: «لا تَحدُ المؤمِنَ إلا في إحدَى ثلاث: في مسجدٍ يَعْمُرُه، أو بَيْتٍ يَسْتُرُه أو

<sup>(</sup>١) البيت منسوب في اللسان، وفيه: قال يصف فرسًا.

<sup>(</sup>٢) البيت غير منسوب في اللسان.

<sup>(</sup>٣) البيت لكثير في ديوانه (ص ١٠٠)، وبلا نسبة في التهذيب (٣٧٦/٧). انظر مجمع الأمثال (٣٨٧/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بنحوه البخاري في «الأشربة»، باب: تغطية الإناء (ح ٢٠١٤)، ومسلم (ح ٢٠١٢).

مَعيشةٍ يُدَبَّرُها (١). والمُسْتَخْمِرُ: الشِّرِيبُ، هُذَليّةٌ. ودَخَل في غُمار الناس وحَمارهم، ودَخَل في خُمار الناس وحَمارهم، أي جماعتِهم فحَفِي فيهم. والخَمَر: وَهُدَة يَختفي فيها الذِّئب. قال:

#### فقد جاوزتُما خَمَـرَ الطريـق

والخُمْرةُ: شَىءٌ منسُوجٌ مثلُ السَّعَف أَصْغَرُ من المُصَلَّى. واستَخْمَرْتُ فلانًا: استَعْبَدْتُه. وخَمَرْتُ الدَّابَّةَ أَخْمِرُها: أسقَيْتُها حَمْرًا. والخَمَرُ أَنْ تُخْرَزَ ناحيتَا أديم المزادة، ثمّ يُعَلَّى بخرْزِ آخَرَ فذاك الخَمَر.

خمز: الخاميز عَجَميٌ إعرابُه: عامِصٌ وآمِصٌ.

خمس: الخُماسيُّ والخُماسيُّ والخُماسِيَّةُ من الوصائف: ما كان طُولُه حَمْسةَ أَشْبار، ولا يقال: سُداسيُّ ولا سُباعيُّ في هذا، وفي غير ذلك: الخماسيّ: ما بَلغَ حَمْسة، وكذلك السُّداسيُّ والعُشارِيُّ. والخميسيُّ والمَحْمُوسُ من التَّوْب: الّذي طولُه حَمْسُ أذرع (٢)، السُّداسيُّ والعُميسيُّ: ثوب منسوب إلى مَلِكِ من مُلوك اليَمَنِ كان أَمَرَ بعَمَلِ هذه ويُقال: بل الخميسيُّ: ثوب منسوب إلى مَلِكِ من مُلوك اليَمَنِ كان أَمَر بعَمَلِ هذه الثيّاب، فنُسِبَت إليه. والخَمْسُ: تأنيثُ الخَمْسة، والخَمْسُ: أَخْذُكُ واحدًا من حَمْسة، تقول: حَمْسة، أي واحد من خمسة، والحَمْسُ: مُرْبُ الإبل يوم الرّابع جُزْة من حَمْسة، وحَمْسُتُ القَوْم، أي تَمُّوا بي حَمْسة. والخَمِسُ: الجَيْشُ. والخَمِسُ: الجُمْسُ: الخَمْسُ: الخَمْسُ وتُقاسِمُكُ

خَمْس: الخامِشةُ، وجمعُها: الخوامش: صغار مَسايل الماء والدَّوافيع. والخَمُوشُ: البَعوضُ بلُغةِ هُذَيلِ، الواحدةُ بالهاء. قال<sup>(٣)</sup>:

كَأَنَّ وَغَسَى الْخَمُوشِ بِجَانِبِيْهِ مَآتِمُ يَلْتَدِمْنَ على فَتيلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق، والبيهقي عن قتادة موقوفا عليه بلفظ: «كان يقــال: مــازى المســلم إلا فــي ثلاث: في مسـحد يعمره، أوبيت يكنه، أو إبتغاء رزق من فضل ربه»، الدر المنثور (٣٩١/٣).

<sup>(</sup>٢) الذراع أنثى وقد تذكر، اللسان (ذرع)، ولهذا عامله هنا معاملة المؤنث.

 <sup>(</sup>۳) البیت للمتنخل الهذلی فی شرح أشعار الهذلیین (ص ۱۲۷۲)، واللسان خمش، وبلا نسبة فی
 التهذیب (۲۳٤/۱۳)، ویروی عجز البیت بروایة أخری:

وعنى ركب أميم ذوى زياط

والخَمْشُ: في الوَجْه، وقد يُسْتَعْمل في الجَسَدِ. والخُماشَةُ: الجنايةُ والجِراحةُ والكدُّمة.

خمص: الخَمُص: حَماصَةُ البَطْن، وهو دقة خِلْقته. والخَمْصُ: الخَمَصُ والمَخْمَصَةُ أيضًا وهو دقة خِلْقته. والخَمْصُ: الخَمَصَة وللله أيضًا: خلاء البَطْن من الطَّعام. وامرأة حَميصةُ البَطْنِ حُمْصانةٌ. وهن خَمْصانات، وفلان خيصُ البَطْن من أموال النّاس، أى عفيفٌ عنها، وهم خِماصُ البُطُون. والطَّيْر تَعْدو خِماصًا وتَرُوح بطانا. والخميصةُ: كِساءٌ أَسُودُ مُعْلَمٌ من المِرْعِزَّى والصُّوف ونحوها. والأَحْمَص: باطن القدم. قال:

#### كَأَنَّ أَخْمَصهما بالشُّوكُ مُنْتَعِلُ

والجميع: الأخامِصُ. والخَمْصَةُ: بطنٌ من الأرض صغيرٌ، لَيِّنُ المَوْطِئ.

خمط: الخمط: ضرّب من الأراك يُؤكل، وفي القرآن (١) يريد بالخمط هذا المعنى. والخمط: سلْخُك الحمل الخميط، تشويه، ويقال للحَمَل حاصةً إذا نُنزِعَ جلدُه: حَمْط، فإذا نُزِعَ شَعرُه فهو سَمِيط، ويقال: الخَمْط والسَّمْطُ واحد. والخَمْطة: ريح نَوْر الكَرْم وما أَشْبَهَهُ مِمّا له ريحٌ طيِّبةٌ وليست بالشديدةِ الذكاء طيبًا. ولبَنْ حَمْطٌ يُحْعَل في سِقاء ثم يُوضَع على حشيش حتى يأخُذَ من ريحه، فيكون حَمْطًا طيّب الريح والطَّعْم. ورجل مُتَحمِّطٌ وحَمِطٌ: شديدُ الغَضَب له فورة وحَلَبة من شِدَّةِ غَضَبه، قال:

إذا تَحمَّ ط جَبَّ ارٌ ثُنَ وه إلى ما يشتهون ولا يُثنَوْنَ إنْ خَمِطوا (٢) ويقال للبحر إذا التَطَمَت مُواجُه: إنّه لَحَمِطُ الأمواج. قال:

خَمِطُ التيار يَرْمى بالقِلَعْ(٣)

كأنَّ وجهَهُ القلاع فَقَصَره، يعني الصحرة العظيمة.

خمع: الخَوَامِعُ: الضِّبَاعُ لأَنَّهَا تَحْمَعُ خُمُوعًا وخَمْعًا إذَا مَشَتْ وكُلُّ مَن خَمَعَ فَى مِشْيَتِهِ كَأَنَّ بِه عَرَجًا فَهُو خَامِعٌ. والخُمَاعُ اسم لذلك الفِعلِ. قال عَرَّام: الخَميعُ والخَمُوعُ: المرأة الفاجرةُ وخُمَاعَةُ: اسمُ امرأةٍ.

<sup>(</sup>١) لعله يشير إلى قوله تعالى: ﴿وبدُّلناهِم بجنتِّيهِم جنتِّين ذواتي أُكُل خمطٍ وأثلُ [سبأ: ١٦].

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في اللسانو (خمط)، والتهذيب (٢٦١/٧).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت ورد بلا نسبة في التهذيب (٢٦١/٧)، وقد ورد البيت كاملاً في اللسان (حمط)، والمحكم (٨١/٥)، لسُوَيد بّن أبي كاهل، في ديوانه (ص ٣٥)، ويروى صدره: ذوعباب زبالم إذيًا الله المراه المراع المراه المراع المراه ا

خعل: الخامِلُ: الخَفِيُّ، وحَمَلَ يَحْمُلُ خُمُولاً. وقَوْلٌ خامِلٌ: خفيُّ. ويقال: هـو خـامِلُ الذِّكْرِ والأمْر، أى لا يُعْرَف. وفي الحديث: «اذكروا الله ذكرًا خامِلاً» (١)، أى ذكرًا بقَول خَفيض. والخَميلةُ: مَفْرَجٌ بِينِ الرَّمْلُ في هَبْطةٍ وصَلابة، [وهي] (٢) مَكْرَمةٌ للنَّبات، وجمعُها خَمائل. قال لبيد:

باتَتْ وأَسْبَلَ واكِفْ من دِيمَــةٍ يُروى الخَمائل دائمًا تَسجامُها (٣) والخَمْل، مِحزوم، حَمْلُ الطِّنْفِسَةِ ونحوه. ولريشِ النَّعامِ حَمْلٌ، ويُحْمَعُ على خَميل. والخُمال: داءٌ يأخُذُ الفرس فلا يبرح حتى يُقْطعَ منه عِرق أو يهلِك. قال الأعشى:

لم تَعَطَّفْ على حُوارٍ ولم يَقْ صَطَعْ عُبَيدٌ عُروقَها من خُمالٍ (٤) وخيلةُ: ريش النَّعام تُحْمَعُ على خَميلٍ. والحَمْلَةُ: ثوبٌ مخمل من صُوفٍ كالكِساء له خَمْل. ورُبَّما أَخِذَ الخُمال في قائِمةِ الشّاقِ، ثم يَتَحَوَّلْ في القوائِم يَدورُ بَيْنَهُنَّ. يقال: خَمِلَتِ الشّاةُ فهي مَحمُولةٌ. والخَمْلُ: ضَرْبٌ من السَّمَك مِثلُ اللَّحْم.

خمم: اللَّحْمُ المُحِمُّ: الذي تغيَّرت ْ ريحُهُ، ولم يَفْسُدُ فسادَ الجِيف. وحَمَّ مثله، وقد حمَّ يُخُمُّ خمومًا. قال (°):

# وشَــمَّةٍ مــن شــارفٍ مَزْكــومِ قــد مَــمَّ بالخُمُــوم

وإذا خَبُثَ ريحُ السِّقاء، فأَفْسد اللَّبنَ، قيل: أَخَمَّ اللَّبنُ فهو مُحِمِّ. فإذا أَنْتَنَ فهو الذَّفِرُ من ألبان الإبل. والخَمْخَمةُ: ضربٌ من الأَكْلِ قبيحٌ، وبه سُمِّى الخَمْحامُ، ومنه: التَّحَمْخُمُ. وَالْجِمْحِمُ: نَبْتٌ. قال<sup>(1)</sup>:

<sup>(</sup>١) ضعيف أخرجه ابن المبارك في الزهد، عن خمرة بن حبيب مرسلا، وبقيته: «قيل: وما الذكر الخامل؟ قال: «الذكر الخامل الذكر الخفي». وانظر ضعيف الجامع (ح ٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) (ط): زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>٣) البيت في الديوان (ص ٣٠٩)، واللسان والتاج (دوم)، وبلا نسبة في التهذيب (١٠١/١٠).

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه (ص ٥٥)، في التهذيب (٢٠/٧)، واللسان (خمل)، والمحكم (١٣١/٥) وفيه: تُغَطَّفْ.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١٦/٧)، واللسان (خمم) غير منسوب أيضًا.

<sup>(</sup>٦) عنترة، من معلقته، ديوانه (١٧).

ما راعنسى إلا حَمُولَـهُ أَهْلِهـا وَسُطَ الدِّيارِ تَسَفُّ حَبَّ الحِمْحِمُ (١) وَسُطَ الدِّيارِ تَسَفُّ حَبَّ الحِمْحِمُ (١) والحُمامةُ: ريشةٌ فاسدةٌ والحُمامةُ: ريشةٌ فاسدةٌ رديئةٌ تحت الرَّيش. ورجلٌ مَحْمومُ القَلْبِ كَأَنّه قد نُقِّى من الغِشِّ والغِلِّ.

خمن: الخَمْن: تَحمينُكَ الشَّيْءَ بالوَهْم والظَّنِّ، وحَمَنَ يَخْمُنُ خَمْنًا، تقول: قُلْ فيه [قولاً] (٢) بالتَّحْمين، أي بالوَهْم.

خنب: جارية خَنِبَة (٣): رَخيمةٌ غَنِحة. ورجلٌ خِنَابُ، مكسور الخاء، مُشَدَّد النون، مَهُموز: هو الضَّحْم في عَبَالةٍ وجمعُه خَنانِب. ويقال: الخِنَّاب من الرَّحال: الأَحْمَقُ المتصرّف، يختلج هكذا مَرَّةً وهكذا مرّةً، أي يذهب، وقال (٤):

أكوى ذَوى الأَضغانِ كيًّا مُنْضَجا منهم وذا الخِنّابَةِ العَفَنْحَجا والحُنّابَةُ، الحَاء رفع والنونُ شديدةٌ، وبعد النون همزة، وهي طَرَف الأنف، وهما الخُنّائِتان. والأَرْنَبَة: هي ما تحتَ الحُنّائِة.

خنبج: الخُنْبُجُ: الرّحل السّيّئُ الخُلُق.

خنبس: أَسَدٌ خُنابس، وحَنْبَسَتُه: تَرارَتُه وغِلَظُهُ، ويقال: بل مِشْيَتُه.

خنبش: والخُنابشةُ من الأُسود التي قد استبانَ حَمْلُها، والحميع الخُنابشاتُ.

خنبع: الْحُنْبُعةُ: شِبهُ القُنْبُعة تُحاطُ كالمِقْنَعة تُغَطَّى المَتْنَيْنِ. والْحُنْبُعُ أُوسَعُ وأعرَفُ عند العامّة. والْحُنْبُعَةُ: مَشَقُّ ما بين الشاربَيْن بجيال الوَتَرة.

خنث: الخُنتَى: وهو الذى ليس بذكر ولا أُنثى، ومنه أُحِذَ المُحَنَّثُ. ويقال: بل سُمَّى لتَكَسُّرِهِ كما يَحْنَثُ السِّقاءُ والجُوالِقُ إذا عَطَفْتَه. وحَنثْتُ فَمَ القِرْبة فانْحَنَثْتْ هـى. ويقال للمُحَنَّثِ: يا حُناثهُ، ويا حُنيْثَهُ. ويقال للرحل: يا حُنثُ، وللمرأة: يا حَناث، على بناء: لكم ولكاع. وتَحنَّث: فعَلَ فِعْلَهم. والجِنْثُ: باطنُ الشِّدْقِ عن الأضراس من فوق ولسفلُ. ونهي عن احتِناثِ الأسقِية، وهو كَسْرُ أفواهِها.

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ط): الحِحْجِم، والتصويب من اللسان (خمم).

<sup>(</sup>٢) زيادة من التهذيب وهو من العين.

<sup>(</sup>٣) (ط): كذا في التهذيب واللسان والقاموس، وأما في الأصول المخطوطة، فهي خنيبة.

<sup>(</sup>٤) الرحز بلا نسبة في التهذيب (٧/٤٤)، واللسان (حنب)، وفي مادة (حنب) ذكر صاحب اللسان بعد البيت: ويقال: الخنأبة بالهمز.

خنجر: الخَنْجَرُ من الحَديد. وناقةٌ خَنْجرةٌ: غزيرةٌ.

خندرس: الخَنْدَريش: من أسماء الخَمْر.

خندف: الخَنْدَفَةُ: مِشْيةٌ كالهَرْوَلةِ للنِّساء والرِّحال. قالت لَيْلَى القُضاعِيَّةُ لزَوْجِها إلياسَ بنِ مُضَرَ بنِ نِزارٍ: مازِلتُ أُخَنْدِفُ في أَثَر كم، فقالَ لها: خِنْدِف، فصارَ اسمها إلى اليَوْم. وظُلِمَ رحلٌ على عَهْد الزُّبيْر بنِ العَوّام، فَنادَى: يا آلَ خِنْدِف، فَحَرَجَ الزُّبيْرُ وهو يقول: أُخَنْدِف إليكَ أَيُّها المُحَنْدِف، والله لو كنتَ مظلومًا لأنصُرُنَك.

خَنْهُ: الخِنْدَيدُ: الخَصِيُّ من الخَيْل، ويقال: هو الطويل. قال النابغة:

وبراذين كابياتٍ وأُتْنَا وخَناذيد خِصْيةً وفحُولا<sup>(١)</sup> وخَناذيد خِصْيةً وفحُولا<sup>(١)</sup> وخَناذيد البَذي اللهان. والخِنْذيذ:

الخطيبُ الماهِرُ، الفائقُ في كلّ شيء، وأنشد أبو عُبَيدةً يصف الشاعر الخِنْذيذ:

عنّا صُدودَ البَكْرِ عن قَرْمٍ هَجانِ

والخَناذيُّ أيضًا مثل الخَناذيذ من الخَيْل.

خنر: الخَنَوَّرُ: قَصَبُ النشَّاب، قال:

يرمُــونَ بالنَّشَــابِ ذي الآ ذانِ فــى القَصَـبِ الخَنَـوَّرُ (٢) ويقال: الخَنُورُ كُلُّ شَجَرةٍ رِخُوةٍ خَوَّارة، ويقال: إنّما هـو الخَوَّار فزيـدَ النّـون فيـه، والنّون من الحروف العَسِرة.

خنز: خَنَزْت الجوزةُ خُنُوزًا: عَفِنَتْ، وكذا ما يُشْبِهُها كالتَّمْر ونحوه. وحَــزِن لغـة فـى خَنِزَ، وحَنَزَت تَحْنَزُ وحَنِزَ يَحْنَزُ وحَزِنَ يَحْزَنُ وخَزَنَ يَحْزُنُ [ويخزِن]<sup>(٣)</sup>.

خنزر: خَنْزَرَ فلال خَنْزَرةً (٤) كما تُحَنْزِرُ الخَنازير.

خنس: الخَنْسُ: انقباض قصبة الأنف، وعرض الأرنبة كأنف البقرة الخنساء. قال (°):

<sup>(</sup>۱) النابغة الذبياني ديوانه (۱۷۰)، وله أو لخفاف بن عبد القيس في اللسان (حنذ)، والمحكم (٩٨/٥) برواية العين ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في اللسان (خنر)، والتهذيب (٣٤٧/٧).

<sup>(</sup>٣) زيادة من التهذيب.

<sup>(</sup>٤) وفي اللسان: خنزر الرجل، إذا نظر بمؤخرة عينه.

<sup>(</sup>٥) لبيد ديوانه (ص ٣٠٨)، واللسان (حنوع).

خنساءُ ضَيَّعَتِ الفَريسِ فلم يسرِمْ عُرض الشَّقائِقِ طَوْفُها وبُغامُها

والتُرْكُ خُنْسٌ، والحُنُوسُ: الانقباض والاستخفاء. و «الشَّيْطانُ يُوَسُوسُ في القلب، فإذا ذكر الله خَنَس» (١)، أي انقبض. الحُنَّسُ: الكواكبُ الخَمْسَةُ التي تَحْرى وتَخْنُس في مَجْراها حتى يَخْفَى ضَوْءُ الشَّمْس، وخُنُوسُها: احتفاؤُها بالنّهار.

خنسر: قرأتُ في كتابٍ: الحَناسِرةُ، واحدُهم: خِنسيرٌ، وهم الَّذينَ يُشَيِّعُونَ الجَنَائز.

خنش: امرأة مُخَنَّشة: فيها بقيّة شباب. ونساء مُخَنَّشات، وتَخنَّشها: بعضُ رقّةِ بقيّةِ شَبابها.

والتَّخنُّش: التَّحرُّك.

خنشل: ورجل خُنْشَل وخَنْشَليل، أى مُسِنٌ قَوىٌ، وكذلك من الجِمالِ والنَّوقِ. قال: قد عَلِمَـتْ جاريـةٌ عُطْبُـولُ أَنّى بَنَصْل السَّيْفِ خَنْشَليــلُ(٢)

خنص: الخِنَّوْصُ: وَلَدُ الخِنْزيرِ. وجَمْعُهُ: خَنانِيصُ.

خنصر: الخِنْصِرُ: الإصبَعُ الصُّغْرَى القُصْوَى من الكَفِّ.

خَفَطُو: الخِنْطير: العَجُوزُ الْمُسْتَرخِيةُ الجُفُونِ ولحم الوَجْهِ.

خنطل: الخُنْطُولة ُ: طائفة من الإبل ونحوها من الدواب، وتجمع: حناطِيل.

خنع: الخَنْعُ: ضَرْب من الفُجُورِ. خَنَعَ إليها: أتاهَا ليلا للفُجُورِ. وَوَقَفْتُ منه على خَنْعة: أى فَحْرَةٍ. وخَنَعَ فُلان لفُلان أى ضَرَعَ إليه إذا لم يكن صاحبُه أهلا لذلك. وأَخْنَعتُهُ الحاجَةُ إليه: أخْضَعَتْهُ، والاسمُ الخُنْعة. وفي الحديث: «أَخْنَع الأسماءِ إلى الله من تسمّى باسم مَلِك الأملاكِ» (٢) أى أَذَلُها، قال الأعشى (٤):

هم الخَضَارِمُ إن غابوا وإن شَهِدوا ولا يُرَون إلى حاراتِهـم خُنُعـا والخُنُع جمع خَنُوع. أى لا يخضعون لهُنَّ بالقول، بل يُعَازِلونَهُنَّ. وحُناعَةُ: قبيلة:

<sup>(</sup>۱) ضعيف أحرجه ابن أبى الدنيا، والبيهقى وغيرهما عن أنس، ولفظه: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله تعالى حنس، وإن نسى الله التقم قلبه». وانظر ضعيف الجامع (ح ١٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) الرحز بلا نسبة في التهذيب (٦٤٨/٧)، واللسان (حنشل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الأدب»، باب: أبغض الأسماء إلى الله (ح ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) ديوانه (ص ١٥٧)، والتهذيب (١/٧١)، واللسان (خنع). والمحكم ١/٦٧.

خنف: صَدْرٌ أَخْنَفُ، ظَهْرٌ أَخْنَفُ، وحَنَفُه: انهضامُ أَحَدِ جانبيهِ، فذلكَ الخَنَفُ. وحَنَفُه: انهضامُ أَحَدِ جانبيهِ، فذلكَ الخَنَفُ. وحَنَفُتِ الدابَّةُ تَخْنِفُ بيَدِها في السَّيْر، أي تضرِبُ بها<sup>(۱)</sup> نَشاطًا، وفيه بعضُ المَيْل، يقال: ناقةٌ خُنُوفٌ، مِخْنَافٌ. وجَمَلٌ مِخْنَافٌ: لا يُلْقِحُ من ضِرابه، كالعقيم من الرّجال. والحَنيفُ: ضَرْبٌ من النّبات أبيضُ عَليظٌ، [جنس]<sup>(۲)</sup> من الكَتّان، وجَمْعُه خُنُفْ. والخِناف: لينٌ في الأرساغ. ويقال: الخَنيف الفِدامُ. قال أبو زُبَيْد:

وأباريقُ شِبْهُ أعناقِ طَيْرِ الْ ماء قد جيبَ فَوْقَهُنَّ حَنيفُ (٢)

خنفس: الخُنْفُساءُ: دُوَيْبَة سَوداءُ تكون في أصول الجِيطان. يقال: هو أَلَحَّ من الخُنْفُساء، لرجوعها إليكَ كلَّما رَمَيْتَ بها. وثلاثُ خُنْفَساوات، والجميع خَنافِسُ. وفي لغة: خُنْفُساء وخُنْفُساءة واحدة، وثلاثُ خُنْفُساوات.

خنفق: الخنفقيقُ: في حِكايةِ حرى الخيسل. يقال: جاءوا بالرَّكْض والخَنْفقيق، وبه سُمِّيت الدَّاهِيَةُ.

خنق: حنقهُ فاحتنق، واختنق وانخنق، فأما الانخناقُ فهو انعصارُ الخِناقِ في عُنُقِهِ. والاخْتِناقُ: فِعله بنفسه. والحِناق: الحبلُ الّذي يُخنَـقُ به. ويُقـال: رحـلٌ حَنِـقٌ مَحْنوقٌ، ورحل خانق. قال رؤبة (٤):

وخانت ذى غُصَّةٍ جـرَّاضِ وَخَانِتُ ذَى غُصَّةٍ جـرَّاضِ وَالْخَنَاقُ: نَعْتٌ لمن يكونُ ذلك شَأَنَهُ وفِعْلَهُ بالنَّاس.

وأخذ بُمُخَنَّقِهِ، أى بَمَوْضِعِ الخِناقِ، ومِنْهُ اشْتُقَت المِخْنَقَةُ، أى القِلادة. وفرسٌ مَخْنُوقٌ، من الخُناقِيَّة، والخُناقِيَّةُ: داء يأخذ الطَّيْر في رُءُوسِها وحُلُوقها. ويَعْترى الفرس أيضًا، فيقال: خُنِقَ الفَرَسُ فهو مَخْنُوقٌ، أكثر ما يظهر في الحَمامِ. والخانِق: اسم مَوْضعٍ ذكره جرير.

خنن: خَنَّتِ المرأةُ تَخِنُّ خَنينًا، وهو دونَ الانتحابِ من البُكاء، والخَنْخَنَةُ: ألاّ يُبَيِّنَ

<sup>(</sup>١) في الروض الأنف للسهيلي (٣٨٢/٣)، نقلا عن العين: خنفت الدابة تخنف بيديها في السير أي تضرب بهما نشاطا».

<sup>(</sup>٢) (ط): في الأصول المخطوطة: يتَّخذ.

<sup>(</sup>۳) البيت لعدى بن زيد في ملحق ديوانه (ص ٢٠١)، ولأبي زيد الطائي فــي ديوانــه (ص ١١٧)، واللسان (حنق)، والمحكم (١٩٣٥) برواية العين.

<sup>(</sup>٤) ديوانه (٨٢) والرّواية فيه: وحانقي من غصةٍ.

الكلام فيُحَنَّخِنُ في خَياشيمه. قال(١):

خَنْخَنَ لَى فَى قَوْلَه ساعة وقال لَى شيئًا فَلَمْ أَسْمَعِ وَالْخُنانُ: داءٌ يأخُذ الطَّيْر فى حُلوقها، فيُقالُ: طَيْرٌ مَخْنونٌ. والخُنانُ فى الإبلِ كالزُّكامِ فى النّاسِ، فيُقالُ: خُنَّ البعيرُ فهو مَخْنونٌ. والحُنَّةُ كالغُنَّة كأنّ الكلام يرجعُ إلى الخياشيم، يقال: امرأةٌ حنّاء وغنّاء، وفيها مَخَنَّة، أى خُنّة. والمِخَنُّ: الرَّجلُ الطويلُ فى اعتدال. والخَنِينُ: الضَّحِكُ، إذا أظهرته فخرج جافيًا، يُقال: حنَّ يَخِنُّ خنينًا، فإذا خرج رقيقًا فهو المَننِنُ.

خَفَا (خَنُو): الْخَنَا مِن الكلام: أفحشُه، وحَنَا يَخْنُو حَنَّا، مقصور. وفلانٌ أَخْنَى فى كلامه.

وخَنَا الدَّهْر: آفاتُه. قال لبيد:

وقَدَرْنا إِنْ خَنَا الدَّهْرُ غَفَلْ (٢)

وقال النابغة:

أُخْنَى عليه الذي أُخْنَى على لُبَدِ (٢)

وتقول: أَخْنَى عليهم الدَّهْرُ ، أَى أَهْلَكُهُمْ.

خوت (١٤): عُقابٌ خاتيةٌ، خاتَتْ تَخُوتُ خَوْتًا وخَواتًا، وهو صوتُ جناحيها.

خوت: خَوِثْتِ المرأةُ تَخُونُ خَوَثًا، وخَوَثُها: عِظَمُ بطنها. ويقال: بل الخَوْثاء الحَدَثَةُ الناعِمةُ، ذاتُ صُدْرةٍ. ويقال: بل هو كَبَطْنِ الناعِمةُ، ذاتُ صُدْرةٍ. ويقال: بل هو كَبَطْنِ الْحَبْلَى. والخَوَتُ أيضًا امتِلاءُ البطن. قال أُميّة:

عَلِسَقَ القَلْبُ حُبُّها وهُواها وهي بكُرْ غَريرةٌ حَوْثاءُ(٥)

<sup>(</sup>١) التهذيب (٤/٧)، واللسان (حنن).

<sup>(</sup>٢) الديوان (ص ١٨٢)، وصدره: قال هَجَّدْنا فقد طال السُرَي: ويروى: إن خنا دهر غَفَل.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت مشهور للنابغة ورد في اللسان (خنو، لبد) وفي الديوان وصدره: أُمْسَتْ حلاءُ وأَمْسَى أهلُها احتَملُوا.

<sup>(</sup>٤) في المحكم (٥٤/٥) خات يخيت خيتا وخيوتا: صوت، عن ابن الأعرابي، وأنشد: في خيتَة الطائر رَيْثٌ عَجَلة

<sup>(</sup>٥) البيت لأمية بن حرثان في اللسان (خوث)، والتهذيب (٥٣٥/٧).

خوخ: الخَوْخَةُ: مُفْتَرَقٌ بين بَيْتَيْن أو دارَيْن لم يُنْصَب عليهما بابٌ، بلغة أهل الحجاز، وناس يُسَمُّون هذه الأبواب التي يُسَمِّيها الفرسُ بنجرقات (١): حَوْحات. والخَوْخَة تمرةٌ، والجميع الخَوْخُ. وأهل مكَّةُ يُسمون ضربًا من الثياب أخضَرَ: الخَوْخَة.

خود: الخَوْدُ: الشَّابَّةُ ما لم تَصِرْ نَصَفًا، وتُجمَع: خَـوْدات. وخَوَّدْتُ الفَحْلَ: أرسلتُه في الإناثِ. قال:

وحَوَّدَ فَحْلَهِ الْمَاهِ الْجَارِية فِي البَحرِ إِذَا اتَّسَعَ وَعَرُضَ. وَالْحَوَرَ: رَخَاوَةٌ وضَعْف فِي كُلِّ شَيْء الْجَوْرُ: مَصَبُّ الْمِياه الجَارِية فِي البَحرِ إِذَا اتَّسَعَ وَعَرُضَ. وَالْحَوَرَ: رَخَاوَةٌ وضَعْف فِي كُلِّ شَيْء اللَّهِ شَيْء اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَوَّارٌ، وحوَّر تخويرًا، وسَه مُّ خَوّارةٌ: وَخَوَرةٌ، وشَاة خَوّارةٌ، وشَاة خَوّارةٌ، وَسَاة خَوّارةٌ، وَسَاة خَوّارةٌ، وَسَاق خَوّارةٌ، وَسَاق خَوّارةٌ، وَسَاقٌ خَوّارةٌ، وَلَمْ كَثَيْرة الحَمْل، وبَعِيرٌ خَوّارات. والخَوْرُدُ خَلِيج البَحْر. خَوّارات. والخَوْرُدُ خَلِيج البَحْر. والخَوْرانُ: رأسُ الْمِعَى الذِي يُسَمَّى المُبْعَر مُمّا يلي الدُّبُرَ، ويُحْمَعُ على «خَوْراناتِ»، وكلُّ السم كان مُذَكَّرًا لغَيْر الناس فَجَمَعْتَه إِذَا حَسُنَ على لفظ إناث الجمع، حازَ ذلك مثل السم كان مُذَكَّرًا لغَيْر الناس فَجَمَعْتَه إِذَا حَسُنَ على لفظ إناث الجمع، حازَ ذلك مثل الله والخَوْر: صَوْتُ الثَّور، وما اشتَدَّ من صوت البَقَرة والعِجْل، تقول: خارَ يَخُورُ خَوْرًا وحُورًا.

**خوس:** وخَوَّسَ الْمَتَخَوِّس: وهو الذي ظَهَر لحمُه وشَحْمُه من السِّمَن من الإِبل. خو**ش:** رجل مُتَخَوِّشْ، أي مَهزُولٌ.

خوص: الخُوصُ: وَرَقُ النَّحْلِ والمُقْلِ والنَّارِجِيلِ ونَحوهِ، وأَحَوصَتِ الخُوصةُ والشَّجَرةُ. والخِياصة: عَمَل الخَوّاص، أى علاجُه للحُوصِ. والخَوَصُ: ضِيتُ العَيْنِ وغثورُها. والإنسان يُخاوِصُ ويتخاوص في نَظَره إذا غَضَّ من بَصَره شيئًا وهو يُحَدِّقُ النَّظَر، كأنَّه يُقَوِّمُ سَهْمًا. وتخَاوَصَتِ النَّجُومُ: صَغُرَتْ للغُنُور. والتَّخاوُصُ: النَّظَرُ إلى عَيْن الشَّمْس، كأنَّه يُغمِّضُ عَيْنَه. قال:

<sup>(</sup>١) كذا في التهذيب واللسان.

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في ديوان لبيد (ص ١٠٤)، واللسان (خود)، وبلا نسبة في التهذيب (١٠/٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في التهذيب واللسان.

#### يُومًّا تُرَى حِرْباءَة مُخاوِصا يطلُبُه الجَنْدلُ ظِلاً قالِصا(١)

وظَهيرة خَوْصاء، أى حارّة حدًّا لا تستطيع أنْ تُحِدَّ طَرْفَكَ إلا مُتَخاوِصًا. والخُوصة: الجَنْبَةُ من نباتِ الصِّيْف، وهي بقْلة حين تُبْقِل، ثم تَصيرُ مُخْوِصًا. وإخواصه: ارتفاعه شيئًا إلى انقضاء الرَّبيع، فإذا يَبِسَ البَقْل، فإنْ كانت من دِقِّ الشَّحر وَقعَ عليها اسمُ الشَّحَر.

خوض: خُصْتُ الماءَ خَوْضًا وخِياضًا، واختضْتُ، وخَوَّضْتُ تَخويضًا، أى مَشَيْتُ فيه. والحَوْضُ: اللَّبْسُ في الأمر. والحَوْض من الكلام: ما فيه الكَذِبُ والباطل. والمِخوَضُ: المِحْدَحُ الذي تَخُوضُ به السَّويقَ.

خوط: الخُوْطُ: الغُصْنُ الناعمُ لسَنتِهِ.

خوع: الخَوْعُ: حبلٌ أبيض بين الجبال، قال رؤبة (٢):

### كما يَلُوحُ الخَوْعُ بينَ الأَجبالْ

خوف: الخافةُ تصغيرُها حَوَيْفةٌ، واشتقاقها من الخَوْف: وهي جُبَّةٌ يُلْبسُها العَسّالُ والسَّقّاءُ. والخَافَةُ: العَيْبَةُ. وصارت الواو في «يخاف» ألِفًا؛ لأنّه على بناء عَمِلَ يَعْمَل، وأللَّقوا الواو استثقالاً. وفيها ثلاثة أشياء: الحَرْفُ والصَّرْف والصَّوْتُ، ورُبَّما أَلْقوا الحَرْف والصَّرْف والصَّوْتَ، ورُبَّما أَلْقوا الحرف بصرفها وأبقوا الصَّوْتَ، فقالوا: يَخاف، وأصلُه يَخُوفُ، فأَلْقُوا الواو واعتَمَدُوا الصَّوْتَ على صَرْف الواو. وقالوا: حاف، وحَدَّه وأصلُه يَخُوفُ، فأَلْقُوا الواو بصرفها وأبقوا الصوت، واعتمدوا الصَّوْتَ على فتحة الخاء فصار منها ألفًا ليِّنةً، وكذلك نحو ذلك فافهم . ومنه التَّخويف والإخافة والتَّحُوف. والنَّعْتُ: حاف النَّاسُ، ومُحيفٌ يُخيفُ النَّاسَ. والتَحوفُ: التَنقُص، ومنه قوله تعالى: ﴿أَو يَأْخُذُهُم على تَخُوفُ والنحل؛ النَّالَ والنحل؛ الله والوق. والواو. والواو.

<sup>(</sup>١) الرجز، البيت الأول بلا نسبة في التهذيب (٤٧٣/٧)، واللسان (حوص)، والبيتان في الأساس (برص).

<sup>(</sup>٢) نسب البيت في الصحاح واللسان (حدع) إلى رؤبة أيضًا، وحكى اللسان عن ابن برى إنه للعجاج، وهو في ملحق ديوانه (٣١٧/٢).

وقد يقال: خَوِّفْتُ الرجلَ، أي صَيَّرْتُه بحال يَخافُه النَّاسُ.

خوق: الخَوْقُ: حَلْقَةُ القُرْطِ والشَّنْفِ، يقال: ما في أُذْنِهـا خُـرْصٌ ولا خَـوْقٌ. ومَفـازةٌ خَوْقاءُ: مُنْحاقةٌ، وحَوْقُها، سَعَة حَرْقِها، وحاقُها: طُولُها وعِرَضُ ابْنِساطِها، قال(١):

خُوْقاءُ مُفْضاها إلى مُنْحاق

وخَرْقٌ أَخْوَقُ. وانخاقَتِ المَفازَةُ فهي: منحاقة.

خول: أَخُولَ الرجلُ إذا كَانَ ذا أَحُوال، فهو مُخُولٌ ومُخُول، وهو كريمُ الخال أيضًا. والحُؤولةُ مصدرُ الخال. والخالُ: بَثْرةٌ في الوجه تضرب إلى السَّواد، وجمعُه خَيلانٌ. والخالُ: ثَوبٌ ناعِمٌ من ثِياب اليَمَن. قال:

والخالُ ثُوْبٌ من ثِيابِ الجُهّالْ(٢)

ويقالُ: رجل خال ومُختال، أي شديدُ الخُيلاء. قال:

إذا تَجَرَّدَ لا خالٌ ولا بَخِلُ (٣)

والخالُ كالظَّلَعِ والغَمْزِ في الدّابَّةِ. يقال: خالَ الفَرَسُ يخالُ خالاً، والفَرسُ خائِلٌ. قال: نادَى الصَّريخُ فَرَدُّوا الخيل عانيةً تَشكُو الكَلالَ وتَشكُو من حفًا خالِ<sup>(٤)</sup> والخَوَلُ: ما أعطاكَ الله من العَبيد والنَّعَم. قال أبو النَّجْم:

كُومَ الذُّرى من خَوَلِ المُخَوَّلِ المُخَوَّلِ (٥)

وهؤلاء خَوَلٌ لفُلان، أى اتَّخَذَهم كالعبيد ذُلاَّ وقَهْـرًا. وخَوَل اللّجامِ: أصْلُ فَأْسِه. وخَالاني فلانٌ، أى حالَفني. والخالُ: اللّواءُ. قال:

..... لا يُسرَوِّح خالُهـــا

<sup>(</sup>١) رؤبة ديوانه (ص ١١٦)، واللسان (فضا)، والتهذيب (٢١/١٢).

<sup>(</sup>٢) البيت للعجاج في ملحق ديوانه (٣٢٣/٢)، واللسان (حيل)، وقد ورد في التهذيب غير منسوب (٥٦٠/٧).

<sup>(</sup>٣) عجز البيت بلا نسبة في اللسان (خيل)، وصدره: وَيُلُمِّهِ رَجُلًا تَأْبِي بِـه غَننَــا

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان والتاج (خيـل)، وروايته في اللسان: ... من أذيَّ حالِ. ثـم ذكر الرواية الأخرى المثبتة موطن الشاهد.

<sup>(</sup>٥) الرجز له في التهذيب (٧/٤٥)، واللسان، (حول)، وكذلك في الأساس (حول).

أى لِواؤُها. والأخْيلُ: تذكير الخُيلاء. قال:

## لها بعدَ إدلاجٍ مِسراحٌ وأخْيَــلُ (١)

والأخْيلُ: طائرٌ يُسمّيهِ الفُرْسُ كاحول، حُضْرُتُه مُشْرَبة حُمْرةً، يَتَشاءَمُ به العَرَبُ. والأخْيل: الشّاهينُ، والجميع: أَحايلُ. والخَيال: كلُّ شيء تَراه كالظُّلِ. وحَيالُك في المِرْآةِ، وهو ما يأتي العاشِقَ أيضًا في النَّوْمِ على صورة عَشيقته. وتقولُ: تَحْيَلَ لِي الخَيالُ. والحَيالُ: والحَيالُ: عَيْمٌ ينشَأُ، والحَيالُ: عَيْمٌ ينشَأُ، والحَيالُ: عَيْمٌ ينشَأُ، والحَيالُ: عَيْمٌ ينشَأُ، والحَيلُ السَّمْحُ، يُشبَّه بالغَيْمِ البارق. وتَحْيَلَ إلى، أي شُبّة، والحَيالُ: عَيْمٌ ينشَأُ، يحيَّلُ اليك أنَّه ماطِرٌ ثم يَعدوكَ، فإذا أرْعَدَ وأَبْرَقَ فالاسمُ المَحِيلَةُ، فإذا ذَهَبَ عَيْمًا لم يُعلِنُ سُمّي حُليًا وحَيَّلَتِ السَّماءُ: أغامت ولم تُمطِرْ. وكل حَليقٍ يُسمّ مَحِيلَةً، وإن لم يُمطِرْ سُمِّي حُليًا وحَيَّلَتِ السَّماءُ: أغامت ولم تُمطِرْ. وكل حَليقٍ لشيء فهو مَحيلٌ له. ويقال: خِلْتُه حَيلانًا. ويقال: خيَّلَ علينا وتَحَيَّلُ علينا وتَحَيَّلُ علينا ألتُهمة وشَبَّهها. وإخالُ زيدًا يُكرمُكَ. وتَحَيَّلُ عليك فلانٌ، إذا احتاركَ وتَفَرَّسَ فيكَ الخَيْرَ. ويقال: إنَّ فلانًا مُحِيلٌ للحَير، وكلُّ شيء اشتَبه عليك فهو مُحيلٌ، وقد أحالَ. الخَيْرَ. ويقال: إنَّ فلانًا مُحِيلٌ للحَير، وكلُّ شيء اشتَبه عليك فهو مُحيلٌ، وقد أحالَ. قال:

الحَـقُّ أَبلَـجُ لا يُحيـلُ سَبيلَـه والصِّدْقُ يَعْرفُه ذَوو الألبابِ(٢) وأخالَتِ النَّاقةُ فهي مُخِيلةٌ، إذا كانتْ حَسنَةَ العَطَل، وإذا كانَ في ضَرْعِها لَبَن فهي مُخيلةٌ أيضًا.

خون: خُنْتُ مَخانةً وحوْنًا، وذلك في الوُدِّ والنصح. وتقول: حانه الدَّهر والنعيم خُوْنًا، وهو تَغيَّرُ حالِه إلى شَرَّ منها، وحانني فلانْ حِيانةً. الخَونُ في النَّظَر فَتْرُهُ، ومن ذلك يقال للأَسد: حائِنُ العَيْن. وخائِنةُ العَيْن: ما تَخُون من مُسارَقة النَّظَر، أي تنظُرُ إلى ما لا يَحِلُّ. وإذا نَبَا سَيْفُكَ عن الضَّريبةِ فقد حانك، كقول القائل: أخُوك... ورُبَّما حانك. وكلُّ ما غَيَّرَكَ عن حالِكَ فقد تَحَوَّنك. قال ذو الرُمَّة:

#### لا يرفعُ الطُّرْف إلا ما تَحَوَّنَــه

والتَّخُوُّنُ: التَّنقُصُ. والخوان من أسماء الأسد. والخِوان: المائِدة، معرَّبة، وجمعُه:

<sup>(</sup>١) الشطر للأنحطل في ديوانه (ص ١٥٤)، وفي اللسان بلا نسبة (حيل) وصدره: فلنَّتْ لمرتاج وطابت لشارب

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في التهذيب (٧/٤٥٥)، والأساس (حيل) واللسان (حيل)، وورد «الصدق» مكان «الحق».

الخُونُ، والعدد: أَحونةٌ.

خوى (١): الحَواءُ: خَلاء البَطْن. وخَوَى يَخوى خوى. وأصابَه ذاكَ من الحَواء. وفي الحديث: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلْيُخَوِّ ما بِينَ عَضُدَيْهِ وِجَنْبَيْهِ ﴿ (١) ، أَى يَنْفَتِخُ وَيَتَحَافَى. وخَوَتِ الدَّارُ: بادَ أَهلُها، وهي قائِمةٌ بلا عامر. قالت الخَنْساءُ:

كَانَ أَبُو حَسَّانَ عَرْشًا خَوَى مَمَا بَنِاهُ الدَّهْرُ دَانِ ظَلِيلُ (٣) يصفه بالكَرمِ والسَّخاء. وتقول: خَوَى، أَى تَهَلَّمَ ووَقَعَ. وخَوَّى البَعيرُ تَخُويةً، أَى بَرُكَ، ثم مَكَّنَ لَتَفِناتِهِ في الأرض. ومُخَوَّاهُ: موضِعُ تَخُويَتِه، وجمعهُ مُخَوَّيات. قال العجّاج:

## خُوَّى على مُسْتَوِياتٍ خُمْسِ (٤)

وقال آخر:

#### كأنَّ مُخَوَّاها على ثَفِناتِها(٥)

والخَوِيَّةُ: مَفْرِجُ ما بين الضَّرْعِ والقُبُلِ للنَّاقة وغيرهم من النَّعَمِ.

خيب: الخَيْبَةُ: حِرْمان الجَدِّ، خابَ يَخيبُ. وجَعَلَ الله سَعْىَ فلان فى خَيَّابِ بنِ هَيَّابٍ، وبَيَّابٍ، وبَيَّابٍ، وبَيَّابٍ، القِدْحُ هَيَّابٍ، وبَيَّابٍ، فى مَثْلٍ للعرب. ولا يقال منه: خابَ وهابَ. والخَيَّابُ: القِدْحُ الذى لا يُورى، والذى لا يفُوزُ من السِّهام أيضًا.

خيد: الخيدُ: أصلها: حِيد، فارسيّةٌ فَحوّلوا الذّالَ دالاً تعريبًا.

خير: رجلٌ خَيِّرٌ، وامرأةٌ خَيِّرةٌ، أي فاضلةٌ في صلاحِها، والجميعُ خِيارٌ وأخْيار. والمرأةٌ خَيْرةٌ في جَمالِها ومِيْسَمِها. قال الله تعالى: ﴿فيهِنَّ خَيراتٌ حِسالٌ ﴾ [الرحمن:

<sup>(</sup>١) في المحكم (١٩٢/٥): والخوى: الرُّعاف، والخوُّ: العسل، عن الزجاجي.

<sup>(</sup>۲) الحديث ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (۳۰٥/۲)، عن على موقوفًا عليه، ثم قال: «حدثناه أبو نوح، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن الحارث، عن على ذلك». قلت: «والحارث هو ابن عبد الله الأعور، ذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (ص ٧٥)، وقال الحافظ: «كذبه الشعبي في رأيه، ورمى بالرفض، وفي حديثه ضعف». التقريب (٢/١٤١).

<sup>(</sup>٣) الديوان (٣١١)، واللسان (خوا)، والتهذيب (٣١٧/٧)..

<sup>(</sup>٤) الرجز في ديوان العجاج (٢٠١، ٢٠١)، واللسان (شرس)، والتهذيب (١٠٢/١٥)..

<sup>(</sup>٥) الشطر في اللسان (خوا)، ولكنه برواية أخرى:

خَـوَّتْ على ثفناتِها

٧٠]، أى فى الجمال والميسم. وناقةٌ حيارٌ، وحَمَلٌ حيارٌ، والجميع حيارٌ. وخايَرْتُ فلانًا: فَخَرْتُه. واللّه يَخيرُ لَلعَبْد إذا استَخارَه. وتقول: هذا وهذه وهؤلاء [حيرَتى، وهو ما تختاره] (١). وتقول: أنت بالمُختارِ وبالخيار سَواءٌ. والرحلُ يَستَخيرُ الضَّبُعَ واليَرْبُوع إذا جَعَلَ فى موضع النّافقاء فخرَجَ من القاصِعاء. قال:

إذا أمُّ عَمْرِو باعَدَتْ من جِوارنا تَبَدَّلْت أُخرى خُلَّةً أَستَخيرُهـــا

والخيرَةُ مصدرُ اسم الاحتيار مثل ارتابَ ريبَةً. وكلُّ مصدرِ إذا كان لـ «أَفْعَلَ» ممدُودًا، فاسمُ مصدره «فَعال» مثل أفاق يُفيقُ فَواقًا [وأصابَ يُصيبُ صَوابًا] (٢)، وأحابَ يُحيبُ جَوابًا. والمصادرُ الإفاقة [والإصابة] (٣) والإحابةُ، وتقول: عَذَّبَ يُعَذِّب عَذابًا، وهو اسم المصدر، والمصدرُ تَعذيبٌ (٤). والخيرُ: الهبَة. قال:

زُرْتُ امرَءًا فى بيت به حقْب لَه حَياةٌ ولم خير ولَّ الله عَياةٌ ولم خير ولَّ الله عَياةٌ ولم خير الله عَلَى الله عَلَى

خيس: الخيْسُ: مَنْبتُ الطَّرْفاء وأنواع الشَّحَر. قال:

تَعْدد الْمَنايا على أُسامةَ في الخيِ \_ \_ عليه الطُّرْفاءُ والأَسَـ لُ

وخاسَ يَخيسُ خَيْسًا: وهو أَنْ يبقَى الشيءُ في مُوضِع فيفسُدُ ويَتَغَيَّرُ كَالْجَوْزِ والتَّمْرِ الخَائسِ واللَّحْمِ ونَحوِه، فإذا أَنْتَنَ قيل: أَصَلَّ فهو مُصلِّ. ويُقْرَأُ<sup>(٥)</sup>: ﴿ أَعُذَا أَصْلَلْنَا فَى الْحَاشِ وَاللَّمْ مُصَلِّدً، ويُقْرَأُ<sup>(٥)</sup>: ﴿ أَعُذَا أَصْلَلْنَا فَى الْحَرْقِ وَاللَّحِمِ أَحْسَنُ مِن السِّينِ. وإبلَّ مُحَيِّسَةٌ: وهي الأرض ﴾ (٢)، أي: أَنْتَنَا. والزّائُ في الجَوْزِ واللَّحِم أَحْسَنُ مِن السِّينِ. وإبلَّ مُحَيِّسَةٌ: وهي التي لم تَسْرَحْ ولكنَّها تُحَيَّسُ للنَّحْرِ أَو القَسْمِ. والإنسانُ يُحَيَّسُ في المُحَيَّسِ حتى يَبلُغَ

<sup>(</sup>١) كذا في التهذيب فيما نسب إلى الليث.

<sup>(</sup>٢) عن التهذيب مما أخذه ونسبه إلى الليث.

<sup>(</sup>٣) عن التهذيب أيضًا.

<sup>(</sup>٤) (ط): حاء بعد كلمة تعذيب عبارة آثرنا أن ندرجها فى الهامش، وهي: وفى بعض القراءات «فُواق»، لم يعرفه الليث. وقال: إنّما يجىء «فُعال» فى أسماء الأدواء نحو الزُكام والصداع، ويجىء فى الأذى نحو البُزاقُ والمُحاط.

<sup>(</sup>٥) أي في الآية (١٠) من سورة السحدة، وتمام الآية: ﴿ وقالوا أإذا ضَلَلْنا في الأرض أئنّا لفي خلْقٍ جديد ﴾.

<sup>(</sup>٦) كذا في (ط)، والذي وقفت عليه (صَلَلْنا) بالصاد المهملة وفتح اللام. وهي قراءة على، وابن عباس، والحسن، والأعمش، وأبان بن سعيد بن العاص. البحر المحيط (١٩٥/٧).

منه شدَّةُ الغَمِّ والأَذَى [ويذلُّ ويُهانُ](١)، يقال: قد حاسَ فيه، وبه سُمِّى سِجْن علىِّ بنِ أبي طالب، عليه السلام، مُخَيِّسًا. قال النابغة:

وَخَيِّسِ الجِنِّ إِنِّى قد أَذِنْتَ لَهُ مَ يَبْنُونَ تَدْمُرَ بِالصُّفَّاحِ وِالْعَمَدِ (٢) أَى بِحَبْسِهِمْ وَكَدِّهم فى الْعَمَل. ويُقال للصَّبَىِّ: قَلَّ خَيْسُهُ مَا أَظْرَفَه أَى: قلَّ غَمُّه، وليسَتْ بِالْعَالِية. ويُقال فى الشَّتْم: يُخاسُ أَنفُه، فيما كُرِهَ أَى يُذَلُّ أَنفُه. وخاسَ فلان بوعده (٣)، أَى أَحلَفَ، وخاسَ فلانٌ، أَى نَكَلَ عمّا قال.

خيش: الخَيْشُ ثِيابٌ من مُشاقة الكتّان، في نَسجها رِقّةٌ، تُتَّخذُ من أصلبِ العَصْب، وفيه خُيُوشةٌ شَديدةٌ أي رقّةٌ، ويُحْمَعُ فيقالُ: أحياشٌ. قال:

وأبصَرْتُ سُلْمَى بِينَ بُرْدَىْ مَراجِلٍ وأخياش عَصْبٍ من مُهَلْهَلَةِ اليمَنْ (٤) خيص (٥): الحَيْصُ: الخَيْصُ: الخَيْصُ: الشَّيْءُ القليل من النَّيْل. والخائصُ مثلُهُ. قال الأعشى:

لَعَمْرى لَئِنْ أَمْسَى من الحَيِّ شاخِصا لقد نالَ حَيْصًا من عُفَيْرةَ حائِصا<sup>(٦)</sup> خيط: الخيطُ: قطيعٌ من النَّعام، الواحدةُ خَيْطَى. قال لبيد:

وخِيطًا من قَواضِبَ مُؤْلَف اتٍ (٢) كَأَنَّ رِئالَها أُرْقُ الإِف اللهِ اللهُ اللهِ المَّامِي المِلْمُ المِلْمُوالمِلْمُ المِلْمُوال

ونَعامَةٌ حَيْطَى، وحَيْطُها: طول قَصَبِها وعُنقها، ويقال: هو ما فيها من احتلاط سَواد في بَياضٍ لازِم لها، كالعيسِ في الإبل العراب، وتَوْبٌ مَحيطٌ، حَدُّه مَحْيُوطٌ، فَليَّنُوا الياءً كما لَيَنُوها في خاطَ، فالتَقَى ساكنان: سُكُونُ الياء وسُكُونُ الواو الساكنة، فقالوا: مَحيط، ويقال: مَحوط، بإلقاء الياء لالتقاء السّاكنيْن، وكذلك مَكولٌ ومكيلٌ. والخياطُ: الإبرةُ، والخياطُ الفاعل، وحرْفتُه الخياطَةُ، و ﴿ الخَيْطُ الأبيضُ من الخَيْط الأسود ﴾ [البقرة: المبيضُ من الخَيْط السود ﴾ [البقرة: الممرّة، وخاطَ فلانٌ خَيْطةً واحدة إذا سار سَيْرةً و لم يَقْطَعَ السَّيْرَ. قال:

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان من كلام الخليل منسوبًا إلى الليث.

<sup>(</sup>٢) البيت في الديوان (ص ٢١)، والتهذيب (٢/٢٥٢)، واللسان والتاج (عمد).

<sup>(</sup>٣) كذا في التهذيب واللسان.

<sup>(</sup>٤) البيت غير منسوب في التهذيب (٢٤/٧)، واللسان (حيش)، والمحكم (١٤٨/٥) برواية العين.

<sup>(</sup>٥) في المحكم (٩/٥) الأحيص: الذي إحدى عينيه صغيرة والأحرى كبيرة.

<sup>(</sup>٦) البيت في الديوان (ص ١٩٩)، والتهذيب (١٦٣/٥)، واللسان (خيص).

<sup>(</sup>٧) ديوانه (ص ٧٣)، والتهذيب (٧/٣٠٥)، واللسان (خيط).

وبينَهما مُلْقَى زِمامٍ كأنّه مَخيطُ شُجاعٍ آخرَ اللَّيْلِ ثَانِسِر خيف، والنَّعْتُ خيف، والنَّعْتُ مصدر خيف، والنَّعْتُ أَخْيَفُ وحيفاء، وجمعُهُ: حُوفٌ. والخَيف: كَوْنُ إحدَى العينين زرقاءَ والأحرى سَوْداء أو ما يُشْبهُها.

والأخيافُ: الأطوارُ، والناس أحياف على حالاتٍ شَتَى. وأولادٌ أحياف: ما كانوا لأُمِّ واحدة وآباء شَتَى. وخُيِفت مُمُورُ اللَّنَةِ بينَ الأسنان، واحدة وآباء شَتَى. وخُيِفت مُمُورُ اللَّنَةِ بينَ الأسنان، أى تَفَرَّقَتْ. والحَيْفُ: موضِعٌ بمكّة.

خيل (١): والخَيْلُ حَماعةُ الفرَس، لم تُؤْخذُ من واحد مثل النَّبْل والإِبل. والتَّخايُل: خُيلاءُ في مُهْلةٍ.

خيم: خامَ فُلالٌ يَخيمُ خَيْمًا، أى كادَ يَكيدُ كَيْدًا فرجع عليه ونكص، وكذلك حـامُوا في الحَرْب فلم يَظْفرُوا بَخَيْر وضعُفُوا. قال:

رَمُونَى عَن قِسِىِّ النَّرُورِ حَتَّى أَخَامَهُمُ الإلَه بها فخامَوا (٢) والخامَةُ: الزَّرْعةُ أُوَّلَ مَا تَنْبُتُ عَلَى سَاقَ وَاحِدةٍ. وَالْخَامَةُ: الغَضَّةُ الرَّطْبة. وَخَيَّمَ القَوْم: دَخَلُوا فَى الخَيْمة، وهَى بَيْتٌ مِن بِيُوتِ الأَعْراب، مُستديرةٌ. وَخَيَّمَتِ البَقَرة: أقامت في موضعٍ. قال:

أو مَرخة حَيَّمَت في ظِلِّها البَقر (٢)

وتَخَيَّمَتِ الرِّيحُ في الثَّوْبِ وفي البَيْتِ، أي بقيتْ فيه.، وخَيَّمْتُه أنــا، أي غَطَّيْتُه بشـيءٍ تَعْبَقُ به ريحُه. قال:

معَ الرِّيحِ المُخَيِّمِ في الثِّيابِ(٤)

والخِيمُ: سعة الخُلُق.

\* \* \*

تم بحمد الله الجزء الأول ويليه بإذن الله الجزء الثاني وأوله: (باب الدال،

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق أيضا في مادة (حول).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في التهذيب (٢٠٦/٧)، واللسان (حيم).

<sup>(</sup>٣) الشطر بلا نسبة في التهذيب (٦٠٩/٧)، واللسان (حيم).

<sup>(</sup>٤) الشطر بلا نسبة في اللسان (خيم)، وورد «الطّيب» مكان «الرّيح».

# المحتويات

|     | * | *     | * |                              |
|-----|---|-------|---|------------------------------|
| ٣٨٢ |   |       |   | باب الخاء                    |
| YVV |   |       |   | باب الحاء                    |
| 717 |   |       |   | باب الجيم                    |
| 190 |   | ••••• |   | باب الثاء                    |
| ١٧٨ |   | ••••• |   | باب التاء                    |
| ١٠٩ |   |       |   | باب الباء                    |
| 01  |   |       |   | باب الهمزة                   |
| ٤٥  |   |       |   | صور المخطوطات                |
| ٣٤  |   |       |   | فوائد متفرقات في كتاب العين  |
| ٣١  |   |       |   | الكرملي وكتاب العين          |
| ۲۸  |   |       |   | كيف وضعت الفكرة الأولى للعين |
| ۲٦  |   |       |   | كتاب العين يتحدث             |
| ١٥  |   |       |   | مناقشة الآراء في العين       |
| λ   |   |       |   | نبذة من حياة الخليل          |
| ٣   |   |       |   | تقديم                        |